المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة أم القرى كلية الدعوة وأصول الدين قسم الكتاب والسنة

# الحبائك في أخبار الملائك

تصنيف

الإمام حلال الدين السيوطي (٩١١ - ٩١١ هـ) دراسة وتحقيق القسم الأول من بداية الكتاب

حتى نهاية (ما جاء في رميائيل خازن أرواح المؤمنين) بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في الحديث وعلومه

إعداد الطالب

أحمد بن عبد العزيز بن علي الفارس الرقم الجامعي (٤٢٤٨٠٢٤٦) إشراف فضيلة الدكتور أحمد بن نافع المورعي

الأستاذ المشارك بقسم الكتاب والسنة بجامعة أم القرى

\_a1 £ Y 9

## ملخص الرسالة

عنوان الرسالة: الحبائك في أخبار الملائك للإمام جلال الدين السيوطي – القسم الأول – دارسة وتحقيق.

اسم الباحث: أحمد بن عبد العزيز بن على الفارس.

**الدرجة**: الماجستير.

خطة الدراسة: اشتملت الرسالة على قسمين:

القسم الأول: قسم الدراسة وفيه فصلان:

الفصل الأول دراسة عن المؤلف وفيه سبعة مباحث.

الفصل الثاني دراسة عن الكتاب وفيه ستة مباحث.

القسم الثاني: النص المحقق من أول الكتاب حتى نهاية " ما جاء في رميائيل خـــازن أرواح المؤمنين ".

موضوع الرسالة: دراسة الأحاديث والآثار المتعلقة بالملائكة.

هدف الرسالة: إحراج كتاب " الحبائك " محققاً بالاشتراك مع باحثين آخرين في القسم. أهم النتائج والتوصيات:

- أن هذا المصنف يمكن اعتباره موسوعة في بابه من حيث الجمع والاستقصاء.
- أن المصنف غايته في هذا الكتاب مجرد الجمع والاستقصاء دون النظر إلى ما يثبت مما لا يثبت.
- أن الثابت الصحيح المرفوع والذي عليه التعويل وبه يقوم الاحتجاج من الروايات في أخبار الملائكة يشكل نسبة قليلة في هذا الجزء من الكتاب.
- أن أكثر ما أورده السيوطي من الأخبار الواردة في الملائكة في هذا الجزء هي آثار موقوفة على الصحابة ومن بعدهم، وأكثرها من أخبار بني إسرائيل ولا تصح.
- أن هذا الكتاب يعتبر كغيره من مصنفات السيوطي التي مبناها على الجمع من مصادر كثيرة ومتنوعة ويفيد هذا في الوقوف على مصادر مفقودة.

الطالب: أحمد بن عبدالعزيز الفارس إشراف الدكتور: أحمد بن نافع المورعي

#### The Summary of The Research

The Title of the Research: "Al-Habaik Fee Ikhbar Al-Malaik" written

by Al-Imam Galaluddin Al-Suti Seconed

Edition.

The Researcher's Name: Ahmad Ibn Abdul Aziz Al-Faris.

**The Degree:** Master Degree.

**The Methodology of Research:** the research included two sections:

**The First Section:** This section divided into two parts:

**The first Part** is about the writer's Biography that is included seven topics.

The second Part is about the study itself and is included six topics. The Second Section: The fulfilled text is from the beginning of the book until the end of the chapter titled "What was mentioned about Ramyail the keeper of Muslims' spirits" (Ma jaa'a fee Ramyail khazen arwah almoamenin).

The content of the Research: The study of Traditions about Angels.

The Aim of the research: To bring out Al-Habaik Book fulfilled and veified with the participation of two other Researchers in the same Department.

#### The Important Results & Recommendations:

- This assorted text can be considered as an encyclopedia in this field because of the collection and investigation.
- The aim of this textbook is only to collect and investigate regardless of what is true or not true.
- The prophet's speech 'Hadith' which can be trusted and depended on to prove some of these information about the angels are few in this part of the book.
- Many of what were mentioned by Al-Suti about the angels in this part were referred to the profit's companions 'Alsahabah', those come after them and most of these information were reported from Israel's news which are not true.
- This textbook is considered like the other assorted textbooks of Al-Suti which was built on collection from variety and different resources that lead to find missing resources.

**The Researcher:** Ahmad Ibn Abdul Aziz Al-Faris. **Supervised By:** Dr. Ahmad Nafea Al-Mouraei.



#### المقدمية

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا.

رْتْتْ كُ كُ لُمْ قُ قُ قُ قُ قُ قُ قُ قُ وَ آل عمران.

أما بعد:

فإن من نعمة الله علي وفضله، وكريم عطائه وجزله، أن هداني إلى سلوك سبيل العلم، الذي رفع الله من شأن أصحابه وأهله، وبين للبرية خصوبة سهله، وحض الأنام على اغتنام فضله، ودعا نبيه وطلب الزيادة منه، فاقتفاه العلماء وأخذوا عنه، فهجروا في سبيل تحصيله الأهل والأوطان، واعتزلوا لأجله النساء والولدان، فضحوا لأجله بالغالي والنفيس، وقطعوا لتحصيله أكباد العيس، بل رحلوا إليه راجلين، ولنفيس الأموال باذلين، يريدون بذلك نيل فضله، وتحصيل أجره، والظفر بشذا عطره.

وإن من توفيق الله – إن شاء الله تعالى – أن يسر لي القبول للدراسة بمرحلة الماجستير في هذه الجامعة العريقة، جامعة أم القرى، هذا البلد الحرام المبارك، بكلية الدعوة وأصول الدين، بقسم الحديث وعلومه، فنلت بذلك شرف الانتساب إليها، والتتلمذ على بعض كبار أساتذها ومشائخها، ومزاملة بعض الأخيار من طلبة العلم فيها، بل ازددت شرفاً بأن مُكّنت من التدريس فيها – متعاوناً –، فترة أربع فصول متوالية، فالحمد لله أولاً وآخراً، وظاهراً وباطناً، والشكر له على حسن توفيقه، ولطف تدبيره.

ولما كان من لوازم الدراسة بهذه المرحلة تقديم رسالة علمية أو بحث علمي، فقد وقع الاختيار بعد الاستخارة والاستشارة، والرجوع للفضلاء من مشائحي وأساتذي، على أن

يكون بحثي في دراسة وتحقيق ( الجزء الأول ) من كتاب " الحبائك في أحبار الملائك " للحافظ الكبير حلال الدين السيوطي – رحمه الله تعالى –، وذلك للأسباب الآتية:

أولاً: أن الإيمان بالملائكة أصل من أصول الإيمان، وركن من أركانه، ومعرفة أحبارهم ووظائفهم مطلب يزيد في القلب الإيمان، إذ بذلك تُعرف قدرة الخالق الرحمن.

ثانياً: أن معرفة الملائكة وأخبارهم من أمور الغيب، التي لا سبيل إلى معرفتها والوقوف عليها إلا من خلال نصوص الوحيين، وكتاب " الحبائك " جمع قدرا كبيراً من الآثار الواردة في ذلك، والتي مرجع أكثرها إما إلى تفسير آية من كتاب الله وفهم معناها، أو نقل خبر عن رسول في وهو - حسب علمي القاصر - يكاد يكون الموسوعة الوحيدة في بابه.

ثالثاً: أن كتاب الحبائك عمدة في بابه، إذ يُحيل عليه كثير من الباحثين في الروايات المتعلقة بالملائكة.

رابعاً: أن الكتاب لم يحقق تحقيقاً علمياً يليق بكونه مرجعاً في بابه من حيث جمعه لأخبار الملائكة من كتب السنة، والطبعات الموجودة في الأسواق طبعات بعضها تجاري ليس فيها جهد يذكر، وبعضها يفتقر إلى مزيد عناية وخدمة، ففي إخراج الكتاب محققاً خدمة للباحثين، والذي وقفت عليه من طبعات الكتاب ثلاث طبعات هي:

- ١ طبعة بتحقيق عبد الله الصديق الغماري، من منشورات مطبعة دار التأليف بمصر.
  - ٢- طبعة بتحقيق مصطفى عاشور، وهي من منشورات مكتبة الفرقان بمصر.
- ۳- طبعة بتحقیق محمد السعید بن بسیونی زغلول، من منشورات دار الکتب العلمیة بلبنان.

خامساً: كثرة الأحاديث والآثار التي اشتمل عليها الكتاب، مع تنوع مصادر مؤلفه وغزارتها، فمنها المخطوط ومنها المطبوع ومنها المفقود، وذلك مما يعطي الباحث إحاطة ومعرفة بتلك المصادر الكثيرة والمتنوعة، ومما يمنحه معرفة بمناهج تلك المصادر ومؤلفيها.

سادساً: مكانة مؤلف الكتاب - رحمه الله - لا سيما في علم الحديث، مع اشتهاره بالجمع وحسن التصنيف.

٧- توفر عدد من النسخ الخطية للكتاب.

#### - خطة البحث:

قسمت بحثى إلى مقدمة وقسمين: أحدهما للدراسة، والثاني للتحقيق، وحاتمة.

#### - المقدمة:

وتشتمل على: التمهيد، وأسباب اختيار الموضوع، وحطة البحث.

#### - قسم الدراسة:

ويشتمل على التعريف بالمؤلف وبالكتاب في فصلين:

الفصل الأول: تعريف مختصر بالمؤلف، وفيه سبعة مباحث:

- المبحث الأول: اسمه ونسبه ومولده.
- المبحث الثانى: نشأته وطلبه للعلم ورحلاته.
  - المبحث الثالث: ذكر بعض شيوخه.
  - المبحث الرابع: ذكر بعض تلاميذه.
  - المبحث الخامس: ذكر بعض مؤلفاته.
- المبحث السادس: ذكر شيء من مكانته العلمية والثناء عليه.
  - المبحث السابع: وفاته.

### الفصل الثانى: التعريف بالكتاب، وفيه ستة مباحث:

- المبحث الأول: تسمية الكتاب و نسبته للمصنّف.
  - المبحث الثاني: منهج المؤلف في كتابه.
    - **المبحث الثالث**: مصادر المؤلف.
  - المبحث الرابع: الكتب المؤلفة في الملائكة.
- **المبحث الخامس:** دراسة تحليلية لموضوعات الجزء المحقق.
- **المبحث السادس**: وصف نسخ الكتاب الخطية ومنهج التحقيق.

#### - قسم التحقيق:

ويشتمل على النص المحقق من " أول الكتاب " إلى "نهاية ماجاء في رميائيل ".

الحبائك في أخبار الملائك

#### الخاتمة:

وفيها ذكر لأهم النتائج والتوصيات.

#### - الكشافات:

عملت كشافات متنوعة ليسهل على القارئ الرجوع إلى محتوى الكتاب ومطلبه منه، وهي على النحو التالي:

- كشاف الآبات.
- كشاف الأحاديث المرفوعة.
  - كشاف الآثار الموقوفة.
  - كشاف الآثار المقطوعة.
    - كشاف الغريب.
    - كشاف الأعلام.
  - كشاف المصادر والمراجع.
    - كشاف الموضوعات.

وقد أفرغت جهدي، وبذلت وسعي، ما قدرت من طاقتي، لإخراج النص على أفضل وجه ممكن، إلا أن الكمال غير قريب، والعجز والنقص لي منه نصيب، فالقيام بمثل هذا العمل الذي كثرت شُقّته، من مثلي - ممن قلت في العلم بضاعته -، لا بدّ أن تظهر فيه بعض الأخطاء المطبعية، والأوهام اليسيرة، وصدق المزين -رحمه الله- حين قال: " لوعورض كتاب سبعين مرة لوجد فيه خطأ، أبي الله أن يكون صحيحاً غير كتابه "(1).

وأما الصعوبات التي واجهتني في التحقيق وأمكن لي تجاوزها – بفضل الله ثم بتوجيهات مشرفي الكريمين – فمن أهمها ما يلي:

١ - فقدان عدد غير قليل من المصادر التي يعزو إليها المؤلف - رحمه الله - ومن الأمثلة
 على ذلك: عزوه لكتاب " التفسير لابن مردويه "، وكتاب " عيون الأحبار " للقتي،

 وكتاب " رواة مالك " للخطيب البغدادي، وغيرها من الكتب المفقودة البالغة حسب إحصائي لها قرابة الثلاثة عشر مؤلفاً. ولا شك أن الوصول إلى أسانيد أصحاب تلك الكتب، أو العثور – على الروايات محل الدراسة – بأسانيد أخرى حتى يمكن دراستها والحكم عليها يحتاج إلى وقت وجهد.

7- بقاء عدد من مصادر المؤلف في عالم المخطوطات دون تحقيق اضطربي إلى الرجوع لبعض تلك المخطوطات للوقوف على الروايات بأسانيدها، لا سيما عند انفراد تلك المصادر بالرواية محل الدراسة. ويزيد الأمر صعوبة ندرة تلك المخطوطات وفقدان بعض أجزائها. وقد ظهرت تلك الصعوبة في مثل كتاب " مسند الفردوس " لأبي منصور الديلمي، وكتاب " نوادر الأصول " للحكيم الترمذي، إذ إن الكتابين لم يطبعا بعد والمطبوع منهما مجرد عن الأسانيد، وقد تيسر لي الرجوع لأحدهما وهو نوادر الأصول والعثور على بغيتي منه.

٣- صعوبة العثور على تراجم بعض الرواة لا سيما الأسانيد النازلة كأسانيد البيهقي
 وابن عساكر.

وأود هنا أن أنوه إلى أمر مهم لا يسعني إغفاله، قد أفدت منه كثيراً، وخفف عني كثيراً من عناء البحث، كما أفاد غيري من الباحثين من أهل عصرنا، ألا وهو الاستعانة في التخريج والبحث ببرامج الكتب العلمية الحاسوبية، إذ أن لها دوراً عظيماً لا ينكر، ونفعاً كبيراً لا يحسن تجاهله، وإن اختلفت الآراء في ذلك بين مؤيد لها وممانع، وقد استعنت بها في بحثي فألفيتها برامج متقنة في إعدادها وإخراجها تساعد الباحث إلى حد كبير، ولا تغني عن الرجوع إلى الأصول، إذ ألها لا تخلوا من أخطاء هي في الجملة يسيرة.

وفي الختام أتوجه بالشكر الجزيل – بعد شكر الله تعالى – لكل من كان له فضل علي بعد فضل الله، في إخراج هذا العمل وانجازه على صورته، وكل من قدم لي يد العون في إيصالي إلى معلومة غابت عني، أو إرشادي إلى طريق حديث لم أهتد إليه، أو ترجمة لم أعثر عليها، أو مصدر أعياني طلبه، أو مخطوطة بَعُد مُنالها، من المشايخ والأساتذة الفضلاء، والأحوة من طلبة العلم والزملاء ممن يطول المقام بذكرهم وتعدادهم، فجزاهم الله عني خير الجزاء، وأجزل لهم من فيض جوده الأجر والعطاء، وأخص بالذكر في شكري

وعرفاني، حبلين شامخين من حبال هذه الجامعة بل وهذا البلد العظيم، ورمزين من رموزها، عُرفا بالبروز في الجانب العلمي والدعوي بشكل خاص، وهما مشرفّي الكريمين، اللذين تشرفت بإشرافهما عليّ، وتكرما بقبول الإشراف على هذه الرسالة، وتعاهدها بالتسديد والتوحيه، مع مالديهما من مشاغل والتزامات كثيرة، أعني بهما كلاً من صاحبي الفضيلة: الشيخ الدكتور الشريف حاتم بن عارف العوني حفظه الله وأجزل مثوبته، والذي تولى الإشراف عليّ قرابة عام دراسي، وفضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن نافع المورعي حفظه الله وأجزل مثوبته، والذي قبل الإشراف علي وتابع مسيرة بحثي حتى النهاية، بعد تغيير سلفه، نظراً لظروف عمل الأول وانتقاله لمجلس الشورى. وقد نهلت من معين توجيهاتهما، وفتحا لي الصدور قبل المكاتب والدور، فوجدت منهما دماثة الخلق، وحسن التوجيه. فاللهم احزهما عني خير ما تجزي به شيخاً عن تلميذه، وبارك لهما في وقتهما وعلمهما وأولادهما وانفع بهما الإسلام والمسلمين.

وأتقدم بالشكر الجزيل للمشائخ الفضلاء الذين تكرموا بقبول مناقشة هذه الرسالة واستقطاع جزء غير يسير من وقتهم الثمين في قراءتها وتبيين ما فيها من ملاحظات، فلهم مني جزيل الشكر والدعاء.

كما أخص بالشكر والدعاء، زميل دراسي، وقسيمي في تحقيق هذا الكتاب، ومن كان له الفضل بعد فضل الله تعالى في توفير نسخ هذا الكتاب، وتوجيهي وإرشادي إلى مصادر مهمة في التحقيق، فقد استفدت منه كثيراً، أعني به الأخ الفاضل الشيخ سعيد بن جمعان بن عبد الله الزهراني مدير المعهد العلمي التابع لجامعة الإمام بالمندق، فجزاه الله عني حيراً. ولا يفوتني أن أسجل شكري وعرفاني لجامعة أم القرى، التي أتاحت لي فرصة مواصلة الدراسة بالمرحلة العليا فيها، وعمادة الدراسات العليا، وعمادة كلية الدعوة وأصول الدين، ورئاسة قسم الكتاب والسنة، الذين يسروا لي ما يتعلق بالدراسة والبحث، فجزا الله القائمين عليها خيراً، ووفقهم لطاعته، وهيأهم لخدمة العلم وطلابه.

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلّى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحبائك في أخبار الملائك

# قسم الدراسة

# الفصل الأول

تعريف مختصر بالمؤلف، وفيه سبعة مباحث:

المبحث الأول: اسمه ونسبه ومولده.

المبحث الثانى: نشأته وطلبه للعلم ورحلاته.

المبحث الثالث: ذكر بعض شيوخه.

المبحث الرابع: ذكر بعض تلاميذه.

المبحث الخامس: ذكر بعض مؤلفاته.

المبحث السادس: مكانته العلمية والثناء عليه.

المبحث السابع: وفاته.

## التعريف بالمؤلف (\*)

(\*) مصادر ترجمته:

- مصادر رجعت إليها: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي (٤/٥٥-٧٠)، وحسن المحاضرة للمصنف (٨٨/١-٤٩٤)، وبدائع الزهور في وقائع الدهور لمحمد بن أحمد الحنفي (٨٣/٤)، والنور السافر لعبد القادر العيدروس (٩٠-٤٩)، ومختصر تاريخ ابن طولون لأحمد بن الملا الحصفكي (ص٩٤)، والكواكب السائرة (١/٨٦-٢٣٣)، وشذرات الذهب لابن العماد (٨/١٥-٥٥)، والبدر الطالع للشوكاني (١/٩٢-٢٣٣)، والتاج المكلل لصديق خان (٩٤٩-٥١)، وهدية العارفين لإسماعيل باشا (٥/٥٥-٤٤٥)، والأعلام للزركلي والتاج المكلل لصديق معجم المؤلفين لعمر كحالة (٥/١٨-١٣١).

- مصادر لم أرجع إليها: التحدث بنعمة الله للسيوطي، وفهرس الفهارس والأثبات (١٠١٠/٢-١٠١٠)، وبحجة العابدين بترجمة حافظ العصر حلال الدين السيوطي لعبد القادر الشاذلي، والسيوطي وجهوده في الدراسات اللغوية (رسالة ماجستير في اللغة العربية من كلية الشريعة بمكة ١٣٩٧هـ)، وجلال الدين السيوطي وأثره في الدراسات اللغوية، وجلال الدين السيوطي عصره وحياته وآثاره وجهوده في الدرس اللغوي، والإمام الحافظ حلال السيوطي وجهوده في الحديث وعلومه لبديع اللحام، والإمام الحافظ حلال الدين السيوطي معلمة العلوم الإسلامية لإياد لطباع، وجلال الدين السيوطي وآراؤه الاعتقادية (رسالة دكتورة بجامعة أم القرى - قسم العقيدة بيا وحدثًا ومصارد الإبداع عند الإمام حلال الدين السيوطي، والإمام حلال الدين السيوطي فقيهاً ولغوياً ومحدثاً ومجتهداً (مراجعة محمد توفيق وصالح قشمر)، والحافظ حلال الدين السيوطي إمام المحتهدين والمجددين في عصره لعبدالخفيظ فرغلي.

قد أشبع المصنفون والمترجمون والمعتنون بذكر المصنفات وفهرستها وتراجم مصنفيها ممن حاء بعد المصنف، قد أشبعوه ترجمة وتعريفاً، فقد ترجم له عدد كبير من المصنفين، بعضهم من معاصريه سواء من طلابه أو أقرانه، وبعضهم ممن حاء بعده ممن عني بالتصنيف في الأعلام أو فهرست المصنفات، فبعضهم ترجم له ضمن تراجم الكثير من العلماء والمصنفين على سبيل الإختصار والإجمال، وبعضهم خصه بتصنيف مستقل في ترجمته فحمع واستوعب، فكل ترجم له بحسب مقصده في تصنيفه، حتى هو ترجم لنفسه في غير ما موضع من مصنفاته، ونظراً لشهرة المصنف البالغة ولكثرة من ترجم له، وخاصة من المتأخرين والمعاصرين ممن ترجم له في مقدمات التحقيق لكتبه المحققة، أو في الرسائل الجامعية التي تناولت حوانب من عنايته ببعض الفنون العلمية، فكلها تتعرض غالباً إلى ذكر ترجمته على سبيل التفصيل، ولهذا رأيت عدم الإطالة في ذكر أمر كتب فيه مراراً وتكراراً، وسأكتفي بذكر ترجمة مختصرة للإمام السيوطي تفي بالغرض من التعريف به، وتمشياً مع الطريقة المتبعة في تحقيق الكتب وفي الرسائل الجامعية – التي على هذا المنوال – من لزوم التعرض للمصنف بالترجمة، وإدراج ذلك ضمن خطة البحث، ولهذا الأمر أهميته التي لا ترجمته ليسهل الرجوع إليها عند الحاجة، وقد قسمت الترجمة إلى المباحث التالية:

المبحث الأول: اسمه، ونسبه، ومولده

## أولاً: اسمه ونسبه:

هو عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر بن ناصر الدين محمد بن سابق الدين بن فخر الدين عثمان بن ناصر الدين محمد بن سيف الدين خضر بن نجم الدين أبي الصلاح أيوب بن ناصر الدين محمد بن الشيخ همام الدين الهمام الخضيريّ الأسيوطيّ.

والخُضَيري، بضم الخاء وفتح الضاد المعجمتين، مصغّراً، نسبة إلى محلة الخضيرية ببغداد، وقد كان حده الأعلى أعجمياً أو من الشرق، فالظاهر أن النسبة إلى المحلة المذكورة (١).

(١) انظر حسن المحاضرة (٢٨٨/١).

والسيوطي نسبة إلى " سيوط " أو " أسيوط " وهي المدينة المعروفة بمصر (١). وقد ذكر السيوطي أن والده كان يكتب نسبته كذلك.

وقد سماه والده بعبد الرحمن بعد أسبوع من مولده، ولقَّبه بجلال الدين (٢).

كنيته: أبو الفضل، كنّاه بها شيخه قاضي القضاة عز الدين أحمد بن إبراهيم الكناني، فقد سأله مرة فقال له: ما كنيتك ؟. فقال: لا كنية لي. فقال: أبو الفضل، وكتبه بخطه (٣).

## ثانياً: مولده:

ولد السيوطي بالقاهرة بعد مغرب ليلة الأحد مستهل رجب، سنة تسع وأربعين و ثمانمائة (٤٠).

وقد ذُكِرَ في ولادته أن أباه احتاج إلى مطالعة كتاب، فأمر والدته أن تأتيه به، فأجاءها المخاض وهي بين الكتب، فوضعته، ولذلك كان يلقب بابن الكتب(٥).

## المبحث الثاني: نشأته، وطلبه للعلم، ورحلاته

## أولاً: نشأته:

نشأ السيوطي في بيئة علمية، فقد كان والده عالماً، ذو الفنون، فقيهاً فرضياً حاسباً، أصولياً حدلياً، نحوياً تصريفياً، بيانياً بديعياً، منشئ مترسلاً بارعاً، كذا وصفه السيوطي.

<sup>(</sup>١) انظر أنساب السمعاني (١/١١).

<sup>(</sup>٢) والنور السافر (ص/ ٩٠).

<sup>(</sup>٣) النور السافر ((-9))، وشذرات الذهب ((-1/4)).

<sup>(</sup>٤) الضوء اللامع (٤/٥٦)، وحسن المحاضرة (٢٨٨/١)، وشـــذرات الـــذهب (٥١/٥)، والنـــور الســـافر (٥٠/٠)، وقد ذكر ابن إياس أنه ولد في جمادى الآخرة ( بدائع الزهور: ٨٣/٤) وهذا مخالف لما أرخه الســـيوطي لنفسه وهو أولى من قول غيره. وقد جُمع بين القولين بحمل قول ابن إياس على أنه آخر يوم من جمـــادى الآخـــرة وأول ليلة من رجب.

<sup>(</sup>a) النور السافر (ص/٩٠).

وقد اشتغل والده بالطلب في مسقط رأسه "أسيوط "أولاً حتى ولي بها القضاء، ثم لازم شيوخ العصر بعد انتقاله إلى القاهرة بعد عشرين وثمانمائة. وبرع في عدد من الفنون حتى انتصب للتدريس والإفتاء. وصنف عدداً من المصنفات في فنون مختلفة. وكان قد أخذ عن مشاهير أهل العلم في عصره وعلى رأسهم الحافظ ابن حجر، وكان ربما ناب عنه في القضاء. وتولى الخطابة في الجامع الطولوني. وعُيِّن لقضاء مكة فامتنع. وكان على جانب عظيم من الديانة والتحري وعزة النفس والصبر على أذى الناس، مواظبا على قراءة القرآن، يختم في كل أسبوع (١).

وكانت والدته أم ولد تركية (٢). ففي هذا المحيط الإيماني والعلمي كانت نشأة السيوطي. وقد حرص والده — وهو أحد علماء عصره — على أن يفتح ابنه عينيه على مجالس العلم، فكان ربما حمله معه إلى حلق العلماء، إذ أحضره مرة إلى مجلس الحافظ ابن حجر. وحضر وهو صغير — أيضاً — مجالس المشايخ: زين الدين العقبي، وسراج الدين عمر بن الور دي (٣).

وقد اعتنى به والده -رحمه الله - منذ نعومة أظفاره، فشرع في حفظ القرآن الكريم في مرحلة مبكرة، فلم يمت والده في صفر من سنة خمس وخمسين وثمانمائة إلا وقد حفظ من القرآن إلى سورة التحريم، هذا في الوقت الذي لم يتجاوز عمره خمس سنوات وسبعة أشهر <math>(3).

وبعد وفاة والده نشأ يتيماً، بعد أن عهد والده بوصايته إلى عدد من أهل العلم والفضل منهم كمال الدين بن الهمام الحنفي الذي اعتنى به ولحظه بنظره.

كل هذه الأحداث كان لها أبلغ الأثر في تكوين شخصية السيوطي.

ثانياً: طلبه للعلم:

(١) بغية الوعاة (٤٧٢/١)، وحسن المحاضرة (٩/١ ٣٦٩-٣٧٠).

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع (٤/٦٥)، والنور السافر (ص/٩٠).

<sup>(</sup>٣) النور السافر (ص/ ٩١).

<sup>(</sup>٤) والكواكب السائرة (٢٢٧٩/١)، وشذرات الذهب (١/٨٥-٥٠).

تقدم أن السيوطي شرع في حفظ القرآن أثناء حياة والده، ثم إنه أتم حفظ القرآن و لم يبلغ الثماني سنين. ثم أقبل على حفظ المتون، فحفظ عمدة الأحكام، ومنهاج الفقه، ومنهاج الأصول: كلاهما للنووي، وألفية ابن مالك في النحو، ومنهاج البيضاوي. ثم عرض تلك المحفوظات على بعض علماء عصره فأجازوه. وقال عن نفسه: " وقد كنت في مبادئ الطلب قرأت شيئاً في علم المنطق، ثم ألقى الله كراهته في قلبي. وسمعت أن ابن الصلاح أفتى بتحريمه فتركته لذلك، فعوضني الله تعالى عنه علم الحديث الذي هو أشرف العلوم " (۱).

وشرع في طلب العلم من مستهل سنة أربع وستين، فأخذ عن علماء عصره أنواعا من الفنون، منها: صحيح مسلم إلا قليلاً منه، والشفاء، وألفية ابن مالك، وقطعة من التسهيل، والتوضيح، وشرح الشذور، والمغني في أصول الحنفية، وشرح العقائد للتفتازاني، وكافية ابن الحاجب وشرحها، ومقدمة إيساغوجي في المنطق وشرحها، وقطعة من كتاب سيبويه، وبعض ألفية العراقي، وغير ذلك، وكذا قرأ في الطب. وبالجملة فقد تضلع من أنواع العلوم حتى أجيز بالإفتاء والتدريس من علماء عصره، إذ أجيز بتدريس العربية مستهل سنة ست وستين، أي وهو لم يبلغ السابعة عشرة من عمره. وألف في تلك السنة أول مؤلفاته (٢).

وهذه المنزلة التي بلغها لم تكن لتحصل لولا تمكنه من فنون العلم المختلفة وأخذه بزمامها، حتى قال عن نفسه – متحدثاً بنعمة الله — وحُقَّ له التحدث بتلك النعمة: "ولما حججت شربت من ماء زمزم لأمور، منها: أن أصل في الفقه إلى رتبة الشيخ سراج الدين البلقيني، وفي الحديث إلى رتبة الحافظ ابن حجر. وأفتيت في مستهل سنة إحدى وسبعين وثمانمائة. وعقدت إملاء الحديث من مستهل سنة اثنتين وسبعين وثمانمائة. ورزقت التبحر في سبعة علوم: التفسير، والحديث، والفقه، والنحو، والمعاني، والبيان، والبديع، على طريقة العرب والبلغاء، لا على طريقة العجم وأهل الفلسفة. والذي أعتقده أن الذي

(١) حسن المحاضرة (١/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٢) حسن المحاضرة (٢/٨٨ - ٢٩٠)، والكواكب السائرة: (٢/٧١ - ٢٢٨)، وشذرات الذهب: (٥٢/٨).

وصلت إليه من هذه العلوم السبعة — سوى الفقه – والنقول التي اطلعت عليها فيها لم يصل إليها ولا وقف عليها أحد من أشياحي، فضلاً عمن هو دو هم، وأما الفقه، فلا أقول ذلك فيه، بل شيخي (١) فيه أوسع نظراً، وأطول باعاً، ودون هذه السبعة في المعرفة: أصول الفقه والجدل والتصريف، ودو لها الإنشاء والترسل والفرائض، ودو لها القراءات، ولم آخذها عن شيخ، ودو لها الطب، وأما علم الحساب فهو أعسر شيء علي وأبعده عن ذهني، وإذا نظرت في مسألة تتعلق به فكأنما أحاول جبلاً أحمله "(١).

## ثالثاً: رحلاته:

لم يكن السيوطي بدعاً ممن سبقه من أهل العلم الذين كان من هديهم الارتحال لتحصيل العلم والتلقي عن العلماء، بعد أن يأخذوا عن علماء بلدالهم.

وقد استهل رحلاته بالسفر إلى الحجاز لحج بيت الله الحرام. وكان ذلك في ربيع الآخر سنة تسع وستين وثمانمائة، حيث سافر عن طريق البحر. وجمع فوائد هذه الرحلة وما وقع له فيها في كتاب سماه: " النحلة الزكية في الرحلة المكية ". وفي تلك الرحلة ختم نظمه في اختصار ألفية ابن مالك في النحو، وكان ختمه لها أثناء ركوبه البحر.

وقد سجل ذلك في آخر نظمه المذكور بقوله:

نظمتها في نحو ثلثي أصلها ولن ترى مختصراً كمثلها ختمتها بظهر بحر القلزم مسافراً للبلد المحرّم وفي ربيع لاح زهر نظمها وفي جمادى فاح مسك ختمها من عام تسعة وستين التي بعد ثمانة للهجرة

ووصل مكة في نصف جمادى الآخرة. والتقى في تلك الرحلة بعدد من العلماء منهم: العلامة النحوي أبو العباس عبد القادر بن أبي القاسم بن أحمد بن محمد بن عبد المعطى

<sup>(</sup>١) يعني شيخه علم الدين البُلقيني. (حسن المحاضرة: ٢٨٩/١).

<sup>(</sup>٢) حسن المحاضرة (٢/٩٠/).

الأنصاري، ونحم الدين عمر بن محمد بن محمد بن محمد بن فهد، وبرهان الدين إبراهيم بن على بن كمال الدين بن ظهيرة، وكان تلميذاً لوالد السيوطي.

وبعد رجوعه من رحلته إلى الحج في أول سنة ثمانمائة وسبعين لم يلبث إلا أشهرا معدودة حتى أنشأ رحلة أخرى في شهر رجب من السنة المذكورة.

وكانت وجهته في تلك الرحلة دمياط والإسكندرية وأعمالهما. وجمع فوائد رحلته تلك في كتاب سمّاه " الاغتباط في رحلة الإسكندرية ودمياط "،وسمّاه أيضاً: " قطف الزهر في رحلة شهر ".

وفي تلك الرحلة حدّث، وكُتب عنه، وطُلب منه الإجازة.

وعندما تعرض السخاوي لرحلات السيوطي ذكر سفره إلى الفيوم ودمياط والمحلة ونحوها قبل سفره إلى مكة الذي كان في ربيع الآخر سنة تسع وستين (١).

وورد في "حسن المحاضرة "(٢) قول السيوطي عن نفسه: "وشرعت في التصنيف في سنة ست وستين، وبلغت مؤلفاتي إلى الآن ثلاثمائة كتاب سوى ما غسلته ورجعت عنه. وسافرت – بحمد الله تعالى – إلى بلاد الشام، والحجاز، واليمن، والهند، والمغرب، والتكرور ".

وقد ذهب بعض من ترجم له إلى أنه لم يصل إلى هذه البلدان بنفسه وإنما بكتبه حيث أرسلت إليها، وأن كلمة " سافرت " تضبط بفتح الراء وسكون التاء، على ألها فعل ماض فاعله الكتب.

#### المبحث الثالث: شيوحه.

أخذ السيوطي عن عدد كبير من علماء عصره، وأجاز له خلق آخر. وقد جمع أسماءهم في معجمه الكبير المسمى " حاطب ليل و حارف سيل "(7)، و بلغوا نحو ستمائة شيخ.

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع (٤/٦٦).

 $<sup>(\</sup>Upsilon \circ \cdot - \Upsilon \wedge \circ / 1) (\Upsilon)$ 

<sup>(</sup>٣) حسن المحاضرة (١/٤/١).

بينما ذكر في موضع آخر أن عدد شيوخه نحو مائة وخمسين، اختصهم بمعجم آخر أورد أسماءهم فيه (١).

والجمع بين هذا وذاك أن العدد الأول قد عنى به كل من أخذ عنه في شتى فنون العلم، أما العدد الثاني فقد عنى به أعيان الشيوخ الذين أخذ عنهم الحديث سماعاً أو إجازة، كما صرح بذلك في بعض كتبه.

وسأسوق أشهر شيوخه الذين أخذ عنهم في شتى أنواع العلوم، مرتباً إياهم حسب تاريخ الوفاة، والضابط في اختيارهم هو ملازمة السيوطي لهم وجلوسه بين أيديهم لفترات طويلة تختلف من شيخ لآخر، سوى الحافظ ابن حجر، فإنما ذكرته لعلو طبقته، ولأن للسيوطي إجازة منه. وهذه أسماء بعضهم (٢):

- ١- الحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ).
- ٢- أحمد بن على بن أبي بكر الشار مساحى (ت ٨٦٥هـ).
- ٣- محمد بن سعد الدين بن سعد بن حليل المرزباني (ت ٨٦٧ هـ).
- ٤ صالح بن عمر بن رسلان بن نصير علم الدين البلقيني ابن شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني (ت ٨٦٨ هـ).
- ٥- يحيى بن محمد بن محمد بن محمد المناوي الشافعي، شيخ الإسلام، شرف الدين أبو زكريا (ت ٨٧١هـ).
  - ٦- أحمد بن محمد بن محمد بن حسن، أبو العباس الشُّمُنّي الحنفي (ت ٨٧٢ هـ).
    - ٧- أحمد بن إبراهيم بن نصر الله الكناني، العسقلاني (ت ٨٧٦ هـ ).
      - ٨- قاسم بن قطلوبغا بن عبد الله الجمالي، الحنفي (ت ٨٧٩ هـ ).
    - ٩- محمد بن سليمان بن مسعود، أبو عبد الله الكافيجي، الحنفي (٣٩٦٠ هـ).
    - ١٠ محمد بن محمد بن عمر بن قطلوبغا، سيف الدين الحنفي (ت ٨٨١ هـ).
    - ١١- محمد بن موسى بن محمود السيرامي، شمس الدين الحنفي (ت ٨٩١هـ).

(٢) هذه الأسماء منقولة من متفرقات التراجم، لذا أذكرها سردا دون عزو كل إسم إلى مرجعه.

<sup>(</sup>١) حسن المحاضرة (١/٩٠/).

١٢- محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر السخاوي (ت ٩٠٢ هـ).

## المبحث الرابع: تلاميذه

إن من كان في مثل منزلة السيوطي لابد أن يتتلمذ عليه ويتخرج به نفر غير قليل من الطلاب، لا سيما مع انتصابه للتدريس في عدد من المدارس المشهورة في القاهرة، المدينة التي كانت تعج بالطلبة القادمين من نواح عدة.

وقد تلقى عن الشيخ عدد من التلاميذ سأسوق أسماء أشهرهم مرتباً لهم حسب الوفاة:

١- جمال الدين يوسف بن محمد بن على الفلاحي (ت ٨٧٥ هـ).

٢- شهاب الدين أحمد بن أحمد بن على بن زكريا الجديدي ( ت٨٨٨ هـ).

٣- محمد بن أحمد بن إياس الحنفي (ت ٩٣٠ هـ تقريباً).

٤ - عبد القادر بن محمد بن أحمد الشاذلي المؤذن (ت ٩٣٥ هـ).

٥ - على بن محمد بن خلف المنوفي (ت ٩٣٩ هـ).

٦- محمد بن عمر بن أحمد السفيري، الشافعي (ت ٩٣٩ هـ).

٧- شمس الدين محمد بن يوسف بن على الدمشقى (ت ٩٤٢ هـ).

 $\Lambda$  - محمد بن علي بن أحمد الداودي، المالكي (ت 950 هـ)، وهو أشهر تلاميذ السيوطي.

9- محمد بن علي بن محمد الشهير بابن طولون، شمس الدين الصالحي، الدمشقي (ت ٩- محمد بن علي بن محمد الشهير بابن طولون، شمس الدين الصالحي، الدمشقي (ت ٩- محمد بن علي بن محمد الشهير بابن طولون، شمس الدين الصالحي، الدمشقي (ت

١٠ - يوسف بن عبد الله بن حسن الأرميوني، المصري، الشافعي (٣٥٥هـ).

11-محمد بن عبد الرحمن بن علي بن أبي بكر القاهري، الشافعي، المعروف بالعلقمي (ت عبد الرحمن بن علي بن أبي بكر القاهري، الشافعي، المعروف بالعلقمي (ت عبد الرحمن بن علي بن أبي بكر القاهري، الشافعي، المعروف بالعلقمي (

١٢ - عبد الوهاب بن أحمد الشعراني، أو الشعراوي (ت ٩٧٣ هـ).

## المبحث الخامس: مؤلفاته

تقدم كيف أن السيوطي - رحمه الله - شرع في طلب العلم منذ نعومة أظفاره، وكيف أنه لازم عدداً كبيراً من علماء عصره، فنهل من معين علومهم، كل هذا مع ذكاء متوقد، ونفس لا تعرف الكلل أو السآمة، يضاف لذلك نشأته في بيئة ساهمت في زيادة تحصيله ونبوغه، إذ كان والده أحد العلماء. كل هذه العوامل تضافرت لتجعل منه فريداً في عصره، بازاً لأقرأنه، محصلاً في فترة وجيزة ما لا يحصل لغيره خلال مدة أطول.

وبعد مرحلة الطلب تأتي مرحلة الانتصاب للتأليف والتدريس والفتيا.

والمتأمل في المرحلة التي شرع السيوطي عندها في التأليف يرى أمراً نادراً ؛ فقد بدأ التصنيف وهو ابن سبعة عشر ربيعاً، وكان أول شيء ألفه " شرح الاستعاذة والبسملة " في سنة ست وستين وثمانمائة. وعرض تأليفه ذلك على شيخه علم الدين البلقيني فكتب عليه تقريظاً(۱).

واشتهرت مؤلفاته، وسارت بها الركبان وهو لا يزال شاباً، فقد أخذت تسير في الآفاق، وتحمل هنا وهناك اعتباراً من سنة خمس وسبعين وثمانمائة. وتقدم ذكر بعض البلدان والنواحى التي حملت إليها مصنفاته.

وقد ساعد على كثرة مؤلفاته وتحريرها أمور، منها:

١ - سرعته في الكتابة والتأليف. قال تلميذه الداودي: "عاينت الشيخ وقد كتب في يوم واحد ثلاثة كراريس تأليفاً وتحريراً ". وهذا شيء لا يتأتى إلا مع قوة الحفظ، واستحضار النصوص، وهو من أقوى الأدلة على سعة حفظه، وقوة ذاكرته.

٢- اختصاره لبعض الكتب، واستفادته من تصانيف من سبقه. وهو أمر مألوف عند المصنفين أن يأخذ المتأخر من كتب المتقدمين، فيختصر، أو يوضح، أو يعترض، أو نحو ذلك.

٣ - صغر حجم كثير من مؤلفاته، إذ يقع بعضها في ورقة، ومنها مالا يبلغ كراسة (٢).

<sup>(</sup>١) حسن المحاضرة (١/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>٢) وقد طعن السخاوي بذلك على السيوطي، بينما خالفه الشوكاني فانتصر له. ( انظر الضوء اللامع: ٦٨/٤، والبدر الطالع: ٢٣٢/١ ).

٤- اعتزاله الناس، وتركه الإفتاء والتدريس بعد بلوغه سن الأربعين و عكوفه على التأليف، مع توفر مكتبة زاحرة بمصنفات المتقدمين<sup>(۱)</sup>.

٥- مراجعته لمؤلفاته، وتحريرها، والرجوع عن بعضها. وقد صرّح بذلك في "حسن المحاضرة "(٢).

٦- طول الفترة التي قضاها في التأليف، والتي استمرت من سنة ست وستين وثمانمائة
 حتى وفاته، أي ما يربو على خمس وأربعين سنة.

وقد استقصى تلميذه الداودي مؤلفاته الكاملة المتقنة المحررة فنافت على خمسمائة مؤلف $\binom{n}{r}$ .

وقال العيدروس: " ووصلت مصنفاته نحو الستمائة سوى ما رجع عنه وغسله "(٤). وقد بلغ عدد أسماء مصنفاته التي ساقها إسماعيل البغدادي في " هدية العارفين "(٥) خمسمائة وثلاثة وتسعين مصنفا.

وهنا أذكر عدداً من أسماء أشهر كتبه مرتبة حسب الفنون:

## أولاً: التفسير وعلوم القرآن

١ - الإتقان في علوم القرآن.

٢ – الدر المنثور في التفسير بالمأثور.

٣- ترجمان القرآن.

٤ - لباب النقول في أسباب النزول.

٥ - مفحمات الأقران في مبهمات القرآن.

٦- المهذّب فيما وقع في القرآن من المعرّب.

٧- تكملة تفسير جلال الدين المحلي.

(١) انظر الضوء اللامع (٢٦/٤)، والكواكب السائرة (٢٩/١)، وشذرات الذهب (٥٣/٨).

.( ۲۸۹/۱) (۲)

(٣) شذرات الذهب (٥٣/٨).

(٤) النور السافر (ص/٩١).

.(0 \(\xi \) - 0 \(\nabla \) (0)

٨- التحبير في علوم التفسير.

٩ - حاشية على تفسير البيضاوي.

١٠ - الألفية في القراءات العشر.

## ثانياً: الحديث وعلومه

١- جمع الجوامع، ويسمى الجامع الكبير.

٢ - الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير.

٣- التوشيح على الجامع الصحيح.

٤ - الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج.

٥ - مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود.

٦- كشف المغطى في شرح الموطأ.

٧- اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة.

٨- الحبائك في أحبار الملائك.

٩ - تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي.

١٠ – شرح ألفية العراقي.

١١- نظم الدرر في علم الأثر ( الألفية ).

#### ثالثاً: الفقه

١ – الأزهار الغضة في حواشي الروضة.

٢- مختصر الروضة.

٣- مختصر التنبيه.

٤ - تشنيف الأسماع بمسائل الإجماع.

٥ - شرح التدريب.

٦- شرح الرحبية في الفرائض.

٧- مختصر الأحكام السلطانية للماوردي.

### رابعاً: النحو وعلوم اللغة

١ – جمع الجوامع.

٢- شرح جمع الجوامع، ويسمى همع الهوامع.

٣- شرح ألفية ابن مالك.

٤ - مختصر الألفية.

٥- الفتح القريب على مغني اللبيب.

٦- السيف الصقيل في حواشي ابن عقيل.

## خامساً: البلاغة والبيان

١ - عقود الجمان في المعاني والبيان.

٢ - شرح لمعة الإشراق في الاشتقاق.

٣- الجمع والتفريق في الأنواع البديعية.

## سادساً: التاريخ

١ - طبقات الحفاظ.

٢ - بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة.

٣- طبقات المفسرين.

٤ - معجم الشيوخ الكبير، ويسمى "حاطب ليل وجارف سيل ".

٥- المعجم الصغير.

٦- الذيل على إنباء الغمر.

٧- حسن المحاضرة.

٨- تحفة المذاكر في المنتقى من تاريخ ابن عساكر.

٩ – تاريخ الخلفاء.

١٠ - مختصر معجم البلدان.

## سابعاً: الأجزاء المفردة في مسائل مخصوصة:

١ - بسط الكف في إتمام الصف.

٢ - المصابيح في صلاة التراويح.

٣- بذل العسجد لسؤال المسجد.

٤ - المنحة في السبحة.

٥ - شد الأثواب في سد الأبواب.

٦- تنوير الحلك في إمكان رؤية النبي والملك.

٧- حسن التسليك في حكم التشبيك.

 $\Lambda$  - العرف الوردي في أخبار المهدي $^{(1)}$ .

المبحث السادس: مكانته العلمية والثناء عليه

يتضح مما تقدم علو المكانة التي وصل إليه الحافظ السيوطي ورفعة شأنه، ولا يستغرب مثل هذا على من كان في مثل سيرته من اجتهاد وتحصيل وحرص، وقد اعترف أهل العلم مكانته وعلو منزلته، حتى كان بعض شيوخه يُقرِّض مؤلفات تلميذه الشاب.

وتبدو لنا المكانة العلمية للسيوطي من خلال جلوسه للناس وانتصابه لتعليمهم وإفتائهم. وقد تحقق ذلك وهو ابن إحدى وعشرين سنة بعد رجوعه من رحلته إلى دمياط والإسكندرية في شوال سنة سبعين وثمانمائة، فتلقى عنه الكثير من الطلاب والفضلاء والمدرسين وأخذوا عنه، حتى أن بعض العلماء البارعين أخذوا عنه ولزموه لسنوات طويلة، وفي مستهل سنة اثنتين وسبعين ابتدأ إملاء الحديث بالجامع الطولوني.

فهكذا تصدى – رحمه الله – للتدريس والإملاء والإفتاء وهو لم يجاوز الثانية والعشرين من عمره، وهذا من أقوى الدلائل على المكانة التي كان قد بلغها، لا سيما مع وجود مشايخه الذين ربما حضروا دروسه وإملاءاته.

واستمر في التدريس والإفتاء حتى شهر رجب من سنة سبع وسبعين وثمانائة - أي عندما كان عمره ثمانية وعشرين عاماً - فاختير لتدريس الحديث بالمدرسة الشيخونية.

ووقوع الاختيار عليه للتدريس فيها يعني بلوغه شأناً عظيماً، ومكانة عالية، كيف لا و لم يتول التدريس قبله فيها إلا جهابذة الحفاظ الذين كان من بينهم الحافظ ابن حجر، وقد حضر تصديره في المدرسة المذكورة شيخه العلامة محي الدين الكافيجي.

<sup>(</sup>۱) للوقوف على أسماء مؤلفاته الأخرى انظر: حسن المحاضرة، والحاوي للفتاوى، وهدية العــــارفين (٥/٣٥– ٤٤٥).

وعندما عرف أهل الفضل ما بلغه السيوطي من مكانة ومنزلة أقروا له بالعلم، واعترفوا له بالإمامة.

ومن المواقف الدالة على ذلك ما حصل للسيوطي مع شيخه تقي الدين الشُمُني عندما عزا الشمني حديثاً لابن ماجه، ولما راجع السيوطي الحديث لم يجده في سنن ابن ماجه، ووجده في معجم الصحابة لابن قانع، فجاء إلى الشيخ وأخبره، فلما سمع الشيخ منه ذلك ضرب على الحديث في نسخته ورجع لقول تلميذه السيوطي<sup>(۱)</sup>.

وقال تلميذه الداودي: " أخبر عن نفسه أنه يحفظ مائتي ألف حديث، قال: ولو وجدت أكثر لحفظته ". وقال: " كان أعلم أهل زمانه بعلم الحديث رجالاً وغريباً، ومتناً وسنداً، واستنباطاً للأحكام منه "(١).

وقال عنه ابن خلكان: " المسند المحقق المدقق، صاحب المؤلفات الفائقة النافعة "(٢).

وقال ابن إياس: "كان كثير الاطلاع، نادرة في عصره، بقية السلف وعمدة الخلف"("). وقد بلغ السيوطي منزلة عالية جعلته يدّعي مرتبة الاجتهاد المطلق في علوم ثلاثة هي: الفقه، والحديث، والعربية، وكان يرجو – رحمه الله – أن يكون هو المجدد على رأس المائة التاسعة.

لكن السيوطي – مع كل ذلك – لم يسلم من أن يناله بعض معاصريه، فقد وصفه السخاوي بالجمود، وبأنه قد خاض في فنون لا يحسنها، وباختلاسه كثيراً من المصنفات من غيره ثم نسبها لنفسه، وبأنه تزبب قبل أن يتحصره (3).

وقد كفانا الرد على السخاوي في طعنه على السيوطي الإمام الشوكاني بقوله: "... فهو غير مقبول عليه لما عرفت من قول أئمة الجرح والتعديل بعدم قبول الأقران في بعضهم بعضاً مع ظهور أدنى منافسة. فكيف .عثل المنافسة بين هذين الرجلين التي أفضت إلى

<sup>(</sup>٣) حسن المحاضرة (١/٩٨١).

<sup>(</sup>۱) شذرات الذهب (۸/۵۰).

<sup>(</sup>۲) شذرات الذهب (۸/۵۰).

<sup>(</sup>٣) بدائع الزهور (ص/٨٣).

<sup>(</sup>٤) انظر طعن السخاوي على السيوطي في ترجمة الأخير من الضوء اللامع (٢٦/٤-٧٠).

تأليف بعضهم في بعض، فإن أقل من هذا يوجب عدم القبول. والسخاوي – رحمه الله – وإن كان إماما غير مدفوع، لكنه كثير التحامل على أكابر أقرأنه كما يعرف ذلك من طالع كتابه ( الضوء اللامع )، فإنه لا يقيم لهم وزناً، بل لا يسلم غالبهم من الحط منه عليه، وإنما يعظّم شيوخه وتلامذته ومن لم يعرفه ممن مات في أول القرن التاسع قبل موته ( هكذا، ولعل الصواب: قبل ولادته )، أو من كان من غير مصره، أو يرجو خيره أو يخاف شره "(۱).

وقريب من قول الشوكاني ما قرره العيدروس بقوله في ترجمة السيوطي: "وكان بينه وبين السخاوي منافرة كما يكون بين الأكابر "(٢).

## المبحث السابع: وفاته

بعد أن عاش السيوطي حياة مليئة بالجد والمثابرة، تحصيلاً، وإفادة، وتدريساً، وتأليفاً، أصيب بورم في ذراعه الأيسر، فتمرَّض به سبعة أيام إلى أن توفي سحر ليلة الجمعة تاسع عشر جمادى الأولى في منزله بروضة المقياس بالقاهرة، وكان عمره عند وفاته إحدى وستين سنة وعشرة أشهر وثمانية عشر يوماً.

وكان لجنازته مشهد عظيم، وصلَّى عليه الأفارقي تحت القلعة، ودفن بشرقي باب القرافة، وصليت عليه صلاة الغائب بدمشق بالجامع الأموي يوم الجمعة ثامن رجب من السنة المذكورة (٣).

وقد رثاه العلماء وطلابه ومحبيه بمرثيات كثيرة، ومما رثي به بعد موته قول عبد الباسط بن خليل الحنفى:

مات جلال الدين غيث الورى مجتهد العصر إمام الوجود وحافظ السنة مهدي الهدى ومرشد الضال بنفع يعود

<sup>(</sup>١) البدر الطالع (٢٣٢/١).

<sup>(</sup>٢) النور السافر (ص٩٣).

<sup>(</sup>۳) بدائع الزهور ( $0/\Lambda$ )، وشذرات الذهب ( $0/\Lambda$ )، والنور السافر (1/1)، والكواكب السائرة (1/1)، والبدر الطالع (1/1).

فيا عيونُ الهملي بعده ويا قلوبُ انفطري بالوقود إلى أن قال: مصيبة حلّت فحلّت بنا وأورثت نار اشتعال الكبود صبّرنا الله عليها وأولاه نعيماً حلّ دار الخلود وعمّه منه بوبل الرضى والغيث بالرحمة بين اللحود فرحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جنانه، ونفع البرية بغزير بعلمه وكثير ميراثه.

## الفصل الثابي

## التعريف بالكتاب، وفيه ستة مباحث

المبحث الأول: تسمية الكتاب ونسبته للمصنّف.

المبحث الثاني: منهج المؤلف في كتابه.

المبحث الثالث: مصادر المؤلف.

المبحث الرابع: الكتب المؤلفة في الملائكة.

المبحث الخامس: دراسة تحليلية لموضوعات الجزء المحقق.

المبحث السادس: وصف نسخ الكتاب الخطية ومنهج التحقيق.

(1) بدائع الزهور (ص/۸۳–۸۶ )، والكواكب السائرة (۲۳۲/۱).

## التعريف بالكتاب

## المبحث الأول: تسمية الكتاب، ونسبة للمؤلف

## تسمية الكتاب:

أصبح معروفاً بين أهل العلم وطلابه أن للسيوطي كتاباً جمع فيه أخبار الملائكة وسماه باسم " الحبائك في أخبار الملائك "، بل إن هذا الاسم لا خلاف فيه.

قال حاجي خليفة في كشف الظنون (٦٢٩/١): " الحبائك في أخبار الملائك، للسيوطي، استوعب فيها ما وردت به الأحاديث والآثار ".

ونقل البحيرمي في حاشيته على شرح الخطيب (٤١/٢) عن هذا الكتاب وعزاه للسيوطي بقوله: وقال الجلال السيوطي في "كتاب الحبائك في أخبار الملائك ": إن لله ملكاً في السماء... إلخ.

وكذا عزى إليه بهذا الاسم جعفر الكتاني في كتابه نظم المتناثر من الحديث المتواتر ص٢٢٢ فقال: وكذا ذكر – يعني السيوطي – في كتابه " الحبائك في أخبار الملائك " أنه استوفى طرقها في تفسيره الكبير... إلخ.

وذكره أيضاً صاحب هدية العارفين (٥٣٨/٥) ضمن مؤلفات السيوطي بقوله: "الحبائك في أخبار الملائك ".

وقد سماه مصنفه – وحسبك به – بهذا الاسم في أوله بقوله: " وسميته الحبائك في أخبار الملائك ".

وكذا ذكره عند سرده لمؤلفاته في الحديث في كتابه حسن المحاضرة (٢٩٢/١) وسمّاه " أحبار الملائكة ".

قلت: ومحتوى الكتاب دال على ارتباطه بهذا العنوان.

## نسبة الكتاب للمصنف:

اتفقت جميع المصادر التي تعرضت لذكر كتاب " الحبائك " على نسبته للإمام السيوطي، فبالإضافة إلى ما تقدم ذكره حول تسمية الكتاب والتصريح بنسبته له، أضيف هنا بعض المصادر التي صرحت بنسبة الكتاب لمؤلفه جلال الدين السيوطي ومن ذلك:

١- ذكره كارل بروكلمان في " تاريخ الأدب العربي " (٦٢٢/٦) ضمن مؤلفات السيوطي.

٢- وردت نسبته للسيوطي في " الفهرس الشامل للتراث العربي والإسلامي المخطوط"
 الصادر عن مؤسسة آل البيت (٢/٩٧-٦٩٨).

٣- ورد ضمن مؤلفات السيوطي في " دليل مخطوطات السيوطي وأماكن وجودها "
 الصادر عن مركز المخطوطات والتراث والوثائق بالكويت (رقم ٣٢٩).

٤ - وردت نسبته للسيوطي في " معجم مؤلفات السيوطي المخطوطة بمكتبات المملكة العربية السعودية " ( رقم ١٧٨).

٥- كثرة نسخ هذا الكتاب المخطوطة، حيث ذُكر له في الفهرس الصادر عن مؤسسة آل البيت أربعون نسخة، وكلها تنص على أنه للإمام السيوطي. وقد اجتمع لديّ من نسخ الكتاب خمسة نسخ، جميعها تشهد بذلك.

## المبحث الثاني: منهج المؤلف

يظهر بجلاء من عنوان الكتاب أنه مصنف يتناول أخبار الملائكة، وهو كذلك إذ أن المصنف قسم كتابه هذا إلى قسمين:

الأول: الروايات والأحبار الواردة في شأن الملائكة، سواء ما كان منها مرفوعاً أو موقوفاً أو مقطوعاً، وهذا القسم هو الأكبر وهو صلب الكتاب.

والثاني: مسائل منثورة متعلقة بالملائكة، ذكر بعضها إبتداءً، وبعضها سئل عنها فأجاب، وهذا القسم ذيَّل به كتابه، فهو صغير جداً بالنسبة للذي قبله.

## أولاً: منهجه في الروايات والأخبار التي يوردها:

1 - عقد المؤلف كتابه كله في أخبار الملائكة، سواء أكانت مرفوعة، أو موقوفة على الصحابة، أو مقطوعة على أحد من التابعين كما مر.

7 - كان مقصده من تأليف كتابه استيعاب الأخبار الواردة في الملائكة دون التمييز بين صحيحها وسقيمها، وقد نص على ذلك في مقدمة كتابه بقوله: " فهذا تأليف لطيف جمعته في أخبار الملائكة الأبرار، استوعبت فيه ما وردت به الأحاديث والآثار ".

ومما يدل على عدم تمييزه بين ما كان منها صحيحاً أو سقيماً، أنه قد يورد أحياناً حديثاً ويشير إلى ضعف الحديث.

٣- قسم الكتاب إلى عدد من الأبواب، بلغت تسعة وخمسين باباً.

٤- يورد تحت كل باب ما تيسر له من الأحاديث المتعلقة به دون تحديد، فقد يورد في الباب أحاديث كثيرة قد تصل إلى ما يقرب من مائة وأربعين رواية، كما هو الحال في الباب الذي عقده باسم " جامع أخبار الملائكة "، وقد يكتفي بإيراد حديث واحد فقط، فتطول الأبواب وتقصر بحسب ما يورد فيها من أحاديث وآثار.

٥ - قد يُصدِّر الباب أحياناً بآية أو أكثر من القرآن الكريم، إذا كان لعنوان الباب الذي عقده ما يشهد له من القرآن، وقد بلغ مجموع تلك الأبواب سبعة أبواب فقط.

٦- ر. مما ضمَّن الباب الواحد روايات متنوعة ما بين مرفوع وموقوف ومقطوعة، ور. ما
 لم يُضمِّنه سوى رواية واحدة أياً كان نوعها بحسب ما توفر لديه.

٧- لا يراعي المصنف عند إيراده للروايات ترتيباً معيناً بين المرفوع منها والموقوف والمقطوع، فقد يبدأ الباب – أحياناً – برواية مقطوعة، ثم يتبعها بأخرى موقوفة، ثم ثالثة مرفوعة، وقد يورد روايتين أو أكثر من نوع واحد، ثم يتبع ذلك بمثلها أو أكثر أو أقل من نوع آخر، وهكذا.

والمقصود أنه ليس له ضابط في تقديم الروايات بعضها على بعض داخل الباب الواحد. ٨- يظهر من ترتيبه للمصادر أنه يراعي فيها الترتيب الزمني لوفاة مصنفيها، فنجده يبدأ بأحمد، ثم البخاري، ثم مسلم... وهكذا، مع التزامه بالترتيب المعروف في تسلسل العزو للكتب الستة.

٩ - يصدِّر الحديث أو الأثر بذكر من أخرجه من أصحاب الكتب ثم يسوق الرواية.

• ١- من كان من المصنفين له كتابين ضمن مصادر المؤلف، فإنه ينص على ذكر أحدهما بالاسم صراحة عند العزو إليه، بينما يغفل ذكر اسم الكتاب إذا نقل من المصدر الآخر، ومن أمثلة ذلك: أنه ينص على ذكر مصنف ابن أبي شيبة عندما يعزو إليه، بينما يغفل ذكر اسم " تفسيره " عند العزو إليه. ومثل ذلك عند النقل من تفسير عبد بن حميد فإنه يعزوه لعبد بن حميد مطلقا، أما عندما يعزو لمسند عبد بن حميد فإنه ينص على اسمه. ومثل ذلك تفسير أبي الشيخ ينص عليه حين ينقل منه، بينما لا يذكر كتاب العظمة وإنما

يعزو لأبي الشيخ مطلقاً. ولعله - رحمه الله - إنما فعل ذلك لكثرة نقله عن تلك المصادر التي أغفل ذكرها مقارنة بالمصادر التي نصَّ عليها.

11- عندما يعزو المصنف رواية للصحيحين أو أحدهما فإنه لا يكتفي بذلك وإنما يضيف معها غيرها من المصادر حتى ولو كانت مصادر متأخرة، وهذا يُذكِّر بما تقدم تقريره من قصده الاستيعاب، وقد يكتفي بمصدر واحد إذا كان الحديث في الصحيح، ولكن ذلك نادر جداً.

17 – قد يورد المصنف رواية ضعيفة من أي مصدر، مع أن أصلها في الصحيح، ويعرض عن ذكر الرواية الموجودة في الصحيح لوجود اختلاف في الألفاظ، ومراده – فيما ظهر لي – إيراد لفظ الرواية الضعيفة لموافقتها لترجمة الباب المنعقد.

17 - يورد المصنف الروايات بعد عزوها لمصادرها دون أن يحكم على شيء منها غالباً، وقد يشير أحياناً لحكمها ولكنه قليل جداً، وربما نقل حكم غيره من العلماء، لاسيما حكم من أخرج الحديث، وربما أشار إلى علة في السند كضعف رجل فيه مثلاً، كما فعل في الحديث رقم (٧٣).

١٤ - الأصل أنه يسوق الروايات معزوة لمن خرجها دون ذكر لأسانيدهم، وقد يسوق أسانيد بعضهم، لكنه نادر.

10- الأصل أنه يصرح باسم من أخرج الحديث، لكنه أحياناً قد يذكر الحديث دون ذكر من أخرجه، مكتفياً في ذلك بعطفه على الحديث الذي قبله بقوله: ( وأخرج عن فلان )، وذلك إذا كان الحديثان مخرَّجين من مصدر واحد.

17- يختصر المصنف اسم الكتاب - أحياناً - عندما يعزو إليه لشهرته والمعرفة به، ومثال ذلك: كتاب " حلية الأولياء " لأبي نعيم، فيقول عند العزو إليه: وأخرج أبو نعيم في الحلية، ومثل هذا يكثر صنيعه عند المصنفين.

١٧ - منهج السيوطي في هذا الكتاب - بشكل عام - لا يكاد يختلف عن منهجه في بقية مصنفاته المشابحة لهذا النوع كجمع الجوامع، والجامع الصغير ونحوهما.

١٨ - اشتمل الكتاب على بضع عشرة وثمانمائة أثر مابين مرفوع، وموقوف، ومقطوع.

## ثانياً: منهجه في المسائل المنثورة:

١- عقد خاتمة الكتاب لتوضيح مسائل متفرقة تخص الملائكة، وجعل تلك المسائل منثورة، لم يلتزم في ترتيبها منهجاً معيناً.

٢- اشتملت تلك الخاتمة على إحدى وأربعين مسألة، كثير منها ينقلها من كلام أهل العلم، وكما ذكرت سابقاً أنه قد يورد المسألة ابتداءً، وقد يوردها جواباً عن سؤال سئله فأفتى بها.

٣- أكثر تلك المسائل التي ساقها مسائل غيبية، ولا ينبني على العلم بتفاصيل جزئياتها كثير فائدة، ولا يُسأل المكلف عنها، كالتفضيل بين الملائكة والبشر، أو بين جبريل وإسرافيل...، وهل تُحاسب الملائكة وتُوزن أعمالها؟.

وقليل من تلك المسائل فقهيه مثل: حكم غسل الميت من قبل الملائكة، ومسألة القتل على من شتم ملكاً من الملائكة.

3 – عند نقله أقوال العلماء فإنه لا يسلم بكل ما فيها، بل يتأملها، وقد يعترض عليها، مثل كون ذلك الكلام قد استدل عليه قائله بحديث ضعيف أو موضوع، أو أن وجه الاستدلال لا يصح، أو لعدم ورود ذلك الدليل في المصادر الحديثية، أو لأن ذلك القول مخالف للإجماع، وفي هذا ما يدل على ورعه وأن الدليل رائده، خصوصاً وأن معظم تلك المسائل لا يصح اعتقادها إلا بدليل، كما يدل ذلك على سعة علمه ومعرفته بمواطن الإجماع.

٥ - عند إجابته على بعض المسائل قد يستدل بما قرّره في بعض مؤلفاته الأخرى.

٦ - قد يتوقف عن الإجابة عن بعض المسائل لعدم الدليل، أو لتعارض الأدلة.

## المبحث الثالث: مصادر المؤلف

غرف السيوطي - رحمه الله - من خلال كثرة مصنفاته وتنوعها، بسعة اطلاعه وتبحره في العلم، وجمعه الواسع لكثير من المصادر ونقله عنها، فلا يكاد يخلو مصنف من مصنفاته من وفرة المصادر المنقول عنها وكثرتها، ومنها كتابنا هذا، فقد أكثر من المصادر المنقول عنها ونوع، حتى بلغ عدد المصادر التي نقل عنها زُهاء السبعين ومائة مصدر، حوت عدداً من المصادر المفقودة والتي لم تصلنا، وفي ذلك دليل على قيمة مصادره وأهميتها وندرتها، وسأذكر هنا جميع هذه المصادر، سواء منها ما كان في القسم المناط بي دراسته، أو ما كان في سائر الكتاب، وقد قسمت مصادره إلى قسمين:

## الأول: المصادر الأصلية (المسندة):

وهي المصادر التي نقل عنها الأحاديث والآثار، وتشمل كتب التفاسير، والصحاح، والسنن، والمسانيد، والمصنفات، والدلائل، والأمالي، ونحوها.

## الثاني: المصادر الفرعية (غير المسندة):

وهي المصادر التي نقل عنها في الخاتمة التي عقدها للمسائل المنثورة في آخر الكتاب، مع نقله هناك عن مصادر نَقَلَ عنها في القسم الأول.

وفيما يلي سرد لمصادر المؤلف مبدؤة بالقسم الأول، مرتباً على الفنون:

## أولا: كتب التفاسير:

١ - تفسير عبدالرزاق الصنعاني.

٣- تفسير إسحاق بن راهويه.

٥ – تفسير الفريابي.

٧- تفسير ابن المنذر.

٩ - تفسير أبي الشيخ.

١١- أسباب النزول للواحدي.

## ثانياً: كتب الصحاح

١ - صحيح البخاري.

٣- صحيح ابن خزيمة.

٦- مستدرك الحاكم.

## ثالثاً: كتب السنن

١ - سنن الشافعي.

٣- سنن الترمذي.

٥- سنن ابن ماجه.

٧- سنن الدارقطيني.

## رابعاً: كتب المسانيد

١ - مسند الإمام أحمد.

۳ – مسند مسدد.

٥ - مسند ابن أبي عمر العدي.

٧- مسند البزّار.

٩ – مسند أبي يعلى الموصلي.

١١- مسند الفردوس للديلمي

٢ - تفسير ابن أبي شيبة.

٤ – تفسير عبد بن حميد.

٦ – تفسير ابن جرير.

٨- تفسير ابن أبي حاتم.

۱۰ – تفسير ابن مردويه.

٢ - صحيح مسلم.

٤ – صحيح ابن حبان.

٦- الأحاديث المختارة للضياء المقدسي.

٢ - سنن أبي داود.

٤ - سنن النسائي.

٦ – سنن سعيد بن منصور.

٨- سنن البيهقي.

٢ - مسند الطيالسي.

٤ - مسند إسحاق بن راهويه.

٦ – مسند عبد بن حميد.

٨- مسند الحسن بن سفيان.

١٠ – مسند أبي عوانة.

# خامساً: المعاجم

١- معجم الطبراني الكبير. ٢- معجم الطبراني الأوسط.

٣- معجم الطبراني الصغير.

# سادساً: الموطآت والمصنفات والجوامع

١ - موطأ الإمام مالك. ٢ - الأم للإمام الشافعي.

 $- \pi - \alpha$  عبدالرزاق.  $3 - \alpha$  مصنف ابن أبي شيبة.

٥- شعب الإيمان للبيهقي. ٢- شرح السنة للبغوي.

# سابعاً: كتب السير والدلائل.

١ - دلائل النبوة لأبي نُعيم. ٢ - دلائل النبوة للبيهقي.

٣- مغازي الواحدي.

ثامناً: كتب التوحيد.

١ - الأسماء والصفات للبيهقي.

٢ - الأحوال والإيمان بالسؤال لأبي القاسم بن منده.

٣- البعث والنشور للبيهقي. ٤- الجنائز للمروزي.

٥- الرد على الجهمية للدارمي. ٦- الرد على الجهمية لابن منده.

٧- الرؤية للبيهقي. ٨- السنّة لابن أبي زَمَنِين.

9 - الشريعة للآجري. ١٠ - عذاب القبر للبيهقي.

١١- العظمة لأبي الشيخ. ١٦- القدر لأبي داود.

### تاسعاً: كتب الزهد والرقاق

١ - الإخلاص لابن أبي الدنيا.

٣- ذكر الموت لابن أبي الدنيا.

٥ - الزهد لعبد الله بن المبارك.

٧-زوائد الزهد لعبد الله بن أحمد.

٩ - الصمت لابن أبي الدنيا.

٢ – التوبة لابن أبي الدنيا.

٤ - الزهد للإمام أحمد.

٦ - الزهد لهنّاد بن السري.

٨- صفة النار للضياء المقدسي.

١٠- العقوبات لابن أبي الدنيا.

١٢ – مكايد الشيطان لابن أبي الدنيا.

١١- المحتضرين لابن أبي الدنيا.

١٣- المطر والرعد والبرق والريح لابن أبي الدنيا.

١٤ - نوادر الأصول للحكيم الترمذي.

عاشراً: كتب الأمالي والفوائد

١ - أمالي ابن بطة.

٣-الطوالات لأبي الحسن القطان.

٥- عيون الأحبار لأبي الفضل الطوسي.

٧- فوائد أبي الحسين بن العريف.

٩ - فوائد أبو الربيع المسعودي.

١١- الجحالسة للدِّينَوَري.

حادي عشر: كتب الآداب

١ – الأدب المفرد للإمام البخاري.

٣- عمل اليوم والليلة لابن السني.

ثاني عشر: كتب الفضائل

١ – الثواب لأبي الشيخ.

٣- فضائل القرآن لأبي عبيد.

٥- مكارم الأخلاق للخرائطي.

٦- فضائل بيت المقدس لأبي بكر الواسطى.

ثالث عشر: كتب أسماء الصحابة

١ - معجم الصحابة لابن قانع.

٣- معرفة الصحابة لابن منده.

٥ - معرفة الصحابة لأبي الفتح الأزدي.

رابع عشر: كتب التراجم

١ - التاريخ الكبير للإمام البخاري.

٢- حلية الأولياء لأبي نُعيم.

٢- أمالي ابن صصري.

٤ – عيون الأخبار لابن قتيبة.

٦- فوائد أبي الحسين بن بشران.

٨- فوائد سمّويه.

١٠ - المائتان للصابوني.

٢ - الطبّ لأبي نُعيم.

٢ – مكارم الأخلاق لابن لال.

٤ - فضائل مكة للمفضَّل الجَندي.

٧ - معجم الصحابة للبغوي.

٤ - معرفة الصحابة لأبي نُعيم.

٣- رواة مالك للخطيب البغدادي.

٤ - الكنى والألقاب للشيرازي.

خامس عشر: كتب الطبقات

۱ – طبقات ابن سعد.

سادس عشر: كتب الضعفاء

١ – الضعفاء للعقيلي.

سابع عشر: كتب العلل

١ – الأفراد للدار قطين.

ثامن عشر: كتب المشيخات

١ – مشيخة الخليلي.

٣- المشيخة البغداية للسلفي.

تاسع عشر: كتب تواريخ البلدان

١ - تاريخ أصبهان لأبي نُعيم.

٣- تاريخ دمشق لابن عساكر.

٥ - تاريخ مكة للأزرقي.

٧- تاريخ ابن النجار

عشرون: كتب الأجزاء الموضوعية

١ - الصلاة لمحمد بن نصر المروزي.

حادي وعشرون: كتب الأحاديث الموضوعة

١- الموضوعات لابن الجوزي.

ثاني وعشرون: كتب اللغة

١ - الأضداد لابن الأنباري.

٢ - الكامل لابن عدي.

٢ - مشيخة أبي سعد السمان.

٢- تاريخ بغداد للخطيب البغدادي.

٦- تاريخ نيسابور للحاكم.

٢ - الأذان لأبي الشيخ.

٢ – النهاية لابن الأثير.

٨- فتوح مصر لابن عبدالحكم.

٤ - تاريخ قزوين للرافعي.

القسم الثاني: المصادر الفرعية (غير المسندة) والتي نقل عنها المصنف في أثناء الكتاب وهو قليل جداً، وفي خاتمته وهو الغالب، مع عدم ذكر مصادر نقل عنها في هذا القسم وسبق ذكرها في القسم الأول، مرتبة أبجدياً:

- ١- أحكام المساجد للزركشيي.
  - ٢- الأذكار للنووي.
- ٣- الأربعون لفخر الدين الرازي.
  - ٤- أسئلة الصفار (الحنفي).
    - ٥- الإصابة لابن حجر.
- ٦- الإبانة في أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري.
- ٧- الإعلام بإلمام الأرواح بعد الموت بمحل الأحسام لعلاء الدين القونوي.
  - ٨- تحقيق الأولى من أهل الرفيق الأعلى لكمال الدين بن الزملكاني.
    - ٩ التذكرة للقرطبي.
- ١٠- التعرّف لمذاهب أهل التصوّف لأبي بكر محمد بن إبراهيم الكلاباذي.
  - ١١- تفسير الرازي.
  - ١٢ تفسير النسفي.
  - ١٣- تنوير الحلك في إمكان رؤية النبي والملك للسيوطي.
    - ١٤- جمع الجوامع لابن السبكي.
      - ١٥ الحلبيات لابن العماد.
        - ١٦- الخادم للزركشي.
    - ١٧- رسالة صفي الدين الأرموي.
      - ١٨- الروح لابن القيم.
    - ١٩- شرح بدء الأمالي لبدر الدين بن جماعة.
  - ٢٠ شرح التعرّف لأهل التصوّف لعلاء الدين القونوي.
    - ٢١- شرح جمع الجوامع لجلال الدين المحلي.
    - ٢٢ شرح صحيح البخاري للمهلب بن أبي صفرة.

- ٣٢- شرح صحيح البخاري لابن بطال.
- ٢٤- شرح عقائد النسفى لسعد الدين التفتازاني.
- ٢٥ العجائب والغرائب لمحمود بن حمزة الكرماني.
  - ٢٦- العقائد للنسفي.
  - ٢٧ عقيدة أبي منصور الماتريدي.
    - ۲۸ فتاوي السبكي.
    - ۲۹ فتاوى ابن الصلاح.
    - ٣٠- فتح الباري لابن حجر.
  - ٣١- الفروع لابن مفلح الحنبلي.
- ٣٢ الفيض الجاري على صحيح البخاري لسراج الدين البلقيني.
  - ٣٣- قانون التأويل لأبي بكر بن العربي المالكي.
  - ٣٤- القواعد الكبرى لعز الدين بن عبد السلام.
    - ٣٥- كشف الأستار لابن العماد.
      - ٣٦- المحكم لابن عربي الصوفي.
- ٣٧- مختصر منهاج الحليمي المسمى " المنهاج " لعلاء الدين القونوي.
  - ٣٨- المعالم لفخر الدين الرازي.
  - ٣٩ مقدمة أبي الليث السمر قندي في الصلاة.
    - ٤٠ منع الموانع لتاج الدين السبكي.
    - ٤١ المنقذ من الضلال لأبي حامد الغزالي.
      - ٢٤- المنهاج للحليمي.
    - ٤٣ منهج الأصلين لسراج الدين البلقيني.
      - ٤٤- المهذّب للشيرازي.
      - ٥٤ النظامي لأبي بكر بن فورك.
      - ٤٦ النكت على ابن الصلاح للعراقي.

### المبحث الرابع: المؤلفات في الملائكة

لم أعرف - حسب علمي - أحداً سبق الإمام السيوطي إلى تأليف في الملائكة على نحو من تأليفه هذا.

إلا أنه كانت هناك تآليف في الملائكة، بعضها يظهر من عنوانه أنه خاص بجانب في عالم الملائكة المقربين.

وهذا سرد لأسماء بعض تلك المؤلفات:

١- تنزيه الملائكة عن الذنوب وتفضيلهم على بني آدم، لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسى المعروف بابن حموش القيرواني (ت ٤٣٧ هـ). (كشف الظنون: ١/٩٥).

٢- محاسبة الملائكة الكرام آخر كل يوم من الذنوب والآثام، لعلي بن موسى بن جعفر الطاوسي (ت ٥٨٩ هـ). (هدية العارفين ٥/١١).

٣- رسالة الملائكة لأبي العلاء المعري (ت ٤٤٩ هـ) ضمن رسائله، قال عنها
 صاحب كشف الظنون (٩٠١/١) إنها رسالة طويلة تجري مجرى الكتب المصنفة.

٤- كتاب " المضنون به على غير أهله " المنسوب لأبي حامد الغزالي (ت٥٠٥ هـ)
 يحتوي تسع مسائل، ضمن المسألة التاسعة فصول تشمل أربعة أركان: الركن الثاني منها

في معرفة الملائكة، وقد أنكر ابن الصلاح نسبته إلى الغزالي، وذلك لأن فيه مسائل يكفّر الغزاليُّ من قالها، فكيف يُتَصور أنه يقولها. (انظر كشف الظنون: ١٧١٣/٢).

٥- " تحفة القماعيل فيمن يسمى من الملائكة والناس إسماعيل " للفيروز أبادي (ت ١٨١٧ هـ). ( هدية العارفين: ١٨١/٦).

7- كتاب الملائكة، لتقي الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح المقدسي الدمشقي، القاضي الحنبلي (ت ٨٠٣هـ). (إيضاح المكنون: ٣٣٧/٤).

٧- رسالة في نوم الملائكة وعدمه، للشيخ سعد الدين سعد بن محمد الديري الحنفي
 (ت ٨٦٧ هـ). (كشف الظنون: ٨٩٦/١).

 $\Lambda$  الكوكب الأجوج بأحكام الملائكة والجن والشياطين ويأجوج ومأجوج، للسيد علوي بن أحمد السقاف. (إيضاح المكنون:  $\pi 97/2$ ).

وقد ورد في فهرس الفهارس للكتاني (١٠١٦/٢) ضمن مؤلفات السيوطي: " تزيين الأرائك في أحبار الملائك "، وهو وهم وصوابه " تزيين الأرائك في إرسال نبينا إلى الملائك ". ( انظر كشف الظنون: ٢/١، ٤، وهدية العارفين ٥٣٧/٥).

وأما المؤلفات المعاصرة في الملائكة فكثيرة، وقد يكون مباحث بعض تلك المؤلفات تكرار لمباحث البعض الآخر، ولكثرة تلك المؤلفات والعلم بها وتداولها أعرضت عن ذكرها، واكتفيت بذكر الأبحاث العلمية فيما يخص الملائكة والتي وقفت عليها عن طريق قاعدة البيانات بمركز الملك فيصل على ما يلى:

۱- الملائكة والإيمان بهم، ناجي محمد داود، ماجستير ( ١٤٠٢ هـ )، الدراسات العليا الشرعية، جامعة أم القرى.

7- أحاديث العقيدة في مسند الإمام أحمد - الأحاديث الواردة في الملائكة - سليمان بن محمد بن غانم السدلان، ماجستير (بدون تاريخ)، كلية أصول الدين، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

۳- تفسير آيات القرآن عن علاقة الملائكة بالإنسان، عبد العزيز بن صالح العبيد، دكتوراه (۶۰۹هـ)، كلية القرآن الكريم، الجامعة الإسلامية.

٤- الملائكة في القرآن، إبراهيم حليك، دكتوراه(١٩٨١م)، حامعة أولوداق تركيا.

٥ العوالم الثلاثة: الملائكة والجن والإنس، عائشة محمد شريف عباس صيام،
 ماحستير (٢٠٤ هـ)، الرئاسة العامة لتعليم البنات، كلية التربية بمكة المكرمة، الدراسات
 الإسلامية.

### المبحث الخامس: دراسة تحليلية لموضوعات الجزء المحقق

### عدد الأبواب:

اشتمل الجزء المحقق على خمسة وعشرين باباً.

### ترتيب الأبواب:

لا يظهر في أن المصنف سلك منهجاً معيناً في ترتيبه لأبواب الكتاب، إذ أنه يذكرها ذكراً عشوائياً، عدا ماكان منه في الأبواب الأولى، فإنه رتبها ترتيباً منطقياً متسلسلاً من حيث المعنى، فبدأ بذكر ما يتعلق بالإيمان بالملائكة، ثم أعقبه بمبدأ وحقيقة خلقهم، ثم الكلام عن عددهم، ثم بدأ بذكرهم مبتدءاً بأفضلهم، ثم أخذ يعدد باقيهم دون اعتبار معين فيما ظهر في، إلا أنه يراعي أحياناً عند ذكر ملك موكل بأمر معين، ذكر من يقابله من الملائكة في العمل، فيذكره بعده، فمثلاً: لما ذكر ذكر رميائيل خازن أرواح المؤمنين، ذكر بعده دومة خازن أرواح الكفار.

### عناوين الأبواب:

عنون المصنف – رحمه الله – لأبواب الكتاب بعناوين مستنبطة مما وقع له من أحاديث وآثار، صحيحة كانت أو غير صحيحة، مرفوعة أو موقوفة أو مقطوعة، فما يرد لديه من أثر فيه ذكر لملك معين موكل بعمل من الأعمال، فإنه يشتق منه عنواناً للباب، ويذكر تحته ما لديه من آثار تدل عليه، كعادة كثير من المحدثين والعلماء في تصانيفهم حيث عنوا لله من آثار تدل عليه، كعادة كثير من المحدثين والعلماء في تصانيفهم حيث المديد من آثار عليه من المحدد عليه من المحدد عليه من آثار عليه من المحدد عليه من المحدد

درجوا على هذه الطريقة، وحيث أنه لا يفرق فيما يورد بين صحيح وضعيف، فإن عدداً من الأبواب مبني على أحاديث لا تصح، وبناءً على ذلك فلا اعتبار لعنوان الباب إن استند على ما لا يثبت، وهذا شأن من أراد الجمع والاستيعاب دون اشتراط للصحة.

# كيفية توزيع الآثار على الأبواب:

كما مر سابقاً، فإن المصنف يورد في الباب ما لديه من آثار، دون مراعات لتوزيع معين أو ترتيب، ودون التزام بعدد معين من الأحاديث، فقد يورد في الباب أثراً واحداً أياً كان مصدره، وقد يورد أكثر من ذلك، كماحصل مثلاً في باب: ما جاء في رمائيل خازن أرواح المؤمنين العَلِيُكُل، حيث ذكر تحته أثراً واحداً لوهب بن منبه، بينما نجده أورد في باب: ما جاء في الديك العَلِيكُلُ خمسة عشر حديثاً.

### كيفية إيراد المصنف للآثار:

۱- يورد المصنف جميع الآثار إيراداً دون أي إسناد، معزوةً لمن أخرجها، فيُصدرها بأسماء مُخرِّ جيها، ويندر أن يسوق أثراً مسنداً، ولم يصنع ذلك في القسم الذي أنا بصدد تحقيقه سوى في أربعة آثار كلها مرفوعة إلا واحد مقطوع، حيث ساقها بأسانيد مُخرجيها:

الأول: برقم (٨٨) ساقه بإسناد ابن النجار كما في تاريخه.

والثاني: برقم (٧٧) ساقه بإسناد البيهقي كما في شعب الإيمان.

والثالث: برقم (١٧٧) ساقه أيضاً بإسناد ابن النجار وهو بنحو السابق.

والرابع: وهو مقطوع برقم (١٧٢) ساقه بإسناد السلفي كما في المشيخة البغدادية.

وفي المقابل فهو لا ينقل حكم أحد من الأئمة على أسانيد الآثار بعد سياقها، وقد يفعل ذلك — نادراً - كما صنع في الحديث رقم (٩٠)، حيث نقل تحسين الترمذي للحديث. وكذا فعل في الحديث رقم (٣٠٠)، فنقل تضعيف البيهقي له.

٣- كما مر سابقاً، المصنف لم يراع ترتيباً معيناً في إيراده للآثار داخل الأبواب، إذ كان هدفه الجمع والاستيعاب.

## عدد الآثار في القسم المحقق:

بلغ عدد الآثار في القسم المحقق ثلاثمائة وثمانية آثار، بين مرفوعة و موقوفة ومقطوعة، على النحو التالى:

الروايات المرفوعة: (٩٧) رواية على التفصيل التالى:

- (٩) روايات صحيحة الأسانيد.
- (٣) روايات حسنة الأسانيد منها رواية واحدة صحيحة بطرقها أو بشواهدها.
  - (٤٣) رواية ضعيفة الأسانيد منها (٧) روايات حسنة بطرقها أو بشواهدها.
    - (٢٤) رواية أسانيدها ضعيفة جداً.
      - (٤) روايات أتوقف فيها.
      - (٨) روايات لم أجدها مسندة.

الروايات الموقوفة: (٦١) رواية على التفصيل التالي:

- (٥١) رواية صحيحة الأسانيد.
  - (٦) روايات حسنة الأسانيد.
- (٢٤) رواية ضعيفة الأسانيد منها رواية واحدة حسنة بطرقها أو بشواهدها.
  - (٩) روايات أسانيدها ضعيفة جداً.
    - (٣) روايات أتوقف فيها.
    - (٣) روايات لم أجدها مسندة.

الروايات المقطوعة: (١٤٧) رواية على التفصيل التالي:

- (٢٥) رواية صحيحة الأسانيد.
  - (٢٤) رواية حسنة الأسانيد.
- (١٥) رواية ضعيفة الأسانيد منها روايتان حسنة بطرقها أو بشواهدها.
  - (١٩) رواية أسانيدها ضعيفة حداً.
    - (۱۱) رواية أتوقف فيها.

(١٥) روايات لم أقف على أسانيدها.

# المبحث السادس: وصف النسخ الخطية وبيان منهج التحقيق

### وصف النسخ الخطية:

اعتمدت في التحقيق على ثلاث نسخ خطية، قدمتها على سواها بالرغم من حصولي على خمسة نسخ للكتاب، وأمكن الحصول على غيرها، لكنني اخترت تلك النسخ دون غيرها لأسباب يأتي بيانها عند وصف كل نسخة منها، وهذه النسخ كالتالي:

### أو لاً: النسخة الأصل.

جعلت النسخة المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت الرقم (١٩٤٨) "حديث " أصلاً أعتمده في إثبات نص الكتاب، وأعدل عليه من النسخ الأخرى، ووصف هذه النسخة كالتالى:

- ١- عدد الأوراق: ( ١٠٥ ) ألواح، كل لوح من صفحتين (أ) و (ب).
- عدد الأسطر: يختلف من صفحة لأخرى لكن أكثر ما وقع " ٢٩ سطراً "،
   وأقل ذلك " ٢١ سطراً ".
  - ٣- عدد الكلمات: بمعدل ( ١٣ ١٤) كلمة في السطر الواحد.

- خوع الخط: حط عادي واضح جمع فيه ناسخه بين النسخ والرقعة، وهو يختلف عند لهاية الصفحة اليمنى من اللوح رقم (١٨)، ويستمر كذلك إلى لهاية الصفحة اليمنى من اللوح رقم (٦٠)، ثم يعود إلى هيئته في أول المخطوط لخمس لوحات فقط، ليعود بعد ذلك إلى هيئته الثانية إلى لهاية المخطوط.
- ٥- صفحة الغلاف: كتب على غلافها اسم الكتاب، واسم مؤلفه، ثم عدد من الأختام، أحدها بداخله عبارة: " مهدى من حضرة السيد حسين الحسيني في شهر سبتمبر ١٩٢١ ".
- 7- السماعات: يوجد على هوامش عدد من أوراقها سماعات على المصنف رحمه الله بخط يده، تبدأ من اللوح رقم ( ٥ / /أ )، ونصه: ( الحمد لله، بلغ سماعاً علي، كتبه مؤلفه لطف الله به بمنه )، وقد أشرت أثناء التحقيق إلى كل موضع يرد فيه مثل هذا السماع.
- الناسخ: ذكر الناسخ اسمه آخر الكتاب، وهو: على بن بدر الدين حسن، و لم
   يتضح بقية نسبه لصعوبة الخط، ولا توجد له ترجمة.
- ٦- تاريخ النسخ: ذكر الناسخ أنه فرغ من نسخها في ( سادس عشر ذي الحجة سنة عشر وتسعمائة ).
  - ٩ الأصل الذي نُسخت منه: ذكر الناسخ ألها كتبت من نسخة المؤلف.
  - ومما تقدم يمكن ذكر أهم ما يميز هذه النسخة، وهو الداعي إلى اتخاذها أصلاً:
    - ١- كونما مسموعة على المصنف رحمه الله.
    - ٢- كونها مكتوبة عن نسخة المصنف رحمه الله.
- ٣- كونها مسموعة على المصنف في آخر عمره، إذ ليس بين تاريخ سماعها على
   مصنفها رحمه الله وبين وفاته سوى ستة أشهر.
- ٤ وجود شيء من اللحق والحواشي على هوامشها، مما يعني اعتناء ناسخها بمراجعتها وتحريرها.
- ٥- إكتمال هذه النسخة من حيث الزيادة الواردة في آخرها، وهي زيادة خلت منها
   عدد من النسخ المتوفرة لديّ سوى الأصل والنسختين الأخريين المعتمدتين في التحقيق.

الحبائك في أخبار الملائك

ثانياً: نسخة الشنواني المحفوظة بدار الكتب الأزهرية تحت الرقم (١١٨٥)، ورمزت لها بالرمز [ش].

وفيما يلى وصف لهذه النسخة:

- ١- عدد الألواح: (٧٠) لوحة، كل لوحة من صفحتين (أ) و (ب).
- حدد الأسطر: يختلف من صفحة لأخرى، وأكثر ما وقع " ٣٢ سطراً "، وأقل ذلك " ٢٩ سطراً ".
  - ٣- عدد الكلمات: بمعدل (١٥) كلمة في السطر الواحد.
- ٤- نوع الخط: خط نسخ واضح، وأسماء الأبواب مكتوبة بلون يبدو أنه اللون الأحمر.
- ٥- صفحة الغلاف: كتب على غلافها اسم الكتاب، وتحت ذلك: "وقف المرحوم الشيخ أبو بكر الشنواني بشروطه المذكورة في وقفه عفا الله عنه آمين "، وتحت ذلك ختم: (الكتب خانه الأزهرية).
- 7- **الناسخ**: ذكر ناسخها اسمه في آخر الكتاب، وهو أبو بكر بن الشيخ إسماعيل بن الشيخ فخر الدين بن الشيخ عثمان الشنواني الأزهري الشافعي (١).
- ٧- تاريخ النسخ: ذكر الناسخ أنه فرغ من نسخها في الثاني عشر من رمضان سنة اثنتين و ثمانين و تسعمائة.
  - مزايا هذه النسخة:

<sup>(</sup>۱) هو أبو بكر بن إسماعيل بن شهاب الدين الشنواني، العلامة الأستاذ، علامة عصره في جميع الفنون، كان في عصره إمام النحاة، تشد إليه الرحال للأخذ عنه والتلقي منه، ولد بشنوان ( بلدة بالمنوفية بمصر )، وتخرّج في القاهرة بعدد من علماء عصره، وكان كثير الاطلاع على اللغة ومعاني الأشعار، حافظاً لمذاهب النحاة والشواهد، كثيرة العناية بها، حسن الضبط، أخذ عنه الناس كثيراً وتخرجوا عليه، وانتهت إليه الرياسة العلمية، له مؤلفات كثيرة أشهرها: حاشية على متن التوضيح، وحاشية على شرح قطر الندى، وحاشية على شرح شذرات الذهب، توفي سنة تسع عشرة بعد الألف، وبلغ من العمر نحو الستين. (خلاصة الأثر (۲/۹۷۱)، وكشف الظنون (۲/۷۹۷۱)،

١- اشتمالها على الزيادة التي سبقت الإشارة إليها، والتي وحدت في الأصل وحلت منها بعض النسخ.

٢- كون ناسخها من أهل العلم، فاعتنى بها وحرّرها، وظهرت تلك العناية من خلال
 الأمور الآتية:

أ- كثرة الإلحاقات والحواشي.

ب- ضبط الناسخ لبعض الكلمات بالشكل.

ج - تفسيره الكلمات الغريبة وبيان معانيها.

د- تعقيبه على بعض الكلمات، وكتابة ما يرى أنه الأصوب في الهوامش.

هـ - ضربه على بعض العبارات أو الكلمات.

كل هذه الأمور تدل على مكانة هذه النسخة، واعتناء الناسخ بمراجعتها ومقابلتها بأصلها، ولا غرابة في هذا، فقد تقدم في ترجمته أنه كان أحد علماء عصره.

٣- وجود بعض الإضافات والتعليقات على هوامش النسخة ليست بخط الناسخ، بل بخط مغاير مما يعني أن هناك من أهل العلم من قد اعتنى بها بعد ناسخها الشنواني - رحمه الله.

٤ - قرب زمان نسخها من وفاة مصنفها، إذ هي أقرب نسخة وقفت عليها لوفاة السيوطي رحمه الله.

وقد وقع بهذه النسخة سقط في آخر باب " جامع أخبار الملائكة " ومقداره بعدد الأحاديث (٤٦) حديثاً، وهذا عدد كثير لا يمكن أن يفوت مثله على الشنواي - رحمه الله - والأظهر - والله أعلم - أن الناسخ نقل من أصل قد سقط منه ذلك القدر، إذ كيف يفوت ذلك عليه وقد كان كثير المراجعة لنسخته، شديد العناية بتحريرها؟!.

ثالثا : النسخة المحفوظة بدار الكتب الأزهرية تحت الرقم (٦٣٣٤) "حديث " ورمزت لها بالرمز [غ].

وفيما يلي وصف لهذه النسخة:

١- عدد الألواح: (١٥٦) لوحة، كل لوحة من صفحتين.

٢- عدد الأسطر: (١٩) سطراً.

- -9 عدد الكلمات: من -9 كلمات في السطر الواحد.
- ٤- نوع الخط: حط مغربي واضح جداً، وقد كُتبت بداية أسماء الأبواب وأوائل
   الأحاديث باللون الأحمر، وبقية المخطوط باللون الأسود.
- ٥- صفحة الغلاف: كتب على غلافها اسم الكتاب، واسم مؤلفه، وتحت ذلك عبارة تحوي ما عبارة: " وقف لله تعالى رواق المغاربة بالأزهر "، وتحت ذلك عبارة تحوي ما خلق منه الإنسان، وتحت ذلك عبارة " وقف لله تعالى "، وحُتم عليه بختم غير مقروء، والظاهر أنه ختم الدار الأزهرية.
- 7- الناسخ: لايعرف ناسخ هذه النسخة، إذ أنه لم يذكر اسمه عند نهاية الكتاب كما جرت به العادة.
- ٧- تاريخ النسخ: ذكر الناسخ أنه فرغ منه بتاريخ الثالث عشر من ربيع الثاني سنة تسع وثلاثين وألف من الهجرة.

#### - مزايا هذه النسخة:

- ١- قربها من وفاة مصنفها نسبياً فهي ثاني نسخة قرباً من وفاة مصنفها بعد نسخة الشنوان.
  - ٢- سلامتها من السقط، فهي نسخة كاملة.
- ٣- وضوح الخط وجودة التنظيم، فهي على وتيرة واحدة من أولها إلى آخرها من
   حيث نوع المداد، وصفة الخط، وعدد الأسطر، وسلامتها من الطمس أو الرطوبة.
  - ٤- عناية ناسخها بها من خلال الأمور التالية:
- أ- مراجعتها ومقابلتها بأصلها من خلال الإلحاقات التي أضافها الناسخ، وتصحيحه لتلك الإلحاقات في نهايتها، كما هي عادة النساخ.
  - ب- وجود الحواشي في هوامش النسخة لتفسير معاني بعض الكلمات الغريبة.
    - ج- تفسير بعض العبارات المحتاجة إلى تفسير مما يرد في متون الأحاديث.
      - د الضرب على بعض العبارات المكررة.
- هـ التضبيب على بعض الكلمات، وكتابة ما يرى الناسخ أنه الأصوب مقابلاً لها في الهوامش.

٥- اشتمالها على الزيادة التي في آخرها والتي خلت منها عدد من النسخ الأخرى كما
 سبق، مما يدل على أنها نسخت من أصل معتمد.

# ( منهج التحقيق )

# أولاً: منهج تحقيق النص

- ١- اعتمدت في التحقيق ثلاث نسخ حطية سبق وصفها والكلام عليها.
- حعلت النسخة المسموعة على المصنف والمنقولة عن نسخته أصلاً، فقمت بنسخها ومقابلة ذلك المنسوخ على " الأصل ".
  - ٣- قمت بمقابلة النسختين الأخريين بالنسخة " الأصل ".
- ٤- أثبت في المتن ما جاء في الأصل والنسختين عند عدم الاختلاف، وأعدل على الأصل من النسختين الأخريين عندما يكون هناك اختلاف أو سقط ويترجح ما في النسختين أو أحدهما فأثبته في المتن مبيناً في الحاشية سبب إثباته، وعندما يترجح ما في الأصل فإنى أبقيه وأشير في الحاشية إلى ما في النسختين الأخريين.
- ٥- إذا وحد في النسختين الأخريين أو إحداهما زيادة ليست في " الأصل " فإني أفحص تلك الزيادة، فإن ثبتت صحتها قمت بوضعها في المتن بين معكوفتين هكذا []، وأذكر في الحاشية أن تلك الزيادة ليست في الأصل، بل مما استقلت به نسخة كذا، أو النسختان كلاهما.

- 7- عند ورود كلمة أو عبارة على الخطأ في النسخ الثلاث، فإني أثبته كما هو، لأن وروده في النسخ الثلاث يقوي وروده في أصل المصنف كذلك، ولأن المقصود أن يخرج الكتاب على الهيئة التي وضعها المصنف، ثم إني أذكر في الحاشية أن الصواب خلاف ذلك مستدلاً على ما ذهبت إليه.
- ٧- التزمت قواعد الرسم الإملائي الحديث، ومن ذلك أن الناسخ يكتب كثيراً من الكلمات بلغة التسهيل نحو: ملايكة وميكاييل ونحوهما، فأكتبها أنا وفق قواعد الإملاء هكذا: ملائكة وميكائيل.
- ٨- قمت بوضع رقم اللوح من " الأصل " داخل معكوفتين بينهما خط مائل في هامش المتن هكذا [ / ] مشيراً بذلك إلى رقم اللوح والصفحة، كما هو متعارف عليه في فن التحقيق.
- ٩ ما أرى أنه يحتاج لضبط من الألفاظ والأسماء فإني أضبطه بالشكل، وأحياناً بالحروف إن دعت إليه الحاجة.
- ١٠ تختلف عبارة " تعالى " أو " عز وجل " أو " عليه الصلاة والسلام " أو " عليه السلام " أو " عليهم السلام "، وكذا عبارة الترضي عن الصحابة ، من نسخة لأخرى، والمعتمد هو إثبات ذلك كله في المتن عند وروده في " الأصل " وتركه إذا لم يكن وارداً فيه حتى عند وروده في النسختين الأخريين أو كليهما.
- 11- اعتمدت كتابة الآيات الواردة في المتن حسب طبعة مجمع طباعة المصحف بالمدينة النبوية.

### ثانياً: منهج خدمة النص

- ١- عزوت الآيات القرآنية إلى سورها مع بيان رقم الآية.
  - ٢- خرجت الأحاديث والآثار وفق المنهج التالي:
- أ- أتوسع في ذكر مصادر التخريج بقدر الإمكان فأذكر المصادر التي وقفت على الأثر فيها.

ب- أرتب المصادر أثناء التخريج مبتدئاً بالمصادر التي عزا إليها المصنف، مرتباً لها حسب إيراده لها، ثم أتبع ذلك بالمصادر الأخرى التي أخرجت الحديث ولم يذكرها المصنف، مرتباً لها حسب ما سيأتي في الفقرة التالية.

ج- أسوق المصادر مرتبة حسب تاريخ وفاة أصحابها، فأقدم الأقدم وفاة.

د - بعد ذكر المصادر أنظر إلى الطرق التي خرج الحديث منها، فإن كان المخرج واحداً عزوت جميع المصادر إليه، فأقول بعد ذكر المصادر: جميعهم من طريق فلان عن فلان به.

هـــ وإذا كان للحديث أكثر من مخرج، فإني حينئذ أذكر المصادر التي أخرجته من مخرج واحد على حدة مرتباً إياها على ما سبق، ثم أذكر المصادر التي أخرجته من مخرج آخر على حدة بنفس الطريقة، ومثل هذا وقع لي قليلاً.

و- إذا كان هناك اضطراب في سند الحديث، فإني أذكر المصادر التي اتفقت على إخراجه من مخرج واحد، ثم المصادر التي أخرجته من طريق آخر، ثم أرجح بين الطرق عن طريق قواعد الترجيح المعروفة في هذا الشأن، مستشهداً بكلام أئمة الحديث المعتبرين في هذا الشأن إن وحد، ثم أعتمد الطريق الذي ترجح لدي، وأدرس إسناده وأحكم عليه.

ز- بعض أئمة الحديث يعتني بذكر علل الأحاديث أو الحكم عليها بعد تخريجه للحديث، فإن وجد شيء من ذلك فإني أذكره بعد ذكر المصادر المخرجة للحديث، وقد أورده أحياناً بعد ذكر مصدر قائله مباشرة.

ح- إذا كان الحديث معزواً للصحيحين أو أحدهما فإني أكتفي بذكر رقمه فيهما أو في أحدهما حسب الترقيم المعتمد في الطبعات التي رجعت لها، مبيناً الطريق المخرج منها أحياناً، دون زيادة على ذلك، لأن ذكر الحديث في الصحيحين أو أحدهما كافٍ للحكم بصحته، وهو المقصود.

ط- لا أذكر مع الصحيحين سواهما، إلا عندما يذكر المصنف سواهما من المصادر عند عزوه للأثر.

ي- قد يعزو المصنف حديثاً لغير الصحيحين وهو موجود فيهما أو في أحدهما، لكن هناك اختلاف لفظ أو زيادة قد تكون هي مقصود المصنف من إيراده وإعراضه عمّا في الصحيحن أو أحدهما - حسب ما ظهر لي -، فحينئذ أنبه على ذلك وأبينه.

٣- أقوم بدراسة إسناد الحديث على النحو التالي:

أ- إذا كان للخبر عدداً من الأسانيد فإني أختار أعلى إسناد يثبت به، فأسوقه بعد الانتهاء من التخريج، فأقول: قال فلان - صاحب المصدر - ثم أذكر إسناده، ثم أترجم لرجاله.

وإذا كان السند الأعلى فيه ضعف، آخذ السند الأدبى منه – بشرط الصحة – ثم أترجم لرجاله وأترك الإسناد الأعلى.

ب- أسوق الأسانيد كاملة لا سيما السند الذي أرغب الترجمة لرجاله، أما بقية الأسانيد فإني أسوقها من مخرجها كما مر، وقد أسوق بعض الأسانيد الأخرى كاملة مع عدم الترجمة لرجالها لعلة تبدو لي، كأن يكون في السند راو مدلس وقد عنعن، أو يكون قد صرّح بالتحديث، فأذكره للدلالة على ما في الإسناد من علة أو عدمها عند الحكم على الحديث، أفعل ذلك نادراً.

ج- ليس بالضرورة أن يكون الإسناد المترجم له هو أحد أسانيد المصادر التي عزا إليها المصنف، بل الضابط في ذلك هو قوة الإسناد وعلوه مقارنة ببقية الأسانيد.

٤- أترجم لرجال الإسناد على النحو التالي:

أ- أترجم لجميع رجال الإسناد سوى الصحابة الذين لا خلاف في صحبتهم، أما من الحتلف في صحبته فإني أترجم له، وأذكر الراجح في صحبته من عدمها إذا كانت روايته عن النبي على مباشرة.

ب- لا أترجم لأصحاب الكتب التي خرَّجَت الأحاديث والآثار إلا عندما يرد اسم صاحب الكتاب في إسناد خبر من طريق آخر، أو أن يكون صاحب الكتاب متكلَّماً فيه.

ج- اعتمدت في تراجم رجال الأسانيد المنهج التالي:

(۱) من كان من رجال "تقريب التهذيب " فإني أكتفي فيه بحكم الحافظ ابن حجر دون زيادة عليه، ما لم يترجح لي خلاف حكم الحافظ من خلال النظر في ترجمة الراوي في " تهذيب التهذيب " وكلام الأئمة فيه، وعند ذلك أذكر ما ترجّح لدي مستدلاً بأقوال من خالف الحافظ وفي مقدمتهم الذهبي في " الكاشف " أو غيره.

(٢) أما إذا لم يكن الراوي من رجال " التقريب " فإني أنتقل في ترجمته إلى غيره من مصادر الحافظ ابن حجر كتعجيل المنفعة ولسان الميزان، ثم إلى كتب التواريخ، وكتب الثقات، وكتب الضعفاء، والسؤلات وغيرها، مكتفياً بأقل عدد من المصادر – ما أمكن – إلا أن يكون هناك فائدة في التوسع في مصادر الترجمة.

د- اعتمدت على كتاب الحافظ ابن حجر " تعريف أهل التقديس " لبيان مرتبة الراوي من حيث التدليس بين قوسين أثناء ترجمته هكذا (ط/٤) مثلاً، أي أنه من الطبقة الرابعة.

هـــ أترجم للراوي عند وروده أول مرة، وبعد ذلك أحيل إلى ترجمته قائلاً: تقدم في الحديث رقم كذا، ذاكراً رقم الحديث موضع الترجمة.

### ٥- الحكم على الإسناد:

أحكم على الإسناد حسب القواعد الحديثية المعروفة، ثم أُعَقِّبُ ذلك الحكم بنقل كلام الأئمة – إن وجد – مستشهداً به على ما ذهبت إليه عند الحكم على ذلك الإسناد، وإن وجدت قولاً لأحد من أهل العلم مخالفاً لما ترجح لدي، ذكرته مبيناً وجه ذلك القول ومأخذه.

ولا أكتفي بالحكم الظاهر على الإسناد، بل أرجع إلى كتب العلل فأذكر ما ذكره الأئمة من علة للحديث – إن وحدت –، كما أنظر في طرق الحديث وشواهده لتقويته بتلك الطرق والشواهد عند وجودها.

### ٦- الشواهد:

عند تخريج الحديث والحكم على إسناده أُتبع ذلك بذكر الشواهد – إن وحدت – مبيناً من أخرجها، وأذكر الطرق التي جاءت منها تلك الشواهد أحياناً، وأحياناً أكتفي بذكر الراوي الذي جاء الشاهد من طريقه إن كان فيه مطعن يترتب عليه الطعن في الإسناد، وإن كان ذلك الشاهد في الصحيحين أو أحدهما فأكتفى بهما.

٧- إذا لم أحد الحديث المراد تخريجه مسنداً بأن أعياني البحث عنه، فإني أنقل ما جاء فيه من حكم لبعض الأئمة – إن وجد – حتى لا يبقى غُفْلاً من ذلك، أو ربما ذكر أنه من طريق فلان في مصدر من المصادر، وفلان هذا مجروح جرحاً يوجب رد الخبر بسببه، فأترجم له وأحكم على الإسناد حينئذ بما يناسب الحال وأبين ذلك، وإلا قلت: لم أحده.

 $\Lambda$  عندما لا أجد الحديث باللفظ الذي ذكره المصنف فإني أذكر ما جاء في معناه مبيناً ما فيه من شاهد لما ذكره المصنف من عدمه، ثم أحكم على ذلك، مستشهداً بأقوال الأئمة، حتى يتضح ما إذا كان لما ذكره المصنف أصل أم لا.

### ٩- شرح الغريب:

عند ورود لفظة غريبة - نسبياً - فإني أنقل ما جاء في كتب الغريب والمعاجم، مكتفياً في ذلك بمصدر واحد غالباً يفي بالغرض لا أتعداه إلى غيره إلا أن يكون في غيره ما يكمل المعنى فأذكره، ثم أذكر المرجع وأعزو فيه لرقم الجزء والصفحة أو لأصل المادة التي أشتقت الكلمة منه.

هذا هو المنهج الذي سرت عليه في التحقيق، راجياً من الله أن أكون قد وفقت لخدمة النص وإخراجه بصورة حسنة.

الحبائك في أخبار الملائك

نماذج المخطوطات

| الحيائك في أخيار الملائك |  |  |
|--------------------------|--|--|
|                          |  |  |
|                          |  |  |
|                          |  |  |
|                          |  |  |
|                          |  |  |
|                          |  |  |
|                          |  |  |
|                          |  |  |
|                          |  |  |
|                          |  |  |
|                          |  |  |
|                          |  |  |
|                          |  |  |
|                          |  |  |
|                          |  |  |
|                          |  |  |
|                          |  |  |
|                          |  |  |
|                          |  |  |
|                          |  |  |
|                          |  |  |
|                          |  |  |
|                          |  |  |
|                          |  |  |
|                          |  |  |
|                          |  |  |
|                          |  |  |
|                          |  |  |
|                          |  |  |
|                          |  |  |
|                          |  |  |
|                          |  |  |
|                          |  |  |
|                          |  |  |
|                          |  |  |
|                          |  |  |
|                          |  |  |
|                          |  |  |
|                          |  |  |
|                          |  |  |
|                          |  |  |
|                          |  |  |
|                          |  |  |
|                          |  |  |
|                          |  |  |
|                          |  |  |
|                          |  |  |



صفحة العنوان من " الأصل "

تعالي متأنعا حنوه بهجه الاهق واحربت المنزل فالوالنتهج وابتامنده فانتاب مبعدالذب حنول العوض كتزما في السعدان واحريه ابواليني عذ إيصاحيه ليسس من بيزادم احدالا ومعه سلكان سايق بسموقه ومقا هديشهد عليه لخلعا بصغرات الذباب وليس يجاحش لمند اللابعة والخري البيهي الرد على للجه صيد عن ابت عروم جني العد ندها في عنها قال خلفتاند معاليا للاكيد من موم وينفخ في ذكل مغ بيقول ليكن مستح الد الذائب قان من الملايكة فيهذاف عذرين دمائم دجور ذيك السبعوان مكبوسات ومن نوي المسمولت عن عبدالرحن (بذ زيو (بذا مسلم فال يسس من خلا كالمدنني) عطام اللالك وردري الطراب عن جامواره عيدالله مرض الدعيها فالفال لاحل الدها وسل الله صلع السعيليدي من مافي السهاء مدضع قدم والعليد للرساج طيط السما ويا تلام إن نيه مافيها موجع ودم الاعليد ملحك ساحدادناكم واخ اب ابرحاتم والعرلي والفيا فالمختاره وابوالين عن حكم است فالعاوملك ساجد فاذاكان يدم الغبامة فالعاجبيعا سيحاثك عيناك معصع الاوعليها جبهة مك اوفدماه متخال الخس الصافون والم ابرالنيخ عن سعيده ان جبيرنغال ماني الحسياء موضع الأعليه ملك ( ص سلعن دارا كارم حتى تقمع الساعم واخريج ) حي دالترمري دارنسا حرة الماميد المرام ما من السم والمام على المام من المرام المام ا راض جرهمه واحري الواليقي عن عايستروي الله تعالى عبا فالت قال أكلت السماء وحندلهاان تثيط مامرا موصع الاجتراصاع الاوعليه للم ويلاحم عن (دور رحي الله تعالى عند أوال قال يسك الله صلى سعليد من فتغالهم هلانسهعمان مااسهم فالولعا نسسمع مناش كالاابئ لاسهم والنعب عناب بسعود رص الله تعالى عند فالدافي السرات ساشها حتى عبار تصالا نالم نشرجه بعد شيا واحزع الدسوري في للحالب

عرور حاعل الملايحة رسلا أوليجعلة متني وتلات رياع والعلاة الرالهم منا ذلهم وافيات انهم عبادا سروضلته كالاشرودلين مأمرروك والامها وباللا يطير بسدمل معانيا حديما الشموية بوجوده والثاني ونكن الده نعالي ومعل فهم استاده ويتافلا يتعماهم حبى يبلغوه ويادومنن ية اخاراعالا يك ويالمد المستعادة وعليد السكلات وكالتراج ولي واله فاروح متدرنوايد يستهج بهاا ولواا لايهما رئ المهست الخايط مرادس المرحن الرحيم ولير فستعاين المهاديا كالتوه ورودنا عد استعمرون الله عنها عد النوسل لا عليه الأدبان بالملائكة قال الديوملاتات قال الرسولي بها انوله اليد من رب جدفتد في اخبارا كمالا بعِكمة الابوار استوعيت فيد ما وردت بع الدحاويث النسائد يجد ورويد الدموم الدمع ويشام دكالاعتراق والا مرم على المعندان لايعد والاعليما فدرجع السعلية والموا عليم جاروا معدان الدركة خلفت من دوم استفاق لل الدركة وما قال الده اساعليه كالم خلاف اللايحة من الدر محدد الحال مد مادي مد الدوال مريته مردخلق الللا يعدد والواالد على الهم الجساد افلاف وسلم حييد سيلهن الايمان فتالان تويد بالده وملايك وكريد المائنة الاعمال ومنهم الفري المعالب المعالب فتدوره العران بدوات وعنهم إلاوا وإلى والكنافي الاعتراف يان مهم رسيلا بريسلهم إليهن بيناة من والسلام علىسيدناعي والالورالعجب والاتباع فهلا تاليف لطيف المعالمة الما الموالية الموالي المرمودومة لكرواحية ابداليح والما والعظر عن علواتها المذكلاسفد احزج مسلمعن عايستة دعنى اسعنها تالاسك كالدروا اسما بي يري ومعم بمال شراعهم بالله تعالى والرعدن الهدك الويادوسه الصافوة ومهم فردة الحية ومرم مزورة النارويلهم

بهوالد الرحن الرهيم وبرمستعاين عيسماعل الملايحة ريسلا اوللجغة متني وتلاث ورياع والسلاة والسلام على سيدنا محمد والارالعيب والانباع فهذا تاليف لطيف جعشدن اخبارا كملابيعة الابواراس وعبت ميدماوردت بعالاحاسي والا تاروحمته معوايد يستهيج بهاا ولوا الاسماك سيسته لغايط غاخارالملاك وبالدالمستعان وعليد السكلات ذكروه وي الانهاك بالملائكة قال العرتعالى منالي مول بها انتيا العدمن رب والموينون كل من بالمه وبالماكت قال البيها في يشعب الإيان والابها دبالملا يكتر بستقلم معان احديعا المتصوية بوجعدم والثاني انزالهم مناذلهم وانتبات انهم عبادا مدوخلت كالانس وللجن مأمورون سكندك لانيدري الاعلى أفارجع الدعلية والمت عليم جايد ولكن الله تعالى جعل لغم امعا بعيداً فلا ينعفاهم حتى يبلغوله ولانع صنان بثي بردي وصعم به الياشراكهم بالله تعالى والبرعون الهة كها دغتم الاوادل والثالث الاعتراف بأن منه ريسلاً بديسكهم المعديثاء من النف وعليه وكلا عراق بأن منه علمة العيش ومتلهم الصافعة ومنهم خزينة الحينة وصهر خزمنة النادوم لهسم كننت الأعمال ومنهم الذي يستغون المعالم فقدورد الغزان بذلك كلهاويا كشره ورويتاعد الناعم إجف الله عنها عد النوسل لله عليه ويسلم حيد سيلمن الايعان فتنالهان نعين بالله وملايظنه ونشر وريسله معاخلة اللايك والزلالة على الهم الحساد خلاف المذلاسف أخرج سلمعن عايشة بصاسعنها فالنط فالدسول اسصل السعليدك إخلفت الملايطة من نوم لمحلق المان مد ما ربع من فاروخلق الم ماوصد لكرواخي الواليشح فكتاب لعظد عن عكه قال على الله يكذ مذ لعلا لعن واخرج الوالشي عن ديد ابدريان ال العداء للايكة خلت من وع استعال تد اللا كد جدا فالاسه

في الادمل قاذا كان بن الاسمار وادان المصلوات نخعت بجتاحه وُعَلَعَتَى بالنسيع تنسي الزبيجة غييب بالتنبيب وسرءابت عدي والبيانى بأشيب الإيان ومنعقدعن جابر من عبد الله غال مال رسور العمل العقليد وسلم أن لله و بطأ برجلاه في التقروم وعنقه فمت العرش معفودية فالخاطأان عليكان من الليل صاح سبنوج قد وس مفعاحت الدبيجة داحزير ابن عداي عز للرش إن عرة كال مان دسول العصلي لل عليه دسلمان للدنكالي ومتشا براشتدين الادص البسغلى وعوقع غزا لعوش بجعرة عنو موافية العطوة وبصرح الدديك السوان سأسمأن بصرع بعبواخ ديل استعات وَيَجُو الادمن سَيوح مَد وسَرَبِ اللَّا يَحَدُ والرَّوح الدَّبِلِي فِي سَندالمَ وَلَ عن أي سعد الواة من المنظليوات عالى فال رسول العصلي ألا عليد وسرًا العوس على ال من لولز على صورة ويعدَ رجلًا، في النفوع السنعلى دعنت مثنية عَدَ الْعَرِينَ وَجِنَاحًا ا مالمنتوق والمغوب فا ذاسيع . للد وَلَعَد الملك لربن منيني الاسع الله عزوجل ما جسيسا لي ملائد السيكسية الغرج الطبواني في الأوسط عن على رهبي الدعنة فال ذا ذكر حال والنام العالمون عي الأبغر ما حكة إصاب ررسول الله بنعد أن السطينية ننطن عن لسان عورمني الدعنه مال إن الاثير في التعاية الدينة ها ملك وستر ب الليواني عن تسبط بن خضيرا نعاني النبي مسل. للع عليد وسلم مقال بأرسول الله البي تسنيا فنوا الرا دخذ سيولة وي الكعن عاسي حنى عطى فني نقال المنتصلي الاعليد وسؤلك السعيمة والأنسع الفوان واسرح الغيراني عن أي سفية قال بعيظ أنسيدين منعبوا لأنعبا وي بعيل بالبيل كال اف عشيبتي فتل السقايغ ينهاش للعليم والمواة نأبية الدَّجنبي وهي حامل والغوس ويوخ مِي الدارُ المنسِين الدُنينوُ للسَّرْس مُنفَسَرَع المواة مُعَلِينَ وَلَدُّ لَفَا مَا تَصْرِفْ سَنْ صَلَاكِ نقال اقتا يا آسيدنا ن ولط ملك نستنع التوان ساجاً في ملك عمارعبد السا ا حوج ( حد والنَّجَا اي وسسلم رسيع عن عائشَهُ انها فالتَّ طِن البنج مبلي الله عليه وسلم. معالة ما 4 على الي عليط بوم كان الشومذ بيوم احد فال لقد لفنت من توريط و كان شدمالفين سنعم يوم العنبة أذ عرضت ننسي على ابزعب بالبلائن عيد كالأمكم بجبتي لي الدت فالملقف وأنا مهن على رَضِي ملم أستنفق الاوانا بغُول البعالِف مَوَفِعِت رأسي أفا ناسهاتِم فلم لَمُلْنَى نَنَفُونَ نَأَ فَا يَبِعُ أَحِيرُ لِي فَنَا دَالِي فَعَالَ إِنَّ اللَّهِ فَدَسِعُ مُولًا تُورِي وَعَالَ وَعَالَهِ عَالَمُ وَاللَّهِ فَاسْعُ مُولًا تُورِي وَعَالَ وَعَالَمُ وفك بعث البك ولك الجيال فتباسوه بما شين أبيله ننا داي مكل الجيال فتسلم على نخر كال ما عزان معين

إحدى لوحات " الأصل " ويظهر عليها السماع بخط المؤلف رحمه الله

إلى هنا نهاية

الجزء المحقق

ال المتوعدم لخشب عاليه على الني المالية المراد الدي الدين الما المراد الم اصلابهم الجيدال وط للتركيله شياوا في ابنا يحام عن كرت والخصل وسول المدسلي للدعليد وتم جا في جرال فعال في الحيال وبلي تعديك السلام وهديا -مَا لِي لِيد الرسل مُعَفَّى وامره الدِّلْيْعِيلُ شَبِهِ اللَّهِ مَا مَرَلُ وَمَا لِي مُلِكُ لِمَا لِمَا اللَّ والشديد ومدن عليهم لجهال والانشبيت ومبيتهم فالحصيا والانشيث فعسفات بهلاص فالباطكانيال فإفاآ في بميلة لمصمراد بحرج منهم ورية فيقولون الله الماله فعاليك للباليات كاستال ديك دون وهيم مستقد و التر خارال رواح الموتس عليد تسدم لمح ابترابي الدنا وذكر الموع يدهبها سنبدء فالأرواح الموسنين اذا فبعنت لرمع اليمك بعال له ومايسل ولعويصون ارواح المون كماجا في وومة خاذف روح العار بيد سازام ح إيزابي الدياق وكد المون منطريق أباك إبن أعلي في وحل من اهل الكمار كاللكالذي الحاروام اللفاذ بغاوله دومة مرف في قشاف الفوري سال احج النومذي وحسده وابالماليك والماحرى في انتزاجه والبواق في كمَّا بعد أب العبرس إلى هوب، ولا والاسول للتطيل عدَّم ، ا ذا تَبِولُ لَمِينَا مَاه مَلِحَانَ اسِرِمَانَ اوْنَعَانَ نِعِا لِلإحراضِ مَنْكُرُ وَلِمَا هُرَكُمُ وَيَعُولُ فهذا أأيط فبعولها فاليغول هوعدانته ويوسوله فبؤولان فذكنا بغاراً بكل فعول الناسية ويتبروسه عون فرداعة فيصبعين ثم بنواله فيه فيتكاله نم نبعرل ارجع الحالت في خرص فيعلي كم لفئ العود كالذي لم يوقظه المراحب احل البعضي بعيثه الله من صحف وأن هان منافعاً قال سعت الناس بعولون فعلن شله له الدري فيعولون قدعلمنا امل الغول مَلْكَ نبعا لِلا مَالِكِ مِنْ اللهِ مَا لِلا مَالِكِيمُ عليه قبلتم عليه فتختلف اصلاعه فللوالفي معذباه ويبعثه الده ومصعفه أذك فأحسف الطيراتي في المؤسطة وان مراوية عن إي عرب في رئيس ذنا خيالة مع يسول العطي لعظ المستمم. والفرع مروفها والفرف الناس فالما خالله فالسيرض فعالكم إماء مسكلة وكيراعينهما مشلوك وا

نهاية القسم المحقق من " الأصل "

ا بن الموسطي في حدايد المسيح عنواللولى من إسعال ونو الخالئ أند اطلق اللها مقوالور الرازي الم يان الملايطة رسل بعد واجع عليد سول المدعين لم أعل الكلائي، رسلاوا عنو حق عليد بعولوسا و الله معلك من لللامنة رسلارين المناسر وأجاب حتم بان من المبيس الالله بعيف ومي خلاعبلره من آنجال منه الفاصي عباص درغيره ما يول على إن منهم الوسل ومنهم من المسرّ مُرْسَرُكُ كَالْ مِعَلَامُ إِلَامًا ﴾ غوالدين الإارى في الطالب العاليات نستضي مُرْسِبِهم على درجار عالداك ان العدكعاً لم وطرقاً الغزازُ أصناً قع ذا وصلاف أبرا الاستناف مَا عَلَاهِ ورَجِع حَلِدَ الْعُوسُ الْمُرْتَهُ البابيد الحامون حول العوش المرتثث الشفاف (على الملابيد متم حكوبل واسوابيل وينزلان التشم الوابع ملاسطه الحبته والنار التسيرا كاص الملابعة الموطلون بني او التسيم الساده الملائعة الموجلون بالمراق بعوله العدد ما الرملين وحدا الترنيث الذي ويجود إاند عليه على حذا الوجه وقل و حرى النسيع الجيران جيويل وسبعا سالسود لللانظ لتحصيفها بالذعوى فوله تعالى مذعان عودالله وملابطته ودسل رجيز لرميه بجأل وال جنر مل أعضل من مبعظ مل للن آلاد مندوعه في الدّعم على مبعاً على وسب وأنه مناعبية الوجيا فيالا ببيا والعادميطا يلمأحسادالارزاق والحنوات النيسان اعضل من الجيوات المبسأ فيد ولانوسا أردح الندس والتناسيس أوليا السويعيوا عدادالله ومال الزاعب حرموع منالكالبجد لدمغام معلوم فرا والانع تغال حيشان عنئر وبأمثه الالدنغام بعلود وع على العَول الحِل ثَلَاثَةُ امْرُب مَوْرِ اللِيمِ وَبِرُ الْآدِولُ السِلَاسَةُ وَمَوْرِ اللِيمِ تَوْبَسِو إلا مودالادكان العواق، ومنزراليم نعد يبرا لامو مرا لادمنيه وقو شِيداله تعالى على ولك بنولدنا أدبرات الوافالان اليم تدبلولالاجرام السياسة ع الكنوبون المعبنون تعول فالله لن سينه على المسيعران مضود عبد اللعد ولا الكالميث الملوبون وظال معين المتوبون سبعه إسرائيل دبيتريل وتسبعا بيل ومللطالمون ويصوان ومالتك ودوح ألغوس وأميا العنرب الذب البرن البع تن بوالاركان المعدايد مكالاي مائ بيون الرعد والزي بري الم والعفرب الزمن النها توبوالام كالملك الؤي باي الجنبي بينية منيه الروح والمتاكفة المواد والعنبات في تعليم المؤوا والعنبات في تقوله تعنالى له معقبات من بين عجود ومن فلند النبي سلخوا عمر العنبات في تقوله تعنالى له معقبات من بين عجود والعنب المعاد والعند لننت عمر العاد والمدين المعاد والمدين المدين المعاد والمدين المدين ا الغنز االعبوا البنتير على يذ الموحن بوراكه مرجب بم المميم البينغ العملخ في بردي المعوني تناريخ سسادس غشرة كالحدار السعة تنفوه وسعايد المساد العمال العالم العالم النبيخ ا العلج علاللاب الشيولي المال السابناء وجعل الجنه بسواه وليكديه بصل

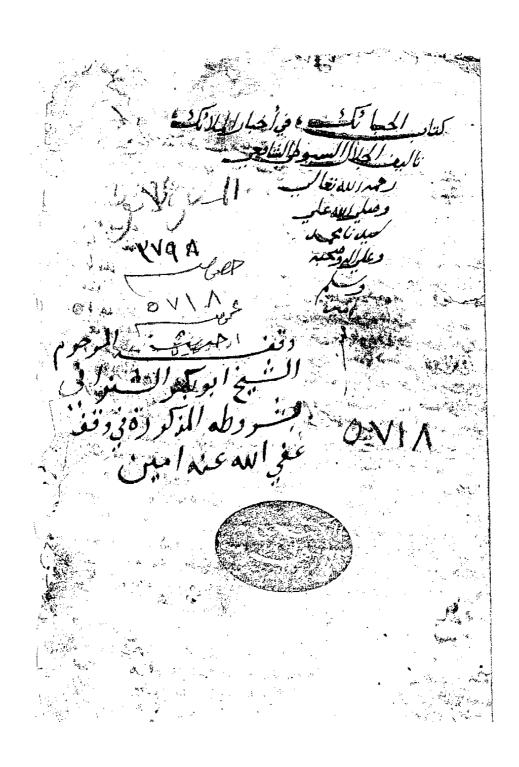

صفحة العنوان من "ش"



الصفحة الأولى من "ش"

ورالله النصنية البصيم البجاء للدجاعل اللابكة رسيلا اولي جنعة منتم وللأن ورياع كالصلاة واله الأمعليدي عجدوا لال والعجب والاتباع فرسلا وي وي المهام عند في أخبار الله الكائلة الإساؤ عبت فيرما ورود من المالية المباللة المالية المباللة المباللة المالية المباللة المب بعالي جعل لهراملوا بعيدا فالبتوفا همضتى ببلغوه والتوصفون شمار لله تعالى عنها كالمن الماس معاليه عالمة والمحدث سن العن الا عال فقا بالعظيم عن على مفتال خلقت للاكترم في تولالعنة كولات عن ندس وعان المدلغ الالكنائلة المتخلف من وعلاله تعالى كسيف قراللا بالمد حدا قال تعالى وعابعا حنود ريال الأهدو ولحت حراله دارول بولات وله منه ه قي كناب الروعان في عن ابن قررضي الله عنالي عنها كالرخاف الله تعالى الملائلة من توروسنعي ا في د اك له يقول ليك مناز اله الفان فان من اللا بكر لخاله اجع معلاً الله بكر ابن مسعود من الله تعالى عندقال مأف السروات سرامنا موضع

واحت وإبداره المعن على عن قال فالريسول الله صار الله عليدوم جبريك نقال لي ياميدان ريك بغد يك السلام وطلب الملك الحال قدارسله معكن وأمره الله يفعل سياله يأمك فقال له ملك لحيال لو شفيت وعافيت عليه الحال والإستان المسترا لحصا والاستنان فسنان الارسالال بأملك الجيال فلي المؤيد العراب لله ان كندع منه درية بعولون واله الاللافقال مظل ان الواد المومنات الحاقيصة بترفع الوملك بعاليه تغايداوهوخان الواحل الومنه ناعات د ومناف نياروس أنا عنداسة المتسيط بدايدالدنياني وكولون منه طبي ابان بن تغلب عبور جام بالهل إلى هنا نهاية الجزء المحقق الكناب قال المك الذي على الطرا لكفار يفال لدد ومنفسات في في ا منيه مسقو منا واخسع النرماي وصسندول بدايعا لدناوالاخرك فبالنش يعتوالسياف فيكتاب عنواب القارعت ابي في مقاضي الله تعالى عند فالنظال سور العصاب المعملية والدافير المستانا معلى أسودان ارتظان بَقِالَ لا حَدَدُهُ مَا مَنَادُ وَلِلاَ حَدِيلُهِ وَمَعْ وَلاَن مَا لَهَ مَا تَعْدُلُ فِي هَا الْآرِ عَلَى الْ يَعْدِلُ هُوعِيدُ اللهُ ورسوله فيقو لان فدكنا جا إلك تقول هذا الله يقسم له في قرة لمعون دراعا فل معين دراعام بدواله فيده فيقال لدم فيقول الصغراليه الفلي فاخبره وفيقو لينظم ليوط العروس الذي لاوط احداله المراسية المعتمر الله تعالى من مضع عرد لك فان في منافقا فالسمعة الناس بغولون فعلت منابرا أدري فبغولون فدعلما إنك تعول مركاف فا للارضا النهى على فتلته على فتحتلف اصلاعه فلابرال ديم معذبا حبى بعد مدر الله نعال منه مصلح د اله واحد الطبيان قرالا وسطوان معدد الله تعالى عنه قال شهد بالحيد المقالية المعدد الله والله معدد الله تعالى عنه قال شهد بالجمعة الما قام وسوالله صلى اله عليه و الخالف عند ومرا وانص في الناس قال الم الآن سر خفق من الناس فقي الناس فقي الناس فقي الناس فقي المناس والمان المامت المناس والمان المامت المناس والمان المامت المناس والمان المامت المناس المنا ومنكان نسك فانكان من عبد الله قال لنت اعبد الله ويني على الله على اليقين حبيب وعلسب وعليد تبعث فرنفت لهاب البولخدة ويوسع له في خفرية فال كان من إهل النفك قال الأرجيس من الناس بقولون شيا فقلت ه فيقال له على النفك حيبت مع على من وعلى زنيع منه تم يعني له بالب النار والحضوج

نهاية القسم المحقق من "ش"

V

ميلاني والمعالم مع في الذعليه بيلاني وسرو المصاحب الوجالي الانت والعالم المبدا والمالية العندل الانت والعالم المبدا والمالية العندل المنت والمنت المدالة المنت المدالة المنت المدالة المنت المرافع المنت المدالة المنت المرافع المنت ال

الفقدرا وتكرنبذا نبي الله من بعده احقدالعباد وفيرالين المساولية المساولية عقا الله عند ولطعند ولطعند ولله والله عند ولطعند برورج الله والدبر وبيما كالمنطقة والدبر وبيما كالمنطقة والدبر وبيما كالمنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة المنطقة والمنطقة و

الصفحة الأخيرة من "ش"



صفحة العنوان من "غ"

Lines of the state of the state

الورقة الأولى من "غ"

فالاضار الملايله الابران استوعت فه ماوردت به أكاحادث والاتاروخيمه يعوابد بتقليم بالدلط الاساري امزاديسولهما نزلاله مزربه والمومنوركلامن بالله وعلايطته قالالبيه هقمة شعاب لابمازولا به الانشراطه مرالله نعال ولابدع و الدهاه كما دعه هم الانشراط و المرابل و الله الله المعتبرا و بالم معمر س

الله عليه وسلم جائجيريل ففال فالعدان يبط بفريط السلار وصد الملط الجبال فدارسله معط وامري الكي بعلالهالا المرك مفالله ملك الجيآل انشبت دمدمت عليه الجبال وأزننيت رمينهم يالحصا وارشبت خسيف بهرالارخ فالهامك الجبال وائان يصرلعلهم الخرج متعمر رية مفولون ١١١١١١١١ لله صفالهلط الجبالانتكم سماط الله روق رحيم ماجام وابيل خازن ارواح المومنين عليه السلام اخرج ابراع الدنبلة ذطرا كموت عزوهب معنيه فالارواح المومنين إذا فتيضت ترجع الملايقال له ربابيل ونفوخاز زارواح المومنين اجلهد ومفع خازنارواح الطفال ترج ابناع الدنبا فج ذهرا لمونا مزملريف اباز بزنعلب عزرجل مزله هل الطناب قال الهلط الذى على ارواح الطبار ببالله دومة ماجلي متانه الفبرعلبيقما السكام اخرج النزمدى وحسنه والزلعالدنها وللجرع السنريعة والبيطافئ كتاب عد ابدالفبرمز في ومريرة مالفالرسول الله صل الله عليه ويسلم إذا فيرا لمبت الله ملطان اسودان ازرفان بفال لاحديهما منطر وللخرنطير فيبغولانام مأكنن نفول في الرجل ببغول ماطار بفول صو

\_\_ إلى هنا نهاية الجزء المحقق

10°V

لم مقام معلوم عما فالتعال حطاية عندهم ومامذا الاله مفام معلوم وصمعلى لفول المجمل فلاثة اضرب ضرب البهم قديبر الإجرام السهابية وض اليهم تدبير الإركان المعوايية وضرب الميصم تدبيرا لامور الاضبة وفد نبه الله تعاليه للا الك بفوله تعال فالمدبرات المرا فالذبن البهم ندبس الاحرام السهايية هم المعزبوت المعبنون بفوله تعالى لريستنطف المسيح انبطوب عبدالله والهلابطة المفريون وفال بعضهم المعريون سبعة اسرا ببل وجبرابيل ومبطاييل وملط ألموت ورضوان ومالك وروح القدس وإما الضربيالذ بالبع تدبير الموايدة بطالدي بالي بموت الرقيد والذى يزجمالسياب والمرب ألذى البدهم ندس الارخ كالملك الذي بالالهنبز فينه فيه الروح وطالح فظة والرفيد والعتبد والعقبة فالنه فوله تعالله معفبات مريبر بدية ومرخله اتنع كتاب العبابط اخبارالهلابطة تالبق العفيرا إآلله نعاله عبد الرجن زابى مطر السبوطي السابع لطف الله نعالية ونعفنا بسرطاته المبس الهراغ منه بوم المنسرس امزريبع النانسنة-1.149

الصفحة الأخيرة من "غ"

الحبائك في أخبار الملائك

قسم التحقيق



الحمد لله جاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، والصلاة والسلام على سيدنا محمد والآل والصحب والأتباع.

فهذا تأليف لطيف، جمعته في أخبار (٢) الملائكة الأبرار، استوعبت فيه ما وردت به الأحاديث والآثار، وختمته بفوائد يبتهج بها أولو الأبصار، وسميته " الحبائك في أخبار الملائك (٣) "، وبالله (٤) المستعان، وعليه التكلان.

(١) ليست في (ش) و (غ)، وفي (غ) زيادة: رب يسر يا كريم، أما بعد.

(٢) في (غ): الأحبار.

(٣) في (غ): الملائكة.

(٤) في (ش) و (غ): والله.

# ذكر وجوب الإيمان بالملائكة

قال الله تعالى: رُ كَب كَج كَم كُم كُم كُم كُم كُم كُم كُم الله تعالى: رُ كَبُ لَمُ لَمُ لَمُ لَمُ لَمُ الله ت البيهقى في " شعب الإيمان ": والإيمان بالملائكة ينتظم معاني:

أحدها: التصديق بوجودهم.

والثاني: إنزالهم منازلهم، وإثبات ألهم عباد الله وخلقه، كالإنس والجن، مأمورون مكلفون، لا يقدرون إلا على ما قدّرهم الله عليه، والموت عليهم حائز، ولكن الله تعالى جعل لهم أمداً بعيداً، فلا يتوفاهم حتى يبلغوه، ولا يوصفون بشيء يؤدي وصفهم به إلى إشراكهم بالله تعالى، ولا يُدعَون آلهة كما دعتهم الأوائل.

والثالث: الاعتراف بأن منهم رسلاً يرسلهم إلى من يشاء من البشر، وقد يجوز أن يرسل بعضهم إلى بعض، ويتبع ذلك الاعتراف بأن منهم حملة العرش، ومنهم الصافّون، ومنهم خزنة الجنة، ومنهم خزنة النار، ومنهم كتّبة الأعمال، ومنهم الذين<sup>(۲)</sup> يسوقون السحاب، فقد ورد القرآن بذلك كله أو بأكثره.<sup>(۳)</sup>

(١) وروينا عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي على حين سئل عن الإيمان، فقال: " أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ".(١)

مبدأ خلق الملائكة، والدلالة على أهم أجساد(١) خلافاً للفلاسفة

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، آية (٢٨٥).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: الذي، وما أثبته هو الذي يستقيم به الكلام.

<sup>(</sup>٣) شعب الإيمان (١٦٣/١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم برقم (٨)، عن ابن عمر عن أبيه رضي الله عنهما، وهو جزء من حديث جبريل المشهور. وهو متفق عليه من حديث أبي هريرة ﷺ، فقد أخرجه البخاري عنه برقم (٥٠ و ٤٧٧٧)، ومسلم برقم (٩٠).

(٢) أخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله على: " خلقت الملائكة من نور، وخلق<sup>(٢)</sup> الجان من مارج<sup>(٣)</sup> من نار، وخلق آدم مما وصف لكم". (٤)

(١) في (غ): أحسام.

(٢) في (غ): خلقت.

(٣) مارج: أي لهيب مختلط. ( انظر: المفردات في غريب القرآن ص٤٦٥).

(٤) هو عند مسلم في صحيحه برقم (٢٩٩٦).

(٣) [ وأخرج أبو الشيخ في كتاب العظمة، عن ابن عمرو رضي الله عنهما، قال: خلق الله الملائكة من نور ]. (١)

1 50 - 1

(١) مابين المعكوفتين ليست في الأصل.

هو عند أبي الشيخ في العظمة برقم (٣٠٩ و٣١٥).

وقد أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة برقم (١٠٨٤)، والبزار في مسنده برقم (٢٤٧٥)، كلهم من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما بمثله، مع زيادة في آخره عند بعضهم.

الإسناد: قال عبد الله بن أحمد: حدثني أبي، نا أبو أسامة، نا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بــن عمــرو رضى الله عنه به.

#### رجال الإسناد:

1) أبو أسامة: هو حماد بن أسامة القرشي مولاهم، الكوفي، أبو أسامة، مشهور بكنيته، ثقة ثبت، ربما دلسس (ط/٢)، وكان بأخرة يحدث من كتب غيره، مات سنة إحدى ومائتين، وهو ابن ثمانين، أخرج له الجماعة. التقريب: ١٤٨٧.

۲) هشام بن عروة: بن الزبير بن العوام، الأسدي، ثقة فقيه، ربما دلس (ط/۱)، مات سنة خمس أو ست
 وأربعين ومائة، وله سبع وثمانون سنة، أخرج له الجماعة. التقريب: ٧٣٠٢.

٣) عروة بن الزبير: بن العوام بن خويلد الأسدي، أبو عبد الله، المدني، ثقة فقيه مشهور، مات سنة أربع وتسعين على الصحيح، ومولده في أوائل خلافة عثمان، أخرج له الجماعة. التقريب: ٤٥٦١.

# الحكم على الإسناد:

الأثر بهذا الإسناد صحيح، فرحاله كلهم ثقات رحال الصحيح، وقال الهيثمي في المجمع (١٣٤/٨).

(٤) وأخرج أبو الشيخ في كتاب العظمة (١)، عن عكرمة، قال: خُلقت الملائكة من نور العزة. (٢)

(١) ليست في (غ).

(٢) هو عند أبي الشيخ في العظمة برقم (٣١١).

وقد أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده برقم (٧٨٨)، وعبد الله بن أحمد في السنة برقم (١٠٨٣)، كلهم من طريق ابن المبارك، عن إسماعيل، عن أبي صالح، عن عكرمة به، مع اختلاف يسير بينهم.

الإسناد: قال إسحاق: أخبرنا يحيى بن آدم بن سليمان مولى آل خالد بن عرفطة، حدثني ابن المبارك، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي صالح، عن عكرمة، به بنحوه.

#### رجال الإسناد:

- ا) يجيى بن آدم بن سليمان: الكوفي، أبو زكريا، مولى بني أمية، ثقة، حافظ، فاضل، مات سنة ثلاث ومائتين،
   أخرج له أخرج له أصحاب الكتب الستة. التقريب: ٧٤٩٦.
- ابن المبارك: هو عبد الله بن المبارك المروزي، مولى بني حنظلة، ثقة ثبت فقيه عالم حواد مجاهد، جمعت فيه
   خصال الخير، مات سنة إحدى وثمانين ومائة وله ثلاث وستون، أخرج له الجماعة. التقريب:٣٥٧٠.
- ٣) إسماعيل: هو ابن أبي حالد الأحمسي، مولاهم البجلي، ثقة ثبت، مات سنة ست وأربعين ومائة، أخرج له
   الجماعة. التقريب: ٤٣٨.
- ٤) أبو صالح: هو باذام، بالذال المعجمة، ويقال آخره نون، مولى أم هانئ، ضعيف يرسل، أخرج له الأربعة.
   التقريب: ٦٣٤.
- عكرمة: هو أبو عبد الله، مولى ابن عباس، أصله بربري، ثقة ثبت عالم بالتفسير، لم يثبت تكذيبه عن ابن
   عمر، ولا تثبت عنه بدعة، مات سنة أربع ومائة وقيل بعد ذلك، أحرج له الجماعة. التقريب: ٤٦٧٣.

# الحكم على الإسناد:

الأثر بهذا الإسناد ضعيف، لأنه من طريق باذام أبو صالح، وهو ضعيف يرسل.

ثم هو من قول عكرمة، ومثل هذا من الأمور الغيبية لا اعتبار له ما لم يثبت بنص صحيح مرفوع، وقد قال العلامة الألباني – رحمه الله – معلقا على الأثر: هذا كله من الإسرائيليات التي لا يجوز الأخذ بها، لأنها لم ترد عن الصادق المصدوق الله السلسلة الصحيحة رقم ٤٥٨).

(٥) وأخرج أبو الشيخ، عن يزيد (١) بن رومان، أنه بلغه: أن الملائكة خُلقت من روح الله تعالى. (٢)

\_\_\_\_\_

الإسناد: قال أبو الشيخ: حدثنا الوليد، حدثنا أبو معين الحسين بن الحسن، حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا نافع بن يزيد، عن سعيد بن أبي أيوب، عن عمر مولى غفرة، عن يزيد بن رومان به.

#### رجال الإسناد:

1) الوليد: هو الوليد بن أبان بن بُونة - بضم الباء الأولى وسكون الواو وفتح الباء الثانية -، الحافظ الثقة، أبو العباس الأصبهاني، صاحب التفسير والمسند الكبير، وغير ذلك، سمع عباسا الدوري، ومنه الطبراني، وأبو الشيخ، قال عنه أبو الشيخ: كان أحد من ارتحل رحلات كثيرة، وسمع الكثير، وصنف التفسير والمسند والشيوخ، وكان حافظاً ديّناً، أحد العلماء بالحديث. مات سنة عشر وثلاثمائة.

انظر: طبقات أصبهان لأبي الشيخ (٢١٧/٤)، والإكمال لابن ماكولا (٣٧٠/١)، وتذكرة الحفاظ رقم (٧٨٤/٣)، وسير أعلام النبلاء (٢٨٨/١٤).

٢) أبو معين الحسين بن الحسن: الحافظ المجود، الرازي، كذا سماه تلميذه ابن أبي حاتم وهو أخبر به، وسماه أبو أحمد الحاكم: محمد بن الحسين، برع في فنون الحديث، قال ابن أبي حاتم: ما رأيت من أبي معين إلا خيرا. وقال الحاكم: هو من كبار حفاظ الحديث. مات سنة اثنتين وسبعين ومائتين.

انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٥٠/٣)، وتذكرة الحفاظ (٦٠٦/٢).

- ٣) ابن أبي مريم: هو سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم بن أبي مريم الجمحي بالولاء، أبو محمد المصري، ثقة
   ثبت فقيه، مات سنة أربع وعشرين ومائتين، وله ثمانون سنة، أحرج له الجماعة. التقريب: ٢٢٨٦.
- نافع بن يزيد: هو الكلاعي، بفتح الكاف واللام الخفيفة، أبو يزيد المصري، يقال: إنه مولى شرحبيل بن حسنة، ثقة عابد، مات سنة ثمان وستين ومائة، أحرج له البخاري تعليقاً، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماحه. التقريب: ٧٠٨٤.
- صعید بن أبي أبوب: هو الخزاعي، مولاهم المصري، أبو یجی بن مقلاص، ثقة ثبت، مات سنة إحدی
   وستین ومائة، أخرج له الجماعة. التقریب: ۲۲۷٤.
- عمر مولى غفرة: هو عمر بن عبد الله المدني، مولى غُفرة، بضم المعجمة وسكون الفاء، ضعيف، وكان
   كثير الإرسال، مات سنة خمس أو ست وأربعين ومائة، أخرج له أبو داود، والترمذي. التقريب: ٤٩٣٤.
- لا يزيد بن رومان: هو المدني، أبو روح، مولى آل الزبير، ثقة، مات سنة ثلاثين ومائة، وروايته عن أبي هريرة مرسلة، أخرج له الجماعة. التقريب: ٧٧١٢.

## الحكم على الإسناد:

\_

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ش): زيد، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) هو عند أبي الشيخ في كتاب العظمة برقم (٣١٠).

| الحبائك في أخبار الملائك |                                             |   |
|--------------------------|---------------------------------------------|---|
|                          |                                             |   |
|                          | <br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |   |
|                          |                                             | = |

الأثر بهذا الإسناد ضعيف، لضعف عمر مولى غفرة، ثم هو من قول يزيد بن رومان، ولو صح فهو مفتقر إلى الرفع، وهو مخالف لما جاء في الصحيح عن عائشة كما تقدم، وفيه " حلقت الملائكة من نور ".

# كثرة الملائكة جداً

قال الله / تعالى: ﴿ وْ (١).

[۱/ب]

(٦) وأخرج البزار، وأبو الشيخ، وابن منده في كتاب الرد على الجهمية، عن ابن عمرو<sup>(١)</sup> رضي الله تعالى عنهما، قال: خلق الله الملائكة من نور، وينفخ في ذلك، ثم يقول: ليكن منكم ألف ألفين، فإن من الملائكة لخلقاً أصغر من الذباب، وليس شيء أكثر من الملائكة.<sup>(٣)</sup>

(١) سورة المدثر، آية (٣١).

وقد أخرجه أيضا عبد الله بن أحمد في السنة برقم (١١٩٤)، كلهم من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما به بمثله مع اختلافات يسيرة بينهم.

الإسناد: قال البزار: أخبرنا محمد بن العلاء قال: أخبرنا أبو معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما به بنحوه.

#### رجال الإسناد:

- ا) محمد بن العلاء: بن كريب الهمداني، أبو كريب الكوفي، مشهور بكنيته، ثقة، حافظ، مات سنة سبع وأربعين ومائتين، وهو بن سبع وثمانين سنة، أخرج له الجماعة. التقريب: ٦٢٠٤.
- ٢) أبو معاوية: هو محمد بن خازم، أبو معاوية الضرير، الكوفي، عمي وهو صغير، ثقة، أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يهم في حديث غيره، مات سنة خمس وتسعين ومائة، وله اثنتان وثمانون سنة، وقد رمي بالإرجاء، أحرج له الجماعة. التقريب: ٥٨٤١.
  - ٣) هشام بن عروة: بن الزبير بن العوام، ثقة فقيه، تقدم في الحديث رقم (٣).
    - ٤) عروة بن الزبير: بن العوام، ثقة فقيه مشهور، تقدم في الحديث رقم (٣).

# الحكم على الإسناد:

الأثر بهذا الإسناد صحيح، فرجاله كلهم ثقات رجال الصحيحين، وهو موقوف على ابن عمرو ، ولعله من الإسرائيليات التي كان يرويها.

<sup>(</sup>٢) في (ش): ابن عمر.

<sup>(</sup>٣) هو عند البزار في مسنده برقم (٢٤٧٧)، وأبي الشيخ في العظمة برقم (٣١٦)، وابن منده في الرد على الجهمية ص٩٩.

الحبائك في أخبار الملائك

(۷) وأخرج البيهقي في الشعب، عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال: ما في السماوات سماء منها موضع، إلا وعليه جبهة (۱) ملك أو قدماه. ثم قرأ:  $(\Sigma \times \Sigma)$   $(\Sigma \times \Sigma)$ 

\_\_\_\_\_

وقد أخرجه أيضاً محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة برقم (٢٥٤)، وابن جرير في تفسيره (١١٢/٢٣)، كلهم من طريق الأعمش، عن مسلم بن صبيح، عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود به، مع اختلاف يسير في الألفاظ.

وأخرجه الطبراني في الكبير برقم (٩٠٤٢)، من طريق الأعمش، عن أبي الضحى، عن ابن مسعود به بنحوه، وفيه انقطاع بين أبي الضحى وابن مسعود، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٩٨/٧): رواه الطبراني عن شيخه عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم، وهو ضعيف.

وعزاه السيوطي في الدر المنثور(٢٩٣/٥) لعبد الرزاق، والفريابي، وسعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، و لم أقف على شيء من ذلك.

الإسناد: قال ابن حرير: حدثني أبو السائب، قال: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق قال: قال عبدالله... وذكره.

### رجال الإسناد:

- ابو السائب: هو سلم بن جنادة بن سلم السُوائي، بضم المهملة، الكوفي، ثقة، ربما خالف، مات سنة أربع وخمسين ومائتين، وله ثمانون سنة، أخرج له الترمذي، وابن ماجه. التقريب: ٢٤٦٤.
  - ٢) أبو معاوية: هو الضرير، ثقة، تقدم في الحديث رقم (٦).
- ٣) الأعمش: هو سليمان بن مهران الأسدي، الكاهلي، أبو محمد الكوفي، الأعمش، ثقة حافظ عارف بالقراءات ورع، لكنه يدلس (ط/٢)، مات سنة سبع وأربعين ومائة أو ثمان، أخرج له الجماعة. التقريب: ٢٦١٥.
- ٤) مسلم: هو مسلم بن صبيح، بالتصغير، الهمداني، أبو الضحى الكوفي، العطار، مشهور بكنيته، ثقة فاضل،
   مات سنة مائة، أخرج له الجماعة. التقريب: ٦٦٣٢.
- هل مسروق: هو مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني، الوادعي، أبو عائشة الكوفي، ثقة فقيه عابد مخضرم،
   مات سنة اثنتين ويقال سنة ثلاث وستين، أخرج له الجماعة. التقريب: ٦٦٠١.

# الحكم على الإسناد:

الأثر صحيح الإسناد، فرحاله كلهم ثقات رجال الصحيحين إلا أبا السائب فليس من رجال الشيخين، وهو وإن كان موقوفاً على ابن مسعود ﷺ، إلا أن له حكم الرفع، لأنه من أمور الغيب التي لا مجال فيها للإحتهاد، وإنما يتوصل إليها عن طريق الوحي، وقد روي مثل هذا الحديث عن عائشة - رضي الله عنها - مرفوعاً، وسيأتي الكلام عليه في الحديث رقم (١٠).

\_

<sup>(</sup>١) في (ش): وعلى جبهته، وفي (غ): وعليها.

<sup>(</sup>٢) سورة الصافات، آية (١٦٥).

<sup>(</sup>٣) وهو عند البيهقي في شعب الإيمان برقم (١٥٩).

| لحبائك في أخبار الملائل | ·      |       |       |                                         |                         |      |
|-------------------------|--------|-------|-------|-----------------------------------------|-------------------------|------|
|                         |        |       |       |                                         |                         |      |
| ••••••                  | •••••• | ••••• | ••••• | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • | •••• |
|                         |        |       |       |                                         |                         |      |
|                         |        |       | _     |                                         |                         |      |
|                         |        |       |       |                                         |                         |      |
|                         |        |       |       |                                         |                         |      |
|                         |        |       |       |                                         |                         |      |
|                         |        |       |       |                                         |                         |      |
|                         |        |       |       |                                         |                         |      |
|                         |        |       |       |                                         |                         |      |
|                         |        |       |       |                                         |                         |      |
|                         |        |       |       |                                         |                         |      |
|                         |        |       |       |                                         |                         |      |
|                         |        |       |       |                                         |                         |      |
|                         |        |       |       |                                         |                         |      |
|                         |        |       |       |                                         |                         |      |
|                         |        |       |       |                                         |                         |      |
|                         |        |       |       |                                         |                         |      |
|                         |        |       |       |                                         |                         |      |
|                         |        |       |       |                                         |                         |      |
|                         |        |       |       |                                         |                         |      |
|                         |        |       |       |                                         |                         |      |
|                         |        |       |       |                                         |                         |      |
|                         |        |       |       |                                         |                         |      |
|                         |        |       |       |                                         |                         |      |
|                         |        |       |       |                                         |                         |      |

(A) وأخرج أبو الشيخ، عن سعيد بن جبير، قال: ما في السماء موضع إلا عليه ملك، إما ساجد وإما قائم، حتى تقوم الساعة. (١)

\_\_\_\_\_

(١) وهو عند أبي الشيخ في العظمة برقم (٥٠٦)، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن، حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا يجيى بن عبد الله بن بكير، عن ابن لهيعة، قال: حدثني عطاء بن دينار، عن سعيد بن حبير به.

#### رجال الإسناد:

1) إبراهيم بن محمد بن الحسن: بن أبي الحسن، الإمام أبو إسحاق، ابن متويه الأصبهاني، ويعرف أيضا بأبه - بفتح الهمزة والباء -، وبابن فيرة الطيان. قال عنه أبو الشيخ: كان إليه الفتيا ببلدنا، وكان فاضلاً حيِّراً، يصوم الدهر، وكان على المسائل، وكان إمام مسجد الجامع إلى أن توفي. وقال أيضا: كان من معادن الصدق. وقال أبو نعيم: كان من العباد الفضلاء. وقال الذهبي: الإمام المأمون القدوة، كان حافظاً حجة. توفي سنة اثنتين وثلاثمائة.

انظر: طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ (٣/٥٠)، وتاريخ أصبهان لأبي نعيم (٢٣١/١)، والإكمال لابن ماكولا (١١/١)، وتكملة الإكمال للبغدادي (٢٢/٤)، وتاريخ دمشق لابن العساكر (١٣٤/٧)، وسير أعلام النبلاء (٢٢/١٤).

- الربيع بن سليمان: هو ابن داود الجيزي، أبو محمد الأزدي، المصري، الأعرج، ثقة، مات سنة ست وخمسين ومائتين، أخرج له أبو داود، والنسائي. التقريب: ١٨٩٣.
- ٣) يجيى بن عبد الله بن بكير: هو المخزومي، مولاهم المصري، وقد ينسب إلى حده، مات سنة إحدى وثلاثين ومائتين، وله سبع وسبعون، ثقة في الليث، وتكلموا في سماعه من مالك، أخرج له البخاري، ومسلم، وابن ماجه. التقريب: ٧٥٨٠.
  - وقال الذهبي: كان صدوقاً واسع العلم مفتياً. الكاشف: ٦١٩٣.
- ٤) ابن لهيعة: هو عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي، أبو عبد الرحمن المصري، القاضي، صدوق، خلط بعد احتراق كتبه، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما، وله في مسلم بعض شيء مقرونا، مات سنة أربع وسبعين ومائة، وقد ناف على الثمانين، أخرج له مسلم، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه. التقريب: ٣٥٦٣.
- عطاء بن دينار: هو الهذلي مولاهم، أبو الريان، وقيل أبو طلحة، المصري، صدوق، إلا أن روايته عن سعيد بن جبير من صحيفة، مات سنة ست وعشرين ومائة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، وأبو داود، والترمذي.
   التقريب: ٥٨٩٩.
- المعيد بن حبير: الأسدي مولاهم، الكوفي، ثقة ثبت فقيه، وروايته عن عائشة وأبي موسى ونحوهما مرسلة،
   قتل بين يدي الحجاج، سنة خمس وتسعين و لم يكمل الخمسين، أخرج له الجماعة. التقريب: ٢٢٧٨.

## الحكم على الإسناد:

هذا الأثر من رواية يحيى بن عبد الله بن بكير عن ابن لهيعة، والذي يترجح في أمر ابن لهيعة قبول رواية من روى عنه قبل الإختلاط ممن أتقن حديثه كالعبادلة، وابن بكير إنما روى عنه في آخر حياته، إذ بين وفاة كل منهما أكثر من خمسين عاماً، فابن بكير توفي وعمره سبع وسبعون سنة، أي أن عمره كان عشرون عاماً لما مات ابن لهيعة،

=

\_\_\_\_\_

\_

وابن لهيعة إختلط قبل وفاته بأربع أو خمس سنين حيث إحترقت مكتبته، وهذا يعني أن ابن بكير كان يبلغ ستة عشر عاماً تقريباً، فسماعه إذاً كان في آخر حياة ابن لهيعة أي بعد الإختلاط، وعليه فلا يحتج بحديثه عنه.

لكن الملاحظ هنا أن ابن لهيعة يروي صحيفة تفسير مشهورة عن سعيد بن جبير، ومثل هذا من المرويات التفسيرية يتساهل العلماء في نقلها ويقبلونها، وعليه فلا أثر لاختلاط ابن لهيعة فروايته من صحيفة، وكذا يقال في الانقطاع الحاصل بين عطاء بن دينار وسعيد بن جبير، فان عطاء لم يسمع من سعيد وروايته عنه من صحيفة كما نص على ذلك ابن حجر في ترجمته، وقد روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن هذه الصحيفة مرويات كثيرة بهذا الإسناد من طريق أبي زرعة، وعليه فالأثر له حكم القبول وهو من تفسير ابن جبير، وله شواهد تشهد له بصحة معناه، فقد روي مرفوعاً عن عائشة كما سيأتي في الحديث رقم (١٠)، وعن حكيم بن حزام كما في الحديث رقم (١١)، وكذا روي موقوفا على ابن مسعود وقد مر برقم (٧).

(٩) وأخرج أحمد، والترمذي، وابن ماجه (١)، والحاكم، عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله على: "أطت (٢) السماء وحق لها أن تئط، ما منها موضع أربع أصابع، إلا وعليه (٣) ملك واضع جبهته ". (٤)

\_\_\_\_\_

(١) ليست في (ش).

(٢) أي: صوّتت، والأطيط: صوت الرحل والإبل من ثقلها، وصوت الظهر والجوف من الجوع. ( انظر: القاموس المحيط، مادة: أط ).

(٣) في (غ): وعليها.

(٤) هو عند أحمد في مسنده برقم (٢١٥٥٥)، والترمذي في حامعه برقم (٢٣١٢)، وابن ماحه في سننه برقم (٤١٩٠)، والحاكم في المستدرك برقم (٣٨٨٣ و٣٨٢ و٨٧٢٦).

وأخرجه أيضا البزار برقم (٣٩٢٥)، ومحمد بن نصر في تعظيم الصلاة برقم (٢٥١)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار برقم (١١٣٥)، وأبو الشيخ في العظمة برقم (٥٠٧)، وأبو نعيم في الحلية (٢٣٦/٢)، والبيهقي في الكبرى برقم (١٣١٥)، وفي الشعب برقم (٧٨٣)، كلهم من طريق إسرائيل، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، عن مورق العجلي، عن أبي ذر به بنحوه، وهو جزء من حديث طويل.

الإسناد: قال أحمد: حدثنا أسود، هو بن عامر: ثنا إسرائيل، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، عن مورق، عن أبي ذر به.

#### رجال الإسناد:

- ١) الأسود: هو ابن عامر الشامي، نزيل بغداد، يكنى أبا عبد الرحمن، ويلقب شاذان، ثقة، مات في أول سنة ثمان ومائتين، أخرج له الجماعة. التقريب: ٥٠٣.
- ٢) إسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، الهمداني، أبو يوسف الكوفي، ثقة، تكلم فيه بلا حجة،
   مات سنة ستين ومائة وقيل بعدها، أخرج له الجماعة. التقريب: ٤٠١.
- ٣) إبراهيم بن مهاجر: هو ابن جابر، البجلي، الكوفي، صدوق، لين الحفظ، أخرج له مسلم، والأربعة. التقريب: ٢٥٤.
- ٤) مجاهد: بن حبر، بفتح الجيم وسكون الموحدة، أبو الحجاج المخزومي مولاهم، المكي، ثقة إمام في التفسير
   وفي العلم، مات سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث أو أربع ومائة، وله ثلاث وثمانون، أخرج له الجماعة. التقريب:
   ٦٤٨١.
- ٥) مورِّق: بن مُشَمْرِج بن عبد الله العجلي، أبو المعتمر البصري، ثقة عابد، مات بعد المائة، أخرج له الجماعة.
   التقريب: ٩٤٠.

# الحكم على الإسناد:

الحديث إسناده منقطع، فإن مورقاً لم يسمع من أبي ذر رها، وروايته عنه مرسلة، ذكر ذلك أبو زرعة الرازي (حامع التحصيل ٢٨٨/١)، والدارقطني (العلل ٢٦٤/٦)، وقال أبو نعيم عقب هذا الحديث: أرسل مورق العجلي

=

| .10.11. 1                | المائلة أخ |  |
|--------------------------|------------|--|
| الحبائك في أخبار الملائك |            |  |

\_\_\_\_\_

=

غير حديث عن عدة من الصحابة، منهم أبو ذر، وسلمان رضي الله تعالى عنهم. اهـــ (الحلية ٢٣٦/٢). والحديث قال عنه الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أبي ذر إلا من هذا الوجه، ولا نعلم له طريقاً غير هذا الطريق، ولا نعلم روى مجاهد عن مورق عن أبي ذر إلا هذين الحديثين – يعني هذا الحديث وحديث قبله –.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

قلت: ولا يُسلّم له بهذا فإنه مرسل كما مر.

لكن يشهد له حديث عائشه برقم (١٠)، وحديث حكيم بن حزام برقم (١١)، وأثر ابن مسعود برقم (٧).

(۱۰) وأخرج أبو الشيخ، عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: قال رسول الله (10) السماء موضع قدم، إلا عليه ملك ساجد أو قائم، فذلك قوله تعالى: (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10)

(١) في (ش): من.

وقد أخرجه أيضاً محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة برقم (٢٥٣)، وابن جرير في تفسيره (١١٢/٢٣)، كلهم من طريق أبي معاذ الفضل بن خالد، عن عبيد بن سليمان، عن الضحاك بن مزاحم، عن مسروق، عن عائشة بنحوه.

الإسناد: قال ابن حرير: حدثني محمد بن علي بن الحسن بن شقيق المروزي، قال: ثنا أبو معاذ الفضل بن حالد، قال: ثنا عبيد بن سليمان، قال: سمعت الضحاك بن مزاحم يقول: كان مسروق بن الأجدع يروي عن عائشة... وذكره.

#### رجال الإسناد:

- 1) محمد بن علي بن الحسن بن شقيق بن دينار المروزي: ثقة، صاحب حديث، مات سنة خمسين ومائتين، أخرج له الترمذي، والنسائي. التقريب: ٦١٥٠.
- 7) أبو معاذ الفضل بن حالد: النحوي، المروزي، مولى باهلة، صنف كتاباً في القرآن وصفه الأزهري بأنه حسن، وأكثر الأزهري عنه الرواية في كتابه تهذيب اللغة أي النقل عنه –، وترجم له ضمن علماء الطبقة الثالثة من علماء اللغة، مات سنة إحدى عشرة ومائتين، وقد ذكره ابن أبي حاتم و لم يذكر فيه حرحا ولا تعديلا، وذكره ابن حبان في الثقات.

قلت: كونه له مصنف معروف، وذكر ضمن علماء اللغة، أمر يدل على شهرته وأنه كان معروفا عند العلماء، ومع ذلك لم يذكره أحد بجرح، بل ذكره ابن حبان في الثقات، وعليه فمثله يكون مقبول الرواية - إن شاء الله - إذ لا سبيل للطعن فيه، وقد حزم الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه لتفسير الطبري (١/٤/١) فقال عنه ثقة، والله أعلم.

انظر: الجرح والتعديل (٢١/٧)، والثقات لابن حبان برقم (١٤٨٦٧)، وتهذيب اللغة للأزهري (٢٢/١)، ومعجم الأدباء لياقوت الحموي (٢١٧٧/٥)، وبغية الوعاة للسيوطي (٢٤٥/٢).

- ٣) عبيد بن سليمان: هو الباهلي مولاهم، كوفي، سكن مرو، لا بأس به، ذكر تمييزاً. التقريب: ٤٣٧٧.
- ٤) الضحاك بن مزاحم: الهلالي، أبو القاسم أو أبو محمد الخراساني، صدوق كثير الإرسال، مات بعد المائة،
   أخرج له الأربعة. التقريب: ٢٩٧٨.
  - ٥) مسروق بن الأجدع: ثقة، تقدم في الحديث رقم (٧).

### الحكم على الإسناد:

الحديث إسناده حسن إن ثبت سماع الضحاك من مسروق، فإن الضحاك كثير الإرسال، وليس في الرواية تصريح

\_

<sup>(</sup>٢) سورة الصافات.

<sup>(</sup>٣) هو عند أبي الشيخ في العظمة برقم (٥٠٨).

| ١٤١١ ، أ ما دادا ١ ، |                   |  |
|----------------------|-------------------|--|
| الملائك              | الحبائك في الحبار |  |

\_\_\_\_\_

\_

بالسماع، ولم ينص أحد من أهل العلم – فيما وقفت عليه – على سماعه منه، ولا ذُكر مسروق في شيوخ الضحاك، ثم إن ما بين وفاة كل منهما نحو أربعين سنة مما يقلل احتمال السماع، ويقوي ذلك أنه لم يسمع من ابن عباس عباس عباس الما توفي بعد مسروق بنحو خمس سنين، فاحتمال الإرسال وارد وقوي، والله أعلم.

وقد قال ابن كثير في تفسيره (٤٤٦/٤) عقب إيراده هذا الحديث: وهذا مرفوع غريب حداً. اهـ ولعل استغراب ابن كثير لهذا الحديث حاء من جهة أنه روي مرفعاً وفيه تفسير لآية، ومثل هذا عادة لا يأتي في كلام النبي هي، والروايات الأخرى التي تشهد له ليس فيها ذكر للآية.

ويشهد له حديث حكيم بن حزام الآتي برقم (١١)، وكذا أثر ابن مسعود برقم (٧).

(١١) وأخرج ابن أبي حاتم، والطبراني، والضياء في المختارة، وأبو الشيخ، عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه، قال: بينما<sup>(۱)</sup> رسول الله على مع أصحابه، فقال لهم: " هل تسمعون ما أسمع؟". قالوا: ما نسمع من شيء. قال: " إني لأسمع أطيط السماء، وما تلام أن تئط، ما فيها موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو قائم ".<sup>(۲)</sup>

(١) في (ش): بينا.

(٢) هو عند ابن أبي حاتم في تفسيره برقم (٦٣٤٦ و ٨٣٦١ و ١٠٧٢ و ١٠٧٦)، والطبراني في الكبير برقم (٣١٢٢)، وأبي الشيخ في العظمة برقم (٥٠٩ و ٥١٠)، وأما الضياء فلم أجده في المطبوع من كتابه.

وأخرجه أيضا ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني برقم (٩٧٥)، ومحمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة برقم (٢٥٠)، والطحاوي في مشكل الآثار برقم (١١٣٤)، وأبو نعيم في الحلية (٢١٧/٢)، كلهم من طريق عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن صفوان بن محرز، عن حكيم بن حزام به.

وقد عزاه السيوطى في الدر المنثور (١٣٦/٧) إلى ابن مردويه.

الإسناد: قال محمد بن نصر: حدثنا عمرو بن زرارة، قال: أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد، عن قتادة، عن صفوان بن محرز، عن حكيم بن حزام به.

### رجال الإسناد:

- عمرو بن زرارة: بن واقد الكلابي، أبو محمد النيسابوري، ثقة ثبت، مات سنة ثمان وثلاثين ومائتين، وكان مولده سنة ستين ومائة، أحرج له البخاري، ومسلم، والنسائي. التقريب: ٥٠٣٢.
- ٢) عبد الوهاب بن عطاء: الخفاف، أبو نصر العجلي مولاهم، البصري، نزيل بغداد، صدوق ربما أخطأ، أنكروا عليه حديثاً في العباس يقال: دلسه عن ثور، مات سنة أربع ويقال سنة ست ومائتين، أحرج له البخاري في خلق أفعال العباد، ومسلم، والأربعة. التقريب:٢٦٢٤.

قلت: إحتج به الإمام مسلم في صحيحه، وروايته هنا عن سعيد بن أبي عروبة، وسعيد اختلط، والذي يترجح من كلام الأئمة أن سماعه من سعيد صحيح، فقد سمع منه قديماً إلى بداية اختلاطه، وهذا ما رجحه الدكتور حاتم الشريف في كتابه (المرسل الخفي: ٦١٧/٢)، وبسط هناك الخلاف في هذه المسألة، وذكر احتجاج غالب أصحاب الصحاح به في صحاحهم.

- ٣) سعيد: هو بن أبي عروبة، مهران اليشكري مولاهم، أبو النضر البصري، ثقة حافظ له تصانيف، كثير التدليس (ط/٢)، واختلط، وكان من أثبت الناس في قتادة، مات سنة ست وقيل سبع وخمسين ومائة، أخرج له الجماعة. التقريب: ٢٣٦٥.
- ٤) قتادة: بن دعامة بن قتادة السدوسي، أبو الخطاب البصري، ثقة ثبت، موصوف بالتدليس (ط/٣)، يقال
   ولد أكمه، مات سنة بضع عشرة ومائة، أخرج له الجماعة. التقريب: ٥٥١٨.
- ٥) صفوان بن محرز: بن زياد المازي أو الباهلي، ثقة عابد، مات سنة أربع وسبعين، أخرج له البخاري،

=

<sup>(</sup>۱) ي (س). بيد.

| الحبائك في أخبار الملائك |  |
|--------------------------|--|
|                          |  |

\_\_\_\_\_

=

ومسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماحه. التقريب: ٢٩٤١.

# الحكم على الإسناد:

الحديث صحيح الإسناد وهو على شرط مسلم، فرجاله كلهم ثقات، وعبد الوهاب الخفاف وإن كان صدوقاً في الحملة إلا أن روايته هنا عن سعيد بن أبي عروبة، وقد بينت ترجيح صحة حديثه عنه.

وأما عنعنة قتادة عن صفوان فهي مخرجة في الصحيحين، وقد أشار البخاري إلى إسناد من رواية شيبان عن قتادة عن صفوان، صرح فيه قتادة بالسماع.

وقد قال أبو نعيم في الحلية عقبه: هذا حديث غريب، من حديث صفوان بن محرز عن حكيم، تفرد به عن قتادة سعيد بن أبي عروبة. حلية الأولياء (٢١٧/٢).

(١٢) وأخرج الطبراني، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله عنهما، قال: قال رسول الله عنها: " ما في السماوات السبع موضع قدم ولا شبر ولا كف، إلا وفيه ملك قائم أو ملك ساحد، فإذا كان يوم القيامة، قالوا جميعا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، إلا أنّا لم نشرك بك شيئا ".(١)

(١) هو عند الطبراني في الأوسط برقم (٣٥٦٨)، وفي الكبير برقم (١٧٥١).

وأخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة برقم (١٤٩٧)، من طريق الطبراني، عن حير بن عرفة، عن عروة بن مروان. وأخرج بعضه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة برقم (٢٥٩)، عن عباس بن محمد الدوري، عن زكريا بن عدي، كلاهما عن عبيد الله بن عمرو، عن عبد الكريم الجزري، عن عطاء، عن حابر.

قال الطبراني في الأوسط: لم يرو هذا الحديث عن عطاء إلا عبد الكريم، ولا عن عبد الكريم إلا عبيد الله بن عمرو.

الإسناد: قال الطبراني: حدثنا حير بن عرفة، قال: نا عروة بن مروان، قال: نا عبيد الله بن عمرو، عن عبد الكريم الجزري، عن عطاء، عن جابر الله به.

#### رجال الإسناد:

ا خير بن عرفة: بن عبد الله بن كامل، أبو طاهر المصري، مولى الأنصار، عُمِّر طويلا، توفي في المحرم سنة ثلاث وثمانين ومائتين، قال عنه الذهبي: المحدث الصدوق.

انظر: سير أعلام النبلاء (١٣/١٣)، وتاريخ الإسلام (١٧٤/٢١)، وتاريخ دمشق (٧٦/١٧).

7) عروة بن مروان: هو أبو عبد الله العرقي الجرار، الطرابلسي، الزاهد، من أهل عرقة من أعمال طرابلس من نواحي دمشق، ويقال له: عروة بن مروان الرقي لسكناه الرقة مدة، قال الذهبي: ومنهم من فصلهما وجعلهما اثنين بل هما واحد. حدث عن زهير بن معاوية، ويعلى بن الأشدق، وابن المبارك، وعبيد الله بن عمرو، وعنه أيوب بن محمد الوزان، ويونس بن عبد الأعلى، وسعيد بن عثمان التنوخي، وخير بن عرفة، قال عنه ابن يونس في تاريخه: كان عروة من العابدين. وقال الدارقطني: كان أُمِّياً ليس بالقوي في الحديث. وذكره ابن أبي حاتم و لم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.

انظر: الجرح والتعديل (٣٩٨/٦)، وتاريخ دمشق (٧٦/١٧)، وتاريخ الإسلام (٢٩٤/١٥)، وميزان الإعتدال (٨٢/٥)، ولسان الميزان (١٦٤/٤).

- عبيد الله بن عمرو: بن أبي الوليد الرقي، أبو وهب الأسدي، ثقة فقيه ربما وهم، مات سنة مائة وثمانين عن ثمانين إلا سنة، أخرج له الجماعة. التقريب: ٤٣٢٧.
- عبد الكريم الجزري: هو عبد الكريم بن مالك الجزري، أبو سعيد، مولى بني أمية، وهو الخضرمي، بالخاء والضاد المعجمتين نسبة إلى قرية من اليمامة، ثقة متقن، مات سنة سبع وعشرين ومائة، أخرج له الستة. التقريب:
   ١٥٤.
- ٥) عطاء: هو بن أبي رباح، واسم أبي رباح أسلم، القرشي مولاهم المكي، ثقة فقيه فاضل لكنه كثير الإرسال،

\_

\_\_\_\_

\_

مات سنة أربع عشرة ومائة على المشهور، وقيل إنه تغير بأخرة و لم يكثر ذلك منه، أخرج له الجماعة. التقريب:

# الحكم على الإسناد:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف، لأنه من رواية عروة بن مروان، وقد قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣٥٨/١٠): رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عروة بن مروان، قال الدارقطني: ليس بقوي في الحديث، وبقية رحاله رحال الصحيح.

قلت: إلا خير بن عرفة شيخ الطبراني فليس من رجال الصحيحين ولا أحدهما.

وقد تابع عروةً بنَ مروان، زكريا بنُ عدي كما عند محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة، فروى بعض ما في رواية عروة.

وزكريا بن عدي: هو بن الصلت التيمي مولاهم، أبو يجيى الكوفي، نزيل بغداد، وهو أخو يوسف، ثقة حليل يحفظ، مات سنة إحدى عشرة أو اثنتي عشرة ومائتين، أخرج له البخاري، ومسلم، وأبو داود في المراسيل، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه. التقريب: ٢٠٢٤.

وعليه فالاسناد يرتقي لمرتبة الحسن لغيره، والحديث بعمومه يشهد له ما قبله من الأحاديث في هذا الكتاب، والله أعلم.

(١٣) وأحرج الدينوري في المجالسة، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، قال: ليس من خلق الله شيء أكثر من الملائكة، ليس من بني آدم أحد إلا ومعه ملكان، سائق يسوقه، وشاهد يشهد عليه، فهذا ضِعف بني آدم، ثم بعد ذلك السماوات مكبوسات<sup>(۱)</sup>، ومن فوق السماوات بعد<sup>(۲)</sup> الذين حول العرش أكثر ما<sup>(۳)</sup> في السماوات.<sup>(3)</sup>

(١) أي: مشدودات، ومنه قولهم: الجبال الكُبّس: أي الصلاب الشِداد. ( انظر: لسان العرب، مادة: كبس ).

(٤) هو عند الدينوري في المجالسة برقم (٢٤)، قال:حدثنا أبو إسماعيل الترمذي، نا ابن أبي مريم، عن ابن وهب، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم به.

#### رجال الإسناد:

ابو إسماعيل الترمذي: هو محمد بن إسماعيل بن يوسف السلمي، نزيل بغداد، ثقة حافظ، مات سنة ثمانين ومائتين، أخرج له الترمذي، والنسائي. التقريب: ٥٧٣٨.

- ٢) ابن أبي مريم: هو سعيد بن الحكم، ثقة، تقدم في الحديث رقم (٥).
- ٣) ابن وهب: هو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم، أبو محمد المصري، الفقيه، ثقة حافظ عابد،
   مات سنة سبع وتسعين ومائة، وله اثنتان وسبعون سنة، أخرج له الجماعة. التقريب: ٣٦٩٤.
- عبد الرحمن بن زید بن أسلم: العدوي مولاهم، ضعیف، مات سنة اثنتین و ثمانین و مائة، أخرج له الترمذي وابن ماجه. التقریب: ۳۸٦٥.

### الحكم على الإسناد:

هذا الأثر موقوف على عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو وإن كان ضعيفاً، إلا أن الإسناد إليه صحيح، فرحال الإسناد كلهم ثقات.

لكن أخرجه الدينوري، وهو أحمد بن مروان المالكي، أبو بكر، وقد تُكلم فيه، فقد صرح الدارقطني بأنه يضع الحديث، مات سنة ثلاث وثلاث مائة. (انظر لسان الميزان برقم: ٩٣١).

وعليه فالأثر إسناده ضعيف جداً، خاصةً وأني لم أقف على من أخرجه غير الدينوري، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) كذا في جميع النسخ، وعند الدينوري: بعدد.

<sup>(</sup>٣) عند الدينوري: مما في السماوات.

(١٤) وأخرج أبوالشيخ، عن أبي سعيد/ رضى الله تعالى عنه، عن رسول الله على قال: " إن في الجنّة لنهراً، ما يدخله (١) جبريل من دخلة فيخرج فينتفض، إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه ملكا ".(٢)

(١) في (ش): ما يدخله إلا جبريل.

وأخرجه أيضاً ابن عدي في الكامل (١٨٩/٣)، كلاهما من طريق مروان بن معاوية، عن زياد بن المنذر، عن عطية، عن أبي سعيد به.

وعزاه المناوي في فيض القدير (٤٧٠/٢) إلى الحاكم والديلمي، و لم أجده عندهما.

الإسناد: قال أبو الشيخ: حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن، حدثنا أبو عبيد الله المخزومي، حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، عن زياد بن المنذر، عن عطية، عن أبي سعيد به.

#### رجال الإسناد:

- ١) إبراهيم بن محمد بن الحسن: حافظ حجة، تقدم في الحديث رقم (٨).
- ٢) أبو عبيد الله المخزومي: هو سعيد بن عبد الرحمن بن حسان، ويقال لجده: أبو سعيد، ثقة، مات سنة تسع وأربعين ومائتين، أخرج له الترمذي، والنسائي. التقريب: ٢٣٤٨.
- ٣) مروان بن معاوية الفزاري: هو مروان بن معاوية بن الحارث بن أسماء الفزاري، أبو عبد الله الكوفي، نزيل مكة ودمشق، ثقة حافظ، وكان يدلس أسماء الشيوخ (ط/٣)، مات سنة ثلاث وتسعين ومائة، أخرج له الجماعة.

**قلت**: هو مدلس وقد عنعن هنا، لكن تدليسه تدليس شيوخ فلا علاقة له بالعنعنة، وقد صرح باسم شيخه هنا، وأيضا صرح بالسماع في رواية ابن عدي، فانتفى أي احتمال للتدليس.

- ٤) زياد بن المنذر: أبو الجارود الأعمى، الكوفي، رافضي، كذبه يحيى بن معين، مات بعد الخمسين ومائة، أخرج له الترمذي. التقريب: ٢١٠١.
- ٥) عطية: هو بن سعد بن جُنادة العوفي، الجَدلي، الكوفي، أبو الحسن، صدوق يخطيء كثيراً، وكان شيعياً مدلساً (ط/٤)، مات سنة إحدى عشرة ومائة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجة. التقريب: ٤٦١٦.
- ٦) أبو سعيد: يحتمل أنه الخدري وهو صحابي جليل مشهور، ويحتمل أن يكون الكلبي وهو محمد بن السائب بن بشر أبو النضر الكوفي، النسابة المفسر، متهم بالكذب، ورمى بالرفض، مات سنة ست وأربعين، أخرج له الترمذي، وابن ماجه في التفسير، ( التقريب: ٩٠١). وسبب هذا الاحتمال أن عطية العوفي كان يجالس الكلبي ويحفظ عنه ويكنيه أبا سعيد، فإذا روى عنه عن رسول الله ﷺ، قال: حدثني أبو سعيد، ليوهم الناس أنه الخدري وإنما أراد الكلبي، وعطية رأى أبا سعيد الخدري وحدث عنه قبل موته. (انظر: المحروحين لابن حبان ١٧٦/٢).

#### الحكم على الإسناد:

<sup>(</sup>٢) هو عند أبي الشيخ في العظمة برقم (٣١٧).

\_\_\_\_\_

\_

الحديث بهذا الإسناد ضعيف حداً، فهو من طريق زياد بن المنذر وقد كذبه ابن معين، وفيه عطية العوفي ضعيف مدلس.

وقد حكم عليه العلامة الألباني بالوضع كما في السلسة الضعيفة (٦٨٧/٣).

وللحديث شواهد تشهد لمعناه لكن لا يصح منها شيئ:

فقد أخرج العقيلي في الضعفاء الكبير (٩/٢)، وابن أبي حاتم في تفسيره - كما في تفسير ابن كــــــــــــــــــــــــ -، وابن عدي في الكامل (٤٤/٣)، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (١٢٢/١)، كلهم من طريق روح بــــن حناح، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة به بمعناه.

وروح بن حناح هو الأموي مولاهم، ضعيف، الهمه بن حبان ( التقريب: ١٩٦١).

وهذا الحديث قال عنه ابن عدي – فيما نقله –: روح بن حناح ذكر عن الزهري حــديثاً معضــلاً في البيــت المعمور.اهـــ

وقال ابن كثير في تفسيره (٧٤٦/٢) بعد ما ساقه بإسناد ابن أبي حاتم: هذا حديث غريب جداً، تفرد به روح بن جناح هذا، وهو القرشي الأموي مولاهم، أبو سعيد الدمشقي، وقد أنكر عليه هذا الحديث جماعة من الحفاظ منهم الجوزجاني والعقيلي والحاكم أبو عبد الله النيسابوري وغيرهم، قال الحاكم: لا أصل له من حديث أبي هريرة، ولا سعيد، ولا الزهري. اهـــ

ونقل الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة (٢٤٠/١) عن ابن الجوزي قوله عن هذا الحديث أنه موضوع، ونقل عن عبد الغني المقدسي قوله: حديث منكر لا أصل له.

وقال المصنف في اللآلئ المصنوعة (١/٤/): ما هو بموضوع، قال العقيلي عقب إخراجه: لا يحفظ من حديث الزهري إلا عن روح بن جناح، وفيه رواية من غير هذا الوجه بإسناد صالح وذكر البيت المعمور.اه إلى أن قال: وقد ورد في عدة أحاديث أن البيت المعمور بحيال الكعبة، وأنه يدخله في كل يوم سبعون ألف ملك يصلون فيه ثم لا يعودون إليه أبداً، وورد ذلك من حديث أنس وعلى وابن عباس وابن عمر وعائشة، وإنما المستغرب في هذا الحديث قصة حبريل وتولية أحدهم، وليس في ذلك ما ينكر لا عقلاً ولا شرعاً، ثم رأيت لقصة حبريل شاهداً من حديث أبي سعيد. ثم ساق حديث أبي سعيد المتقدم هنا وأشار إلى علته، ثم نقل عن أبي الشيخ بإسناده أثراً بهذا المعنى موقوفاً على العلاء بن هارون (العظمة برقم: ٣٢٩)، وهذا الأثر إن صح إسناده إلى قائله فلا حجة فيه، لأنه يفتقر للرفع، ثم نقل السيوطي أثراً آخر عن أبي الشيخ بإسناده موقوفاً على قتادة بهذا المعنى، لكنه قال: يدخله ملك، بدلاً من حبريل، و لم أقف على هذا الأثر والذي في العظمة ( برقم: ٤٨٤) بهذا السياق هو عن شهر بن حوشب، بدلاً من حبريل، و لم أقف على هذا الأثر والذي في العظمة ( برقم: ٤٨٤) بهذا السياق هو عن شهر بن حوشب، والقول فيه كالقول في الذي قبله، والله أعلم.

(١٥) وأخرج أبو الشيخ، عن وهب بن منبه: إن لله هُراً في الهواء سعة الأرضين كلها سبع مرات، ينزل على ذلك النهر ملك من السماء، فيملؤه ويسد<sup>(١)</sup> ما بين أطرافه، ثم يغتسل منه، فإذا خرج قطرت<sup>(٢)</sup> منه قطرات من نور، فيخلق<sup>(٣)</sup> من كل قطرة منها ملك ملك يسبح الله تعالى [ بجميع ]<sup>(٤)</sup> تسبيح الخلائق كلهم.<sup>(٥)</sup>

(١) في (غ): ويسده.

الإسناد: قال أبو الشيخ: حدثنا الوليد بن أبان، حدثنا محمد بن أيوب، حدثنا علي بن المديني، حدثنا محمد بن عمرو بن مقسم الصنعاني، قال: حدثني ابن أبي السوم، قال: سمعت وهب بن منبه...وذكر الأثر.

### رجال الإسناد:

- ١) الوليد بن أبان: هو ابن بونة، حافظ ثقة، تقدم في الحديث رقم (٥).
- ٢) محمد بن أيوب: هو محمد بن أيوب بن يحيى الضريس، البجلي، الرازي، أبو عبد الله، المعروف بابن الضريس، الحافظ المسند، مصنف كتاب فضائل القرآن، كان محدثاً بن محدث، وحده يحيى من أصحاب الثوري، وثقه ابن أبي حاتم، وذكره ابن حبان في الثقات، مات سنة أربع وتسعين ومائتين.

انظر: الجرح والتعديل (١٩٨/٧)، والثقات (٢/٩٥)، وتذكرة الحفاظ (٦٤٣/٢).

- ") علي بن المديني: هو علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح، السعدي مولاهم، أبو الحسن بن المديني، بصري، ثقة ثبت إمام، أعلم أهل عصره بالحديث وعلله، حتى قال البخاري: ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المديني. وقال فيه شيخه ابن عيينة: كنت أتعلم منه أكثر مما يتعلم مني. وقال النسائي: كأن الله خلقه للحديث. عابوا عليه إجابته في المحنة، لكنه تنصل وتاب واعتذر بأنه كان خاف على نفسه. مات سنة أربع وثلاثين ومائتين على الصحيح. التقريب: ٤٧٦٠.
- ٤) محمد بن عمرو بن مقسم الصنعاني: ذكره ابن حبان في الثقات وقال عنه: يروى عن عطاء بن مسلم وأهل اليمن، روى عنه أهل بلده والغرباء. وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وقال: سمع وهب بن منبه قوله، روى عنه معمر. و لم يذكر فيه حرحا ولا تعديلا. وبمثله ذكره البخاري في التاريخ الكبير.

انظر: التاريخ الكبير (١٩١/١)، الجرح والتعديل (٣١/٨)، الثقات لابن حبان برقم (١٥١٣٤).

- ٥) ابن أبي السوم: لم أقف له على ترجمة.
- ٦) وهب بن منبه: بن كامل اليماني، أبو عبد الله الأبناوي بفتح الهمزة وسكون الموحدة بعدها نون –، ثقة،
   مات سنة بضع عشرة ومائة. التقريب:٧٤٨٥.

=

<sup>(</sup>٢) في (ش): قطر.

<sup>(</sup>٣) في (ش): فيخرج.

<sup>(</sup>٤) ليست في الأصل، وأثبتها من باقى النسخ.

<sup>(</sup>٥) هو عند أبي الشيخ في العظمة برقم (٣١٨).

| الحبائك في أخبار الملائل |      |   |
|--------------------------|------|---|
|                          | <br> |   |
|                          |      |   |
|                          |      | = |

# الحكم على الإسناد:

في الاسناد من لم أقف له على ترجمة وهو ابن أبي السوم، كما أن فيه من لم أحد فيه حرحاً ولا تعديلاً وهو محمد بن عمرو الصنعاني، وعليه فأتوقف في الحكم عليه.

ثم لو صح السند فهو من كلام وهب بن منبه، وهذا الكلام من الأمور الغيبية التي لا مجال فيها للاحتهاد ولا تثبت إلا بنص صحيح مرفوع، ولعله من الإسرائيليات التي يرويها وهب فإنه كثير النقل عن كتب الإسرائيليات.

(١٦) وأخرج أبو الشيخ، عن الأوزاعي، قال: قال موسى عليه الصلاة والسلام: يا رب من معك في السماء؟. قال: " ملائكتي ". قال: وكم هم يا رب؟. قال: " اثنا $^{(1)}$  عشر سبطاً $^{(7)}$ ". قال: وكم عدد كل سبط؟. قال: " عدد التراب ". $^{(7)}$ 

(١) في جميع النسخ: اثني عشر، وما أثبته هو الذي يقتضيه السياق نحوياً إذ أنه حبر مرفوع لمبتدأ محذوف.

(٢) أي: أمة من الأمم، ومنه في الحديث: حسين سبط من الأسباط. ( القاموس، مادة: سبط ).

(٣) هو عند أبي الشيخ في العظمة برقم (٣٢٣).

وعزاه المناوي في فيض القدير (٥٣٧/١) إلى كتاب الزاهر ولم أقف عليه.

الإسناد: قال أبو الشيخ: قال جعفر: وحدثنا سلمة، حدثنا أبو المغيرة، قال: حدثني الأوزاعي به.

### رجال الإسناد:

1) جعفر: هو جعفر بن أحمد بن فارس، أبو الفضل الأصبهاني، كان عنده الموطأ عن أبي مصعب الزهري، وكتب الكثير بمكة والبصرة والري وأصبهان، وله مصنفات حسان، سمع سهل بن عثمان العسكري، وأبا مصعب الزهري، ومحمد بن حميد الرازي، وعنه ابنه عبد الله بن جعفر مسند إصبهان، وأبو الشيخ، وآحرون، قال الذهبي: كان محدثاً فاضلاً، له تصانيف. توفي بالكرخ سنة تسع وثمانين ومائتين.

انظر: طبقات أصبهان لأبي الشيخ (٣٤٦/٣)، وتاريخ أصبهان لأبي نعيم (١٩٥/١)، وتاريخ الإسلام (١٣٩/٢١).

- السلمة: هو سلمة بن شبيب المسمعي، النيسابوري، نزيل مكة، ثقة، مات سنة بضع وأربعين ومائتين،
   أخرج له مسلم، والأربعة. التقريب: ٢٤٩٤.
- ٣) أبو المغيرة: هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني، أبو المغيرة الحمصي، ثقة، مات سنة اثنتي عشرة ومائتين،
   أخرج له الجماعة. التقريب: ٤١٤٥.
- ٤) الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي، أبو عمرو الفقيه، ثقة جليل، مات سنة سبع
   وخمسين ومائة، أحرج له الجماعة. التقريب: ٣٩٦٧.

### الحكم على الإسناد:

الأثر بهذا الإسناد صحيح، فرجاله كلهم ثقات، لكنه من كلام الأوزاعي وفيه حكاية عن موسى الطَّيْلًا مع ربه عز وجل، وهذا أمر غيبي لا سبيل للوصول إليه إلا عن طريق الوحي، فيحتمل أن يكون من الإسرائيليات.

(۱۷) وأخرج أبو الشيخ، عن كعب قال: لا تقطر عين ملك منهم إلا كانت ملكاً يطير من خشية الله تعالى. (۱)

(١) هو عند أبي الشيخ في العظمة برقم (٣٢٨).

الإسناد: قال أبو الشيخ: حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن، حدثنا أحمد بن عبد العزيز بنابلس، حدثنا ضمرة، عن إسماعيل بن عياش، قال: حدثني صفوان بن عمرو، عن أبي الزاهرية، عن كعب به، وقال في آحره: قال صفوان: وزاد فيه غيره، وذلك أنها نطفة حشية، وليست نطفة شهوة، فمن هنالك كثرت الملائكة.

#### رجال الإسناد:

١) إبراهيم بن محمد بن الحسن: حافظ حجة، تقدم في الحديث رقم (٨).

٢) أحمد بن عبد العزيز: بن مروان النابلسي، هكذا أورد ابن عساكر اسمه ضمن شيوخ إبراهيم بن محمد - كما في تاريخ دمشق (١٣٤/٧) -. ثم أخرج في موضع آخر من تاريخه (٣٧٨/٣٦) حديثاً من طريق أبي الشيخ عن إبراهيم بن محمد بن الحسن عن أحمد بن عبد العزيز الواسطي عن أبيه عن هشام بن يحيى الغساني، ثم قال بعدما ساق الحديث: أحمد بن عبد العزيز هذا دمشقى، وهشام بن يحيى دمشقى، فلعله نسب إلى واسط لأن أصله منها.

وقد وحدت ترجمة عند ابن حبان لأحمد بن عبد العزيز الواسطي، وأظنه هو، قال عنه: من ساكني الرملة، يروى عن وكيع والقاسم بن غصين، حدثنا عنه ابن قتيبة بنُسَخٍ حِسان تشبه أحاديث الأثبات. (انظر: الثقات لابن حبان برقم: ١٢٠٩٨).

٣) ضمرة: هو ضمرة بن ربيعة الفلسطيني، أبو عبد الله، أصله دمشقي، صدوق يهم قليلاً، مات سنة اثنتين
 ومائتين، أحرج له البخاري في الأدب المفرد، والأربعة. التقريب: ٢٩٨٨.

قلت: لعل الذي يترجح في أمره أنه ثقة، فقد وثقه أحمد وابن معين والنسائي وابن سعد والعجلي وذكره ابن حبان في الثقات، وقال أحمد عنه: رجل صالح، صالح الحديث، من الثقات المأمونين، لم يكن بالشام رجل يشبهه. وقال ابن سعد: وكان ثقة مأموناً حيراً، لم يكن هناك أفضل منه. وقال عنه أبو حاتم: صالح. وقال آدم بن أبي إياس: ما رأيت أحداً أعقل لما يخرج من رأسه منه. وقال الذهبي: مشهور ما فيه مغمز. و لم أحد فيه إلا قول الساجى عنه: صدوق يهم عنده مناكير. ولا يقاوم هذا قول سائر الأئمة النقاد فيه.

نعم أنكروا عليه حديثا تفرد به عن الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، فقد أنكره أحمد ورده رداً شديداً، وقال: لو قال رجل أن هذا كذب لما كان مخطئاً. وأخرجه الترمذي وقال: لا يتابع ضمرة عليه وهو خطأ عند أهل الحديث. لكن هذا لا يؤثر في الجملة إذ هو نادر، والنادر لا حكم له، ويؤكد هذا أن الإمام أحمد مع شدة نكيره لما تفرد به، إلا أنه وثقه وأثنى عليه، ما يدل على أن هذا هو الأصل فيه، والله أعلم.

انظر: الجرح والتعديل (٤٦٧/٤)، طبقات ابن سعد (٤٧١/٧)، ميزان الاعتدال (٢٥٢/٣)، الثقات لابن حبان انظر: الجرح والتعديل (٤٠٣/٤)، هذيب التهذيب (٤٠٣/٤).

=

\_\_\_\_\_

\_

٤) إسماعيل بن عياش: بن سليم العنسي – بالنون –، أبو عتبة الحمصي، صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلط في غيرهم، مات سنة إحدى أو اثنتين وثمانين ومائة وله بضع وسبعون سنة، أخرج له البخاري في رفع اليدين، والأربعة. التقريب: ٤٧٣.

قلت: روايته هنا عن صفوان بن عمرو وهو حمصي.

- صفوان بن عمرو: بن هرم السكسكي، أبو عمرو الحمصي، ثقة، مات سنة خمس وخمسين ومائة أو بعدها،
   أخرج له البخاري في الأدب، ومسلم، والأربعة. التقريب:٢٩٣٨.
- ٦) أبو الزاهرية: هو حدير الحضرمي، أبو الزاهرية الحمصي، صدوق، مات على رأس المائة، أخرج له البخاري
   في جزء القراءة، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه. التقريب: ١١٥٣.
- ٧) كعب: هو بن ماتع الحميري، أبو إسحاق، المعروف بكعب الأحبار، ثقة، مخضرم، كان من أهل اليمن فسكن الشام، مات في آخر خلافة عثمان شه وقد زاد على المائة، أخرج له البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه في التفسير. التقريب: ٥٦٤٨.

### الحكم على الإسناد:

الأثر بهذا الإسناد حسن إن شاء الله، لمجيئه من طريق إسماعيل بن عياش وأبو الزاهرية وكلاهما صدوق، وهذا الأثر من قول كعب الأحبار، وهو من أمور الغيب التي لا تثبت إلا بالوحي.

(۱۸) وأخرج أبو الشيخ، عن العلاء بن هارون، قال: لجبريل<sup>(۱)</sup> في كل يوم اغتماسه<sup>(۲)</sup> في الكوثر، ثم ينتفض، فكل قطرة يخلق منها ملك.<sup>(۳)</sup>

(١) في الأصل: حبريل، وما أثبته من باقي النسخ وهو أتم للمعني.

(٢) في (ش): انغماسة.

(٣) هو عند أبي الشيخ في العظمة برقم (٣٢٩).

الإسناد: قال أبو الشيخ: حدثنا إبراهيم بن محمد، عن أبي عمير الرملي، حدثنا ضمرة، عن العلاء بن هارون به.

#### رجال الإسناد:

- ١) إبراهيم بن محمد: هو ابن متويه، حافظ حجة، تقدم في الحديث رقم (٨).
- ٢) أبي عمير الرملي: هو عيسى بن محمد بن إسحاق، أبو عمير بن النحاس . بمهملتين الرملي، ويقال اسم حده عيسى، ثقة فاضل، مات سنة ست و خمسين ومائتين وقيل بعدها، أحرج له أبو داود، والنسائي، وابن ماحه. التقريب: ٥٣٢١.
  - ٣) ضمرة: هو بن ربيعة الفلسطيني، ثقة، تقدم في الحديث رقم (١٧).
- ٤) العلاء بن هارون: هو الواسطي، أبو يعلى، أخو يزيد بن هارون، سكن الرملة، وولي قضاء الأنبار، روى عن ابن عون، روى عنه ضمرة بن ربيعة، وحسان بن حسان، قال عنه أبو زرعة: ثقة. وذكره الذهبي في تاريخ الإسلام ضمن وفيات الطبقة السابعة عشرة وهم من توفوا بين سنة ١٦١-١٧٠هـ.

انظر: الجرح والتعديل (٣٦٢/٦)، وتاريخ بغداد (٢٤٠/١٢)، وتاريخ الإسلام (٢١/١٠)، وتمذيب التهذيب (١٧٢/٨). (١٧٢/٨).

# الحكم على الإسناد:

الأثر إسناده صحيح إلى العلاء بن هارون وهو من قوله، وهذا أمر غيبي لا يعتد به ما لم يستند إلى نص شرعي.

(١٩) [وأخرج أبو الشيخ، من طريق مجاهد، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، عن النبي على قال: "ليس من خلق الله أكثر من الملائكة، ما من شيء ينبت إلا وملك موكل بها ".] (١)

(١) ما بين المعكوفتين ليس في الأصل، وهو مثبت من باقي النسخ.

وهو عند أبي الشيخ في العظمة برقم (٣٢٧).

وأخرجه ابن عدي في الكامل (٢٣٨/٣)، كلاهما من طريق عبد الغفار بن الحسن، عن إسرائيل، عن أبي يحيي، عن مجاهد، عن ابن عباس به.

الإسناد: قال ابن عدي: أنا إسحاق، ثنا نصر بن مرزوق، ثنا عبد الغفار بن الحسن، ثنا إسرائيل، عن أبي يحيى، عن مجاهد، عن ابن عباس به.

#### رجال الإسناد:

1) إسحاق: هو إسحاق بن إبراهيم بن يونس المنجنيقي، الوراق، أبو يعقوب البغدادي، نزيل مصر، ثقة حافظ، مات سنة أربع وثلاثمائة، أخرج له النسائي. التقريب: ٣٣٥.

٢) نصر بن مرزوق: العمري، أبو الفتح المصري، الإسكندراني، مولى العنق، وهو ابن عمرو بن عبد الرحمن العنقي، روى عن الخصيب بن ناصح، ووهب الله بن راشد، وروى مسند أسد بن موسى المعروف بأسد السنة، روى عنه ابن خزيمة، وأبو عوانة الإسفراييني، وأبو جعفر الطحاوي، وابن أبي حاتم، قال عنه ابن أبي حاتم: صدوق. وقال أبو عوانة وتبعه المزي: الرجل الصالح. توفي سنة إحدى وستين ومائتين.

قلت: هذه الترجمة جمعتها من تتبع الأسانيد وبعض المتفرقات في كتب التراجم، إذ لم أحد له ترجمة وافية بحتمعة في مكان واحد، فلم يترجم له – حسب ما وقفت عليه – إلا ابن أبي حاتم وبدر الدين العيني، والثاني نقل غالب كلامه عن الأول، بل إني وحدت الهيثمي في المجمع (١٨٦/١٠) قال عقب حديث أخرجه الطبراني: وفي الرواية الأولى نصر بن مرزوق، ولم أعرفه اه... وقد تمكنت أنا من معرفته فلله الحمد والمنة.

انظر: مسند أبي عوانة رقم (٧٤٦٧)، والمعجم الكبير (٢٠/١٥)، والجرح والتعديل (٤٧٢/٨)، ومولد العلماء ووفياتهم للربعي (٥٧٤/٢)، وتقذيب الكمال (٥٧٤/٢٣)، والمقتنى في سرد الكنى رقم (٤٩٥٨)، ومغاني الأخيار للعينى برقم (٦٤٢٥).

٣) عبد الغفار بن الحسن: بن دينار الرملي، أبو حازم، روى عن سفيان الثوري، وزائدة، ومالك بن مغول، روى عنه الحسن بن قتيبة، والد محمد بن الحسن. قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه، فقال: كوفي وقع إلى الشام، لا باس بحديثه. وقال الأزدي: كذاب. وقال السعدي: لا يعتبر بحديثه. وذكره ابن حبان في الثقات. وذكره الذهبي في المغنى في الضعفاء.

انظر: الجرح والتعديل (٥٤/٦)، والثقات لابن حبان (٢١/٨)، والكامل في الضعفاء (٣٢٨/٥)، المغيني في الضعفاء (٤٠/٢)، ولسان الميزان (٤٠/٤).

٤) إسرائيل: هو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، ثقة، تقدم في الحديث رقم (٩).

\_

| الحبائك في اخبار الملائك                |       |                                         |  |
|-----------------------------------------|-------|-----------------------------------------|--|
|                                         |       |                                         |  |
|                                         |       |                                         |  |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ••••• | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |  |

\_

ه أبو يجيى: هو أبو يجيى القتات، الكوفي، اسمه زاذان، وقيل دينار، وقيل مسلم، وقيل يزيد، وقيل زبان، وقيل عبد الرحمن، لين الحديث، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه. التقريب: ٨٤٤٤.

٦) مجاهد: هو بن جبر، ثقة إمام، تقدم في الحديث رقم (٩).

# الحكم على الإسناد:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف حداً، فهو من طريق عبد الغفار بن الحسن وهو متهم بالكذب والأكثر على تضعيفه، وفيه أبو يحيى القتات وهو لين الحديث.

(٢٠) وأخرج أبو الشيخ، عن الحكم: بلغني أنه ينزل مع المطر من الملائكة أكثر من ولد آدم وولد إبليس، يحصون كل قطرة، وأين تقع (١)، ومن يرزق ذلك النبات. (٢)

(١) في الأصل و (ش): وأين يقع، وما أثبته من (غ) وهو الذي يقتضيه السياق.

(٢) هو عند أبي الشيخ في العظمة برقم (٤٩٣).

وأخرجه أيضا سعيد بن منصور في سننه برقم (١١٦٣) إلى قوله: ( وولد إبليس )، وابن جرير في تفسيره (١٩/١٤) بنحوه مع زيادة في أوله، كلهم من طريق هشيم، عن إسماعيل بن سالم، عن الحكم رحمه الله.

وعزاه السيوطي في الدر المنثور (٧١/٥) إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم و لم أقف عليهما.

الإسناد: قال سعيد بن منصور: نا هشيم، قال: نا إسماعيل بن سالم، عن الحكم به.

#### رجال الإسناد:

١) هشيم: بالتصغير، هو بن بَشير بن القاسم بن دينار السلمي، أبو معاوية بن أبي خازم الواسطي، ثقة ثبت، كثير التدليس (ط/٣) والإرسال الخفي، مات سنة ثلاث وثمانين ومائة، وقد قارب الثمانين، أحرج له الجماعة. التقريب: ٧٣١٢.

قلت: قد صرح هنا بالسماع فانتفى التدليس.

- إسماعيل بن سالم: الأسدي، أبو يحيى الكوفي، نزيل بغداد، ثقة ثبت، أخرج له البخاري في الأدب، ومسلم،
   وأبو داود، والنسائي. التقريب: ٤٤٧.
- ٣) الحكم: هو ابن عتيبة، الكوفي، ثقة ثبت فقيه، إلا أنه ربما دلس، مات سنة ثلاث عشرة ومائة أو بعدها، وله نيف وستون، أخرج له الجماعة. التقريب: ١٤٥٣.

### الحكم على الإسناد:

الأثر إسناده صحيح إلى الحكم بن عتيبة ورجاله رجال مسلم، وهو موقوف على الحكم من بلاغاته، ومثل هذا الأثر من أمور الغيب التي لا يعتد بما إلا بنص صحيح مرفوع.

(۲۱) وأخرج أبو الشيخ، عن وهب قال: إن السماوات السبع محشوة من الملائكة، لو قيست شعرة ما انقاست، منهم الراكد والراكع والساجد، ترعد فرائصهم وتضطرب أجنحتهم فرقاً من الله، ولم يعصوه طرفة عين، [ وإن حملة العرش ما بين كعب أحدهم إلى محه مسيرة خمسمائة عام.] (7)

(١) جمع فريصة، والفريصة: المُضغة التي بين الثدي ومرجع الكتف من الرجل والدابة، وقيل: الفريصـــة أصـــل مرجع المرفقين. ( لسان العرب، مادة: فرص ).

(٢) في (غ): خوفاً.

(٣) مابين المعكوفتين ساقط من (غ).

(٤) هو عند أبي الشيخ في العظمة برقم (٤٨٨).

الإسناد: قال: حدثنا أبو على المصاحفي، حدثنا ابن البراء، حدثنا عبد المنعم، عن أبيه، عن وهب به إلى قوله: طرفة عين. لكنه قال: الذاكر، بدل الراكد، وفرقاً بدل خوفاً.

## رجال الإسناد:

ا) أبو على المصاحفي: هو أحمد بن محمد بن إبراهيم بن زياد الصحاف، أبو على، شيخ كثير الحديث عن العراقيين والأصبهانيين، ثقة، صاحب أصول، مات سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة.

انظر: طبقات أصبهان (٢٧٧/٤)، وأحبار أصبهان لأبي نعيم (١٧٦/١).

٢) ابن البراء: هو محمد بن أحمد بن البراء بن المبارك العبدي، القاضي، أبو الحسن البغدادي، سمع المعافي بن سليمان، وعلي بن المديني، وعبد المنعم بن إدريس وأمثالهم، روى عنه الحسين بن إسماعيل المحاملي، وعثمان بن أحمد الدقاق، وعبد الباقي بن قانع في آخرين. وثقه الخطيب وغيره، مات في شوال سنة إحدى وتسعين ومائتين.

انظر: تاريخ بغداد (٢٨١/١)، وأخبار أصبهان (١٩٧/٢)، ومعرفة القراء الكبار للذهبي (٢٦٤/١).

٣) عبد المنعم: هو ابن إدريس بن سنان بن كليب بن بنت وهب بن منبه، اليماني، قصاص يروي عن أبيه عن وهب، يضع الحديث على أبيه وعلى غيره من الثقات، تركه غير واحد، قال عنه البخاري: ذاهب الحديث. وكذبه أحمد ويجيى بن معين، وقال ابن المديني والنسائي وغيرهم: ليس بثقة. وقال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج به ولا الرواية عنه. وقال الدارقطني: هو وأبوه متروكان. مات سنة ثمان وعشرين ومائتين ببغداد.

انظر: التاريخ الكبير للبخاري (١٣٨/٦)، والضعفاء للنسائي (٧٠/١)، وسؤالات البرذعي لأبي زرعة (٣٦٠/١)، والمجروحين لابن حبان (١٥٧/٢)، ولسان الميزان (٧٣/٤).

٤) أبو عبد المنعم: هو إدريس بن سنان، أبو إلياس الصنعاني بن بنت وهب بن منبه، ضعيف، أخرج له ابن ماجه
 في التفسير. التقريب: ٢٩٤.

٥) وهب: بن منبه بن كامل اليماني، ثقة، تقدم في الحديث رقم (١٥).

# الحكم على الإسناد:

(٢٢) [ وأخرج ابن أبي حاتم، عن كعب، قال: ما من موضع إبرة من الأرض إلا وملك موكل بها يرفع علم ذلك إلى الله، وإن ملائكة السماء لأكثر من عدد التراب، وإن حملة العرش ما بين كعب أحدهم إلى مخه مسيرة مائة عام.] (١)(٢)

\_\_\_\_\_

الأثر بهذا الإسناد ضعيف جداً، لأنه من طريق عبد المنعم بن إدريس وهو وضّاع كذاب.

(١) ما بين المعكوفتين ليست في الأصل و (ش)، وهي مثبتة من (غ).

(٢) هو عند ابن أبي حاتم في تفسيره برقم (١٠٧٣ و١١٢٩ و٨٣٦٢ و١٠٠٧).

وقد أخرجه أبو الشيخ في العظمة برقم (٣٢٦) بنحوه، كلاهما من طريق مؤمل، عن سفيان الثوري، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الله بن الحارث، عن كعب به.

الإسناد: قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن عصام الأنصاري، ثنا مؤمل، ثنا سفيان، ثنا يزيد بن أبي زياد، عن عبد الله بن الحارث، قال: قال كعب... وذكره.

## رجال الإسناد:

1) أحمد بن عصام: بن عبد الجيد بن كثير بن أبي عمرة الأنصاري مولاهم، الأصبهاني، يكنى بأبي يجيى، العالم الصادق المحدث، حدث عن معاذ بن هشام، ومؤمل بن إسماعيل، وأبي داود الطيالسي وغيرهم، حدث عنه أبو بكر بن أبي داود، وأحمد بن جعفر السمسار، وعبد الله بن جعفر بن فارس و آخرون، كان مقبول القول، أحد الثقات، قال الذهبي: ما علمت فيه ليناً. توفي سنة اثنتين وسبعين ومائتين.

انظر: طبقات أصبهان (٣/٠٤)، وسير أعلام النبلاء (١/١٣).

٢) مُؤمَل: هو مؤمل بن إسماعيل البصري، أبو عبد الرحمن، نزيل مكة، صدوق سيء الحفظ، مات سنة ست
 ومائتين، أخرج له البخاري تعليقاً، وأبو داود في القدر، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه. التقريب: ٧٠٢٩.

٣) سفيان: هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أبو عبد الله الكوفي، ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة، وكان ربما دلس (ط/٢)، مات سنة إحدى وستين ومائة، وله أربع وستون، أخرج له أصحاب الكتب الستة. التقريب: ٢٤٤٥.

عبد الله بن الحارث: بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي، أبو محمد المدني، أمير البصرة، له رؤية،
 ولأبيه وجده صحبة، قال ابن عبد البر: أجمعوا على ثقته، مات سنة تسع وسبعين ويقال سنة أربع وثمانين، أخرج له اصحاب الكتب الستة. التقريب: ٣٢٦٥.

٦) كعب: هو كعب الأحبار، ثقة مخضرم، تقدم في الحديث رقم (١٧).

## الحكم على الإسناد:

(٢٣) وأخرج ابن المنذر في تفسيره، عن عبد الله بن عمرو<sup>(۱)</sup> يرفعه، قال: " الملائكة عشرة أجزاء، تسعة<sup>(۲)</sup> أجزاء الكروبيون<sup>(۳)</sup> الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وجزء [واحد] (ئ) قد وكلوا بخزانة كل شيء، وما من<sup>(٥)</sup> السماء موضع إهاب إلا فيه ملك ساحد أو ملك راكع، وإن الحرم بحيال العرش، وإن البيت المعمور لبحيال<sup>(٢)</sup> الكعبة لو سقط<sup>(۷)</sup> لسقط عليها، يصلى فيه كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه". ( $^{(1)}$ 

=

الأثر بهذا الإسناد ضعيف، فيه مؤمل وهو صدوق سيء الحفظ، وفيه يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف، وهو موقوف على كعب الأحبار.

- (١) في (ش): بن عمير، وهو تصحيف.
- (٢) في الأصل: في تسعة، وهي زائدة.
- (٣) هم سادة الملائكة، سُمَّوا بذلك لأنهم أقرب الملائكة إلى حملة العرش، من الكُرب، وهو القُرب، وقيل: إنــه من كَرْب الخلق، أي: في قوته وشدته، لقوتهم وصبرهم على العبادة، وقيل: من الكَرْب، وهو الحُزن، لشدة خوفهم من الله تعالى وخشيتهم إياه. ( انظر: اللسان مادة: كرب، وتاج العروس مادة: كرب).
  - (٤) زيادة من (ش) يقتضيه السياق.
    - (٥) في (غ): وما في السماء.
  - (٦) أي: بإزائه. (انظر: القاموس المحيط، مادة: حول).
  - (٧) في الأصل: سقطت، وما أثبته من باقي النسخ وهو أصوب.
  - (٨) الحديث لم أحده عند ابن المنذر في المطبوع فلعله في المفقود.

وقد أخرجه ابن جرير في تفسيره (١٣/١٧)، والحاكم في المستدرك برقم (٨٥٠٦)، وابن عساكر في تاريخه (٤٦٢/٤٦)، كلهم من طريق قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن معدان بن أبي طلحة، عن عمرو البكالي، عن عبدالله بن عمرو به يمعناه موقوفا عليه.

وأخرجه ابن جرير أيضا (٨٩/١٧) من طريق قتادة، عن عمرو البكالي من كلامه بمعناه، ويأتي الكلام عليه في الحديث الذي بعده، وذكره السيوطي في الدر المنثور بنحوه وعزاه إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم، وعبد الرزاق، و لم أقف على شيء من ذلك.

الإسناد: قال ابن حرير: حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن وأبو داود، قالا: ثنا عمران القطان، عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن معدان بن أبي طلحة، عن عمرو البكالي، عن عبد الله بن عمرو.

#### رجال الإسناد:

- ابن بشار: هو محمد بن بشار بن عثمان العبدي، البصري، أبو بكر، بندار، ثقة، مات سنة اثنتين و خمسين
   ومائتين، وله بضع و ثمانون سنة، أخرج له الجماعة. التقريب: ٥٧٥٤.
- ٢) عبد الرحمن: هو بن مهدي بن حسان، العنبري مولاهم، أبو سعيد البصري، ثقة ثبت حافظ، عارف

=

.....

\_\_\_\_\_\_

\_

بالرجال والحديث، قال ابن المديني: ما رأيت أعلم منه، مات سنة ثمان وتسعين ومائة وهو ابن ثلاث وسبعين سنة، أخرج له الجماعة. التقريب: ٤٠١٨.

٣) أبو داود: هو سليمان بن داود بن الجارود، أبو داود الطيالسي، البصري، ثقة حافظ، غلط في أحاديث،
 مات سنة أربع ومائتين، أخرج له البخاري تعليقاً، ومسلم، والأربعة. التقريب: ٢٥٥٠.

- ٤) عمران القطان: هو عمران بن داور، أبو العوام القطان، البصري، صدوق يهم، ورمي برأي الخوارج، مات
   بين الستين والسبعين بعد المائة، أخرج له البخاري تعليقاً، والأربعة. التقريب: ١٥٤٥.
  - ٥) قتادة: هو بن دعامة السدوسي، ثقة ثبت، تقدم في الحديث رقم (١١).
- ت) سالم بن أبي الجعد: واسمه رافع الغطفاني، الأشجعي مولاهم، الكوفي، ثقة، وكان يرسل كثيرا، مات سنة
   سبع أو ثمان وتسعين وقيل مائة أو بعد ذلك، ولم يثبت أنه حاوز المائة. التقريب: ٢١٧٠.

قلت: روايته هنا عن معدان بن أبي طلحة وقد ذكر الإمام أحمد سماعه منه، فانتفى الإرسال. (تمذيب التهذيب ٣٧٣/٣).

- ٧) معدان بن أبي طلحة: ويقال: بن طلحة، اليعمري بفتح التحتانية والميم بينهما مهملة، شامي، ثقة. التقريب:
   ٦٧٨٧.
- ٨) عمرو البكالي: اختلف في اسم أبيه، فقيل سفيان، وقيل سيف، وقيل عبدالله، يكنى بأبي عثمان، شامي فقيه، واختلف في صحبته، فقال البخاري: له صحبة. وكذا قال ابن أبي حاتم عن أبيه، وكذا ابن حبان، ونقل ابن حجر في الإصابة حديثاً أخرجه ابن خزيمة عن عمرو البكالي، صرح فيه عمرو بالسماع من رسول الله هي، وذكره العجلي في ثقات التابعين، وكذا صنع أبو زرعة الدمشقي، روى عن عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، روى عنه معدان بن أبي طلحة.

انظر: التاريخ الكبير (٣١٣/٦)، ومعرفة الثقات(١٨٧/٢)، والثقات لابن حبان (٢٧٨/٣)، والإصابة (٤٠٠/٤). الحكم على الإسناد:

الأثر بهذا الإسناد حسن إن ثبت سماع قتادة، فرحاله كلهم ثقات إلا عمران القطان فإنه صدوق، وقتادة مدلس ولم يصرح بالسماع، والأثر موقوف على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ولم أحد من رفعه، لكنه إن ثبت فله حكم الرفع لأنه مما لا مجال للإحتهاد فيه.

(٢٤) وأخرج ابن المنذر، عن عمرو البكالي، قال: إن الله تعالى جزأ الملائكة عشرة أجزاء، [ فتسعة أجزاء ] (١) منهم الكروبيون، وهم الملائكة الذين يحملون العرش، وهم [أيضاً ] (١) الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون (٢٠) قال: ومن بقي من الملائكة لأمر الله ولرسالات الله. (٣)

\_\_\_\_\_

وقد أخرجه ابن حرير في تفسيره (٨٩/١٧)، قال: حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، عن عمرو البكالي به بنحوه مع زيادة في آخره.

## رجال الإسناد:

- ابن عبد الأعلى: هو محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، البصري، ثقة، مات سنة خمس وأربعين ومائتين، أخرج
   له مسلم، وأبو داود في القدر، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه. التقريب: ٦٠٦٠.
- ٢) ابن ثور: هو محمد بن ثور الصنعاني، أبو عبد الله، العابد، ثقة، مات سنة تسعين ومائة تقريباً، أخرج له أبو
   داود، والنسائي. التقريب: ٥٧٧٥.
- ٣) معمر: بن راشد الأزدي مولاهم، أبو عروة البصري، نزيل اليمن، ثقة ثبت فاضل، إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيئا، وكذا فيما حدث به بالبصرة، مات سنة أربع وخمسين ومائة، وهو ابن ثمان وخمسين سنة، أحرج له الجماعة. التقريب: ٦٨٠٩.
  - ٤) قتادة: هو ابن دعامة السدوسي، ثقة ثبت، تقدم في الحديث رقم (١١).
    - ه) عمرو البكالي: مختلف في صحبته، تقدم في الحديث السابق.

# الحكم على الإسناد:

الأثر بهذا الإسناد ضعيف حيث أنه منقطع، فقد حاء من طريق قتادة وهو مدلس (ط/٣) وقد عنعن، وكثير الإرسال ولم يسمع من عمرو البكالي، فقد نص أحمد وأبو حاتم وغيرهم على أنه إنما سمع من اثنين أو ثلاثة من الصحابة – ليس منهم عمرو – وباقي أحاديثه عنهم مرسلة، هذا على افتراض أن لعمرو صحبة، وأما لو قلنا بأنه من التابعين فالسماع منه منتف أيضا، لأن قتادة مات سنة بضع عشرة ومائة، وعمره نحواً من ست و خمسين عاماً، وأما عمرو فقد ذكر ابن عساكر أنه بقي إلى ما بعد وقعة راهط وكانت سنة أربع وستين، وهذا يضعف إمكانية سماع قتادة من عمرو، والله أعلم.

انظر: الجرح والتعديل (١٣٣/٧)، وتاريخ دمشق (٤٦٦/٤٦)، وتحفة التحصيل لأبي زرعة ص٢٦٢.

<sup>(</sup>١) ليست في الأصل ولا (ش)، وهي زيادة من (غ) توافق نص الأثر في مصدره.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: زيادة ( أيضاً ) في هذا الموضع ولا تناسب لها مع السياق، ولعله حصل تقديم وتأخير من الناسخ.

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه عند ابن المنذر.

(٢٥) وأخرج ابن أبي حاتم، من طريق حبيب بن عبد الرحمن (١٥) بن سلمان بن الأعيس (٢٠) [ عن أبيه ] (٣) قال: الإنس والجن عشرة أجزاء أجزاء فالإنس من ذلك جزء والجن تسعة أجزاء، [والجن والملائكة عشرة أجزاء، فالجن جزء والملائكة تسعة أجزاء] (٥) والملائكة والروح عشرة أجزاء، فالملائكة جزء والروح تسعة، والروح والكروبيون عشرة أجزاء، (١) فالروح من ذلك جزء و الكروبيون تسعة أجزاء. (٧)

(١) في الأصل و (ش): حبيب بن عبد الله، والصواب ما أثبته من (غ).

وقد أخرجه الدولابي في الكنى والأسماء (٣٦١/١) مختصرا إلى قوله: " والجن تسعة أجزاء "، وأبو الشيخ في العظمة برقم (٤٢٠) بمثله، كلهم من طريق هشام بن عمار، عن صدقة بن خالد، عن ابن جابر، عن حبيب بن عبدالرحمن بن سلمان الخولاني، عن أبيه أبي الأعيس عبد الرحمن بن سلمان.

تنبيه: جاء هذا الأثر عند الدولاي مختصراً من كلام أبي الأعيس عبد الرحمن بن سلمان، وكذا أخرجه ابن عساكر في تاريخه (٤٠/١٢) من طريق الدولاي به، وقال: كذا رواه النسائي – ولم أجده –. وأخرجه أبو الشيخ عشاكر في تاريخه هنا لكنه من رواية أبي الأعيس عن أبيه سلمان، وعليه فقد أورده السيوطي في الدر المنثور (٣٣٣/٥) عمثله وعزاه إلى أبي الشيخ عن سلمان عن سلمان ولعله وهم منه فإن سلمان والد عبد الرحمن لم يذكره أحد في كتب الصحابة.

الإسناد: قال أبو الشيخ: حدثنا الوليد، حدثنا أبو الربيع، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا صدقة - يعني ابن خالد -، حدثنا ابن حابر، قال: حدثني حبيب بن عبد الرحمن بن سلمان، أن أبا الأعيس الخولاني - قال أبو العباس: أبو الأعيس هو عبد الرحمن بن سلمان - عن أبيه به.

## رجال الإسناد:

١) الوليد: هو بن أبان بن بونة، حافظ ثقة، تقدم في الحديث رقم (٥).

٢) أبو الربيع: هو الحسين بن الهيثم بن ماهان، أبو الربيع الكسائي، الرازي، سكن بغداد وحدث بها، روى عن محمد بن الصباح الجرجرائي، وهشام بن عمار الدمشقي، وحرملة بن يجيى، روى عنه عبد الصمد بن علي الطستي، وأحمد بن الفضل بن حزيمة، وأحمد بن سلمان النجاد، سئل عنه الدارقطني فقال: لا بأس به.

قلت: هذا ما ترجح لدي في ترجمة أبي الربيع، فإنه لم يصرَّح باسمه في شيء من أسانيد أبي الشيخ، و لم يُذكر في

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (غ): بن الأغيش، وفي (ش): بن سلمان أبي الأعمش، وما أثبته هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) ما بين العكوفتين ليست في الأصل، وهي زيادة من (ش) و (غ).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: أشياء، وما أثبته من باقي النسخ.

<sup>(</sup>٥) ليست في الأصل.

<sup>(</sup>٦) في الأصل زيادة: فالملائكة حزء.

<sup>(</sup>٧) الأثر لم أحده عند ابن أبي حاتم في المطبوع.

.....

\_\_\_\_\_\_

\_

شيوخ الوليد بن أبان أحد بهذه الكنية فيما وقفت عليه من ترجمته، ولم أحد من عرف بهذه الكنية من تلاميذ هشام بن عمار سواه فيما ذكره المزي، ولم أحد لمن عداه - ممن يكني بهذه الكنية - أحداً ذُكِر هشام بن عمار ضمن شيوخه، وقد وهم محقق كتاب العظمة حيث ترجم لأبي الربيع بسليمان بن داود بن حماد المهري أبو الربيع المصري، وهذا وهم فإنه لم يذكر ضمن تلاميذ هشام بن عمار، ولا ذكر هشام في شيوخه، والله أعلم.

انظر: سؤالات الحاكم للدارقطني (١١٢/١)، وتاريخ بغداد (١٤٥/٨).

٣) هشام بن عمار: بن نُصير السلمي، الدمشقي، الخطيب، صدوق مقرئ، كبر فصار يتلقن، فحديثه القديم أصح، مات سنة خمس وأربعين ومائتين على الصحيح، وله اثنتان وتسعون سنة، أحرج له البخاري، والأربعة. التقريب: ٧٣٠٣.

- خالد: الأموي مولاهم، أبو العباس الدمشقي، ثقة، مات سنة إحدى وسبعين ومائة وقيل ثمانين
   ومائة أو بعدها، أخرج له البخاري، وأبو داود، والنسائي، ابن ماجه. التقريب: ٢٩١١.
- ٥) ابن حابر: هو عبد الرحمن بن يزيد بن حابر الأزدي، أبو عتبة الشامي، الداراني، ثقة، مات سنة بضع وخمسين ومائة، أخرج له الجماعة. التقريب: ٤٠٤١.
- حبيب بن عبد الرحمن بن سلمان: ابن أبي الأعيس الخولاني، حكى عن أبيه، حكى عنه عبد الرحمن بن يزيد
   بن جابر.

هكذا ترجم له ابن عساكر في تاريخه و لم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، ونقله عنه الشيخ عبد القادر بدران في تمذيبه، وقال: عني بالحديث. و لم أحد من ترجم له غير ابن عساكر فيما وقفت عليه، و لم يذكره المزي ضمن شيوخ عبد الرحمن بن جابر، وإنما ذكر والده أبا الأعيس.

انظر: تاریخ دمشق (۲۱/۱)، و قمذیب تارخ دمشق لعبد القادر بدران (۳۱/۶).

٧) أبو الأعيس الخولاني: هو عبد الرحمن بن سلمان، أبو الأعْيس الخولاني، الشامي، لقبه عبيد، مشهور بكنيته، ذكره ابن حبان في ثقات التابعين. وقال عنه الذهبي: صدوق. أحرج له أبو داود. التقريب: ٣٨٨٣. والكاشف:
 ٢٣١١.

# الحكم على الإسناد:

الأثر بهذا الإسناد فيه من لم أقف له على حرح ولا تعديل، وعليه فأتوقف في الحكم عليه.

(٢٦) وأخرج أبو الشيخ والبيهقي في شعب الإيمان، والخطيب، وابن عساكر، من طريق عباد بن منصور (١)، عن عدي بن أرطاة، عن رجل من الصحابة سماه – قال عباد: فنسيت اسمه –، عن رسول الله قلق قال: " إن لله ملائكة ترعد فرائصهم من مخافته، ما منهم ملك تقطر من عينيه دمعة إلا وقعت ملكا قائما يسبح، وملائكة سجوداً منذ خلق الله السماوات والأرض، لم يرفعوا رؤوسهم ولا يرفعونما إلى يوم القيامة، [وملائكة ركوعاً لم يرفعوا رؤوسهم ولا يرفعوناً لم ينصرفوا عن مصافهم (٣) لم ينصرفون عنهم عز وجل، ولا ينصرفون عنها إلى يوم القيامة، فإذا كان يوم القيامة تجلى لهم رهم عز وجل، فنظروا إليه وقالوا: سبحانك ما عبدناك كما ينبغي لك ". (٥)

(١) في (ش): عباد عن ابن منصور، وهو خطأ.

وقد أخرجه أيضاً محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة برقم (٢٦٠)، كلهم من طريق عباد بن منصور، عن عدي بن أرطاة، عن رجل من الصحابة به.

## رجال الإسناد:

١) محمد بن عبد الله بن قُهْزاد: أبو جابر المروزي، ثقة، مات سنة اثنتين وستين ومائتين، أخرج له مسلم.
 التقريب: ٦٠٤٣.

النضر: هو النضر بن شميل المازني، أبو الحسن، النحوي، البصري، نزيل مرو، ثقة ثبت، مات سنة أربع ومائتين، وله اثنتان وثمانون، أخرج له الجماعة. التقريب: ٧١٣٥.

۳) عباد بن منصور: الناجي، أبو سلمة، البصري القاضي بها، صدوق، رمي بالقدر، وكان يدلس (ط/٥)،
 و تغير بأحرة، مات سنة اثنتين و خمسين ومائة، أحرج له البخاري تعليقاً، والأربعة. التقريب: ٣١٤٢.

قلت: عده ابن حجر من أصحاب الطبقة الخامسة من المدلسين، وقد قال فيهم: من ضعف بأمر آخر سوى التدليس فحديثهم مردود ولو صرحوا بالسماع إلا أن يوثق من كان ضعفه يسيرا. وقد ذكره غير واحد بالضعف

=

<sup>(</sup>٢) ليست في الأصل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ش) جاء هنا زيادة: عنها. ولا وجه لها هنا وحقها التأخير كما في (غ) وسيأتي بعده.

<sup>(</sup>٤) زيادة من (غ).

<sup>(</sup>٥) هو عند أبي الشيخ في العظمة برقم (٥١٥)، والبيهقي في الشعب مختصراً برقم (٩١٤)، والخطيب في تاريخه تاريخه (٣٠٦/١٢)، وابن عساكر في تاريخه (٥٨،٦١/٤٠).



كابن معين وأبي حاتم والنسائي وغيرهم.

انظر: الجرح والتعديل (٨٦/٦)، وتهذيب الكمال (١٥٨/١٤)، وطبقات المدلسين ص١٤.

٤) عدي بن أرطاة: الفزاري، عامل عمر بن عبد العزيز، مقبول، قتل سنة اثنتين ومائة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد. التقريب: ٤٥٣٨.

# الحكم على الإسناد:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف، لضعف عباد بن منصور.

د الما المانت

(١) سورة الصافات.

(٢) لم أحده عند ابن منده في المطبوع من معرفة الصحابة فلعله في المفقود، وهو عند ابن عساكر في تاريخه (٢) لم أحده عند ابن منده بمثل ما ساقه المصنف.

وقد أخرجه أيضا محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة برقم (٢٥٥)، ومن طريقه أبو نعيم في معرفة الصحابة (٢٢٠٢).

الإسناد: قال: ابن نصر: حدثني أحمد بن سيار، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن خالد الدمشقي المعروف بابن أمه، قال: حدثني المغيرة بن عثمان بن عطية، من بني عمرو بن عوف، قال: حدثني سليمان بن أيوب، من بني سالم بن عوف، قال: حدثني سليمان بن عمرو بن الربيع، من بني سالم، قال: حدثني عطاء بن يزيد بن مسعود، من بني الحبلي، قال: حدثني سليمان بن عمرو بن الربيع، من بني سالم، قال: حدثني عبد الرحمن بن العلاء، من بني ساعدة، عن أبيه العلاء بن سعد وقد شهد الفتح وما بعدها أن النبي على الحديث به بمثله، لكن قال في آخره: "إنه ليس فيها موضع قدم إلا وعليه ملك قائم أو راكع أو ساحد، وقالت الملائكة: ﴿ وإنا لنحن الصافون \* وإنا لنحن المسبحون ﴾ ".

#### رجال الإسناد:

- ا أحمد بن سيار: بن أيوب، أبو الحسن المروزي، الفقيه، ثقة حافظ، مات سنة ثمان وستين ومائتين وله سبعون سنة، أحرج له النسائي. التقريب: ٤٥.
- ٢) محمد بن حالد: هو محمد بن حالد الهاشمي، الدمشقي، أبو جعفر، يلقب بابن أمه، روى عن مالك بن أنس، والوليد بن مسلم، ومحمد بن شعيب بن شابور وغيرهم، وروى عنه الحسن بن علي بن خلف الصيدلاني، وإسحاق ابن إبراهيم، وأحمد بن سيار المروزي وغيرهم، قال عنه أبو حاتم الرازي: كان يكذب.

انظر: الجرح والتعديل (٢٤٤/٧)، وتاريخ دمشق (٣٧٩/٥٢)، والضعفاء والمتروكين لابن الجـوزي (٣/٥٥)، والميزان (١٣٢/٦)، واللسان (٥٣/٥).

- ٣) المغيرة بن عثمان بن عطية: كذا اسمه في إسناد محمد بن نصر، وحاء في إسناد أبي نعيم: المغيرة بن عمرو، وفي
   إسناد ابن عساكر: المغيرة بن عمر، ولم أقف لأي واحد من هذه الأسماء على ترجمة.
  - ٤) سليمان بن أيوب: لم أقف له على ترجمه.
  - ٥) عطاء بن يزيد بن مسعود: لم أقف له على ترجمه.
  - ٦) سليمان بن عمرو بن الربيع: لم أقف له على ترجمه.

| دادها، ، أ خ دادا ا      |  |
|--------------------------|--|
| الحبائك في أخبار الملائك |  |

.....

\_\_\_\_\_

٧) عبد الرحمن بن العلاء: الساعدي، لم أقف له على ترجمه.

العلاء بن سعد: الساعدي، ذكر في كتب الصحابة، وكل من ذكره وعده في الصحابة إنما اعتمد على هذه الرواية بهذا الإسناد، وفيه أنه شهد الفتح وما بعدها.

انظر: معرفة الصحابة لأبي نعيم (٢٠٢/٤)، وأسد الغابة (٨٤/٤)، والإصابة (٢/٤٥).

# الحكم على الإسناد:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف حداً، ففيه محمد بن حالد الدمشقي وهو كذاب، بالإضافة إلى أن في الإسناد من لم أقف له على ترجمة، لكن للحديث شواهد صحيحة من حديث حكيم بن حزام وقد مر برقم (١١)، وأثــر ابــن مسعود موقوفاً عليه مر برقم (٧).

# (٢٨) وأخرج ابن جرير، عن الربيع بن<sup>(١)</sup> أنس في قوله تعالى: **رُ قُ قُ ج** جج رُرُ<sup>(٢)</sup>، قال: أسماء الملائكة.<sup>(٣)</sup>

# رؤوس الملائكة الأربعة الذين يدبرون أمر الدنيا

(١) في الأصل: عن. وهو تصحيف.

(٢) سورة البقرة، آية (٣١).

(٣) هو عند ابن حرير في تفسيره (١/٦١٦)، وفي تاريخه (٦٧/١).

قلت: لم يصرح ابن جرير باسم شيخه في التفسير، وإنما قال: حُدِّثت عن عمار - شيخ شيخه -، لكنه في التاريخ صرح به فقال: حدثنا عبد الله بن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع به.

# رجال الإسناد:

- عبدة المروزي: هو عبدة بن عبد الرحيم بن حسان المروزي، أبو سعيد، نزيل دمشق، صدوق، مات سنة أربع وأربعين ومائتين، أخرج له البخاري في الأدب، والنسائي. التقريب: ٤٢٧٣.
- عمار بن الحسن: الهلالي، أبو الحسن الرازي، نزيل نسا، ثقة، مات سنة اثنتين وأربعين ومائتين، وله تـــلاث وثمانون سنة، أحرج له النسائي. التقريب: ٤٨١٩.
  - ٣) عبد الله بن أبي جعفر: الرازي، صدوق يخطىء، أخرج له أبو داود. التقريب: ٣٢٥٧.
- أبو جعفر: هو أبو جعفر الرازي، التميمي مولاهم، مشهور بكنيته، واسمه عيسى بن أبي عيسى عبد الله بن مات ماهان، وأصله من مرو، وكان يتجر إلى الري، صدوق سيء الحفظ خصوصاً عن مغيرة بن مقسم الضبي –، مات في حدود الستين بعد المائة، أخرج له البخاري في الأدب، والأربعة. التقريب: ١٩٠٨.
- ٥) الربيع: بن أنس البكري، أو الحنفي، بصري نزل حراسان، صدوق له أوهام، ورمي بالتشيع، مات سنة أربعين ومائة أو قبلها، أحرج له الأربعة. التقريب: ١٨٨٢.

# الحكم على الإسناد:

الأثر بهذا الإسناد ضعيف، فهو من طريق أبي جعفر الرازي وهو سيء الحفظ، والأثر من كلام الربيع بن أنس في التفسير ومثل هذا يتساهل أهل العلم في قبوله.

(٢٩) أخرج [ابن أبي شيبة] (١)، وابن أبي حاتم، وأبو الشيخ في العظمة، والبيهقي في الشعب، عن ابن سابط، قال: يدبر أمر الدنيا أربعة، حبريل وميكائيل وملك الموت وإسرافيل، فأما حبريل فموكل بالرياح والجنود، وأما ميكائيل فموكل بالقطر والنبات، وأما ملك الموت فموكل بقبض الأرواح، وأما إسرافيل فهو ينزل بالأمر عليهم. (٢)

(١) ليست في الأصل.

(٢) هو عند ابن أبي شيبه في مصنفه برقم (٣٤٩٦٩).

وأبي الشيخ في العظمة برقم (٣٧٦)، من طريق إبراهيم بن محمد بن الحسن، عن عبد الجبار بن العلاء، عن سفيان بن عيينة، عن علقمة بن مرثد، عن ابن سابط به بنحوه.

وأخرجه أيضا برقم (٣٧٨)، من طريق محمد بن زكريا، عن أبي حذيفة، عن سفيان، عن أبيه، عن عبد الـرحمن بن سابط به بنحوه.

وهو عند البيهقي في الشعب برقم (١٥٨)، ولم أحده عند ابن أبي حاتم في المطبوع.

وقد اخرجه الدينوري في المحالسة برقم (٦٦)، والثعلبي في تفسيره (١٢٤/١٠)، كلهم من طريق الأعمش، عـن، عن عبد الرحمن بن سابط به.

وقد عزاه المصنف في الدر المنثور(٤٠٥/٨) إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.

الإسناد: قال ابن أبي شيبة: حدثنا أبو أسامة، قال: سمعت الأعمش، قال: حدثنا عمرو بن مرة، عن ابن سابط .

#### رجال الإسناد:

- ١) أبو أسامة: هو حماد بن أسامة القرشي، ثقة ثبت، ربما دلس، تقدم في الحديث رقم (٣).
- ٢) الأعمش: هو سليمان بن مهران، ثقة حافظ، لكنه يدلس (ط/٢)، تقدم في الحديث رقم (٧).
- عمرو بن مرة: بن عبد الله بن طارق الجَملي، المرادي، أبو عبد الله الكوفي، الأعمى، ثقة عابد، كان لا
   يدلس، ورمى بالإرجاء، مات سنة ثماني عشرة ومائة وقيل قبلها، أخرج له الجماعة. التقريب: ١١٢٥.
- ابن سابط: هو عبد الرحمن بن سابط، ويقال: بن عبد الله بن سابط، وهو الصحيح، ويقال: بن عبد الله بن عبد الله عشرة ومائة، أخرج له مسلم، والأربعة.
   التقريب: ٣٨٦٧.

# الحكم على الإسناد:

الأثر بهذا الإسناد صحيح، فرحاله كلهم ثقات رحال الشيخين، إلا ابن سابط فهو من رحال مسلم، وهذا الأثـر من قوله فلا علاقة له بالإسناد، ثم إن هذا الكلام من أمور الغيب التي لا يؤخذ بها إلا بنص صحيح مرفوع.

(٣٠) وأخرج أبو الشيخ، عن ابن (١) سابط، قال: في أم الكتاب كل شيء هو كائن إلى يوم القيامة، ووكّل ثلاثة من الملائكة أن يحفظوه (٢)، فوكّل جبريل بالكتاب أن ينزل به إلى الرسل، ووكّل جبريل أيضا علم بالملكات إذا أراد الله أن يُهلك قوماً، ووكّل بالنصر عند القتال، / ووكّل ميكائيل بالحفظ والقطر ونبات الأرض، ووكّل ملك الموت بقبض الأنفس، فإذا ذهبت الدنيا جمع بين حفظهم، وما في (٣٠) أم الكتاب فيجدونه سواء. ابن أبي شيبة (٤٠). (٥)

[1/4]

الإسناد: قال أبو الشيخ: حدثنا إسحاق بن أحمد الفارسي، حدثنا عبد الله بن عمران، حدثنا أسباط بن محمد، حدثنا العلاء بن عبد الكريم، عن ابن سابط به.

# رجال الإسناد:

1) إسحاق بن أحمد الفارسي: هو إسحاق بن أحمد بن زيرك اليزدي، أبو يعقوب الفارسي، صنف المسند، روى عن محمد بن إسماعيل البخاري، ومحمد بن حميد الرازي، وأكثر الرواية عنه أبو الشيخ الحافظ، وحدث عنه أحمد بن يعقوب بزرويه، توفي في رجب سنة تسع وثلاثمائة.

قلت: هذا ما ترجح لدي في ترجمته ولم أحد فيه حرحاً ولا تعديلاً، إذ لم أحد له ترجمة هذا الاسم سوى في أخبار قزوين، حيث ذُكر باسم: إسحاق بن أحمد الفارسي. ومن خلال تتبعي لشيوخه عند أبي الشيخ في العظمة والنظر في تراجم بعضهم، تبين لي أن المزي ذكر إسحاق هذا ضمن تراجم بعض شيوخه – عند ذكره لتلاميذهم باسم: إسحاق بن أحمد بن زيرك الفارسي، ثم وحدت ابن ماكولا قد ترجم في الإكمال لإسحاق بن أحمد بن زيرك اليزدي، وتبعه السمعاني في الأنساب، والذي يظهر أنه هو نفسه إسحاق بن أحمد الفارسي، فاليزدي كما قال السمعاني: بفتح الياء المنقوطة باثنتين من تحتها، وسكون الزاي، وفي آخرها الدال المهملة – نسبة إلى يزد-، ويسزد مدينة من كور اصطخر فارس، بين أصبهان وكرمان اهد. فالنسبة إذاً فارسية وهذا يسرجح ما ذهبت إليه، بالإضافة إلى أن ابن ماكولا وكذلك السمعاني ذكرا ضمن شيوخ اليزدي هذا: محمد بن حميد الرازي، وهسو مسن شيوخ إسحاق الفارسي، وقد ترجم له الذهبي في السير باسم إسحاق بن أحمد بن زيرك وكناه بأبي يعقوب الفارسي، وهذا يمكن الربط بين التراجم لنخلص إلى الترجمة التي أثبتها، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) ليست في الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: يحفظونه.

<sup>(</sup>٣) في (ش): وقابل أم الكتاب.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل و (ش) وليست في (غ).

<sup>(</sup>٥) هو عند أبي الشيخ في العظمة برقم (٩٦).

وأما ابن أبي شيبة فقد أخرجه ببعض معناه في المصنف برقم (٣٤٩٦٩) وتقدم في الحديث الذي قبله.

.....

\_\_\_\_\_

\_

انظر: الإكمال (٢/١٥٤)، والأنساب (٦٨٩/٥)، والتدوين في أخبار قــزوين (٢٦٦/٣)، وتحــذيب الكمــال (٩/١٣) و٥١/١٣)، وتاريخ الإسلام (٩١/١٣).

- عبد الله بن عمران: بن أبي علي الأسدي، أبو محمد الأصبهاني، نزيل الري، صدوق، أخرج له ابن ماجه.
   التقريب: ٣٥١١.
- ٣) أسباط بن محمد: هو أسباط بن محمد بن عبد الرحمن بن خالد بن ميسرة القرشي مولاهم، أبو محمد،
   ثقة، ضعف في الثوري، مات سنة مائتين، أخرج له أصحاب الكتب الستة. التقريب: ٣٢٠.
- ٤) العلاء بن عبد الكريم: هو العلاء بن عبد الكريم اليامي، أبو عون الكوفي، ثقة عابد، قال الذهبي: تـوفي في حدود الخمسين ومائة، أخرج له أبو داود في القدر، وابن ماجه في التفسير. التقريب: ٢٤٨٥.
  - ٥) ابن سابط: هو عبد الرحمن بن سابط، ثقة كثير الإرسال، تقدم في الحديث رقم (٢٦).

# الحكم على الإسناد:

الأثر من طريق إسحاق الفارسي و لم أحد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وبقية رجاله ثقات إلا عبد الله بن عمران فهــو صدوق، وعليه فأتوقف في الحكم عليه حتى يُعرف حال إسحاق. والا وأخرج البيهقي، والطبراني، وأبو الشيخ، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: بينا رسول الله ومعه حبريل يناجيه، إذ (١) انشق أفق السماء، فأقبل حبريل يتضاءل ويدخل بعضه في بعض ويدنو من الأرض، فإذا ملك قد مثل بين يدي رسول الله الله على فقال: يا محمد، إن ربك يقرئك السلام ويخيّرك بين أن تكون نبياً ملكاً، أو نبياً عبداً. قال رسول الله على: " فأشار حبريل إليّ بيده أن تواضع، فعرفت أنه لي ناصح، فقلت: نبياً عبداً ". فعرج (١) ذلك الملك إلى السماء، فقلت: " يا حبريل، قد كنت أردت أن أسألك عن هذا، فرأيت من حالك ما شغلني عن المسألة، فمن هذا يا حبريل؟". قال: هذا (١) إسرافيل، خلقه الله يوم خلقه بين يديه صافاً قدميه لا يرفع طرفه، بينه وبين الرب سبعون نوراً، ما منها في أنور يدنو منه (٥) إلا احترق، بين يديه اللوح المحفوظ، فإذا أذن الله في شيء شيء في السماء أو في الأرض، ارتفع ذلك اللوح فيضرب حبهته فينظر فيه، فإن كان من عمل ملك الموت أمره به، وإن كان من عمل ملك الموت أمره به. وإن كان من عمل ملك الموت أمره به. قلت: " يا حبريل، [على] (١) أي شيء أنت؟". قال: على الرياح، والجنود. قلت: " على أي شيء ميكائيل؟". قال: على النبات والقطر. قلت: " على أي شيء ملك الموت؟". قال: على قبض الأنفس (١)، وما ظننت أنه هبط إلا بقيام الساعة، وما ذاك الذي الذي رأيت مني إلا خوفاً من قيام الساعة. (٨)

(١) في (غ): إذا.

=

<sup>(</sup>٢) في (ش): فانعرج.

<sup>(</sup>٣) ليست في (غ).

<sup>(</sup>٤) في (ش): ما فيها.

<sup>(</sup>٥) في (ش): فيه.

<sup>(</sup>٦) ليست في الأصل.

<sup>(</sup>٧) في (غ): ( على قبض الأرواح )، وأشار في الهامش إلى أنما في نسخة.

<sup>(</sup>٨) هو عند الطبراني في الكبير برقم (١٢٠٦١)، وأبي الشيخ في العظمة برقم (٣٠)، والبيهقي شـعب الإيمـان برقم (١٥٧).

.....

\_\_\_\_\_

\_

وقد أخرجه محمد بن جعفر بن أبي شيبة في العرش برقم (٧٥)، وابن عساكر في تاريخه (٧١/٤)، كلهم من طريق محمد بن عمران بن أبي ليلي، عن ابن أبي ليلي، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس رضي الله عنهما به.

تنبيه: هذا الإسناد بهذا السياق هو عند محمد ابن أبي شيبة، والطبراني، وأبي الشيخ.

ووقع عند البيهقي: عن أبي أسامة عبد الله بن أسامة الكلبي، ثنا محمد بن عمران بن أبي ليلي، ثنا ابن أبي ليلسي، عن الحكم.

وعند ابن عساكر: عن المؤمل بن الحسن بن عيسى، نا محمد بن يجيى، نا محمد بن عمران بن محمد بن أبي ليلي، حدثني ابن أبي ليلي، لعله قال: عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس.

فلا أدري إن كان هذا من اختلاف الرواة أم سقط وقع في الإسناد؟.

وقد أخرجه البيهقي في الزهد الكبير برقم (٧٤٤)، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٧١/٤)، من طريق أبي محمد عبد الله بن يوسف، عن أبي سعيد بن الأعرابي، عن عباس بن محمد الدوري، عن الحسن بن بشر، عن سعدان بن الوليد، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس به بمعناه.

الإسناد: قال الطبراني: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا محمد بن عمران بن أبي ليلي، حدثني أبي، عن ابن أبي ليلي، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس به.

#### رجال الإسناد:

١) محمد بن عبد الله الحضرمي: هو محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي، أبو جعفر الكوفى، مُطَيّن، الحافظ الكبير، كان من أوعية العلم، صنف المسند وغير ذلك، وله تاريخ صغير، سئل عنه الدارقطني فقال: ثقة حبل، مات سنة سبع وسبعين ومائتي.

انظر: طبقات الحنابلة لأبي يعلى (٢/٠٠٠)، وتذكرة الحفاظ (٦٦٢/٢)، ولسان الميزان (٥/٣٣٣).

- ٢) محمد بن عمران بن أبي ليلي: هو محمد بن عمران بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي، أبو عبد الرحمن
   الكوفي، صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً، والترمذي. التقريب: ٦١٩٧.
- ٣) أبوه: هو عمران بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الكوفي، مقبول، أخرج له الترمذي، وابن ماجه.
   التقريب: ٥١٦٦.
- ٤) ابن أبي ليلى: هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري، الكوفي، القاضي، أبو عبد الرحمن، صدوق سيء الحفظ جداً، مات سنة ثمان وأربعين ومائة، أخرج له الأربعة. التقريب: ٦٠٨١.
  - ٥) الحكم: هو بن عتيبة، ثقة ثبت، ربما دلس، تقدم في الحديث رقم (٢٠).
- ٦) مقسم: هو مِقسم بن بُحْرة، ويقال: نَجدة، قال أبو القاسم: مولى عبد الله بن الحارث، ويقال له: مولى ابن عباس للزومه له، صدوق، وكان يرسل، مات سنة إحدى ومائة، وما له في البخاري سوى حديث واحد، أخرج له البخاري، والأربعة. التقريب: ٦٨٧٣.

| •••••         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                   | • • • • |
|---------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-------------------|---------|
|               |                                         |                                         |                  | <del></del>                             |                   |         |
|               |                                         |                                         |                  |                                         | لمى الإسناد:      | کم ع    |
| د من تابعـــه | سيء الحفظ، و لم أج                      | همن بن علي وهو                          | محمد بن عبد الر- | ب، لأنه من طريق                         | بهذا الإسناد ضعية | ،یث     |
|               |                                         |                                         |                  |                                         |                   | مفظه.   |

(٣٢) وأخرج أبو الشيخ في العظمة، عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، قال: قال رسول الله ﷺ: " إن أقرب الخلق من الله جبريل، وميكائيل، وإسرافيل، وإسرافيل الله للسيرة خمسين ألف سنة، جبريل عن يمينه، وميكائيل عن الأخرى، وإسرافيل بينهما". (١)

(١) هو عند أبي الشيخ في العظمة برقم (٣٨١)، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن، حدثنا محمد بن عوف الحمصي، حدثنا عبد العزيز بن موسى، حدثنا سيف، عن الأحوص بن حكيم، عن أبيه وعبد الله، عن حابر بن عبدالله رضى الله عنهما به.

## رجال الإسناد:

- ١) إبراهيم بن محمد بن الحسن: هو ابن متويه، حافظ حجة، تقدم في الحديث رقم (٨).
- ۲) محمد بن عوف الحمصي: هو محمد بن عوف بن سفيان الطائي، أبو جعفر الحمصي، ثقة حافظ، مات
   سنة اثنتين أو ثلاث وسبعين ومائتين، أخرج له أبو داود، والنسائي في مسند على. التقريب: ٦٢٠٢.
- ٣) عبد العزيز بن موسى: هو عبد العزيز بن موسى بن روح اللاحوني، أبو روح البهراني، صدوق، أخرج النسائي. التقريب: ٤١٢٩.
- لا سيف: هو سيف بن محمد الكوفي، ابن أحت سفيان الثوري، نزل بغداد، كذبوه، مات في حدود التسعين
   ومائة، أخرج له الترمذي. التقريب: ٢٧٢٦.
- ٥) الأحوص بن حكيم: بن عمير العنسي، أو الهمداني، الحمصي، ضعيف الحفظ، وكان عابداً، أحرج له ابن
   ماجه. التقريب: ٢٩٠.
- حكيم: هو حكيم بن عمير بن الأحوص، أبو الأحوص الحمصي، صدوق يهم، أخرج له أبو داود، وابن ماجه. التقريب: ١٤٧٦.
  - ٧) عبد الله: لم أعرفه، ولا تضر الجهالة به لوجود متابع له.

# الحكم على الإسناد:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف حداً، ففيه سيف ابن أخت سفيان الثوري كذبوه، وفيه الأحوص بن حكيم وهــو ضعيف الحفظ. (٣٣) وأخرج أبو الشيخ، عن وهب، قال: هؤلاء الأربعة أملاك: جبريل، وميكائيل، وإسرافيل، وملك الموت، أول من خلقهم الله تعالى من الخلق، وآخر من يميتهم، وأول من يحييهم، هم المدبرات أمراً والمقسمات أمراً.(١)

(١) هو عند أبي الشيخ في العظمة برقم (٤٣٩)، قال: حدثنا عبد الله بن سلم، حدثنا محمد بن أحمد الحسني، عن محمد بن إبراهيم بن العلاء، حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم، قال: حدثني عبد الصمد، عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى به بمثله مع زيادة في أوله.

## رجال الإسناد:

1) عبد الله بن سلم: هو عبد الله بن محمد بن سلم بن حبيب بن عبد الوارث، أبو محمد المقدسي، الفريابي، سمع من هشام بن عمار، وعبد الله بن أحمد بن بشر بن ذكوان، وعباس بن الوليد الخلال، ودحيماً، وغيرهم، وعنه أبو زرعة، وأبو بكر بن المقرئ وأثنى عليه، وأبو حاتم ابن حبان ووثقه، وغيرهم.

انظر: الأنساب (٥/٣٦٣)، وتاريخ دمشق (١٩٣/٣٢)، وتاريخ الإسلام (٢٦/٩٢٣).

- ٢) محمد بن أحمد الحسني: هكذا هو في هذا الموضع وكذا في الحديث رقم (٥٤٣) في العظمة، وهو في رقم (٣٨٩) من العظمة: محمد بن أحمد بن الحسن الخشني، ولم أعرف أيهما أصح، ولا وحدت لأحد من الاسمين ترجمة.
- ٣) محمد بن إبراهيم بن العلاء: هو محمد بن إبراهيم بن العلاء الدمشقي، أبو عبد الله الزاهد، نزيل عبّادان،
   منكر الحديث، أخرج له ابن ماحه. التقريب: ٥٦٩٨.
- إسماعيل بن عبد الكريم: هو إسماعيل بن عبد الكريم بن معقل بن منبه، أبو هشام الصنعاني، صدوق، أخرج
   له أبو داود، وابن ماجه في التفسير. التقريب: ٤٦٤.
- ٥) عبد الصمد: هو عبد الصمد بن معقل بن منبه اليماني، ابن أحي وهب، صدوق، مُعمّر، مات سنة تُـــلاث و ثمانين ومائة، أخرج له ابن ماجه في التفسير. التقريب: ٤٠٨٢.
  - ٦) وهب بن منبه: اليماني، ثقة، تقدم في الحديث رقم (١٥).

# الحكم على الإسناد:

الأثر بهذا الإسناد ضعيف جداً، لأنه من طريق محمد بن إبراهيم بن العلاء وهو منكر الحديث، وفي الإسناد من لم أقف له على ترجمة وهو محمد بن أحمد الخشني، ومعرفته هنا لا تغير من الحكم حتى إن سلم من التجريح للعلية السابقة.

(٣٤) وأخرج أبو الشيخ، عن خالد بن أبي عمران، قال: جبريل أمين / الله إلى [٣/ب] رسله، وميكائيل يتلقى الكتب التي ترفع من أعمال الناس، وإسرافيل بمنزلة الحاجب<sup>(١)</sup>. (٢)

(١) الحاجب أي: البوّاب. (انظر: القاموس، مادة: حجب ).

#### رجال الإسناد:

- ١) الوليد: هو بن أبان بن بونة، حافظ ثقة، تقدم في الحديث رقم (٥).
- ٢) أبو حاتم: هو محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي، أبو حاتم الرازي، أحد الحفاظ، مات سنة سبع وسبعين
   ومائتين، أخرج له أبو داود، والنسائي، وابن ماجه في التفسير. التقريب: ٥٧١٨.
- ٣) أبو صالح: هو عبد الله بن صالح الجهني، أبو صالح المصري، كاتب الليث، صدوق، كثير الغلط، ثبت في كتابه، وكانت فيه غفلة، مات سنة اثنتين وعشرين ومائتين، وله خمس وثمانون سنة، أخرج له البخاري تعليقا، وأبو داود، والترمذي، وابن ماحه. التقريب: ٣٣٨٨.
- عاوية بن صالح: بن حُدَير الحضرمي، أبو عمرو، وأبو عبد الرحمن الحمصي، قاضي الأندلس، صدوق لـــه أوهام، مات سنة ثمان و خمسين ومائة، وقيل: بعد السبعين، أخرج له البخاري في القـــراءة، ومســـلم، والأربعـــة.
   التقريب: ٢٧٦٢.
  - ٥) عبد القاهر: هو عبد القاهر بن عبد الله، مجهول، أخرج له أبو داود في المراسيل. التقريب: ٤١٤٣.
- حالد بن أبي عمران: هو خالد بن أبي عمران التجيبي، أبو عمر، قاضي إفريقية، فقيه، صدوق، مات سنة شمس، ويقال: تسع وعشرين ومائة، أخرج له مسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي. التقريب: ١٦٦٢.

## الحكم على الإسناد:

الأثر بهذا الإسناد ضعيف، ففيه عبد القاهر بن عبد الله وهو مجهول.

<sup>(</sup>٢) هو عند أبي الشيخ في العظمة برقم (٢٩٢ و٣٧٩)، قال: حدثنا الوليد، حدثنا أبو حاتم، حدثنا أبو صالح، حدثنى معاوية بن صالح، أن عبد القاهر حدثه، عن خالد بن أبي عمران به.

(٣٥) وأخرج أبو الشيخ، عن عكرمة بن خالد، أن رجلاً قال: يا رسول الله أي الملائكة (١) أكرم على الله تعالى؟. قال: "لا أدري ". [فجاءه جبريل، فقال: " يا جريل أي الخلائق أكرم على الله تعالى؟". قال: لا أدري] (٢). فعرج جبريل ثم هبط، فقال: جبريل، وميكائيل، وإسرافيل، وملك الموت، فأما جبريل فصاحب الحرب، وصاحب المرسلين، وأما ميكائيل: فصاحب كل قطرة تسقط، وكل ورقة تنبت (٣)، وكل ورقة تسقط، وأما ملك الموت: فهو موكل بقبض روح كل عبد في بر أو بحر، وأما إسرافيل: فأمين الله بينه وبينهم. (٤)

\_\_\_\_\_

# رجال الإسناد:

- ١) الوليد: هو ابن أبان، حافظ ثقة، تقدم في الحديث رقم (٥).
- ٢) أسيد بن عاصم: هو أسيد بن عاصم الثقفي، الحافظ المحدث الإمام، أبو الحسين، سمع سعيد بن عامر الضبعي، وعبد الله بن بكر السهمي، وبشر بن عمر الزهراني وطبقتهم، وصنف المسند، حدث عنه أبو علي أحمد بن عمد بن إبراهيم، ومحمد بن حيويه وغيرهم، قال ابن أبي حاتم: ثقة رضي، توفي سنة سبعين ومائتين. انظر: الحرح والتعديل (٣١٨/٢)، وتاريخ أصبهان (٢٧٢/١)، والسير (٣١٩/١٢)، والوافي بالوفيات (٩/٥٥١).
- ٣) سعيد بن عامر: هو سعيد بن عامر الضُبَعي، أبو محمد البصري، ثقة صالح، وقال أبو حاتم: ربما وهم، مات سنة ثمان ومائتين وله ست وثمانون، أخرج له أصحاب الكتب الستة. التقريب: ٢٣٣٨.
- ٤) معتمر بن سليمان: هو معتمر بن سليمان التيمي، أبو محمد البصري، يلقب الطُفيل، ثقة، مات سينة سيبع وثمانين ومائة، وقد حاوز الثمانين، أخرج له أصحاب الكتب الستة. التقريب: ٦٧٨٥.
- همسلم بن خالد: لعله مسلم بن خالد المخزومي مولاهم المكي المعروف بالزنجي، فقيه صدوق، كيير
   الأوهام، مات سنة تسع وسبعين ومائة أو بعدها، أخرج له أبو داود، وابن ماجه. التقريب: ٦٦٢٥.
- ٦) عكرمة بن حالد: لعله عكرمة بن حالد بن سلمة بن العاص بن هشام المخزومي، ضعيف، ذكر تمييزاً.
   التقريب: ٢٦٦٩.

# الحكم على الإسناد:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف لأنه مرسل، فعكرمة بن حالد لم يلق النبي رضي الله مهو في نفسه ضعيف.

<sup>(</sup>١) هكذا في جميع النسخ، وفي العظمة: أي الخلق، ولعله الأصوب، فهو الموافق لبقية سياق الحديث.

<sup>(</sup>٢) ليست في (غ).

<sup>(</sup>٣) في (غ): نبتت.

<sup>(</sup>٤) هو عند أبي الشيخ في العظمة برقم (٣٨٠)، قال: حدثنا الوليد، حدثنا أسيد بن عاصم، حدثنا سعيد يعين ابن عامر، عن معتمر بن سليمان، عن مسلم بن خالد، عن عكرمة بن خالد به بنحوه.

(٣٦) وأخرج الطبراني، والحاكم، عن أبي المليح، عن أبيه، أنه صلى مع النبي اللهم ركعتي الفحر، فصلى قريبا منه، فصلى النبي اللهم ركعتي الفحر، فصلى قريبا منه، فصلى النبي اللهم ركعتين خفيفتين، فسمعته يقول: " اللهم ربّ جبريل وميكائيل وإسرافيل ومحمد، أعوذ بك من النار " ثلاث مرات. (١)

(١) هو عند الطبراني في الكبير برقم (٥٢٠)، والحاكم في المستدرك برقم (٦٦١٠).

وقد أخرجه البزار في مسنده برقم (٢٣٣٦)، والدراقطني في الغرائب والأفراد كما في أطراف بسرقم (٥٨٠)، والضياء في المختارة من طريق الطبراني (٢٠٥/٤)، ومن طريق الدار قطني (٢٠٦/٤)، كلهم من طريق عبدالوهاب بن عيسى، عن يجيى بن أبي زكريا، عن عباد بن سعيد، عن مبشر، عن أبي المليح، عن أبيه أسامة بن عمير به.

وأخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة برقم (١٠٣)، عن إبراهيم بن محمد بن الضحاك المقري المصري، عن محمد بن سنجر، عن عبد الوهاب بن عيسى الواسطي، عن يحيى بن أبي زكريا الغساني، عن عباد بن سعيد، عن مبشر بن أبي المليح، عن أبيه أنه صلى ركعتي الفجر...الحديث.

قلت: هكذا هو في المطبوع، أن الحديث من مسند أبي المليح لا من مسند أبيه، فهذا إما أن يكون خطأً مطبعياً، أو وهماً ممن دون عبد الوهاب بن عيسى، فإن الذين رووه عنه ذكروا أنه من مسند والد أبي المليح وهـو صـحابي شهد النبي ، وأما أبا المليح فليس بصحابي، والله أعلم.

الإسناد: قال الدارقطي - كما في المختارة -: نا أحمد بن محمد بن المغلس، نا علي بن أحمد الجواربيُ، ثنا عبد الوهاب بن عيسى، قال: حدثني يجيى بن أبي زكريا، نا عباد بن سعيد، عن مبشر، عن أبي المليح، عن أبيه أسامة به. رجال الإسناد:

1) أحمد بن محمد بن المغلس: البغدادي، البزار، أبو عبد الله، الإمام المحدث الثقة، سمع من محمد بن سليمان لوين، وإسحاق بن أبي إسرائيل، وأبي همام الوليد بن شجاع وطائفة، حدث عنه أبو الفتح يوسف القواس، وأبو بكر بن شاذان، وأبو حفص بن شاهين، وآخرون، وكان من المكثرين عن لوين، وثقه الخطيب، مات سنة ثمان عشرة وثلاث مئة.

انظر: تاريخ بغداد (٥/٤٠١)، وتاريخ الإسلام (٦/٢٣٥)، والسير (١/١٤).

٢) علي بن أحمد الجواري: هو علي بن أحمد بن عبد الله بن عمر، أبو الحسن الجواري، الواسطي، قدم بغداد وحدث بها عن يزيد بن هارون، وأبي أحمد الزبيري، وإسحاق بن منصور، وجعفر بن حسر بن فرقد وغيرهم، روى عنه محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن أبي شيبة، وأحمد بن عبد الله بن النيري، والقاضي المحاملي، وثقه الخطيب، توفي سنة ثمان وخمسين ومائتين.

انظر: تاريخ بغداد (٣١٤/١١)، وتكملة الإكمال (٢٠/٢).

٣) عبد الوهاب بن عيسى: هو عبد الوهاب بن عيسى الواسطي، أبو الحسن التمار، روى عن يحيى بن أبي زكريا الغساني عن ابن خثيم، روى عنه كردوس بن أبي عبد الله الواسطي، ومحمد بن عبد الله بن حبيب الواسطي، قال أبو حاتم: أدركته و لم أكتب عنه، وليس به بأس. انظر: الجرح والتعديل (٧٣/٦).

.....

\_\_\_\_\_

=

٤) يجيى بن أبي زكريا: هو يجيى بن أبي زكريا الغساني، أبو مروان الواسطي، أصله من الشام، ضعيف، ما له في البخاري سوى موضع واحد متابعة، مات سنة تسعين، أخرج له البخاري. التقريب: ٧٥٥٠.

عباد بن سعید: بصري، روی عن مبشر بن أبي الملیح، وروی عنه یجیی بن أبي زكریا الغساني، وعبد الله بن عمد بن أخي حویریة بن أسماء الضبعي، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الدارقطني: بصري متروك. وقال الذهبي: لیس بشيء.

انظر: التاريخ الكبير (٣٩/٦)، والجرح والتعديل (٨٠/٦)، والثقات (٨٤/٨)، وســؤالات البرقـــاني ص٤٧، والمغنى في الضعفاء (٣٢٥/١)، واللسان (٣٢٩/٣).

٦) مبشر: هو مبشر بن أبي المليح بن أسامة بن عمير الهذلي، روى عن أبيه، روى عنه شعبة، يعد في البصريين، وعند البزار أنه مولى لأبي المليح، قال الهيثمي: لم أجد من ذكره. وقال ابن حجر في ترجمة عباد بن سعيد في اللسان: وقد وجدت له في الكبير للطبراني في ترجمة أسامة بن عمير حديثاً منكراً والآفة فيه من مبشر.

انظر: التاريخ الكبير (١١/٨)، ومجمع الزوائد (٣٦/٣)، واللسان (٢٢٩/٣).

ابي المليح: هو أبو المليح بن أسامة بن عمير أو عامر بن عمير بن حنيف بن ناحية الهذلي، اسمه عامر، وقيل: زياد، ثقة، مات سنة ثمان وتسعين، وقيل: ثمان ومائة، وقيل: بعد ذلك، أخرج له أصحاب الكتب الستة. التقريب: ٨٣٩٠.

# الحكم على الإسناد:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف حداً، ففيه يجيى بن زكريا وهو ضعيف، وفيه عباد بن سعيد وهو متروك، ومبشر بن أبي المليح دكر ابن حجر له حديثاً منكراً، وقد تفرد هنا حيث قال الدارقطني: تفرد به مبشر بن أبي المليح عن أبيه عن حده.

لكن للحديث شاهد عند أبي يعلى برقم (٤٧٧٩)، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله الله الله الله الله عنها قالت: كان رسول الله الله يصلي الركعتين قبل طلوع الفجر، ثم يقول في مصلاه: "اللهم رب حبريل وميكائيل، ورب إسرافيل، ورب محمد، أعون بك من النار "، ثم يخرج إلى صلاته. لكنه من طريق سفيان بن وكيع عن أبيه عن عبيد الله بن أبي حميد عن أبي مميد عن عائشة به، وسفيان بن وكيع كان صدوقاً ثم ضُعّف (التقريب: ٢٥٦٦)، مليح عن عبد الله بن أبي حميد هو الهذلي وهو متروك الحديث (التقريب: ٤٢٨٥)، فهو إذاً شاهد ضعيف.

وله شاهد آخر من حديث عائشة رضي الله عنها بمعناه، وفيه أن النبي كان إذا صلى قال في دبر الصلاة: "رب حبريل ورب ميكائيل وإسرافيل أعذي من حر النار وعذاب القبر "، أخرجه الخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق (٢٠٦)، والبيهقي في إثبات عذاب القبر برقم (١٨٢)، وفي الدعوات الكبير برقم (٣٠٦)، كلهم من طريق إبراهيم بن طهمان عن سفيان الثوري عن أبي حسان فليت العامري، عن حسرة عن عائشة، وفليت صدوق (التقريب: ٢٥٥)، وحسرة هي بنت دحاجة العامرية مقبولة (التقريب: ١٥٥٨) وقد تفردت هنا، وعليه فهذا الشاهد أيضاً ضعيف، والله أعلم.

(٣٧) وأخرج أحمد في الزهد، عن عائشة رضي الله تعالى عنها، أن النبي أغمي عليه ورأسه في حجرها، فجعلت تمسح وجهه وتدعو له بالشفاء، فلما أفاق، قال: "لا، بل أسأل الله الرفيق الأعلى مع جبريل، وميكائيل، وإسرافيل عليهم الصلاة والسلام ".(١)

(١) لم أجده في المطبوع من الزهد.

وقد أخرجه ابن سعد في الطبقات (٢٣٠/٢)، والنسائي في الكبرى برقم (٢١٠٤ و١٠٩٣٦)، وابن حبان في صحيحه برقم (٢٥٩١)، والبيهقي في الدلائل (٢٠٩/٧)، كلهم من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي بردة، عن عائشة به.

الإسناد: قال ابن سعد: أخبرنا يعلى ومحمد ابنا عبيد، قالا: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي بــردة بــن أبي موسى، قال: كان رسول الله ﷺ قد أسندته عائشة إلى صدرها...وذكره.

## رجال الإسناد:

- ا) يعلى بن عبيد: بن أبي أمية، الكوفي، أبو يوسف الطنافسي، ثقة إلا في حديثه عن الثوري ففيه لين، مات
   سنة بضع ومائتين وله تسعون سنة، أحرج له الجماعة. التقريب: ٧٨٤٤.
- ٢) محمد بن عبيد: بن أبي أمية الطنافسي، الكوفي، الأحدب، ثقة يحفظ، مات سنة أربع ومائتين، أحرج لـــه الجماعة. التقريب: ٢١١٤.
  - ٣) إسماعيل بن أبي خالد: الأحمسي، ثقة ثبت، تقدم في الحديث رقم (٤).
- ٤) أبو بردة: هو أبو بردة بن أبي موسى الأشعري، قيل: اسمه عامر، وقيل: الحارث، ثقة، مات سنة أربع
   ومائة، وقيل غير ذلك، حاز الثمانين، أخرج له أصحاب الكتب الستة. التقريب: ٧٩٥٢.

# الحكم على الإسناد:

الحديث بهذا الإسناد صحيح، فرجاله كلهم ثقات رجال الشيخين.

# ما جاء في جبريل عليه الصلاة والسلام

(٣٨) أخرج ابن جرير، وأبو الشيخ، عن علي بن حسين، قال: اسم جبريل عبدالله، واسم ميكائيل عبيد الله، وإسرافيل عبد الرحمن، وكل شيء رجع إلى إيل فهو معبد لله عز وجل. (١)

(١) هو عند ابن جرير في تفسيره (٢/٣٧)، وأبي الشيخ في العظمة برقم (٣٨٢).

وقد أخرجه أحمد في مسنده برقم (٢٠١٨٨)، كلهم من طريق محمد بن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن علي بن حسين به.

وقد رواه ابن الأجلح، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن علي بن الحسين به، أخرجه ابــن أبي حــاتم في تفسيره (١٨٢/١).

قال ابن أبي حاتم في العلل برقم (١٧٤٤): سألت أبي عن حديث رواه ابن الأجلح، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن علي بن حسين... وذكر الحديث السابق، قال أبي: هذا خطأ، ليس هذا من حديث الزهري، إنما هو ابن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن على بن حسين.

الإسناد: قال أحمد: ثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، قال: قال لي علي بن حسين و ذكره بنحوه.

## رجال الإسناد:

- ا) محمد بن سلمة: هو محمد بن سلمة بن عبد الله الباهلي مولاهم، الحراني، ثقة، مات سنة واحد وتسعين على الصحيح، أخرج له البخاري في القراءة، ومسلم، والأربعة. التقريب: ٥٩٢٢.
- محمد بن إسحاق: بن يسار، أبو بكر المطلبي مولاهم، المدني، نزيل العراق، إمام المغازي، صدوق، يــدلس (ط/٤)، ورمي بالتشيع والقدر، مات سنة خمسين ومائة ويقال بعدها، أخرج له البخاري تعليقاً، ومسلم، والأربعة.
   التقريب: ٥٧٢٥.
- ٣) محمد بن عمرو بن عطاء: القرشي، العامري، المدني، ثقة، مات في حدود العشرين ومائة، ووهم من قال: إن القطان تكلم فيه، أو أنه حرج مع محمد بن عبد الله بن حسن، فإن ذاك هو بن عمرو بن علقمة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. التقريب: ٦١٨٧.
- ٤) على بن حسين: هو على بن الحسين بن على بن أبي طالب الهاشمي، زين العابدين، ثقة ثبت، عابد، فقيه، فاضل مشهور، قال ابن عيينة عن الزهري: ما رأيت قرشياً أفضل منه، مات سنة ثلاث وتسعين، وقيل: غير ذلك، أخرج له أصحاب الكتب الستة. التقريب: ٤٧١٥.

# الحكم على الإسناد:

| الحبائك في أخبار الملائل |                                             |   |
|--------------------------|---------------------------------------------|---|
|                          |                                             |   |
| ••••••                   | <br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |   |
|                          |                                             | = |

الأثر بهذا الإسناد ضعيف، فهو من رواية محمد بن إسحاق وهو إمام في المغازي صدوق في الرواية، وهو مـــدلس عده ابن حجر من الطبقة الرابعة، وقد عنعن.

لكن له متابع، فقد تابع ابنَ إسحاق، الثوريُ، كما عند ابن جرير في تفسيره (٤٣٧/١)، لكنه من طريق الحسين بن عمرو العنقزي وهو ضعيف ( لسان الميزان ٣٠٧/٢) فلا تنفع هذه المتابعة. (٣٩) وأخرج ابن جرير، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: جبريل عبدالله، وميكائيل عبيد الله، وكل اسم فيه (إيل) فهو مُعَبّد لله تعالى. (١)

\_\_\_\_\_

(١) هو عند الطبري في تفسيره (٤٣٧/١)، قال: حدثنا ابن حميد، قال: ثنا يجيى بن واضح، قال: ثنا الحسين بن واقد، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس به بنحوه.

## رجال الإسناد:

 ابن حمید: هو محمد بن حمید بن حیان الرازي، حافظ ضعیف، و کان ابن معین حسن الرأي فیه، مات سنة ثمان وأربعین ومائتین، أخرج له أبو داود، والترمذي، وابن ماحة. التقریب: ٥٨٣٤.

كيى بن واضح: هو يجيى بن واضح الأنصاري مولاهم، أبو تُميلة المروزي، مشهور بكنيته، ثقة، أحرج لـــه
 أصحاب الكتب الستة. التقريب:٧٦٦٣.

٣) الحسين بن واقد: المروزي، أبو عبد الله القاضي، ثقة له أوهام، مات سنة تسع ويقال سبع و خمسين ومائـــة،
 أخرج له البخاري تعليقاً، ومسلم، والأربعة. التقريب: ١٣٥٨.

يزيد النحوي: هو يزيد بن أبي سعيد النحوي، أبو الحسن القرشي مولاهم، المروزي، ثقة عابد، قتل ظلماً سنة إحدى وثلاثين ومائة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، والأربعة. التقريب: ٧٧٢٠.

٥) عكرمة: هو مولى ابن عباس، ثقة ثبت، تقدم في الحديث رقم (٤).

# الحكم على الإسناد:

الأثر بهذا الإسناد ضعيف، لضعف ابن حميد الرازي.

(٤٠) وأخرج ابن أبي حاتم، وأبو الشيخ، عن عبد العزيز بن عمير، قال: اسم جبريل في الملائكة: خادم ربه عز وجل. (١)

\_\_\_\_\_

(١) هو عند ابن أبي حاتم في تفسيره (١٨٣/١)، وأبي الشيخ في العظمة برقم (٣٥١)، من طريق أحمد بــن أبي الحوري، عن عبد العزيز بن عمير به.

الإسناد: قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، ثنا أحمد بن أبي الحواري، حدثني عبد العزيز بن عمير به، قال: فحدثت به أبا سليمان الداراني، فانتفض وقال: لَهذا الحديث أحب إلى من كل شيء. في دفتر كان بين يديه.

## رجال الإسناد:

- ١) أبو حاتم: هو محمد بن إدريس الرازي، أحد الحفاظ، تقدم في الحديث رقم (٣٤).
- ٢) أحمد بن أبي الحواري: هو أحمد بن عبد الله بن ميمون بن العباس بن الحارث التَغلِي، يكنى أبا الحسن بـن
   أبي الحَواري، ثقة زاهد، مات سنة ست وأربعين ومائتين، أخرج له أبو داود، وابن ماجه. التقريب: ٦١.
- ٣) عبد العزيز بن عمير: هو أبو الفقير الخراساني الزاهد، أحد العارفين، وسيد العابدين، أصله من خراسان لكنه سكن دمشق، تلميذ أم هارون الخراسانية الزاهدة، روى عن أبي سليمان الداراني، وعبدالعزيز الراسبي، وأم هارون المتعبدة، روى عنه أحمد بن أبي الحواري، وإبراهيم بن أبوب الحوراني.

انظر: صفة الصفوة (٤/٢٣٤)، وتاريخ دمشق (٣٣٢/٣٦)، وتاريخ الإسلام (٢٦٨/١٥).

# الحكم على الإسناد:

الأثر بهذا الإسناد صحيح، فرحاله كلهم ثقات، والأثر من قول عبد العزيز بن عمير، ومثل هذا لا اعتبار له ما لم يثبت بنص صحيح مرفوع، والله أعلم. (٤١) وأخرج [ أبو الشيخ، عن موسى بن أبي ]<sup>(١)</sup> عائشة، قال: بلغني أن جبريل إمام أهل السماء.<sup>(٢)</sup>

\_\_\_\_\_

(١) في الأصل: وأخرج أبو موسى بن عائشة، وكتب في الهامش جوار ( أبو موسى ) بخط الناسخ ( شيخ عن ). وفي (غ): موسى بن عائشة، وما أثبته من (ش) وهو الصواب والموافق لما عند أبي الشيخ.

(٢) هو عند أبي الشيخ في العظمة برقم (٣٥٩)، قال: حدثنا محمد بن يحيى بن منده، حدثنا عبد الأعلى بن واصل، حدثنا يحيى بن آدم، عن الحسن بن صالح، عن موسى بن أبي عائشة به.

#### رجال الإسناد:

1) محمد بن يحيى بن منده: هو محمد بن يحيى بن منده بن الوليد بن سندة بن بطة بن أستندار، أبو عبد الله العبدي مولاهم، الأصفبهاني، واسم منده إبراهيم، ومنده لقب، رحل وسمع أبا كريب، وهناد بن السري، وسفيان بن وكيع، ولويناً، وموسى بن عبد الرحمن بن مهدي، وروى عنه أبو أحمد العسال، وأبو إسحاق بن حمزة، والطبراني، وعبد الله بن أحمد والد أبي نعيم، وأبو الشيخ، قال أبو الشيخ: كان أستاذ شيوخنا وإمامهم ومن يأخذوا عنه. وقال الذهبي: كان محمد بن يحيى من أوعية العلم، توفي سنة إحدى وثلاثمائة.

انظر: طبقات المحدثين بأصبهان (٢/٣٤)، وتاريخ أصبهان (١٩٣/٢)، وتاريخ الإسلام (٢٠/٢٨).

- عبد الأعلى بن واصل: هو عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى الأسدي، الكوفي، ثقة، مات سنة سبع وأربعين ومائتين، أحرج له الترمذي، والنسائي. التقريب: ٣٧٣٩.
  - ٣) يحيى بن آدم: هو يحيى بن آدم بن سليمان الكوفي، ثقة حافظ، تقدم في الحديث رقم (٤).
- ٤) الحسن بن صالح: هو الحسن بن صالح بن صالح بن صالح بن حي، وهو حيان بن شُفَي الهَمْداني الثوري، ثقـة فقيـه عابد، رمي بالتشيع، مات سنة تسع وستين ومائة، وكان مولده سنة مائة، أخرج له البخاري في الأدب، ومسـلم، والأربعة. التقريب: ١٢٥٠.
- ه موسى بن أبي عائشة: الهَمْداني مولاهم، أبو الحسن الكوفي، ثقة عابد، وكان يرسل، أخرج لـــه أصــحاب
   الكتب الستة. التقريب: ٦٩٨٠.

# الحكم على الإسناد:

الأثر بهذا الإسناد صحيح إلى موسى بن أبي عائشة وهو من بلاغاته، ومثله يفتقر إلى نص صحيح مرفوع.

(١) هو عند الطبراني في الكبير (١٦٠/١١).

وقد أخرجه ابن حبان في المجروحين (٥٨/٣)، كلاهما من طريق شيبان بن فروخ، عن نافع أبي هرمز، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس ﷺ به بنحوه.

الإسناد: قال ابن حبان: أخبرنا السختياني، قال: حدثنا شيبان بن فروخ، قال حدثنا نافع أبو هرمز، عن عطاء، عن ابن عباس به.

## رجال الإسناد:

- السختياني: هو عمران بن موسى القزاز، الليثي، أبو عمرو البصري، صدوق، مات بعد الأربعين ومائتين،
   أخرج له الترمذي، والنسائي، وابن ماجه. التقريب: ١٧٢٥.
- ٢) شيبان بن فروخ: هو شيبان بن فروخ أبي شيبة الحبطي، الأبلي، أبو محمد، صدوق يهم، ورمي بالقدر، قال أبو حاتم: اضطر الناس إليه أحيراً، مات سنة ست أو خمس وثلاثين ومائتين وله بضع وتسعون سنة، أخرج له مسلم، وأبو داود، والنسائي. التقريب: ٢٨٣٤.
- ٣) نافع أبو هرمز: السلمي، بصري، يروي عن أنس، قال أحمد وأبو زرعة: ضعيف الحديث، وقال يجيى: ليس بشيء. وقال مرة: ليس بثقة، وقال الرازي: متروك ذاهب الحديث.

انظر: الضعفاء للعقيلي (٢٨٦/٤)، والكامل لابن عدي (٤٨/٧)، والضعفاء والمتروكون لابن الجوزي (٣/٦٥)، واللسان (٢٦٦٥).

٤) عطاء بن أبي رباح: ثقة، تقدم في الحديث رقم (١٢).

# الحكم على الإسناد:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف حداً، فهو من طريق نافع أبي هرمز وهو متروك، وقد ضعفه غير واحد، وكذبه ابن معين، وقال ابن كثير في البداية والنهاية (٩٧/١) عقب هذا الحديث: وهذا إسناد ضعيف، فإن نافعاً أبا هرمز كذبه ابن معين، وضعفه أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم وابن حبان وغيرهم، والله أعلم.

(٤٣) وأخرج مسلم، عن ابن مسعود، قال: رأى رسول الله ﷺ جبريل في صورته، له ستمائة جناح. (١)/

(٤٤) وأخرج<sup>(۲)</sup> عن ابن مسعود، قال: رأى رسول الله ﷺ جبريل في حلة خضراء، قد ملاً ما بين السماء والأرض.<sup>(۳)</sup>

(١) هو عند مسلم في صحيحه برقم (١٧٤).

(٢) هكذا في جميع النسخ، لم يعزه إلى أحد، ورجعت إلى نسختين إضافيتين – مما وقع في يدي – لأزداد تأكداً فوجدته مثل ذلك، فالحديث ليس في مسلم، وإنما هو بنصه عند أبي الشيخ – وسيأتي تخريجه – فلعله وهم أو سبق قلم، ثم إني وجدت المصنف قد أورده في الخصائص

الكبرى (٢٠١/١) بنفس هذا الإيراد، بعد حديث عزاه لأبي الشيخ عن ابن عباس الله وهو عزو صحيح، مما يـــدل على احتمال نقله هنا من ذلك المصدر دون التنبه للذي قبله هنا، والله أعلم.

(٣) الحديث كما ذكرت ليس في مسلم - إن كان العزو للذي قبله -، وهو بنصه عند أبي الشيخ في العظمة برقم (٣٤٠).

وقد أخرجه بنحوه أحمد في مسنده برقم (٣٧٤٠)، والترمذي في جامعه برقم (٣٢٨٣) وقال: حسن صحيح، والنسائي في الكبرى برقم (١١٥٣١ و ١١٥٤١)، وابن حبان في صحيحه برقم (٥٩)، وابن منده في الإيمان برقم (٧٥٢)، والحاكم في المستدرك برقم (٣٧٤٦) وقال: صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه، كلهم من طريق أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله بن مسعود شه به، ولفظ من عدا أبي الشيخ وابن حبان: رأى حبريل في حلة رفرف.

وأخرجه البخاري في صحيحه برقم (٢٠٠٣)، من طريق علقمة، عن ابن مسعود، بلفظ: رأى رفرفاً أخضر سد أفق السماء. قال ابن حجر في الفتح (٢١١/٨): قوله (رأى رفرفاً أخضر قد سد الأفق) هذا ظاهره يغاير التفسير السابق أنه رأى حبريل، ولكن يوضح المراد ما أخرجه النسائي والحاكم، من طريق عبد الرحمن بن يزيد، عن عبدالله بن مسعود، قال: (أبصر نبي الله على حبريل السلام على رفرف قد ملأ ما بين السماء والأرض)، فيجتمع من الحديثين أن الموصوف حبريل والصفة التي كان عليها، وقد وقع في رواية محمد بن فضيل عند الإسماعيلي، وفي رواية ابن عبينة عند النسائي، كلاهما عن الشيباني، عن زر، عن عبد الله (أنه رأى حبريل له ستمائة حناح، قد سد الأفق). والمراد أن الذي سد الأفق الرفرف الذي فيه حبريل، فنسب حبريل إلى سد الأفق محازاً، وفي رواية أحمد والترمذي وصححها، من طريق عبد الرحمن بن يزيد، عن ابن مسعود (رأى حبريل في حلة من رفرف، قد ملأ ما بين السماء والأرض)، وكهذه الرواية يعرف المراد بالرفرف وأنه حلة.اهـ

قلت: فلا تعارض بين ما أورده المصنف وبين ما جاء في الصحيح وبقية الروايات، لا سيما والمخرج واحد، وعليه فكونه في الصحيح يغني عن دراسة إسناده والحكم عليه، والله أعلم. الحبائك في أخبار الملائك

\_\_\_\_\_

(١) هما أفق المشرق والمغرب؛ لأن الليل والنهار يخفقان فيهما أو بينهما، وقيل: الخافقان المشرق والمغرب، وذلك أنّ المغرب يقال له الخافق وهو الغائب، فغلّبوا المغرب على المشرق، فقالوا: الخافقان، كما قالوا: الأبوان، وقيل: هما طرفا السماء والأرض. (انظر: اللسان، مادة: حفق).

(٢) هو ضرب من رقيق الديباج. (انظر: المعجم الوسيط ١/٤٥٤).

(٣) هو حجر من الأحجار الكريمة، وهو أكثر المعادن صلابة بعد الماس. ( انظر: المعجم الوسيط ٢/١٠٦٥).

(٤) هو عند أبي الشيخ في العظمة برقم (٣٤٣).

وقد أخرجه أحمد في مسنده برقم (٢٤٩٢٩)، وإسحاق في مسنده برقم (١٤٢٧ و ١٤٢٨ و ١٤٣٩)، جميعهم من طريق الشعبي، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها به.

وقد أخرج بعضه مسلم في صحيحه برقم (١٧٧)، من نفس هذا الطريق.

الإسناد: قال إسحاق: أخبرنا رَوح بن عبادة، نا حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة به.

## رجال الإسناد:

- ١) رُوح بن عبادة: بن العلاء بن حسان القيسي، أبو محمد البصري، ثقة فاضل، له تصانيف، مات سنة خمــس أو سبع ومائتين، أخرج له الجماعة. التقريب: ١٩٦٢.
- حماد بن سلمة: بن دينار، البصري، أبو سلمة، ثقه عابد، أثبت الناس في ثابت، وتغير حفظه بأخرة، مات
   سنة سبع وستين ومائة، أخرج له البخاري تعليقاً، ومسلم، والأربعة. التقريب: ٩٩٩.
- ٣) عطاء بن السائب: هو أبو محمد، ويقال: أبو السائب الثقفي، الكوفي، صدوق، اختلط، مات سنة ست وثلاثين ومائة، أخرج له البخاري، والأربعة. التقريب: ٤٥٩٢.
- ٤) داود بن أبي هند: القشيري مولاهم، أبو بكر، أو أبو محمد البصري، ثقة متقن، كان يهم بأخرة، مات سنة أربعين ومائة، وقيل: قبلها، أخرج له البخاري، ومسلم، والأربعة. التقريب: ١٨١٧.
- ه عامر بن شراحيل الشعبي، أبو عمرو، ثقة مشهور فقيه فاضل، قال مكحول: ما رأيت أفقه منه، مات بعد المائة وله نحو من ثمانين، أخرج له الجماعة. التقريب: ٣٠٩٢.
  - ٦) مسروق: هو مسروق بن الأجدع، ثقة، تقدم في الحديث رقم (٧).

# الحكم على الإسناد:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف، فيه عطاء بن السائب وقد اختلط، ورواية حماد بن سلمة عنه كانت قبل الاختلاط وبعده، ولا يعلم ما كان منها قبل وما كان بعد. انظر: ضعفاء العقيلي (٣٩٩/٣)، والمختلطين للعلائي ص٨٤.

=

| الحبائك في أخبار الملائك                |       |       |       |
|-----------------------------------------|-------|-------|-------|
|                                         |       |       |       |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ••••• | ••••• | ••••• |
|                                         |       |       | =     |

لكن تابع عطاءً على الشطر الأول من الحديث فقط: داودُ بنُ أبي هند القشيري مـولاهم، وهـو ثقـة مـتقن (التقريب: ١٨١٧)، كما عند إسحاق في مسنده برقم (١٤٢٧) بسند صحيح، فهذه المتابعة تعضد الشـطر الأول من الحديث فقط، والله أعلم.

(٤٦) وأخرج أبو الشيخ، عن عائشة، قالت: قال رسول الله على لجبريل: "وددت لو رأيتك في صورتك ". قال: وتحب ذلك؟. قال: " نعم ". قال: موعدك كذا وكذا من الليل بقيع الغرقد (١). فلقيه موعده، فنشر جناحاً من أجنحته، فسد أفق السماء حتى ما يُرى من السماء شيء. (٢)

(١) البقيع: هو المكان المتسع، ويقال: الموضع الذي فيه شجر، وبقيع الغرقد بمدينة النبي ﷺ: كان ذا شجر وزال،

(١) البقيع: هو المكان المتسع، ويقال: الموصع الذي فيه شجر، وبقيع العرفد بمدينه النبي ﷺ: كان دا شجر وزال، وبقي الاسم، وهو الآن مقبرة بجنب مسجد النبي ﷺ. ( انظر: المصباح المنير، مادة: بقع ).

(٢) هو عند أبي الشيخ في العظمة برقم (٧٧٢).

وقد أخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده برقم (١٠٧٦)، وعبد بن حميد في مسنده برقم (١٥١٩)، كلهم من طريق موسى بن عبيدة، عن سلمة بن أبي الأشعث، عن أبي صالح، عن أبي سلمة، عن عائشة رضي الله عنها به.

الإسناد: قال إسحاق: أخبرنا روح بن عبادة، ويجيى بن واضح، قالا: نا موسى بن عبيدة الربذي، أخبرني مسلم بن أبي الأشعث، عن ذكوان أبي صالح السمان، عن أبي سلمة، عن عائشة به.

## رجال الإسناد:

- ١) روح بن عبادة: ثقة فاضل، تقدم في الحديث رقم (٥٥).
- ۲) موسى بن عبيدة الربذي: هو موسى بن عُبيدة بن نَشيط الرَبَذي، أبو عبد العزيز المدني، ضعيف، ولا سيّما في عبد الله بن دينار، وكان عابداً، مات سنة ثلاث و خمسين ومائة، أخرج له الترمذي، وابـن ماجـه. التقريـب: 79٨٩.
- ٣) سلمة بن أبي الأشعث: هكذا هو عند أبي الشيخ، وعند عبد بن حميد: مسلمة، وعند إسحاق: مسلم، ولم أتبينه، ولا وحدت لأحد من هذه الأسماء ترجمة.
- ٤) أبو صالح: هو ذكوان السمان، الزيات، المدني، ثقة ثبت، وكان يجلب الزيت إلى الكوفة، مات سنة إحدى
   ومائة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. التقريب: ١٨٤١.
- هو أبو سلمة: هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، المدني، قيل: اسمه عبد الله، وقيل: إسماعيل، ثقــة مكثر، مات سنة أربع وتسعين أو أربع ومائة، وكان مولده سنة بضع وعشرين، أخرج لــه الجماعــة. التقريــب: ٨١٤٢.

# الحكم على الإسناد:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف، ففيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف، وفيه ابن أبي الأشعث لم أجد له ترجة.

(٤٧) وأخرج أبو الشيخ، عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، في قوله:  $\mathring{C}$  ك ك  $\mathring{C}$  (1) قال: رأى رسول الله  $\mathring{C}$  جبريل(1) مُعلِقاً رجليه(1) [بسدرة](1)، عليه(1) الدر، كأنه قطر المطر على البقل(1). (1)

(٧) هو عند أبي الشيخ في العظمة برقم (٣٤٨).

وقد أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان (١٣٢/١)، كلاهما من طريق بكر، عن قيس بن وهب، عن مرة، عن عدالله به.

الإسناد: قال أبو الشيخ: حدثنا الوليد، حدثنا محمد بن النضر، حدثنا بكر، عن قيس بن وهب، عن مرة، عن عبد الله بن مسعود عليه به.

# رجال الإسناد:

١) الوليد: هو بن أبان بن بونه، حافظ ثقة، تقدم في الحديث رقم (٥).

٢) محمد بن النضر: هو محمد بن النضر بن أحمد بن حبيب بن الزبير بن مشكان الهلالي، الأصبهاني، أبو الحسن الزبيري، يعرف بحمشاذ، يروي عن عامر بن إبراهيم، ومحمد بن المغيرة، وبكر بن بكّار، وعنه وعبد الله بن محمد بن عيسى المقرئ، ويوسف بن محمد المؤذّن، وسعيد بن يعقوب السّرّاج، توفّي سنة خمسٍ أو سبع وسبعين ومائتين.

قلت: ترجم أبو نعيم في تاريخه لرجلين أحدهما باسم محمد بن النضر بن أحمد بن حبيب، والآخر باسم محمد بن النضر بن حبيب، وكلاهما يروي عن بكر بن بكار، وقد جعلهما الذهبي واحداً، ولعله الأظهر، ولم أجد فيه حرحاً ولا تعديلاً.

انظر: طبقات أصبهان (٢٧٦/٣)، وتاريخ أصبهان (٢/١٨٠)، وتاريخ الإسلام (٢٦٦/٢٠).

٣) بكر: هو بكر بن بكار بن الخصيب، أبو عمرو القيسي، البصري، سكن أصبهان، روى عن عائذ بن شريح صاحب أنس، وعبد الله بن عون، وشعبة، روى عنه أبو داود الطيالسي وهو أكبر منه، ومحمد بن مرزوق البصري، ويونس بن حبيب، والنضر بن هشام الأصبهاني، قال يحي بن معين: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي. وقال ابن أبي حاتم: سيء الحفظ، ضعيف الحديث، له تخليط. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال ابن الجارود: ليس بشيء. وقال الساحي: ضعفه بعضهم. ووثقه أبو عاصم النبيل، وأشهل بن حاتم، وهما من أقرانه، وأثنيا عليه وقالا:

<sup>(</sup>١) سورة النجم، آية (١٣).

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (غ): رجلاً، وما أثبته من (ش) وهو الموافق للحديث في مصدره.

<sup>(</sup>٣) في (غ): برجليه.

<sup>(</sup>٤) زيادة جاءت في الحديث عند أبي الشيخ وأبي نعيم.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (عليهما) عائد إلى القدمين، وعند أبي الشيخ: (عليها) عائد إلى السدرة، وما أثبته هو من (ش) و (غ) وهو كذلك عند أبي نعيم، وقد ورد في روايات أخرى عند أبي الشيخ وصف جبريــل بــذلك، ووصــف القدمين بذلك أيضاً.

<sup>(</sup>٦) هو كل نبات اخضرت به الأرض. ( انظر: المصباح المنير، مادة: بقل ).

.....

\_\_\_\_\_

=

هو ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن عدي: أحاديثه ليس بالمنكرة حدا. وقال ابن حجر: ولـــه نســخة سمعناها بعلو، وفيها مناكير، ضعفوه بسببها. توفي بإصبهان.

انظر: الجرح والتعديل (۲۸۲/۲) و (۲۹/۳)، والضعفاء والمتروكين للنسائي ص٢٥، وطبقات المحدثين بأصبهان (١/٢٥)، واللسان (٤٨/٢)، وتهذيب التهذيب (٢٠/١).

- ٤) قيس بن وهب: هو قيس بن وهب الهمداني، الكوفي، ثقة، أخرج له مسلم، وأبو داود، وابن ماجه.
   التقريب: ٥٩٦٠.
- ٥) مرة: هو مرة بن شراحيل الهمداني، أبو إسماعيل الكوفي، يقال له: مرة الطيّب، ثقة عابد، مات سنة ست وسبعين، وقيل: بعد ذلك، أحرج له الحماعة. التقريب: ٢٥٦٢.

# الحكم على الإسناد:

الأثر بهذا الإسناد ضعيف، ففيه بكر بن بكار والأكثر على تضعيفه، وفيه محمد بن النضر لم أحد فيه حرحاً ولا تعديلاً.

(٤٨) وأخرج الطبراني، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، عن ورقة الأنصاري، قال: قلت: يا محمد، كيف يأتيك الذي يأتيك - يعني جبريل -؟. قال: " يأتيني من السماء، جناحاه لؤلؤ، وباطن قدميه أخضر ".(١)

(١) هو عند الطبراني في الأوسط برقم (٨٩٤٠)، وفي الكبير (٢٢/١٥٣).

وقد أخرجه ابن عدي في الكامل (٣/٦٤)، وابن منده في معرفة الصحابة – كما في تاريخ دمشق (٣/٦٣) وأسد الغابة (٤٦٤/٥) -، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٢٧٣٢/٥)، وفي تاريخ أصبهان (٢١٣/١)، وابن عساكر في تاريخه (٣/٦٣)، كلهم من طريق روح بن مسافر، عن الأعمش، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن سعيد بسن حبير، عن ابن عباس، عن ورقة الأنصاري به.

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن الأعمش إلا روح بن مسافر.

قلت: تابعه أيوب بن واقد، كما عند أبي نعيم في تاريخه، من طريق عبد الرحمن بن محمد بن أحمد، عن الحسن بن هارون بن سليمان، عن سليمان بن داود الشاذكون، عن أيوب بن واقد، عن الأعمش به.

الإسناد: قال الطبراني: حدثنا مقدام، ثنا أسد بن موسى، ثنا روح بن مسافر، عن الأعمش، عن عبد الله بن عبد الله، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن ورقة به.

## رجال الإسناد:

1) مقدام: هو مقدام بن داود بن عيسى بن تليد، أبو عمرو الرعيني، ابن أحي سعيد بن عيسي بن تليد المصري، روى عن عمه سعيد بن عيسى بن تليد، وحالد بن نزار، وسعيد بن عفير، قال ابن أبي حاتم: سمعت منه عصر وتكلموا فيه. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال ابن يونس وغيره: تكلموا فيه. وقال محمد بن يوسف الكندي: كان فقيها مفتيا، لم يكن بالمحمود في الرواية. مات سنة ثلاث وثمانين ومائتين.

انظر: الجرح والتعديل (٣٠٣/٨)، والمغني في الضعفاء (٢/٥٧٦)، ولسان الميزان (٦/٥٤).

۲) أسد بن موسى: بن إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك بن مروان الأموي، أسد السنة، صدوق يغرب، وفيه نصب، مات سنة اثنتي عشرة ومائتين وله ثمانون، أخرج له البخاري تعليقا، وأبو داود، والنسائي. التقريب: ٣٩٩.

٣) روح بن مسافر: أبو بشر البصري، تركه ابن المبارك، وقال أحمد: متروك الحديث. وقال يحيى: بصري ضعيف. وقال مرة: بصري ليس بثقة. ووقال أحرى: ليس شيء، ولا يكتب حديثه. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث لا يكتب حديثه. وقال أبو زرعة: ضعيف.

انظر: التاريخ الأوسط للبخاري (١٩٦/٢)، والجرح والتعــديل (٤٩٦/٣)، والكامـــل (١٣٩/٣)، واللســـان (٤٦٧/٢).

- (4/7)، تقدم في الحديث رقم ((4/7))، تقدم في الحديث رقم ((4/7)).
- عبد الله بن عبد الله: الرازي، مولى بني هاشم، القاضي، أبو جعفر، أصله كوفي، صدوق، أخرج لـــه أبـــو
   داود، والترمذي، والنسائي في مسند على، وابن ماجه. القتريب: ٣٤١٨.

\_

| الحبائك في اخبار الملائل |      |  |
|--------------------------|------|--|
|                          |      |  |
|                          | <br> |  |
|                          |      |  |

قلت: وقع في المطبوع من الأوسط للطبراني (عبد الله بن عبد الرحمن )، وفي الكامل لابن عدي (عبد الله بــن عبيد الله ) وكله تحريف أو خطأ طباعي.

٦) سعيد بن جبير: ثقة، تقدم في الحديث رقم ( $\Lambda$ ).

# الحكم على الإسناد:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف، فمداره على روح بن مسافر وهو ضعيف متروك، وقد تابعه أيوب بن واقد كما عند أبي نعيم في تاريخه، و أيوب بن واقد هو الكوفي، وهو متروك أيضاً (التقريب: ٦٣٠)، فلا تنفع متابعته.

(٤٩) وأخرج أبو الشيخ، وابن مردويه، عن أنس رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله ﷺ لجبريل: " هل ترى ربك؟". قال: إن بيني وبينه لسبعين حجاباً من نور أو<sup>(۱)</sup> نار، لو رأيت أدناها لاحترقت. (۲)

(١) في الأصل و (ش): من نار و نور، وما أثبته من (غ) وهو الموافق لأكثر الروايات، وفي بعضها: من نور، ولم أقف على رواية جمعت بين النور والنار.

(٢) هو عند أبي الشيخ في العظمة برقم (٢٧٠).

وقد أخرجه سمّويه في فوائده برقم (٦٨) ص٩٣، والدولابي في الكنى والأسماء برقم (١٧٦٥)، والطبراني في الأوسط برقم (٦٤٠٧)، وأبو نعيم في الحلية (٥/٥)، وفي تريخ أصبهان (٢٨/١)، وفي أخبار أصبهان (١٣٥/٤)، كلهم من طريق أبي مسلم قائد الأعمش، عن الأعمش، عن أنس بن مالك ، به.

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن الأعمش إلا أبو مسلم.

الإسناد: قال سمّويه: حدثنا الحسين بن حفص، حدثنا أبو مسلم، عن الأعمش، عن أنس بن مالك به.

#### رجال الإسناد:

 الحسين بن حفص: بن الفضل بن يجيى الهمداني - بسكون الميم - الأصبهاني، القاضي، صدوق، مات سنة عشر أو إحدى عشرة ومائتين، أخرج له مسلم، وابن ماجه. التقريب: ١٣١٩.

٢) أبو مسلم: هو عبيد الله بن سعيد بن مسلم الجعفي، أبو مسلم الكوفي، قائد الأعمش، ضعيف، أحرج لـــه
 البخاري تعليقا. التقريب: ٢٩٥.

- (4/7)، تقدم في الحديث رقم (4/7)، تقدم في الحديث رقم (4/7).
- ٤) موسى بن إسماعيل: المنقري، أبو سلمة التّبُوذكي، مشهور بكنيته وباسمه، ثقة ثبت، ولا التفات إلى قول ابن
   خراش: تكلم الناس فيه. مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين، أخرج له الجماعة. التقريب:٩٤٣.
  - ٥) حماد بن سلمة: البصري، ثقة عابد، تقدم في الحديث رقم (٥٥).
- آبو عمران الجوني: هو عبد الملك بن حبيب الأزدي أو الكندي، أبو عمران الجوني، مشهور بكنيته، ثقة،
   مات سنة ثمان وعشرين ومائة وقيل بعدها، أخرج له الجماعة. التقريب: ٤١٧٢.

# الحكم على الإسناد:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف، فمداره على أبي مسلم قائد الأعمش وهو ضعيف وقد تفرد كما بينه الطبراني، وقد قال الذهبي في السير (٢٤١/٦) عقب سياقه للحديث بهذا السند: هذا حديث منكر، وأبو مسلم ليس بمعتد.

ولكن له شاهد صحيح من حديث زرارة بن أوفى ، أخرجه الدارمي في نقضه على المريسي (٢٦٢/٢)، وفي الرد على الجهمية برقم (١١٩)، وأبو الشيخ في العظمة برقم (٢٧٠)، كلاهما من طريق موسى بن إسماعيل، عن الرد على الجهمية عن أبي عمران الجوني، عن زرارة بن أوفى، عن النبي به بمثله مع اختلاف يسير، ورجاله ثقات رجال الشيخين إلا ابن سلمة فهو من رجال مسلم.

وقد ذكره المصنف في اللآلي المصنوعة (٢٣/١) بإسناد أبي الشيخ، وقال بعده: هذا مسند صحيح الإسناد.

(٥٠) وأخرج أبو الشيخ، عن شريح بن عبيد، أن النبي الله الم السماء، رأى جبريل في خلقته، منظوم أجنحته بالزبرجد (١) واللؤلؤ والياقوت، قال: " فخيل إلي (١) أن ما بين عينيه قد سد الأفق، وكنت أراه قبل ذلك على صور مختلفة، وأكثر ما كنت أراه على صورة دحية الكليي، وكنت أحياناً أراه كما يرى الرجل صاحبه من وراء الغربال (٣) ". (٤)

(١) هو حجر كريم يشبه الزمرّد، و هو ذو ألوان كثيرة، أشهرها الأخضر المصري، و الأصفر القبرصي. ( انظر: المعجم الوسيط ٣٨٨/١).

(٣) هو ما ينخل به. ( انظر: القاموس المحيط، مادة: غربل ).

(٤) هو عند أبي الشيخ في العظمة برقم (٣٥٦).

ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة (٢٢٢/١).

الإسناد: قال أبو الشيخ: حدثنا عبد الله بن محمد بن العباس، حدثنا سلمة، حدثنا أبو المغيرة، حدثنا صفوان بن عمرو، عن شريح بن عبيد رحمه الله تعالى به بمثله وفيه زيادة.

## رجال الإسناد:

1) عبد الله بن محمد بن العباس: بن خالد السلمي وقيل السهمي، الأصبهاني، أبو محمد، صاحب أصول، يروي عن محمد بن المغيرة، وسهل بن عثمان، وسلمة بن شبيب، وكان أبوه محمد بن العباس يروي الموطأ عن القعني، روى عنه أبو الشيخ، والطبراني، توفي سنة ست وتسعين ومائتين. قال الهيثمي في المجمع (٢٧٢/١) عقب حديث أخرجه الطبراني في الكبير من طريقه: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله موثقون إلا عبد الله بن محمد بن العباس الأصفهاني، فإني لم أعرفه.

انظر: طبقات المحدثين بأصبهان (٣٧١/٣)، وتاريخ أصبهان (٢٣/٢)، وتاريخ الإسلام (٢٢/٣١).

- ٢) سلمة: هو سلمة بن شبيب المسمعي، ثقة، تقدم في الحديث رقم (١٦).
- ٣) أبو المغيرة: هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني، ثقة، تقدم في الحديث (١٦).
  - ٤) صفوان بن عمرو: السكسكي، ثقة، تقدم في الحديث رقم (١٧).
- هريح بن عبيد: هو شريح بن عبيد بن شريح الحضرمي، الحمصي، ثقة، وكان يرسل كثيراً، مات بعد المائة، أحرج له أبو داود، والنسائي، وابن ماجه. التقريب: ٢٧٧٥.

# الحكم على الإسناد:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف، فهو مرسل أرسله شريح، فإنه لم يسمع من النبي ﷺ، وهــو معــروف بكــُــرة الإرسال، وأيضا في الإسناد عبد الله بن محمد بن العباس لم أجد فيه حرحاً ولا تعديلاً.

<sup>(</sup>٢) في (ش): فخيل لي.

(٥١) وأخرج أحمد، وابن أبي حاتم، وأبو الشيخ، عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، [ أن رسول الله ﷺ ] (١) لم ير جبريل في صورته إلا مرتين، أما واحدة فإنه سأله أن يريه نفسه، فأراه نفسه فسد الأفق، وأما الأخرى فليلة الإسراء عند السدرة. (٢)

(١) في جميع النسخ: ( أن النبي على قال )، وهي مخالفة لجميع الروايات، ولاتتناسب مع السياق.

(٢) هو عند أحمد في مسنده برقم (٣٨٦٤)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٢١/٨١١)، وأبو الشيخ في العظمة برقم (٣٦٤).

وقد أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٥١٢٥)، وفي الكبير (٢٢٥/١٠)، كلهم من طريق محمد بن طلحة بــن مصرف، عن الوليد بن قيس، عن إسحاق بن أبي كهتلة، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه به بنحوه.

وأخرجه الفاكهي في أخبار مكة برقم (٢٣٠٦)، من طريق زر بن حبيش، عن عبد الله بن مسعود به بمعناه.

الإسناد: قال أحمد: ثنا أبو النضر، ثنا محمد بن طلحة، عن الوليد بن قيس، عن إسحاق بن أبي الكهتلة، قال محمد: أظنه عن عبد الله بن مسعود به.

#### رجال الإسناد:

- 1) أبو النضر: هو هاشم بن القاسم بن مسلم الليثي مولاهم، البغدادي، مشهور بكنيته، ولقبه قيصر، ثقة ثبت، مات سنة سبع ومائتين وله ثلاث وسبعون، أخرج له أصحاب الكتب الستة. التقريب: ٧٢٥٦.
- ٢) محمد بن طلحة: هو محمد بن طلحة بن مصرف اليامي، كوفي، صدوق له أوهام، وأنكروا سماعه من أبيه لصغره، مات سنة سبع وستين ومائة، أخرج له البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي في مسند علي، وابن ماجه. التقريب: ٥٩٨٢.
  - ٣) الوليد بن قيس: هو الوليد بن قيس السكوني، الكوفي، أبو همام، ثقة، أحرج له النسائي. التقريب:٩٧٤٤.
- ٤) إسحاق بن أبي الكهتلة: ويقال: ابن أبي الكهلة، كوفي، روى عن ابن مسعود، وأبي هريرة على وعنه الوليد بن قيس، وسعد بن إسحاق، قال البخاري: حديثه في الكوفيين. ولم يذكر فيه حرحاً ولا تعديلاً، وتبعه ابن الي حاتم، وذكره ابن حبان في الثقات.

انظر: التاريخ الكبير (٢٠٠/١)، والجرح والتعديل (٢٣٢/٢)، والثقات (٤/٤)، وتعجيل المنفعة برقم (٤١). الحكم على الإسناد:

الأثر بهذا الإسناد من طريق إسحاق بن أبي الكهتلة، ولم أحد فيه حرحاً ولا تعديلاً، غير أن ابن حبان ذكره في الثقات، وروى عنه ثقتان فانتفت الجهالة عنه، وبقية رجاله ثقات إلا محمد بن طلحة فإنه صدوق، وعليه فالأثر حسن إن شاء الله.

ومع ذلك فقد تابع ابنَ أبي الكهتلة زرُّ بنُ حبيش، كما عند الفاكهي في أخبار مكة بسند صحيح، وزر بن حبيش ثقة حليل مخضرم (التقريب: ٢٠٠٨)، فيرتقي بذلك أثر ابن مسعود إلى مرتبة الصحيح لغيره، والله أعلم.

(٥٢) وأخرج أبو الشيخ، من طريق عطاء، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، [٤/ب] قال: ما بين منكبي / جبريل مسيرة خمسمائة عام للطائر السريع الطيران. (١)

(١) هو عند أبي الشيخ في العظمة برقم (٣٧٥).

وقد أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (٣٨٨/٢)، كلهم من طريق ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس علم الله به.

الإسناد: قال عبد الرزاق: أنا ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس به.

#### رجال الإسناد:

١) ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز بن حريج الأموي، مولاهم المكي، ثقة فقيه فاضل، وكان يــدلس (ط/٣) ويرسل، مات سنة خمسين ومائة أو بعدها، وقد حاز السبعين، وقيل حاز المائـــة و لم يثبــــت، أخـــر ج لـــه الجماعة. التقريب: ١٩٣٤.

٢) عطاء: هو بن أبي رباح، ثقة، تقدم في الحديث رقم (١٢).

## الحكم على الإسناد:

الأثر بمذا الإسناد صحيح، فهو وإن كان من طريق ابن جريج وهو مدلس وقد عنعن، وتدليسه كمـــا وصــف الدارقطني شر التدليس ومن النوع القبيح (انظر: طبقات المدلسين ص٤١)، لكن عنعنة ابن حريج عن عطاء محمولة على السماع، فقد روى ابن أبي حيثمة بإسناد صحيح عن ابن جريج قال: إذا قلت: قال عطاء، فأنا سمعته منه، وإن لم أقل سمعت. (انظر: أحبار المكيين لأحمد بن زهير بن حرب برقم: ٣٥٠).

وعليه فالإسناد صحيح ورجاله رجال الشيخين، وهو وإن كان موقوفاً على ابن عباس ﷺ إلا أن له حكم الرفع فمثله مما لا محال فيه للاجتهاد. (١) حو طاور بي وهي الطائر الورق

#### رجال الإسناد:

1) علي بن سعيد العسكري: هو علي بن سعيد بن عبد الله، أبو الحسن العسكري، من أهل عسكر سامراء، كان من حفاظ الحديث، صنف الشيوخ والمسند وغيره، وحدث بالكثير بأصبهان ونيسابور وجرجان، وكان من الثقات الأثبات، سمع من علي بن مسلم الطوسي، وعمرو بن علي الفلاس وغيرهم، وروى عنه محمد بن القاسم بن المديني، والقاضي أبو أحمد محمد بن أحمد العسال، وتوفي سنة ثلاث عشرة وثلاث مائة.

انظر: تاريخ أصبهان (٤٣٦/١)، والمستفاد من ذيل تاريخ بغداد مع التاريخ (١٩٠/١٩)، والتـــدوين في أحبـــار قزوين (٣٦٣/٣)، والسير (٤٦٣/١٤)، ، والوافي بالوفيات (٩٢/٢١).

٢) محمد بن سليمان البصري: لعله - والله أعلم - محمد بن سليمان بن علي، نزل سكة القصارين، يروي عن بكر، وأبي حذيفة، ومسلم والبصريين، وكان عنده كتب حماد بن سلمة، عن الحجاج بن المنهال، لم أحد فيه جرحاً و لا تعديلاً.

انظر: طبقات أصبهان (٣/٤٦٢)، وتاريخ أصبهان (١٧٧/٢).

٣) معاذ بن هانىء اليشكري: هو معاذ بن هانئ القيسي البصري، أبو هانئ، ثقة، مات سنة تسع ومائتين،
 أخرج له البخاري، والأربعة. التقريب: ٦٧٤١.

- ٤) حماد بن سلمة: البصري، ثقة، تقدم في الحديث رقم (٤٥).
- ٥) داود بن أبي هند: ثقة متقن، كان يهم بأخرة، تقدم في الحديث رقم (٥٥).
- ٦) إسحاق الهاشمي: هو إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي، ثقة، أخرج له أبو داود. التقريب:
   ٣٦٥.

# الحكم على الإسناد:

في الإسناد من لم أحد فيه حرحاً ولا تعديلاً وهو محمد بن سليمان البصري، فأتوقف في الحكم عليه.

<sup>(</sup>١) جمع طاووس، وهو الطائر المعروف.

(٤٥) وأخرج ابن حرير، عن حذيفة، وابن حريج، وقتادة، دخل حديث بعضهم في بعض: لجبريل جناحان، وعليه وشاح<sup>(۱)</sup> من در منظوم، وهو براق الثنايا<sup>(۲)</sup>، أجلى<sup>(۳)</sup> الجبين، ورأسه حُـبُك حُـبُك<sup>(٤)</sup> مثل المرجان، وهو اللؤلؤ كأنه الثلج، وقدماه إلى الخضرة.<sup>(٥)</sup>

(١) هو شيء ينسج من أديم ويرصع، شبه قلادة تلبسه النساء. ( انظر: المصباح المنير، مادة: وشح ).

(٣) قال أَبو عبيد: إذا انحسر الشعر عن حانبي الجبهة فهو أنزع، فإذا زاد قليلاً فهو أحلح، فإذا بلغ النّصف ونحوه فهو أجلى. ( انظر: تاج العروس، مادة: حلح ).

(٤) قال الشيخ محمود شاكر في تفسير الطبري (٣٠/١٥ ط.شاكر) معلقاً: هكذا في المطبوعة، كأنه يعني "حبك الشعر" وهو الجعد المتكسر منه، وفي المخطوطة "حل حل "غير منقوطة، كأنها "حبل، حبل" يعني الذي ينظم في اللؤلؤ كالتاج، أو تقرأ "حثل، حثل"، وهو الشعر الكثير الملتف. والله أعلم.اهــــ

(٥) هو عند ابن حرير في تفسيره (٩٢/١٢)، قال: حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثني حجاج، عن ابن جريج، وعن أبي بكر بن عبد الله، وأبو سفيان، عن معمر، عن قتادة، عن حذيفة، دخل حديث بعضهم في بعض، قال: كان إبراهيم الطيخ يأتيهم فيقول: ويحكم أنهاكم عن الله أن تعرَّضوا لعقوبته! فلم يطيعوا...، وذكر قصة طويلة عن هلاك قوم لوط، وفي أثنائها: ولجبريل جناحان... وذكره بمثله.

#### رجال الإسناد:

 القاسم: هو بن الحسن، شيخ لابن جرير الطبري، كثيراً ما يروي عنه عن الحسين بن داود، ولم أعثر له على ترجمة يمكن أن يجزم له بها.

وقد ترجم الخطيب في تاريخه (٢١/١٢) للقاسم بن الحسن بن يزيد، أبو محمد الهمذاني، الصائغ، قال: وكان ثقة، مات في سنة اثنتين وسبعين ومائتين. قال الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه لتفسير الطيري (٧/٧) هل.شاكر) معلقاً على ترجمة الخطيب: فهذا يصلح أن يكون هو المراد،ولكن لا أطمئن إلى ذلك، ولا أستطيع الجزم به، بال لا أستطيع الترجيح به.اها

۲) الحسين: بن داود المصيصي، المحتسب، يلقب بسنيد، بنون ثم دال مصغراً، ضُعِف مع إمامته ومعرفته لكونـــه
 كان يلقن حجاج بن محمد شيخه، مات سنة ست وعشرين ومائتين، أخرج له ابن ماحه. التقريب:٢٦٤٦.

٣) حجاج: بن محمد المصيصي، الأعور، أبو محمد، ترمذي الأصل، نزل بغداد، ثم المصيصة، ثقة ثبت، لكنه الحتلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته، مات ببغداد سنة ست ومائتين، أخرج له الجماعة. التقريب:١١٣٥.

٤) ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، ثقة فقيه، مدلس تقدم في الحديث رقم (٥٢).

ه) أبو بكر بن عبد الله: هو أبو بكر الهذلي، قيل: اسمه سُلمى بن عبد الله، وقيل: روح، أحباري، متروك الحديث، مات سنة سبع وستين ومائة، أخرج له ابن ماجه. التقريب: ٨٠٠٢.

\_

<sup>(</sup>٢) جمع ثنية، و هي إحدى الأسنان الأربع التي في مقدّم الفم، ثنتان من فوق، و ثنتان من تحت. ( انظر: المعجم الوسيط ٢/١٠١).

قلت: هذا ما ترجح لدي في ترجمة هذا الرجل إذ الإحتمال يتطرق إلى غير واحد، فقد يكون أبو بكر بن عبدالله بن محمد بن أبي سبرة القرشي (ت:١٦٢) وقد رُمي بالوضع (التقريب: ٧٩٧٣)، وقد يكون أبوبكر بن عبد الله بن أبي مريم الغسابي (ت:٥٦١) وهو ضعيف (التقريب: ٧٩٧٤).

وسبب ترجيحي للهذلي، هو أن قتادة معدود ضمن شيوخه، وابن حريج ضمن تلاميذه ومـن أقرانــه (هـــذيب الكمال ٣٣/٩٥١).

وقد حاء مصرحاً به في إسناد مماثل لكنه من رواية حجاج عنه بدون واسطة: قال ابن حرير في تفسيره (٩/٩): قال القاسم: قال الحسن: حدثني حجاج، قال: ثني أبو بكر بن عبد الله الهذلي.

وكذا أخرج ابن جرير في تاريخه (٢٨/١)، قال: حدثني القاسم بن الحسن، قال: حدثني الحسين، قال: حدثني حجاج، عن أبي بكر بن عبد الله، عن عكرمة، وهذا الإسناد كالذي قبله، وفيه يروي أبو بكر بن عبـــد الله عـــن عكرمة، وعكرمة معدود ضمن شيوخ الهذلي (كما في تهذيب الكمال ١٥٩/٣٣ )، في حين لم يــذكر قتــادة ولا عكرمة ضمن شيوخ ابن أبي سبرة، ولا الغساني، فيما وقفت عليه من التراجم، وكذا لم يذكر حجاج المصيصي وابن جريج ضمن من روي عن الغساني، لكنهم رووا عن ابن أبي سبرة (تمذيب الكمال ٢٠٤/٣٣).

وأياً كان أبوبكر من هؤلاء الثلاثة، فإنه لا تقوم بأحد منهم حجة فكلهم في مرتبة الضعيف.

ثم إني وجدت الشيخ محمود شاكر في تحقيقه لتفسير الطبري (٣٧٧/١٥ ط.شاكر) قد وقع عنده نفس الإشكال في تعيين أبي بكر هذا، غير أنه لم يتعرض للهذلي، وما أثبته في الترجمة هو المترجح عندي بما ذكرت من قرائن، والله

- ٦) أبو سفيان: هو محمد بن حميد اليشكري، أبو سفيان المعمري، نزيل بغداد، ثقة، مات سنة اثنــتين وثمــانين ومائة، أحرج له البخاري تعليقاً، ومسلم، والنسائي، وابن ماجة. التقريب: ٥٨٣٥.
  - ٧) معمر: بن راشد الأزدي، ثقة ثبت فاضل، تقدم في الحديث رقم (٢٤).
  - ٨) قتادة: هو ابن دعامة السدوسي، ثقة ثبت، تقدم في الحديث رقم (١١).

قلت: وهو معروف بالتدليس والإرسال و لم يصرح هنا بالسماع، ولا يعرف له سماع من حذيفة رضي وقد ذكر الإمام أحمد أنه لا يُعلم له سماع من أحد من أصحاب النبي ري إلا من أنس بن مالك الله.

# الحكم على الإسناد:

هذا الأثر جاء موقوفاً على حذيفة ﷺ، وقد رواه القاسم بن الحسن، عن الحسين بن داود، من ثلاثة طرق:

الأول: من طريق حجاج، عن ابن جريج، عن قتادة، عن حذيفة.

والثاني: من طريق حجاج، عن أبي بكر بن عبد الله، عن قتادة به.

والثالث: من طريق أبي سفيان، عن معمر، عن قتادة به.

والأثر بهذا الإسناد ومن جميع طرقه ضعيف، فالقاسم بن الحسن لم أعرف له ترجمة يمكن الجزم بها، وعلى فرض أنه (بن يزيد الهمذاني)، وهو ثقة كما ترجم له الخطيب، فإن في الإسناد عللاً أحرى وهي:

| الحبائك في أخبار الملائل |      |
|--------------------------|------|
|                          | <br> |
|                          |      |
|                          |      |

الحسين بن داود وقد ضُعِّف، وابن جريج مدلس وقد عنعن، وأبو بكر بن عبد الله متروك الحديث، وقتادة مدلس و لم يصرح بالسماع ولا يعرف له سماع من حذيفة الله فهو منقطع، والله أعلم.

(٥٥) وأخرج أبو الشيخ، عن وهب بن منبه، أنه سُئل عن خلق جبريل، فقال (١٠): إن ما بين منكبيه [ من ذي إلى ذي  $]^{(7)}$  خفق (7) الطير سبعمائة عام.(8)

(١) في (غ): فذكر.

(٢) هكذا في جميع النسخ، وهو في المطبوع من العظمة ( من ذا إلى ذا ) ولعله هو الصواب لأنه اسم إشارة مختصر من ( هذا ) فيكون مبنياً.

(٣) حفق الطير: طيرانه. (انظر: القاموس المحيط، مادة: حفق).

(٤) هو عند أبي الشيخ في العظمة برقم (٣٧٣)، قال: حدثنا الوليد، حدثنا أبو الحسن ابن البراء، حدثنا علي بن إسماعيل بن إبراهيم الصنعاني، قال: حدثني إبراهيم بن مسلم الأحول، قال: سألنا وهب بن منبه -رحمه الله- عن خلق جبريل العَلَيْل، فذكره.

#### رجال الإسناد:

- ١) الوليد: هو بن أبان بن بونة، حافظ ثقة، تقدم في الحديث رقم (٥).
- ٢) أبو الحسن ابن البراء: هو محمد بن أحمد بن البراء العبدي، ثقه، تقدم في الحديث رقم (٢١).
  - ٣) علي بن إسماعيل بن إبراهيم الصنعاني: لم أحد له ترجمه.
- ٤) إبراهيم بن مسلم الأحول: من أهل اليمن، روى عن وهب بن منبه، روى عنه عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن كيسان، وإسماعيل الصنعاني، والحسن بن علي الجوهري، وحديثه في أهل اليمن، ولم أحد من ذكره بالأحول إلا الخطيب، ذكره البخاري في التاريخ الكبير، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ولم يذكرا فيه حرحاً ولا تعديلاً، وإنما ذكره ابن حبان في الثقات.

انظر: التاريخ الكبير (٢٩٨/١)، والجرح والتعديل (١٣٢/٢)، والثقات (٢٢/٦)، والمتفق والمفتـــرق للخطيـــب (٢٢٤/١).

٥) وهب بن منبه: بن كامل اليماني، ثقة، تقدم في الحديث رقم (١٥).

# الحكم على الإسناد:

في الإسناد من لم أحد له ترجمة وهو علي بن إسماعيل الصنعاني، وإبراهيم بن مسلم لم أحد فيه حرحاً ولا تعديلاً، وعليه فأتوقف في الحكم على الإسناد. (٥٦) وأخرج ابن سعد، والبيهقى في الدلائل، عن عمار بن أبي عمار، أن حمزة بن عبد المطلب، قال: يا رسول الله أربي جبريل في صورته. قال: " إنك لا تستطيع أن تراه ". قال: بلى فأرنيه. قال: " فاقعد ". فقعد، [فنزل](١) جبريل على خشبة كانت في الكعبة، فقال النبي على: " ارفع طرفك فانظر ". فرفع طرفه فرأى قدميه مثل الزبر حد (٢) الأخضر، فخر مغشياً عليه. (٣)

(١) ليست في الأصل، وهي في جميع المصادر.

(٣) هو عند ابن سعد في الطبقات (١٢/٣)، والبيهقي في دلائل النبوة (٨١/٧)، كلهم من طريق حماد بن سلمة، عن عمار بن أبي عمار، أن حمزة بن عبد المطلب...الحديث به بمثله، وفيه زيادة قوله: فقعد، فنزل جبريل المحلية على خشبة كانت في الكعبة يلقى المشركون عليها ثيابهم إذا طافوا.

الإسناد: قال: ابن سعد: أخبرنا موسى بن إسماعيل، قال: أخبرنا حماد بن سلمة، عن عمار بن أبي عمار، أن حمزة بن عبدالمطلب...الحديث.

#### رجال الإسناد:

- ١) موسى ابن إسماعيل: هو أبو سلمة التبوذكي، ثقة ثبت، تقدم في الحديث رقم (٩٥).
  - ٢) حماد بن سلمة: البصري، ثقه عابد، تقدم في الحديث رقم (٤٥).
- ٣) عمار بن أبي عمار: مولى بني هاشم، أبو عمر، ويقال: أبو عبد الله، صدوق ربما أخطأ، مات بعد العشرين ومائة، أخرج له مسلم والأربعة. التقريب: ٤٨٢٩.

## الحكم على الإسناد:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف، فهو مرسل لأنه من رواية عمار بن أبي عمار عن حمزة بن عبد المطلب ، وهو يرسل عن عمر وعلي رضي الله عنهما فحمزة من باب أولى، وقد قال البيهقي في الدلائل عقب هذا الحديث: هكذا روي هذا عن عمار بن أبي عمار وهو مرسل. وكذا حكم عليه المصنف في الخصائص الكبرى (٢٠٨/١).

انظر: تمذيب الكمال (١٩٨/٢١)، وجامع التحصيل في أحكام المراسيل (٢٤١/١)، وتحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل (٢٣٦/١).

<sup>(</sup>٢) في الأصل كتبت هكذا: الزبر جدجد.

(١) في الأصل و (غ): يتزايا، وهو تصحيف والصواب ما أثبته وهو من (ش) وهو الموافق لمصدر الحديث.

(٣) هو مقدّم أعلى الظهر مما يلي العنق، وهو الثلث الأعلى. ( انظر: المصباح المنير، مادة: كهل ).

(٤) في (غ): من عظمة.

(٥) في (غ): مثل الرضيع. والوصع: طائر أصغر من العصفور، وقيل: يشبهه في صغر حسمه، وقيل: هو الصغير من العصافير، وقيل: من أولادها. ( انظر: تاج الروس، مادة: وصع ).

(٦) هو عند ابن المبارك في الزهد (٧٤/١)، قال: أخبرنا الليث بن سعد، عن عقيل، عن ابن شهاب به بمثله، وفيه زيادة: "حتى يصير مثل الوصع، والوصع عصفور صغير ".

#### رجال الإسناد:

1) الليث بن سعد: بن عبد الرحمن الفهمي، أبو الحارث، المصري، ثقة ثبت فقيه، إمام مشهور، مات في شعبان سنة خمس وسبعين ومائة، أحرج له الجماعة. التقريب:٥٦٨٤.

كُقيل: -بالضم- بن خالد بن عقيل -بالفتح- الأيلي، أبو خالد الأموي مولاهم، ثقة ثبت، سكن المدينة ثم
 الشام ثم مصر، مات سنة أربع وأربعين ومائة على الصحيح، أخرج له الجماعة. التقريب: ٤٦٦٥.

٣) ابن شهاب: هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب القرشي، الزهري، أبو بكر، الفقيه الحافظ، متفق على حلالته وإتقانه، وهو من رؤوس الطبقة الرابعة، مات سنة خمس وعشرين ومائة، وقيل قبل ذلك بسنة أو سنتين، أحرج له الجماعة. التقريب: ٦٢٩٦.

## الحكم على الإسناد:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف لأنه مرسل، فابن شهاب تابعي و لم يلق النبي ﷺ، و لم يذكر الواسطة بينه وبين النبي ﴾.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (غ) يقتضيها السياق.

(٥٨) وأخرج ابن مردويه، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أن النبي على قال:
"إن جبريل / ليأتيني كما يأتي الرجل صاحبه، في ثياب بيض مكفوفة باللؤلؤ والياقوت، [٥/أ] رأسه كالحُبك، وشعره كالمرجان، ولونه كالثلج، أجلى الجبين، براق الثنايا، عليه وشاحان من در منظوم، وجناحاه أخضران، ورجلاه مغموستان في الخضرة، وصورته التي صُوِّر عليها تملأ ما بين الأفقين ". وقد قال على: "أشتهي أن أراك في صورتك يا روح الله "، فتحول له فيها، فسد ما بين الأفقين. (١)

(٥٩) وأخرج ابن عساكر بسند ضعيف، عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: قال رسول الله ﷺ: " خلق الله تعالى جمجمة (٢) جبريل على قدر الغوطة (٣) ".(٤)

(١) لم أجده.

(٢) الجمجمة هي: عظم الرأس المشتمل على الدماغ، وقال ابن الأعرابي: عظام الرأس كلها جمجمة، وأعلاها الهامة. ( انظر: تاج العروس، مادة: جمم ).

(٣) في هامش (غ) كتب ما يلي: حاشية ( دمشق ). ولعلها إشارة إلى أن المراد بالغوطة دمشق.

وجاء في اللسان: هي الوهدة في الأرض المطمئنة، ومجتمع النبات والماء، والمراد بما هنا غوطة دمشق. ( انظر: لسان العرب، مادة: غوط ).

(٤) هو عند ابن عساكر في تاريخه (٣٤٢/٢)، قال: قرأت على أبي القاسم الشحامي، عن أبي سعد محمد بسن عبد الرحمن، أنبأنا الحاكم أبو أحمد الحافظ، [أنبأنا أحمد]، أنبأنا محمد بن سليمان، قال: أنبأنا هشام بسن عمار، أنبأنا أبو الوليد بن مسلم، أنبأنا يزيد بن السمط، عن رجل، عن القاسم بن محمد، عن عائشة به.

قلت: هكذا الإسناد كما في المطبوع، وما بين المعكوفتين يترجح لي أنه مقحم في السند إما من النساخ أو مسن الطباعة، لأي تتبعت مثل هذا الإسناد في مواضع كثيرة من تاريخ دمشق – وقد تكرر كثيراً – فوجدتما كلها مسن طريق محمد بن عبد الرحمن، عن أبي أحمد الحاكم، عن محمد بن سليمان – وهو محمد بن محمد بن سليمان –، عن هشام بن عمار، ففيها كلها يروي أبو أحمد الحاكم عن محمد بن محمد بن سليمان بدون واسطة، والله أعلم.

#### رجال الإسناد:

1) أبو القاسم الشحامي: هو زاهر بن طاهر بن محمد بن محمد الشحامي، أبو القاسم المستملي، مسند بنيسابور، صحيح السماع، لكنه كان يخل بالصلاة فترك الرواية عنه غير واحد من الحفاظ تورعاً، وكابر وتجاسر آخرون، وقد اعتذر زاهر عن ذلك بأصبهان، وقال: لي عذر وأنا أجمع. وقال ابن النجار: كان صدوقا من أعيان الشهود. وقال صاحب المنتخب لتاريخ نيسابور: ثقة الدين، شيخ مشهور، ثقة معتمد، من بيت العلم والزهد والورع والحديث والبراعة في علم الشروط والأحكام. مات سنة ثلاث وثلاثين وخمس مائة عن بضع وثمانين سنة.

......

\_\_\_\_\_

\_

انظر: ميزان الاعتدال (٩٥/٣)، ولسان الميزان (٤٧٠/٢)، والمنتخب من كتــاب الســياق لتـــاريخ نيســـابور ص٢٤٥.

٢) أبو سعد محمد بن عبد الرحمن: هو محمد بن عبد الرحمن بن محمد النيسابوري، أبو سعد الكنجروذي، الفقيه، النحوي، الطبيب، الفارس، قال عبد الغافر الفارسي: له قدم في الطب والفروسية وأدب السلاح كان بارع وقته لاستجماعه فنون العلم. حدث عن أبي عمرو بن حمدان وطبقته، وكان مسند خراسان في عصره، توفي في صفر سنة ثلاث وخمسين وأربعمائة.

انظر: العبر في حبر من غبر (٢٣٢/٣)، وسير أعلام النبلاء (٢١/٥٧١).

٣) الحاكم أبو أحمد: هو محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق النيسابوري، الكرابيسي، الحاكم الكبير، الإمام الحافظ العلامة الثبت، محدث حراسان، مؤلف كتاب الكنى في عدة مجلدات، سمع أحمد بن محمد الماسرحسي، وإمام الأثمة ابن حزيمة، وأباالعباس السراج، وحلقا كثيراً بالشام والعراق والجزيرة والحجاز وحراسان والجبالة، وكان من بحور العلم، حدث عنه أبو عبد الله الحاكم، وأبوعبد الرحمن السلمي، وأبو سعد محمد بن عبد الرحمن الكنجروذي، وآخرون. ذكره الحاكم ابن البيع فقال: هو إمام عصره في هذه الصنعة، كثير التصنيف، مقدم في معرفة شروط الصحيح والأسامي والكنى. مات سنة ثمان وسبعين وثلاثمائة، وله ثلاث وتسعون سنة.

انظر: سير أعلام النبلاء (٢١/١٦).

3) محمد بن سليمان: هو محمد بن محمد سليمان بن الحارث الواسطي الباغندي، أبي بكر الأزدي، الإمام الحافظ الكبير، محدث العراق ابن المحدث، أحد أئمة هذا الشأن ببغداد، سمع علي بن المديني، وشيبان بن فروخ، وأبا بكر بن أبي شيبة، وهشام بن عمار، وخلقا كثيراً، حدث عنه ابن عقدة، والطبراني، وأبو أحمد الحاكم، وأبو بكر بن المقرئ، وأبو بكر الإسماعيلي وغيرهم، كان مدلسا (ط/٣) وفيه شيء، قال ابن أبي خيثمة: ثقة. وقال الدارقطني: مخلط مدلس، وهو كثير الخطأ. وقال ابن عدي: أرجو أنه كان لا يتعمد الكذب. وقال الإسماعيلي: لا أقمه ولكنه خبيث التدليس ومصحف أيضاً. وقال الخطيب: رأيت كافة شيوخنا يحتجون بحديثه ويخرجونه في الصحيح. وقال ابن حجر: بل هو صدوق من بحور الحديث.

قلت: لعل الذي يترجح في أمره أنه صدوق، وقد صرح هنا بالسماع فانتفي التدليس، والله أعلم.

انظر: سير أعلام النبلاء (٣٨٣/١٤)، ولسان الميزان (٣٦٠/٥).

- هشام بن عمار: بن نُصير السلمي، الدمشقي، الخطيب، صدوق، مقرئ، كبر فصار يتلقن، فحديثه القديم أصح، وقد سمع من معروف الخياط لكن معروف ليس بثقة. مات سنة خمس وأربعين ومائتين على الصحيح، وله اثنتان وتسعون سنة، أخرج له البخاري والأربعة. التقريب: ٧٣٠٣.
- 7) أبو الوليد بن مسلم: هكذا هو عند ابن عساكر في المطبوع، وصوابه الوليد بن مسلم فهو المثبت في شيوخ هشام وتلاميذ يزيد بن السمط، والوليد بن مسلم هو القرشي مولاهم، أبو العباس الدمشقي، ثقـة لكنــه كــثير

=

| الحبائك في أخبار الملائك |  |
|--------------------------|--|
|                          |  |

.....

\_\_\_\_\_

\_

التدليس والتسوية (ط/٤)، مات آخر سنة أربع أو أول سنة خمس وتسعين ومائة، أخرج له الأربعـــة. التقريـــب: ٧٤٥٦.

قلت: صرح هنا بالسماع فانتفى التدليس.

- لا) يزيد بن السمط: الصنعاني، أبو السمط الدمشقي، الفقيه، ثقة، أخطأ الحاكم في تضعيفه، مات بعد الستين
   ومائة، أخرج له مد كن ق. التقريب: ٧٧٢٤.
- ٨) القاسم بن محمد: بن أبي بكر الصديق، التيمي، ثقة، أحد الفقهاء بالمدينة، قال أيوب: ما رأيت أفضل منه،
   مات سنة ست ومائة على الصحيح، أخرج له ع. التقريب: ٥٤٨٩.

# الحكم على الإسناد:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف، لأن فيه انقطاع بين يزيد بن السمط والقاسم بن محمد، فإن يزيداً رواه عن رحل عن القاسم، وقد قال الذهبي في الميزان (٢٤٥/٧) عقب إيراده لهذا الحديث بهذا الإسناد: هذا حديث منكر.

(٦٠) وأخرج الطبراني، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: عاد رسول الله ورحلاً من الأنصار، فلما دنا من منزله سمعه يتكلم في الداخل، فلما استأذن عليه دخل عليه فلم ير أحداً، فقال له رسول الله على: "سمعتك تكلم غيرك ". قال: يا رسول الله لقد دَخلتُ الداخل إغماماً() بكلام الناس [مما بي من الحمى] ()، فدخل علي رجل اله وإن رأيت رجلاً قط بعدك أكرم منه مجلساً، ولا أحسن حديثاً منه. قال: " ذاك جبريل، وإن منكم لرجالاً لو أنّ أحدهم يقسم على الله لأبره ".(1)

وأخرجه أيضاً الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢/٥٥/١)، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (٣٨٢/١)، والبيهقي في الدلائل (٧٦/٧)، والضياء في المختارة من طريق الطبراني (١٠٦/١)، كلهم من طريق محمد بن عبد الواهب الحارثي، عن يعقوب بن عبد الله القمي، عن جعفر بن أبي المغيرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس به بمثله مع زيادة عند بعضهم.

الإسناد: قال الطحاوي: حدثنا محمد بن علي بن داود، قال: ثنا محمد بن عبد الواهب، حدثنا يعقوب بن عبد الله القمي، عن جعفر بن عبد الله، عن سعيد، عن ابن عباس به.

#### رجال الإسناد:

1) محمد بن علي بن داود: البغداديّ، الحافظ، أبو بكر، نزل مصر وحدث بها عن أحمد بن حنبل ويجيى بن معين في آخرين، روى عنه أبو جعفر الطحاوي وأبو عوانة وغيرهم، وثّقه أبو بكر الخطيب، ومات سنة أربع وستيّن ومائتين.

انظر: تاريخ الإسلام (۲۰٪۱۷۱)، وطبقات الحنابلة (۳۰۷/۱).

٢) محمد بن عبد الواهب: بن الزّبير بن زنباع، أبو جعفر الحارثيّ، الكوفيّ، ثم البغداديّ، رأى سفيان النّوريّ وسمع محمد بن مسلم الطائفي، ويعقوب القمّي وغيرهم، روى عنه عباس بن محمد الدوري، وعبد الله بن أحمد بسن حنبل، وأبو القاسم البغوي وغيرهم. قال يجيى بن معين: ثقة. وقال الدّارقطيّ: ثقة له غرائب. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما أحطأ. مات ببغداد سنة تسع وعشرين ومائتين.

قلت: وقد ترجم له بعضهم باسم (محمد بن عبد الوهاب) وهذا تحريف، وصوابه ما أثبته هنا، فقد صوبه هكذا ابن عساكر في تاريخه (٣٢٤/٦٢)، ونبه عليه د.بشار عواد في تحقيقه لتاريخ بغداد (٣٧٨/٣ ط.بشار - حاشية رقم: ١) وبين أنه وحده كذلك بخط الذهبي. وكل من خرج الحديث ممن سبق ذكره بها الاسم.

=

<sup>(</sup>١) في (ش) و (غ): اغتماماً.

<sup>(</sup>٢) قرأتما في الأصل: ضما في من الحما، وفي (ش): مماتي من الحمى، وما أثبته هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) في (ش) و (غ): داخل.

<sup>(</sup>٤) هو عند الطبراني في الكبير برقم (١٢٣٢١)، وفي الأوسط برقم (٢٧١٧).

.....

\_\_\_\_\_\_

\_

انظر: الكنى والأسماء للدولابي (١/٥/١)، والثقات لابن حبان (٨٣/٩)، وتاريخ بغـــداد (٣٩٠/٢) و(٣٧٨/٣) ت: بشار عواد)، وتاريخ الإسلام (٣٦٧/١٦).

- ٣) يعقوب بن عبد الله القمي: هو يعقوب بن عبد الله بن سعد الأشعري، أبو الحسن القُمِّي، صدوق يهم،
   مات سنة أربع وسبعين ومائة، أخرج له البخاري تعليقا، والأربعة. التقريب: ٧٨٢٢.
- ٤) جعفر بن عبد الله: هكذا جاء اسم أبيه عند الطحاوي و لم يتابعه أحد، وهو جعفر بن أبي المغيرة الخزاعي، القُمّي، قيل اسم أبي المغيرة: دينار، صدوق يهم، أخرج له البخاري في الأدب، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه في التفسير. التقريب: ٩٦٠.
  - ٥) سعيد: هو بن جبير، ثقة ثبت فقيه، تقدم في الحديث رقم (٨).

#### الحكم على الإسناد:

الأثر بهذا الإسناد ضعيف والله أعلم، لأنه من رواية جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير، وقد قال ابن مندة عن جعفر: ليس بالقوي في سعيد بن جبير (تهذيب التهذيب ٩٢/٢). و لم يتابعه أحد في الرواية عن سعيد، وقد قال الطبراني في الأوسط عقب تخريجه لهذا الحديث: لا يروى هذا الحديث عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد، و لم يروه إلا محمد بن عبد الواهب.

لكن الجزء الأخير منه وهو قوله: " وإن منكم لرجالاً لو أن أحدهم يقسم على الله لأبره " له شاهد صحيح متفق عليه من حديث أنس بن مالك الله يشهد لمعناه، فقد أخرجه البخاري في صحيحه في مواضع عدة منها رقم عليه من حديث أنس بن مالك الله يشهد لمعناه، فقد أخرجه البخاري في صحيحه في مواضع عدة منها رقم (١٦٧٥).

(٦١) وأخرج أبو نعيم في الحلية، عن عكرمة، قال: قال جبريل العَلِيُّلِا: إنَّ ربي عز وجل ليبعثني إلى الشيء لأُمضيه، فأجد الكون قد سبقني إليه. (١)

\_\_\_\_\_

(١) هو عند أبي نعيم في الحلية (٣٥/٣)، قال: حدثنا أبو محمد بن حيان، ثنا الوليد بن أبان، ثنا إبراهيم بن يوسف، ثنا محمد بن أبان، ثنا إبراهيم بن الحكم، عن أبيه، عن عكرمة به.

#### رجال الإسناد:

1) أبو محمد بن حيان: هو عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الحياني الأصبهاني، المعروف بأبي الشيخ الحافظ، كنيته أبو محمد، وأبو الشيخ لقب، طاف البلاد، وسمع من أحمد بن محمد بن غزوان البراثي، وأبي القاسم البغوي، وأبي خليفة الجمحي، وأبي يعلى الموصلي، حدث عنه الحافظ أبو نعيم، ومحمد بن أحمد بن عبد الرحيم في آخرين، وكان من الثقات المكثرين.

انظر: تكملة الإكمال (١٩٩/٢).

- ٢) الوليد بن أبان: هو ابن بونة، حافظ ثقة، تقدم في الحديث رقم (٥).
- ٣) إبراهيم بن يوسف: لعله والله أعلم إبراهيم بن يوسف الحضرمي، الكوفي، الصيرفي، صدوق فيه لين،
   مات سنة تسع وأربعين ومائتين أو بعدها، أخرج له النسائي. التقريب: ٢٧٦.
- ٤) محمد بن أبان: يحتمل أنه: محمد بن أبان بن وزير البلخي، أبو بكر بن أبي إبراهيم المستملي، يلقب ممدويه، وكان مستملي وكيع، ثقة حافظ، مات سنة أربع وأربعين ومائتين وقيل بعدها بسنة، أخرج له البخري، والأربعة. التقريب: ٥٦٨٩.

ويحتمل أنه: محمد بن أبان بن على البلخي، مستور، ذكر تمييزاً. التقريب: ٥٦٩٠. وكلاهما متقاربان في الطبقة.

- ٥) إبراهيم بن الحكم: بن أبان العدني، ضعيف وصل مراسيل، أحرج له فق. التقريب: ١٦٦.
- ٦) الحكم: بن أبان العدني، أبو عيسى، صدوق، عابد، وله أوهام، مات سنة أربع و خمسين ومائــة وكــان
   مولده سنة ثمانين أخرج له ٤. التقريب: ١٤٣٨.
  - ٧) عكرمة: هو مولى ابن عباس ﷺ، وهو ثقة ثبت، تقدم في الحديث رقم (٤).

#### الحكم على الإسناد:

الأثر بهذا الإسناد ضعيف من أوجه، أحدها إبراهيم بن يوسف إن كان الذي أثبت ترجمته ففيه لين، وشيخه لم أتمكن من تحديده فإن كان الثاني فهو مستور ولا يحتج بحديثه، ثم إنه من طريق إبراهيم بن الحكم وهو ضعيف، وأيضاً فيه انقطاع فهو من كلام عكرمة يرويه عن جبريل التي ومثل هذا لا يثبت إلا بنص صحيح مرفوع.

(٦٢) وأخرج الطبراني، عن ميمونة بنت سعد، قالت: قلت: يا رسول الله هل يرقد الجنب؟. قال: " ما أحب أن يرقد حتى يتوضأ، فإني أخاف أن يُتوفى فلا يحضره جبريل". (١)

\_\_\_\_\_\_

(۱) هو عند الطبراني في الكبير (٣٦/٢٥)، قال: حدثنا أحمد بن النضر العسكري، ثنا إسحاق بن زريق الراسبي، ثنا عثمان بن عبد الرحمن، عن عبد الحميد بن يزيد، عن آمنة بنت عمر بن عبد العزيز، عن ميمونة بنت سعد بعد بيادة في أوله.

## رجال الإسناد:

1) أحمد بن النضر العسكري: هو أحمد بن النضر بن بحر، أبو جعفر، العسكري – من عسكر مُكرَم – وقيل السُكَّري، المقريء، نزيل الرقة، قرأ القرآن بدمشق على هشام بن عمار بحرف ابن عامر، وحدث عنه ببغداد، روى عنه أبو جعفر العقيلي والطبراني وغيرهم، قال ابن المنادي: وكان من ثقات الناس. توفي بالرقة في ذي الحجة سنة تسعين ومائتين.

انظر: تاريخ بغداد (١٣/٦ ط.بشار)، وتاريخ دمشق (٦/٦٥)، وبغية الطلب في تاريخ حلب (١١٨٤/٣)، وتاريخ الإسلام (٩١/٢١).

٢) إسحاق بن زريق الراسبي: هكذا هو عند الطبراني في الأوسط والكبير (الراسبي)، ولم أحد من ترجم لـــه سوى ابن حبان في الثقات لكن سماه (الرسعين)، فقال: إسحاق بن زريق الرسعين، من رأس العين، يروي عـــن أبي نعيم، وكان راوياً لإبراهيم بن خالد، حدثنا عنه أبو عروبة، مات سنة تسع و خمسين ومائتين. اهـــ

قلت: ولعل الراجح ما ذكره ابن حبان، فهكذا أورده الهيثمي في موارد الظمآن (الرسعني)، وأيضاً أخرجه الضياء المقدسي في المختارة من طريق ابن حبان بمثله، وكذا ذكره ابن ماكولا في الإكمال فيمن اسمه ( زريق ) من الآباء فقال: وإسحاق بن زريق الرسعني، روى عن إبراهيم بن خالد الصنعاني عن الثوري الجامع الكبير اهـ... وأيضاً ذكره ابن عساكر في تاريخه هكذا لما ترجم لآمنة بنت عمر بن عبد العزيز، وكذلك المزي في تمذيبه ضمن تلاميا إبراهيم الصنعاني، فقال: إسحاق بن زريق الرسعني. وبتتبع أسانيد الطبراني وبقية الأسانيد يتبين أنه رحل واحد، والله أعلم.

انظر: الثقات لابن حبان (۱۲۱/۸)، والإكمال لابن ماكولا (۷/٤)، وتاريخ دمشق (۲/۲۹)، والأحاديث المختارة للضياء (۲/۲۶)، وتحذيب الكمال (۷۹/۲)، وموارد الظمآن للهيثمي (۳۸۷/۱).

٣) عثمان بن عبد الرحمن: بن مسلم الحراني، المعروف بالطرائفي، صدوق، أكثــر الروايــة عــن الضــعفاء والمجاهيل، فضعف بسبب ذلك حتى نسبه ابن نمير إلى الكذب، وقد وثقة ابن معين، مات سنة اثنتين ومائتين أخرج له د س ق. التقريب: ٤٤٩٤.

عبد الحميد بن يزيد: الخُشَني، هكذا نسبه ابن عساكر في تاريخه (٢١/٦٩)، و لم أحد له ترجمـــة. وقـــال الشوكاني في نيل الأوطار – لما ذكر حديثاً لميمونة بنت سعد رضى الله عنها أخرجه الطبراني بهذا الإسناد- قـــال:

\_

.....

=

وفي إسناده عبد الحميد بن يزيد، وهو مجهول كما قال العراقي.اهــ نيل الأوطار (١٤١/٣)، وقد حاولت الوقوف على كلام العراقي من مصدره فلم أحده.

آمنة بنت عمر بن عبد العزيز: هي آمنة، ويقال: أمينة بنت عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص، حدثت عن ميمونة بنت سعد، روى عنها عبد الحميد بن يزيد الخشين.

هكذا ترجم لها ابن عساكر في تاريخه و لم يذكر فيها جرحاً ولا تعديلاً، و لم أجد من ترجم لها غيره.

انظر: تاریخ دمشق (۲۹/۱۶).

ميمونة بنت سعد: أو سعيد خادم النبي ، صحابية لها حديث، أخرج لها الأربعة. التقريب: ٨٦٨٩.
 وانظر الإصابة برقم (١١٧٨٠).

## الحكم على الإسناد:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف، فعثمان بن عبد الرحمن وإن كان صدوقاً إلا أنه هنا يروي عن مجهول وقد ضُـعف بذلك، وفي الإسناد من لم أقف له على ترجمة.

وقد قال الهيثمي في المجمع (٩٢/٤) لما أورد حديثاً بهذا **الإسناد**: رواه الطبراني في الكبير، وإسناده ضعيف وفيـــه من لا يعرف.

(٦٣) (١) وأخرج أبو الشيخ، عن وهب، قال: إنّ أدنى الملائكة من الله جبريل، ثم ميكائيل، فإذا ذكر عبداً بأحسن عمله، قال: " فلان ابن فلان، عمل كذا وكذا من طاعتى، صلواتي عليه ". ثم سأل ميكائيلُ جبريلُ: ما أحدث ربنا؟. فيقول: فلان ابن فلان ذُكِر بأحسن عمله، فصلّى عليه، صلوات الله عليه. ثم سأل ميكائيلَ من يراه من أهل السماء، فيقولون (٢): ماذا أحدث ربنا؟. فيقول: ذُكر فلان ابن فلانٍ بأحسن عمله فصلّى عليه، صلوات الله عليه. فلا يزال / يقع من سماء إلى سماء حتى يقع إلى الأرض، وإذا ذُكر عبداً بأسوء عمله، قال: " عبدي فلان ابن فلان، عمل كذا وكذا من معصيتي، فلعنتي عليه". ثم سأل(" ميكائيلُ جبريلَ: ماذا أحدث ربنا؟. فيقول: ذكر فلان ابن فلان بأسوء عمله، فعليه لعنة الله، فلا يزال يقع من سماء إلى سماء حتى يقع إلى الأرض. (٤)

(٤) هو عند أبي الشيخ في العظمة برقم (٦٤ او ٢٨٧)، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن شريح، حدثنا محمد بن رافع، حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم، قال: حدثني عبد الصمد بن معقل، قال: سمعت وهبأ رحمه الله تعالى…الأثـــر

## رجال الإسناد:

١) أحمد بن محمد بن شريح: هكذا وجدته في العظمة (بن شريح)، وهو في طبقات أصبهان لأبي الشيخ وتاريخ أصبهان لأبي نعيم (بن سريج) بالجيم حسب المطبوع، وكذا ذكره الذهبي في تاريخه. وذكره المزي ضمن شيوخ الحسين بن عيسي البسطامي باسم (بن سريح) بالحاء، ووحدت ابن ماكولا في الإكمال قد تــرحم بقولـــه: أحمد بن سريج الأصبهاني، روى عن محمد بن رافع النيسابوري، روى عنه الطبراني اهــ. وهذا يحتمل أن يكون هو نفسه بأن نسبه إلى حده ويحتمل أن يكون غيره، ولعل الراجح أنه (بن سريج) كما هو عند الأكثر، وبــه تــرجم صاحب تراجم شيوخ الطبراني، والله أعلم بالصواب.

وترجمته: أحمد بن محمد بن سريج، أبو العباس الأصبهاني، الفأفأ. قال أبو الشيخ: شيخ صدوق. وقال أبو نعيم: ثقة. وقال الذهبي: ثقة من شيوخ أصبهان. كتب عن محمد بن رافع النيسابوري، ومحمد بن يحيى النيسابوري وغيرهم، روى عنه أبو الشيخ والطبراني، توفي سنة إحدى وثلاثمائة.

انظر: طبقات أصبهان (٦١٧/٣)، وتاريخ أصبهان (١٦٣/١)، والإكمال (٢٧٦/٤)، وقدنيب الكمال (٦/ ٤٦١)، وتاريخ الإسلام (٥٣/٢٣)، إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوخ الطبراني ص١٦٠.

[ه/ب]

<sup>(</sup>١) في (غ): تقدم هنا الحديثان رقم (٧٦ و ٧٧) ثم عاد تسلسل الأحاديث كباقي النسخ.

<sup>(</sup>٢) في (ش) و (غ): فيقول.

<sup>(</sup>٣) في (غ): يسأل.



.....

\_\_\_\_\_\_

\_

محمد بن رافع: القشيري، النيسابوري، ثقة، عابد، مات سنة خمس وأربعين ومائتين، أخرج له البخاري،
 ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي. التقريب: ٥٨٧٦.

- ٣) إسماعيل بن عبد الكريم: بن معقل بن منبه، صدوق، تقدم في الحديث رقم (٣٣).
  - ٤) عبد الصمد بن معقل: بن منبه اليماني، صدوق، تقدم في الحديث رقم (٣٣).
    - ٥) وهب: هو بن منبه، ثقة، تقدم في الحديث رقم (١٥).

# الحكم على الإسناد:

الأثر بهذا الإسناد حسن، ففيه اثنان من الرواة كلاهما في مرتبة الصدوق، وهو موقوف على وهب، ومثلـــه مـــن الأمور الغيبية لا يثبت إلا بالنص المرفوع الصحيح إذ لا مجال للاجتهاد فيه.

(٦٤) وأخرج الصابوني في المائتين، والبيهقي في شعب الإيمان، عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، عن النبي على قال: " إن جبريل موكل بحاجات العباد، فإذا دعا المؤمنُ، قال: " يا جبريل، احبس حاجة عبدي، فإني أحبه وأحب صوته ". وإذا دعا الكافرُ، قال: " يا جبريل، اقض حاجة عبدي، فإني أبغض صوته وأبغضه ".(١)

\_\_\_\_\_

وأخرجه أيضاً الحارث بن أبي أسامة في مسنده، كما في بغية الباحث للهيثمي برقم (١٠٦٨)، ومــن طريقــه أخرجه البيهقي.

الإسناد: قال الحارث بن أبي أسامة: حدثنا الحسن بن قتيبة، ثنا يزيد بن إبراهيم، عن أبي الزبير، عن حابر به. رجال الإسناد:

1) الحسن بن قتيبة: الخزاعي، المدائني، شيخ من أهل المدائن، سكن بغداد، روى عن مسعر بن كدام وشعبة وغيرهما، روى عنه بن أبي شيبة والحارث بن أبي أسامة، قال ابن حبان: كان يخطىء ويخالف. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. لكن تعقبه الذهبي بقوله: بل هو هالك، قال: الدارقطني في رواية البرقاني: متروك الحديث، وقال أبو حاتم: ضعيف، وقال الأزدي: واهي الحديث، وقال العقيلي: كثير الوهم. انتهى كلام الذهبي.

انظر: الجرح والتعديل (٣٣/٣)، الضعفاء الكبير (٢٤١/١)، والثقات (١٦٨/٨)، الكامل في الضعفاء (٣٢٧/٢)، وميزان الإعتدال (٢٧٠/٢)، ولسان الميزان (٢٤٢/٢).

لاث وستين ومائة على الصحيح، أخرج له ع. التقريب: ٧٦٨٤.

٣) أبي الزبير: محمد بن مسلم بن تَدرس الأسدي مولاهم، أبو الزبير المكي، صدوق إلا أنه يــدلس (ط/٣)،
 مات سنة ست وعشرين ومائة أخرج له ع. التقريب: ٦٢٩١.

# الحكم على الإسناد:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف حداً، فهو من طريق الحسن بن قتيبة وهو متروك، وفيه أبو الزبير المكي وهو مــــدلس وقد عنعن.

وقد جاء نحوه عن ثابت البناني عند أبي نعيم في الحلية (٣٢٧/٢) بإسناد صحيح، ويأتي الكلام عليه في الحديث الذي بعده.

<sup>(</sup>١) هو عند البيهقي في الشعب برقم (١٠٠٣٥)، وأما كتاب الصابوني فلم أقف عليه.

(٦٥) وأخرج البيهقي، عن ثابتٍ، قال: بلغنا أن الله تعالى وكُل جبريل عليه الصلاة والسلام بحوائج الناس، فإذا دعا المؤمن، قال<sup>(١)</sup>: " يا جبريل احبس حاجته فإني أحب دعاءه ". وإذا دعا الكافر، قال<sup>(١)</sup>: " يا جبريل، اقض حاجته، فإني أُبغِض دعاءه ". قال البيهقي: هذا هو المحفوظ.<sup>(١)</sup>

`

(٢) هو عند البيهقي في شعب الإيمان برقم (١٠٠٣٤)، قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو محمد المقرئ، نا أبو العباس هو الأصم، نا الخضر بن أبان، نا سيّار، نا جعفر، نا ثابت به.

قال البيهقي: هذا هو المحفوظ وقد روي مسنداً.

وأخرجه بنحوه أبو نعيم في الحلية (٣٢٧/٢)، من طريق عبد الله بن محمد بن جعفر، عن أحمد بن الحسين، عن أحمد بن إبراهيم الدورقي، عن موسى بن إسماعيل، عن سلام بن مسكين، عن ثابت البناني، ولفظه: ما دعا الله المؤمنُ بدعوة إلا وُكِّل بحاجته حبريل عليه السلام، فيقول: " لا تعجل بإجابته، فإني أحب أن أسمع صوت عبدي المؤمن ". قال: وإنّ الفاجر يدعو الله فيوكل حبريل بحاجته، فيقول: " يا حبريل عجل إحابة دعوته، فإني أحب أن المع صوت عبدي الفاجر ".

الإسناد: قال البيهقي: أحبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو محمد المقرئ، نا أبو العباس هو الأصم، نا الخضر بن أبان، نا حعفر، نا ثابت به.

# رجال الإسناد:

1) أبو عبد الله الحافظ: هو محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي، الطهماي، النيسابوري، أبو عبد الله الحاكم الحافظ، المعروف بابن البيع، صاحب المستدرك وغيره من الكتب، قال الخطيب البغدادي: كان ثقة. وقال الذهبي: إمام صدوق، ولكنه يصحح في مستدركه أحاديث ساقطة فيكثر من ذلك، فما المعربية فما هو ممن يجهل ذلك! وإن علم فهو حيانة عظيمة، ثم هو شيعي مشهور بذلك من غير تعرض للشيخين. وقال أيضاً: فأما صدقه في نفسه ومعرفته بهذا الشأن فأمر مجمع عليه، مات سنة خمس وأربع مائة، والحاكم أجل قدراً وأكبر ذكرا من أن يذكر في الضعفاء.اه

انظر: لسان الميزان (٢٣٢/٥)، وطبقات الشافعية (١٩٣/١).

أبو محمد المقرئ: هو عبد الرحمن بن أبي حامد، كما ذكره البيهقي في بعض أسانيده، لم أحد له ترجمــه،
 وقد تابعه الحاكم فلا تضر الجهالة به.

٣) أبو العباس الأصم: هو محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنان بن عبد الله الأموي مولاهم، المعقلي، النيسابوري، أبو العباس الأصم، الإمام المفيد الثقة، محدث المشرق، كان محدثاً كبيراً، ثم طرأ عليه الصمم فاستحكم حتى كان لا يسمع نهيق الحمار، وكان مؤذناً في مسجده ثلاثين سنة، وحدث ستاً وسبعين سنة فألحق الأحفاد بالأجداد، توفى سنة ست وأربعين و ثلاثمائة، وقد بقى له سنة من المائة.

\_

<sup>(</sup>١) في (غ) زيادة: لفظ (الله).

.....

\_\_\_\_\_

\_

انظر: الإكمال (٢٤٥/٧)، وتذكرة الحفاظ (٨٦٠/٣)، والمعين في طبقات المحدثين ص١١١، والبداية والنهايـــة (٢٣٢/١)، وطبقات الشافعية (١٣٣/١).

- ٤) الخضر بن أبان: بن زياد بن عبيدة بن الأسود اليمامي، الهاشمي مولاهم، الكوفيّ، أبو القاسم الأيامي، حدث عن سيار بن حاتم، وجعفر بن عون، حدث عنه ابن الأعرابي، والأصم، ضعفه الدارقطني والحاكم وغيرهم. انظر: فتح الباب في الكنى والألقاب ص٢٦، وسؤالات الحاكم ص١١، وتاريخ الإسلام (٨٨/٢٠)، ولسان الميزان (٣٩٩/٢).
- صيار: هو سيّار بن حاتم العَنزي، أبو سلمة البصري، صدوق له أوهام، مات سنة مائتين أو قبلها، أحرج له الترمذي، والنسائي، وابن ماحة. التقريب: ٢٧١٤.
- جعفر: هو حعفر بن سليمان الضبعي، أبو سليمان البصري، صدوق زاهد، لكنه كان يتشيع، مات سنة ثمان وسبعين ومائة، أخرج له البخاري في الأدب، ومسلم، والأربعة. التقريب: ٩٤٢.
- ۷) ثابت: هو ثابت بن أسلم البناني، أبو محمد البصري، ثقة عابد، مات سنة بضع وعشرين ومائة وله ســـت
   وثمانون، أخرج له الجماعة. التقريب: ۸۱۰.

# الحكم على الإسناد:

الأثر بمذا الإسناد ضعيف، فهو من طريق الخضر بن أبان وقد ضعفه الدار قطني وغيره.

لكن روي من طريق آخر صحيح الإسناد، كما عند أبي نعيم في الحلية (٣٢٧/٢)، من طريق عبد الله بن محمد بن جعفر، عن أحمد بن الحسين، عن أحمد بن إبراهيم الدورقي، عن موسى بن إسماعيل، عن سلام بن مسكين، ثابت به بنحوه، ورجاله كلهم ثقات، وعليه فالأثر يرتقي لمرتبة الحسن لغيره، وهو من بلاغات ثابت البناني فلا يقوم به حجة ما لم يثبت من طريق صحيح مرفوع.

(٦٦) وأخرج ابن أبي شيبة، من طريق ثابت، عن عبد الله بن عمير، قال: إن جبريل موكل بالحوائج، فإذا سأل المؤمنُ ربه، قال: " احبس، احبس ". حباً لدعائه أن يزداد، وإذا سأل الكافر، قال: " أعطه، أعطه ". بغضاً لدعائه. (١)

----

#### رجال الإسناد:

1) عفان: هو عفان بن مسلم بن عبد الله الباهلي، أبو عثمان الصفار، البصري، ثقة ثبت، قال ابن المديني: كان إذا شك في حرف من الحديث تركه وربما وهم. وقال ابن معين: أنكرناه في صفر سنة تسع عشرة – أي بعد المائتين – ومات بعدها بيسير. أخرج له الجماعة. التقريب: ٤٦٢٥.

- ٢) حماد بن سلمة: بن دينار، ثقه عابد، تقدم في الحديث رقم (٤٥).
- ٣) ثابت: هو بن أسلم البناني، ثقة عابد، تقدم في الحديث الذي قبله.
- عبدالله بن عبيد: هو عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي، المكي، ثقة، استشهد غازيا سنة ثلاث عشرة ومائة،
   أخرج له مسلم، والأربعة. التقريب: ٣٤٥٥.

## الحكم على الإسناد:

الأثر بهذا الإسناد صحيح فرحاله كلهم ثقات، وهو موقوف على عبد الله بن عبيد بن عمير.

<sup>(</sup>١) هو في مصنف ابن أبي شيبة برقم (٢٩٨٨٨)، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن عبد الله بن عبيد به.

(٦٧) وأخرج الحكيم الترمذي، عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه، قال: إن الله تعالى يقول: " يا جبريل انسخ من قلب عبدي المؤمن الحلاوة التي كان يجدها لي ". قال: فيصير العبد المؤمن والها طالبا للذي كان يعهد من نفسه، نزلت به مصيبة (١) لم ينزل به مثلها قط، فإذا نظر الله إليه على تلك الحال، قال: " يا جبريل رد إلى قلب عبدي ما نسخت منه، فقد ابتليته فوجدته صادقاً، وسأمده من قِبلي بزيادة ".(٢)

(٢) هو عند الحكيم الترمذي في مخطوط نوادر الأصول في أحاديث الرسول [١٧٨/ب]، من طريق ابن المبارك. وقد أخرجه ابن المبارك في الزهد برقم (١٥٤٣)، ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في الحلية (٦٣/٦)، وابن عساكر في تاريخه (٤٥/١٢).

الإسناد: قال ابن المبارك: حدثنا صالح المري، عن حبيب أبي محمد، عن شهر بن حوشب، عن أبي ذر به. رجال الاسناد:

- 1) صالح المري: هو صالح بن بشير بن وادع المُرِّي، أبو بشر البصري، القاص الزاهد، ضعيف، مات سنة اثنتين و سبعين ومائة وقيل بعدها، أخرج له الترمذي. التقريب: ٢٨٤٥.
- حبيب بن أبي محمد: هو حبيب بن محمد العجمي، أبو محمد البصري، الزاهد، ثقة عابد، أحرج له البخاري في الأدب. التقريب: ١١٠٤.
- شهر بن حوشب: الأشعري، الشامي، مولى أسماء بنت يزيد بن السكن، صدوق، كثير الإرسال والأوهام،
   مات سنة اثنتي عشرة ومائة، أخرج له البخاري في الأدب، ومسلم، والأربعة. التقريب: ٢٨٣٠.

قلت: وروايته هنا مرسلة فإنه لم يسمع من أبي ذر ﷺ.

انظر: حامع التحصيل ص١٩٧، وتحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل ص١٥٠.

# الحكم على الإسناد:

الأثر بهذا الإسناد ضعيف، لأنه من طريق صالح المُرّي وهو ضعيف، وللانقطاع بين شهر بن حوشب وأبي ذر الله الم يسمع منه.

<sup>(</sup>١) في (غ): معصية.

# $(1\Lambda)$ وأخرج أبو الشيخ، عن عمرو(1) بن مرة، قال: جبريل على ريح الجنوب. $(1\Lambda)$

(١) في الأصل: يعمر بن مرة، وما أثبته من باقي النسخ وهو الصواب.

(٢) هو عند أبي الشيخ في العظمة برقم (٨٦٥)، قال: حدثنا أحمد بن عمر، حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا سفيان، عن مسعر، عن عمرو بن مرة به بنحوه، ولفظه: إن يشـــأ الله تعـــالي، قـــال:

"جبريل على ريح الجنوب ".

#### رجال الإسناد:

1) أحمد بن عمر: هو أحمد بن محمد بن عمر بن أبان العبدي، أبو الحسن اللُنباين – نسبة إلى لُنبان، قريسة كبيرة بأصبهان –، راوي كتب ابن أبي الدنيا، ومسند أحمد بن حنبل عن ابنه عبد الله، وعنده حديث كيير عن البغداديين، توفي سنة اثنتين وثلاثين وثلاثين وثلاثاة.

قلت: لم أحد فيه حرحاً ولا تعديلاً، والذي يظهر من ترجمته أنه رحل مشهور برواية كتب ابن أبي الدنيا، وهذا الأثر مروي من طريق ابن أبي الدنيا، وحيث لم يذكره أحد بطعن مع شهرته فالذي يظهر أنه محـــتج بـــه وروايتـــه صحيحة، لا سيما وأنه من شيوخ أبي الشيخ وقد أكثر الرواية عنه، وهو الذي ترجم له و لم يذكر فيه شيئاً، وهــو من أعرف الناس بحاله، والله أعلم.

انظر: طبقات أصبهان (٤/٤)، وتاريخ أصبهان (١٧٣/١)، ومعجم البلدان لياقوت (٢٣/٥)، وتذكرة الحفاظ (٨٤٢/٣).

- عبد الله بن محمد: بن عبيد بن سفيان القرشي مولاهم، أبو بكر بن أبي الدنيا، البغدادي، صدوق حافظ،
   صاحب تصانيف، مات سنة إحدى وثمانين ومائتين، وله ثلاث وسبعون، أخرج له ابن ماجه في التفسير. التقريب:
   ٣٥٩١.
- ٣) إسحاق بن إسماعيل: الطالقاني، أبو يعقوب، نزيل بغداد، يعرف باليتيم، ثقة، تُكلم في سماعه من جرير
   وحده، مات سنة ثلاثين ومائة أو قبلها، أخرج له أبو داود. التقريب: ٣٤١.
- ٤) سفيان: هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي، أبو محمد الكوفي، ثم المكي، ثقة حافظ فقيه إمام حجة، إلا أنه تغير حفظه بأخرة، وكان ربما دلس لكن عن الثقات، وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار، مات في رجب سنة ثمان وتسعين ومائة، وله إحدى وتسعون سنة، أخرج له الجماعة. التقريب: ٢٤٥١.
- ٥) مِسعَر: بن كِدام بن ظهير الهلالي، أبو سلمة الكوفي، ثقة ثبت فاضل، مات سنة ثلاث أو خمس وخمسين ومائة، أحرج له الجماعة. التقريب: ٦٦٠٥.
  - ٦) عمرو بن مرة: المرادي، ثقة عابد، تقدم في الحديث رقم (٢٩).

# الحكم على الإسناد:

الأثر بهذا الإسناد صحيح إن شاء الله، وأحمد بن عمر وإن لم أحد فيه حرحاً ولا تعديلاً، إلا أنه مشهور بروايــة كتب ابن أبي الدنيا، وهو هنا يروي عنه وبالتالي يكفي النظر فيمن فوق ابن أبي الدنيا، وهم كلهم ثقات، والأثــر موقوف على عمرو بن مرة، والأثر كغيره فيه من الأمور الغيبية التي لا تثبت إلا بمرفوع صحيح، والله أعلم.

[1/7]

(٦٩) وأخرج ابن عساكر في تاريخه، عن علي ، قال: قال رسول الله ﷺ: " ما شئتُ أن أرى جبريلَ التَّكِيُّ متعلقاً بأستار الكعبة، – وهو يقول: يا واحد، يا ماجد، لا تُزل عنى نعمة / أنعمتَ بها على ّ – ، إلا رأيتُه ".(١)

\_\_\_\_

(۱) هو عند ابن عساكر في تاريخه (١٦٤/٥١)، قال: أخبرنا أبو الحسين بن أبي الحديد، أنبأنا جدي أبو عبدالله، أنبأنا أبو الحسن بن السمسار، حدثنا أبو بكر أحمد بن عبد الله بن أبي دجانة النصري، حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى، حدثنا أبو بكر محمد بن سعيد الرازي، حدثني محمد بن علي بن حمزة بن الحسن بن عبيد الله بن العباس بن علي في المسجد الحرام، حدثنا الفضل بن محمد بن الفضل بن الحسن بن عبيد الله بن العباس بن علي، حدثني أبي، حدثني محمد بن محمد بن علي، عن أبيه، عن حده، عن علي به بمثله، إلا أنه قال: يا واحد، بدلاً من: يا واحد.

#### رجال الإسناد:

1) أبو الحسين بن أبي الحديد: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسن بن أحمد بن عبد الواحد بن محمد بن أحمد بن عثمان بن الوليد بن الحكم بن سلميان، أبو الحسين بن أبي القاسم بن أبي عبد الله السلمي، الدمشقي، المعروف بابن أبي الحديد الخطيب، الحافظ من أهل دمشق، شيخ صالح سليم الجانب سديد السيرة، سمع حده أب عبدالله الحسن وكان من مشهوري المحدثين، وسمع من أبي القاسم بن أبي العلاء المصيصي، وابن الفرات، روى عنه أبو القاسم بن عساكر، وابنه القاسم، وأبو اليُمن الكندي وغيرهم، توفي سنة ست وأربعين وخمسمائة.

انظر: تاريخ دمشق (٤/٣٥)، والتجبير في المعجم الكبير للسمعاني (١/١١)، وتاريخ الإسلام (٣٧/٥٤٠).

٢) أبو عبد الله: هو الحسن بن أحمد بن عبد الواحد بن محمد بن أحمد بن عثمان بن الوليد بن الحكه بسن سلميان، أبو عبد الله بن أبي الحديد، السلمي، القاضي، الخطيب، المعدل، حد عبد السرحمن بسن أبي الحديد، حكم بين الناس بدمشق، وكان من مشهوري المحدثين، توفي سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة بدمشق.

انظر: تاریخ دمشق (۱۷/۱۳).

٣) أبو الحسن بن السمسار: هو علي بن موسى الدمشقي، مسند دمشق في وقته، حدث عن أبيه، وأخويه أبي العباس محمد وأبي بكر أحمد، وأحمد بن عبد الله بن أبي دجانة، وأبي الحسن الدارقطني، والكبار، وروى البخاري عن أبي زيد المروزي عن الفربري، وانتهى إليه علو الإسناد بالشام، قال أبو الوليد الباجي: في أصوله سقم وفيه تشيع يفضي إلى الرفض. وقال الكتاني: كان فيه تساهل ويذهب إلى التشيع. وذكر أبو بكر الحداد أنه ثقة، توفي سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة وقد كمل التسعين.

انظر: تاريخ مدينة دمشق (٢٥٥/٤٣)، والعبر في خبر من غبر (١٨١/٣)، وميزان الاعتدال (١٩٢/٥).

٤) أبو بكر أحمد بن عبد الله بن أبي دجانة النصري: هو أحمد بن عبد الله بن عبد الله أبو دجانة بن عمرو بن عبد الله بن صفوان، أبو بكر ابن أبي دجانة النصري، الدمشقي، الشاهد، وهو ابن ابن أخيى الحافظ أبي زرعة الدمشقي، كان ثقة مأموناً، مات سنة سنة ست وخمسين وثلاثمائة.

\_

.....

\_\_\_\_\_

\_

انظر: تاریخ دمشق (۲۹۱) و ۲۹۱)، ومحتصر تاریخ دمشق لابن منظور (۱۳۰/۳)، وتذکرة الحفاظ (۱۰۰۱/۳).

- عمد بن أحمد بن يجيى: بن أحمد بن يزيد بن الحكم، أبو بكر الحجوري، الدمشقي، حكى عن أبيه، وعن أبي بكر محمد بن سعيد الرازي، حكى عنه أبو الحسين الرازي، وأبو بكر بن أبي دجانة، لم أحد فيه حرحاً ولا تعديلاً. انظر: تاريخ مدينة دمشق (١٦٤/٥١).
- 7) محمد بن سعيد: بن بكر، أبو بكر الرازي، العسقلاني، كان قاضي عسقلان، يعرف بأخشع المستملي، حدث عن أبي عبد الله محمد بن شيبة بن الوليد، ومحمد بن علي بن حمزة العلوي، والحسن بن إسماعيل الرخامي، روى عنه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن صالح بن سنان، وأبو الطيب محمد بن حميد بن الحواري، ومحمد بن أحمد بن يحيى الحجوري، لم أحد فيه حرحاً ولا تعديلاً.

انظر: تاريخ مدينة دمشق (٤٨/٣ و٢٠٧/٦٧ و٢٠٧/٦٧)، ونزهة الألباب في الألقاب لابن حجر (٦٤/١).

- الحسن بن علي بن حمزة بن الحسن بن عبيد الله بن العباس بن علي: هو محمد بن علي بن حمزة بن الحسن العلوي، البغدادي، صدوق، مات سنة ست وثمانين ومائتين، ذكر تمييزاً. التقريب: ٦١٥٣.
- ۸) الفضل بن محمد بن الفضل بن الحسن بن عبيد الله بن العباس بن علي: أبو العباس العلوي، هكذا وحدت كنيته في إسناد عند الخطيب في تاريخه، روى عن أبيه، وعم أبيه العباس بن الحسن، روى عنه أبو بكر بن النعمان، لم أجد له ترجمة.

انظر: تاریخ بغداد (۲۸۸/٥).

- ٩) محمد بن الفضل بن الحسن بن عبيد الله بن العباس بن علي: لم أحد له ترجمة.
- ١) محمد بن جعفر بن محمد بن علي: بن الحسين بن علي بن أبي طالب، الهاشمي، المدني، أبو جعفر الديباجة، كي بذلك لحسن وجهه، كان شجاعاً عاقلاً فاضلاً، وكان يصوم يوماً ويفطر يوماً، روى عن أبيه جعفر بن محمد الصادق، وسهيل بن أبي صالح، وهشام بن عروة، روى عنه قتيبة بن سعيد، ويعقوب بن كاسب، وابن أبي عمر، قال البخاري: قال لي إبراهيم بن المنذر: كان إسحاق أخوه أوثق منه وأقدم سناً. ونقل السهمي عن ابن عدي قوله: كان من الثقات. وقال الذهبي: تُكلم فيه، ولم يترك. مات سنة ثلاث ومائتين، وقد نيف على السبعين وقبره بجرجان.

قلت: هو لا بأس به إن شاء الله إن لم يكن ثقة، فكلام الذهبي مجمل، إذ لم يبين من تكلم فيه ولا ماذا قيل فيه، وقوله: لم يترك، يدل على أنه مقبول الرواية، ولم أحد – بعد البحث – أحداً تكلم فيه غير إبراهيم بن المنذر، وكلامه يفيد بأنه كان ثقة لكن أخوه أوثق منه – وهذا مدلول أفعل التفضيل – وصرح ابن عدي بأنه من الثقات، فلا سبيل إلى الطعن فيه.

انظر: التاريخ الكبير (٧/١)، وتاريخ حرجان ص٣٦٠، وميزان الاعتدال (٩١/٦)، والمغني في الضعفاء بــرقم (٥٣٥٨)، ونزهة الألباب في الألقاب ص٢٧٠.

=

| الحبائك في اخبار الملائك |                                         |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|                          |                                         |                                         |
|                          |                                         |                                         |
|                          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |

\_

(۱۱) جعفر بن محمد بن علي: بن الحسين بن علي بن أبي طالب، الهاشمي، أبو عبد الله، المعــروف بالصــادق، صدوق، فقيه، إمام، مات سنة ثمان وأربعين ومائة أخرج له البخاري في الأدب، ومســلم، والأربعــة. التقريـــب: ٩٥٠.

17) محمد بن علي: بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو جعفر الباقر، ثقة فاضل، مات سنة بضع عشرة ومائة، أخرج له الجماعة. التقريب: ٦١٥١.

# الحكم على الإسناد:

الحديث بمذا الإسناد فيه من لا يعرف و لم أحد لهم ترجمة، فأتوقف في الحكم عليه.

(٧٠) وأخرج أبو الشيخ، عن عبد العزيز بن أبي رَوّاد (١)، قال: نظر الله إلى جبريل، وميكائيل، وهما يبكيان، فقال الله: " ما يبكيكما وقد علمتما أبي لا أجور؟". فقالا: يا رب، إنّا لا نأمن مكري إلا كل خاسر". (٢)

\_\_\_\_\_

#### رجال الإسناد:

1) الحسن بن محمد بن أبي هريرة: هو الحسن بن محمد بن النضر بن أبي هريرة الأصبهاني، أبو علي، روى عن عبد الله بن عمر، وسعيد الكريزي، وإسماعيل بن يزيد وغيرهم، توفي سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة، لم أحد فيه حرحاً ولا تعديلاً.

انظر: طبقات أصبهان (۱۲۱/٤)، تاريخ أصبهان (۲۱/۱)، سير أعلام النبلاء (۲۲/۱٥).

٢) عبد الله بن عبد الوهاب: الخوارزمي، روى عن داود بن عفان، وعمران بن موسى، روى عنه محمد بن إبراهيم بن سالم، والحسن بن محمد بن أبي هريرة، وأحمد بن إسحاق المديني، قدم أصبهان وحدث بها حديثاً كثيراً، ذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما أغرب. وقال أبو نعيم: في حديثه نكارة. مات سنة سبع وستين ومائتين.

انظر: الثقات (٣٦٧/٨)، وطبقات أصبهان (٣/٤٥١)، وتاريخ أصبهان (١٣/٢)، ولسان الميزان (٣١٣/٣).

٣) وهب بن زمعة: التميمي، أبو عبد الله المروزي، ثقة، أخرج له البخاري في جزء القراءة خلف الإمام،
 ومسلم في مقدمته، والترمذي، والنسائي. التقريب: ٧٤٧٧.

- ٤) عبد الله بن المبارك: ثقة ثبت، تقدم في الحديث رقم (٤).
- عبد العزيز بن أبي روَّاد: مولى المهلب بن أبي صفرة، صدوق، عابد، ربما وهم، ورمي بالإرجاء، مات سنة تسع و خمسين ومائة، أخرج له البخاري تعليقاً، والأربعة. التقريب: ٤٠٩٦، والكاشف: ٣٣٨٧.

# الحكم على الإسناد:

الأثر بهذا الإسناد فيه الحسن بن أبي هريرة، و لم أحد فيه حرحاً ولا تعديلاً، فأتوقف في الحكم عليه.

<sup>(</sup>١) في (ش): داود، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) هو عند أبي الشيخ في العظمة برقم (٣٨٣)، قال: حدثنا الحسن بن محمد بن أبي هريرة، حدثنا عبد الله بــن عبد الوهاب، حدثنا وهب بن زمعة، حدثنا عبد الله بن المبارك، عن عبد العزيز بن أبي رواد به.

(٧١) وأخرج الإمام أحمد في الزهد، عن أبي عمران الجوني، أنه بلغه: أن جبريلَ أتى النبيَّ عَلَىٰ وهو يبكي، فقال له النبي عَلَىٰ: " ما يُبكيك؟". قال: وما لي لا أبكي، فوالله ما جفت لي عين منذ خلق الله النار، مخافة أن أعصيه فيقذفني فيها. (١)

\_\_\_\_\_

(١) لم أحده في المطبوع من كتاب الزهد، وقد أورده الحافظ ابن حجر في المطالب العالية برقم (٣٢٥١)، فقال: وقال أحمد في الزهد: حدثنا عفان، ثنا أبان العطار، ثنا أبو عمران الجوبي به.

وقد أخرجه أيضا ً ابن أبي الدنيا في صفة النار برقم (٢١٦)، والبيهقي في شعب الإيمان (٢١/١)، كلــهم مــن طريق أبي عمران الجويي بنحوه.

الإسناد: قال أحمد - كما في المطالب العالية -: حدثنا عفان، ثنا أبان العطار، ثنا أبو عمران الجويي به.

#### رجال الإسناد:

- ١) عفان: هو عفان بن مسلم الباهلي، ثقة ثبت، تقدم في الحديث رقم (٦٦).
- أبان العطار: هو أبان بن يزيد العطار، البصري، أبو يزيد، ثقة له أفراد، مات في حدود الســـتين ومائـــة،
   أخرج له البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي. التقريب: ١٤٣.
  - ٣) أبو عمران الجوني: هو عبد الملك بن حبيب الأزدي، ثقة، تقدم في الحديث رقم (٩٩).

## الحكم على الإسناد:

الأثر بهذا الإسناد صحيح فرجاله كلهم ثقات رجال الشيخين، وهو موقوف على أبي عمران من بلاغاته، والأثر يفتقر إلى نص صحيح مرفوع ليثبت. (٧٢) وقال البيهقي في شعب الإيمان: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني، أخبرنا أبو بكر [ أحمد ] (١) بن سعيد بن فرضخ (١) الأخميمي . همكة، حدثنا (١) الوليد بن حماد، حدثنا أبو [ محمد ] (١) عبد الله بن الفضل بن عاصم بن (١) عمر (١) بن قتادة بن النعمان الأنصاري (١)، حدثني أبي الفضل، عن أبيه عاصم (١)، عن أبيه [ عمر، عن أبيه قتادة بن النعمان ] (٩)، قال: قال رسول الله على: " أنزل الله جبريل عليه الصلاة والسلام في (١٠) أحسن ما كان يأتيني في صورة، فقال: إن الله يقرئك السلام يا محمد، ويقول لك: "إنّي قد أوحيت إلى الدنيا أن تمرري، وتكدري، وتضيقي، وتشددي على أوليائي، كي يحبوا لقائي، [وتسهلي، وتوسعي، وتطيي لأعدائي، حتى يكرهوا لقائي] (١١)، فإني قد خلقتها سجناً لأوليائي، وجنةً لأعدائي ".

قال البيهقي: لم نكتبه إلا بهذا الإسناد وفيهم مجاهيل(١٢). (١٣)

(د) است فر دغ

(٢) هكذا في جميع النسخ، وهو عند البيهقي في المطبوع (بن فريج)، وعند ابن عساكر (بن قرضم)، وكلاهما تصحيف والصواب ما أثبته وهو كذلك في جميع المصادر التي أوردته.

(٣) في (غ): أخبرنا، وأشار في الهامش إلى أنه جاء في نسخة: حدثنا.

(٤) ليست في الأصل.

(٥) في الأصل: عاصم عن عمر، وهو خطأ.

(٦) في الأصل و (ش): عمرو.

(٧) في (غ) زيادة: وأخرج أبو الفضل عن أبيه عن عاصم عن أبيه عمر عن أبيه قتادة بن النعمان.

(٨) في الأصل و (غ): أبيه عن عاصم.

(٩) في الأصل: عن عمر عن أبيه. وفي (ش): عن أبيه عمرو بن قتادة بن النعمان.

(۱۰) في (ش): من.

(١١) ما بين المعكوفتين ليست في جميع النسخ، وقد أثبته من مصادر الحديث.

(١٢) في (غ): محاهد، وأشار في الهامش إلى أنه جاء في نسخة: محاهيل.

(١٣) وهو عند البيهقي في شعب الإيمان (١٤٩/٧) بمثل هذا الإسناد.

وقد أخرجه أيضاً الطبراني في الكبير (٧/١٩) من طريق الوليد بن حماد به بمثله، وابسن عسماكر في تاريخه (٢٢/٦٣) من طريق البيهقي به بمثله.

=

<sup>(</sup>١) ليست في (غ).

\_\_\_\_\_\_

\_

الإسناد: قال الطبراني: حدثنا الوليد بن حماد الرملي، ثنا عبد الله بن الفضل بن عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان بن زيد الأنصاري، حدثني أبي الفضل، عن أبيه عاصم، عن أبيه عمر، عن أبيه قتادة بن النعمان بن زيد الأنصاري. حدثني أبي الفضل، عن أبيه عاصم، عن أبيه عمر، عن أبيه قتادة بن النعمان بن زيد الحديث.

### رجال الإسناد:

1) الوليد بن حماد الرملي: هو الوليد بن حماد بن جابر، الحافظ، أبو العباس الرملي، الزيات، مؤلف كتاب فضائل بيت المقدس. روى عن عبد الله بن الفضل بن عاصم، و هشام بن عمار وغيرهم، روى عنه أبو بشر الدولابي، وأبو القاسم الطبراني، وأبو أحمد بن عدي. قال الذهبي: وكان ربانياً، ولا أعلم فيه مغمزا، وله أسوة غيره في رواية الواهيات، بقى إلى قريب الثلاث مئة. اهــــ

انظر: تاريخ مدينة دمشق (١٢١/٦٣)، وسير أعلام النبلاء (١٨/١٤)، ولسان الميزان (٢٢١/٦).

عبد الله بن الفضل بن عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان بن زيد الأنصاري: روى عن أبيه، وعنه الوليد بن حماد. هكذا أورده الحافظ ابن حجر في اللسان، ثم أحال على ترجمة الوليد بن حماد المتقدمة حيث قال فيها - بعد أن ساق حديث قتادة هذا-: أخرجه الطبراني، وقد أشار العلائي في الموشى إلى أن عبد الله وأباه لا يعرفان اهـ. و لم أجد له ترجمة عند غير ابن حجر.

انظر: لسان الميزان (٣٢٦/٣).

٣) الفضل: بن عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان الأنصاري، لم أجد له ترجمة سوى ما تقدم من كلام الحافظ ابن حجر في الترجمة السابقة، وقد اقتصر على ذكر اسمه في اللسان.

انظر لسان الميزان (٤٤٣/٤).

- عاصم: بن عمر بن قتادة بن النعمان، الأوسي، الأنصاري، أبو عمر المدني، ثقة، عالم بالمغازي، مات بعد
   العشرين ومائة، أخرج له الجماعة. التقريب: ٣٠٧١.
  - ٥) عمر: بن قتادة بن النعمان، الظَفَري، الأنصاري، المدني، مقبول، أخرج له الترمذي. التقريب: ٤٩٥٧.

## الحكم على الإسناد:

الحديث بهذا الإسناد لا يصح فهو من طريق عبد الله بن الفضل، وهو وأبوه لايعرفان، وقد قال البيهقـــي عقـــب تخريجه لهذا الحديث: لم نكتبه إلا بهذا الإسناد، وفيه مجاهيل.

(۷۳) وأخرج ابن عساكر، عن واثلة بن الأسقع (۱) رضي الله تعالى عنه، قال: أتى النبي بي رجلٌ من أهل اليمن أكشف (۲)، أحول (۱)، أوقص (٤)، أحنف (۱)، أضجم (۱)، أعسر (۱)، أوحج (۱)، أفحج (۱)، فقال: يا رسول الله، أخبرني بما فرض الله تعالى علي فلما أخبره، قال: إني أُعاهد الله أن لا أزيد على فريضته. قال: "و لم ذلك؟". قال: لأنه خلقني أفشوه خلقي أدبر، فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام، فقال: يا محمد أين العاتب؟. إنه عاتب رباً كريماً فأعتبه. قال: قل له: ألا يرضى أن يبعثه الله تعالى في صورة جبرائيل يوم القيامة؟. فقال له، فقال: بلى يا رسول الله، فإني أعاهد الله، أن لا يقوى جسدي على شيء من مرضاة الله تعالى / إلا عملته.

[٦/ب]

فيه العلاء بن كثير، قال البخاري(١١): منكر الحديث. (١٢)

٤..

<sup>(</sup>١) في (غ): الأسفع.

<sup>(</sup>٢) في (ش): أكسف. والأكشف: هو الذي انحسر مقدّم رأسه. ( انظر: المصباح المنير، مادة: كشف ).

<sup>(</sup>٣) هو الذي به حَوَل. ( انظر: المعجم الوسيط ٢٠٨/١).

<sup>(</sup>٤) الوَقَص: بالتحريك، هو قصر العنق كأنما رُد في حوف الصدر، وهو أوقص، وهي وقصاء. ( انظر: أساس البلاغة، ولسان العرب، مادة: وقص ).

<sup>(</sup>٥) هو الذي في رجليه حَنَف، إذا اعوجت قدمه إلى الداخل. ( انظر: المعجم الوسيط ٢٠٢/١).

<sup>(</sup>٦) في الأصل و (ش): (أضخم)، وكذا هو عند ابن عساكر، ومعناه لا يتوافق مع السياق، وعند الطبراني في المعجم ومسند الشاميين: (أقحم)، ولم أجد له معنى، وما أثبته من (غ) وهو الصواب في نظري، لأن معناه متوافق مع السياق. ومعنى أضجم: يقال رحل أضجم بيِّن الضجم، وهو عوج في الأنف وفي الفم. (انظر: أساس البلاغة، مادة: ضجم).

<sup>(</sup>٧) يقال: رحل أعسر وامرأة عسراء إذا كانت قوقهما في أشملهما، ويعمل كل واحد منهما بشماله ما يعمله غيره بيمينه، ويقال للمرأة عسراء يسرة، إذا كانت تعمل بيديها جميعا، ولا يقال: أعسر أيسر، ولا عسراء يسراء للأنثى، وعلى هذا كلام العرب. ( انظر: لسان العرب، مادة: عسر ).

<sup>(</sup>٨) في الأصل: أوسح. وفي (ش): أسح. والمثبت من (غ) وهو المتوافق مع معنى السياق، وهو كذالك عند ابسن عساكر. والأرسح: هو من قلّ لحم عجزه و فخذيه. ( انظر: المعجم الوسيط ٣٤٣/١).

<sup>(</sup>٩) وهو: من تَدانت صدور قدميه وتباعدت عَقِباه. ( انظر: المعجم الوسيط ٢٧٥/٢).

<sup>(</sup>١٠) ليست في الأصل.

<sup>(</sup>۱۱) التاريخ الكبير (٦/٥٢٠).

<sup>(</sup>۱۲) الحديث عند ابن عساكر في تاريخه (۲۲٥/٤٧).

\_\_\_\_\_\_

\_

وقد أخرجه الطبراني في الكبير (٦٣/٢٢)، وفي مسند الشاميين (٣١٢/٤)، كلهم من طريق شيبان بن فروخ، عن حكيم بن خذام أبو سمير، عن العلاء بن كثير، عن مكحول، عن واثلة بن الأسقع به بنحوه، مع زيادة في أثناءه.

الإسناد: قال الطبراني: حدثنا الحسين بن إسحاق، ثنا شيبان بن فروخ، ثنا حكيم بن خذام، عن العلاء بن كثير، عن مكحول، عن واثلة...الحديث.

### رجال الإسناد:

- ا) الحسين بن إسحاق: بن إبراهيم التُستري، الدمشقي، الدقيقي، سمع هشام بن عمار، وسعيد بن منصور، وشيبان بن فروخ وطبقتهم، حدث عنه أبو جعفر العقيلي، وسليمان الطبراني وآخرون، وكان محدثاً رحالةً ثقةً من الحفاظ، قال عنه أبو بكر الخلال: شيخ جليل، وكان عنده عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل جزء مسائل كبار وأغرب فيها، وكان رحلا مقدماً. أرخ أبو الشيخ وفاته في سنة تسعين ومائتين، وقال ابن قانع توفي سنة تسع ومُأنين ومائتين. انظر: طبقات الجنابلة (١/٤٢)، وتكملة الإكمال (٩٩/٢)، وسير أعلام النبلاء (١/٤٢)، وتاريخ الإسلام (١/٧٥١)، والمقصد الأرشد (٣٤/١)، ومعجم الكتب ليوسف الدمشقي (٣٣/١).
  - ٢) شيبان بن فروخ: الحَبَطي، الأُبُلّي، صدوق يهم، تقدم في الحديث رقم (٤٢).
- ٣) حكيم بن خذام: أبو سمير الأزدي، البصري، وكان يرى القدر، سمع الأعمش، والعلاء بن كثير، وثابـــت البناني، قال البخاري: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: متروك الحديث. وضعفه النسائي.
- انظر: التاريخ الكبير (١٨/٣)، والتاريخ الأوسط (٢٥٧/٢)، والجرح والتعديل (٢٠٣/٣)، والضعفاء للنسائي ص٣٠، والإكمال (٢١٩/٢)، والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (٢٣١/١).
- ٤) العلاء بن كثير: الليثي، أبو سعد، مولى بني أمية، دمشقي نزل الكوفة، متروك، رماه بن حبان بالوضع،
   ذكر تمييزاً. التقريب: ٢٥٤٥.
- مكحول: هو مكحول الشامي، أبو عبد الله، ثقة فقيه، كثير الإرسال، مشهور، مات سنة بضع عشرة
   ومائة، أخرج له ر مسلم، والأربعة. التقريب: ٦٨٧٥.

قلت: وقد اختلف في سماعه من واثلة بن الأسقع، فذهب البخاري والترمذي وابن معين إلى أن مكحولاً سمع من واثلة، وذهب أبو زرعة الرازي وغيره إلى أنه لم يسمع منه، ولعل الأقرب سماعه منه، فالأكثر على ذلك، ويقويه ما ذكره أبو زرعة العراقي من أنه جاء في مسند الشاميين للطبراني: التصريح بسماع مكحول من تسعة من الصحابة منهم واثلة، قال: لكن الشأن في صحة الإسناد إليهم. انظر: التاريخ الكبير (٢١/٨)، وكتاب من كلام أبي زكريا في الرحال ص٩٧، والجرح والتعديل (٤٠٧/٨)، وتحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل (٣١٤/١).

# الحكم على الإسناد:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف جداً، ففيه حكيم بن خذام وهو مترك، وكذلك العلاء بن كثير متروك أيضاً، وقـــد نص البخاري في التاريخ الكبير (٢٠/٦) على أن العلاء عن مكحول منكر الحديث.

(٧٤) وأخرج أبو الشيخ، عن سعيد بن جبير، في قوله: (7) ي ي ي ي الأوحي إلا (7) قال: ما نزل جبريل بشيء من الوحي إلا ومعه أربعة حفظة من الملائكة. (7)

(٧٥) وأخرج الطبراني(١) بسند رجاله ثقات، عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها، أن

سورة الجن.

(٢) هو عند أبي الشيخ في العظمة برقم (١٩)، من طريق يعقوب القمي، عن جعفر، عن سعيد بن جــبير بــه بنحوه مع زيادة في أوله.

وقد أخرجه أيضاً الطبري في تفسيره (١٢٣/٢٩)، من نفس الطريق السابقة موقوفاً على ابن عباس الله بنحوه مع زيادة في أوله.

الإسناد: قال ابن حرير: حدثنا ابن حميد، قال: ثنا يعقوب، عن جعفر، عن سعيد بن حبير، عن بن عباس به. رجال الإسناد:

- ١) ابن حميد: هو محمد بن حميد بن حيان الرازي، حافظ ضعيف، تقدم في الحديث رقم (٣٩).
  - ٢) يعقوب: هو يعقوب بن عبد الله القُمِّي، صدوق يهم، تقدم في الحديث رقم (٦٠).
  - ٣) جعفر: هو جعفر بن أبي المغيرة القُمّي، صدوق يهم، تقدم في الحديث رقم (٦٠).
    - $\xi$ ) سعيد بن جبير: ثقة ثبت، تقدم في الحديث رقم ( $\Lambda$ ).

## الحكم على الإسناد:

الأثر بهذا الإسناد ضعيف لسبين، الأول أنه من طريق ابن حميد الرازي وهو ضعيف، لكن تابعــه أبــو الربيـع الزهراني كما عند أبي الشيخ في العظمة برقم (١٩)، وأبو الربيع هو سليمان بن داود العتكي، البصري نزيل بغداد، قال عنه ابن حجر: ثقة لم يتكلم فيه أحد بحجة، مات سنة أربع وثلاثين ومائتين، أخرج له البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي. التقريب: ٢٥٥٦.

والثاني أنه من رواية جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن حبير، وقد قال ابن مندة عن حعفر: ليس بالقوي في سعيد بن حبير (تهذيب التهذيب ٩٢/٢)، و لم أحد له متابعاً يقويه، والله أعلم. رسول الله على قال: " إن في السماء ملكين، أحدهما يأمر بالشدة، والآحر يأمر باللين، [وكلُّ مصيب: حبريل وميكائيل، ونبيّان أحدهما يأمر باللين] (٢)، والآخر يأمر بالشدة، وكلُّ مصيب "، وذكر إبراهيم ونوحاً، " ولي (٣) صاحبان، أحدهما يأمر باللين، والآخر يأمر (٤) بالشدة، وكلُّ مصيب "، وذكر أبا (٥) بكرٍ وعمر (٦)

\_\_\_\_\_

\_

- (١) في (ش): البخاري، وجاء في الهامش إشارة إلى أنه جاء في نسخة (الطبراني).
  - (٢) ليست في الأصل.
    - (٣) في (غ): وإلي.
    - (٤) ليست في (غ).
      - (٥) في (غ): أبو.
  - (٦) هو عند الطبراني في المعجم الكبير (٣١٥/٢٣).

وقد أخرجه أيضا عبد الله بن أحمد في فضائل الصحابة (٢٣٤/١)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٢٠/٤٤)، كلهم من طريق بشر بن عبيس، عن النضر بن عربي، عن خارجة بن عبد الله، عن عبد الله بن أبي سفيان، عن أبيه، عن أم سلمة به يمثله.

الإسناد: قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: حدثني هارون بن سفيان البرتي، قثنا بشر بن عبيس بن مرحوم، قثنا النضر بن عربي الكوفي، عن خارجة بن عبد الله، عن عبد الله بن أبي سفيان، عن أبيه، عن أم سلمة به.

### رجال الاسناد:

1) هارون بن سفيان البرتي: لم أعرفه، ويحتمل أنه هارون بن سفيان بن بشير، أبو سفيان مستملي يزيد بسن هارون، يعرف بالديك، حدث عن يزيد بن هارون، ومعاذ بن فضالة، وأبي نعيم الفضل بن دكين، روى عنه جعفر بن محمد بن كزال، وعبيد العجل، وأبو بكر بن أبي الدنيا، ذكره ابن حبان في الثقات، و لم أحد فيه جرحاً ولا تعديلاً، مات سنة خمسين وقيل إحدى وخمسين ومائتين.

الثقات لابن حبان (٢٣٩/٩)، وتاريخ بغداد (١٥/ ٢٤).

- ۲) بشر بن عبيس بن مرحوم: بن عبدالعزيز العطار، البصري، نزيل الحجاز، وقد ينسب إلى حده، صدوق يخطىء، أخرج له البخاري. التقريب: ٦٩٥.
- النضر بن عربي الكوفي: هو النضر بن عربي الباهلي مولاهم، أبو روح، ويقال أبو عمر الحراني، لا بأس به،
   مات سنة ثمان وستين ومائة، أخرج له أبو داود، والترمذي. التقريب: ٧١٤٥.
- خارجة بن عبد الله: بن سليمان بن زيد بن ثابت الأنصاري، أبو زيد المدني، وقــد ينســب إلى جــده،
   صدوق له أوهام، مات سنة خمس وستين ومائة، أخرج له الترمذي، والنسائي. التقريب: ١٦١١.
- عبد الله بن أبي سفيان: مولى ابن أبي أحمد، مدني، مقبول، مات سنة تسع وثلاثين ومائة، أخرج لـــه أبـــو
   داود. التقريب: ٣٣٦٢.

=

(٧٦) وأخرج أبو الشيخ، عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال: جاء جبريل إلى النبي ﷺ فقال: " يا جبريل إني لأحسب أن لي عندك منزلة ". قال: أجل والذي بعثك

 آبو سفيان: مولى ابن أبي أحمد، قيل اسمه وهب، وقيل قزمان، ثقة، أخرج له الجماعة. التقريب: ٨١٣٦. الحكم على الإسناد:

الحديث بهذا الإسناد فيه من لم أعرفه وهو هارون بن سفيان البرق، لكن تابعه محمد بن على بن زيد الصائغ كما عند الطبراني، وهو أبو عبد الله المكي، وثقه الدار قطني، وذكره ابن حبان في الثقات. (انظــر: ســـؤالات حمـــزة السهمي للدارقطني ص٧٣، وثقات ابن حبان (٩/٩٥)).

وفيه عبد الله بن أبي سفيان مقبول و لم يتابع، وقال عنه ابن القطان لا يعرف حاله (تمذيب التهـــذيب ٢١٢/٥)، وعليه فالحديث ضعيف، والله أعلم. بالحق، ما بُعثت إلى نبي قط أحب إلى منك. قال: " فإني أحب أن تعلمني منزلتي هناك ". قال: إن قدرت على ذلك. قال: والذي بعثك بالحق لقد دنوت منها من ربي دنواً ما دنوت مثله قط، وإن (۱) قَدْر دُنُوِّي منه مسيرة خمسمائة عام (۲)، وإن أقرب الخلق من الله عز وجل: إسرافيل، وإن قَدْر دُنُوِّه منه مسيرة سبعين عاما، فيهن سبعون (۱) نوراً، إن أدناها ليغشي الأبصار، فكيف  $\begin{bmatrix} \ \ \ \ \ \ \ \end{bmatrix}$  بالعلم فيما وراء ذلك، ولكن يُعرض لي (٥) بلوح ثم يدعونا فيبعثنا. (٢)

(١) في (غ): وإن كان قدر.

(٦) هو عند أبي الشيخ في العظمة برقم (٣٠٥)، قال: حدثنا إسحاق بن أحمد الفارسي، حدثنا عبد الله بن عمران، حدثنا إسحاق بن سليمان، قال: سمعت المسعودي، عن أبي حمزة الثمالي، عن الشعبي، عن عبد الله بن مسعود على به بمثله مع احتلاف يسير في بعض ألفاظه.

### رجال الإسناد:

- ١) إسحاق بن أحمد الفارسي: لم أحد فيه حرحاً ولا تعديلاً، تقدم في الحديث رقم (٣٠).
  - ٢) عبد الله بن عمران: بن أبي علي الأسدي، صدوق،. تقدم في الحديث رقم (٣٠).
- ٣) إسحاق بن سليمان: الرازي، أبو يجيى، كوفي الأصل، ثقة فاضل، مات سنة مائتين وقيل قبلها أخرج له الجماعة. التقريب: ٣٥٧.
- ٤) المسعودي: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود، الكوفي، المسعودي، صدوق، اختلط قبل موته، وضابطه أن من سمع منه ببغداد فبعد الاختلاط، مات سنة ستين وقيل سنة خمس وستين ومائة، أخرج له البخاري تعليقاً، والأربعة. التقريب: ٣٩١٩.
- أبو حمزة التُمالي: هو ثابت بن أبي صفية التُمالي، أبو حمزة، واسم أبيه دينار، وقيل سعيد، كوفي، ضعيف،
   رافضي، مات في خلافة أبي جعفر، أخرج له الترمذي، والنسائي في مسند على، وابن ماجه. التقريب: ٨١٨.
  - ٦) الشعبي: هو عامر بن شراحيل الشعبي، ثقة مشهور، تقدم في الحديث رقم (٤٥).

# الحكم على الإسناد:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف، لأنه من رواية أبي حمزة التُمالي وهو ضعيف كما مر، كما أن فيه إسحاق الفارسي لا يعرف حاله.

<sup>(</sup>٢) في (ش) و (غ): سنة.

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (غ): سبعين، وما أثبته من (ش) وهو أصوب نحوياً لأنه مبتدأ مؤخر.

<sup>(</sup>٤) ليست في الأصل، وهي مثبته من باقي النسخ.

<sup>(</sup>٥) في (ش) و (غ): له.

| الحبائك في أخبار الملائك  |                                                     |      |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|------|
| عَلِيْهِ قال لجبريل: " لم | وأخرج أحمد في الزهد، عن رباح قال: حُدّثت أن النبي إ | (YY) |
|                           |                                                     |      |

تأتن إلا وأنت صار بين عينيك؟". قال: إنى لم أضحك منذ خلقت النار.(١)

(٧٨) وأخرج الفريابي، وابن مردويه، عن أنس رضى الله تعالى عنه، قال: قال(١١)

(١) هو عند أحمد في الزهد ص ٢٧.

ومن طريقه أخرجه ابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء ص٤٢٧، ومن طريق ابن أبي الدنيا أخرجه الخطيب في السابق واللاحق - كما في طبقات الحنابلة (٢٨٨/١) -.

تنبيه: رجعت للمطبوع من السابق واللاحق فلم أحد هذا النص فيه، ووجدت المحقق قد نبه في ملحق الكتاب إلى أن هذا النص ونصوص غيره ساقطة من الأصل، وأشار إلى أنه ألحقه من نفس المرجع الذي رجعت إليـــه. (انظـــر: السابق واللاحق ص٣٤٣).

الإسناد: قال أحمد بن حنبل: حدثنا إبراهيم بن حبلة، حدثنا رباح به.

قلت: كذا هو في المطبوع من الزهد (إبراهيم بن حبلة) وهو تصحيف أو خطأ، وصوابه (إبراهيم بن خالد). رجال الإسناد:

- ١) إبراهيم بن خالد: هو إبراهيم ابن خالد الصنعاني، المؤذن، ثقة، مات على رأس المائتين، أخرج له أبو داود، والنسائي. التقريب: ١٧١.
- ٢) رباح: هو رباح بن زيد القرشي مولاهم، الصنعاني، ثقة فاضل، مات سنة سبع وثمانين ومائة، وهو ابن إحدى وثمانين، أخرج له أبو داود، والنسائي. التقريب: ١٨٧٣.

## الحكم على الإسناد:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف، فهو مرسل أرسله رباح بن زيد، فلم يذكر الواسطة بينه وبين النبي ﷺ.

 $\lceil 1/\sqrt{\rceil}$ 

رسول الله ﷺ: ژا ب ب ب ب ب پ پ پ پ پ پ پ پ پ ن ژ(۲). قالوا: یا رسول الله، من هؤلاء الذين استثنى الله عز وجل؟. قال: " جبريل، وميكائيل، وملك الموت، وإسرافيل، وحملة العرش، فإذا قبض الله أرواح الخلائق قال لملك الموت: من بقى؟. فيقول: سبحانك ربي<sup>٣)</sup> وتعاليت ذا الجلال والإكرام، بقى حبرائيل، وميكائيل، وإسرافيل، وملك الموت. فيقول: خذ نفس إسرافيل. فيأخذ نفس إسرافيل. فيقول الله لملك / الموت: من بقى؟. فيقول: سبحانك تباركت ربي (٣) وتعاليت ذا الجلال والإكرام، بقى حبرائيل، وميكائيل، وملك الموت. فيقول: حذ نفس ميكائيل. فيأحذ نفس ميكائيل، فيقع كالطود (٤) العظيم، فيقول (٥): يا ملك الموت من بقى؟. فيقول: جبريل وملك الموت. فيقول: مت (٦) يا ملك الموت. فيموت فيقول: ياجيريل من بقى ؟. فيقول: بقى وجهك الدائم [الباقي](٧) وحبريل الميت الفاني. قال: لا بد من موته. فيقع ساحداً يخفق بجناحيه ". قال رسول الله ﷺ: " إن فضل (^) خلقه على خلق ميكائيل كالطود العظيم". (٩)

لكن أخرجه الثعلبي في تفسيره (٣٦١/٨)، من طريق الفريابي قال: حدثنا سليمان بن حيان، عن محمّد بن إسحاق، عن يزيد الرقاشي، عن أنس را الله الله بنحوه.

وأخرجه ابن جرير في تفسيره (٢٩/٢٤)، وأبو بكر الكلاباذي في معاني الأخبار (٣٦١/١)، كلهم من طريـــق محمد بن إسحاق، عن الفضل بن عيسي، عن عمه يزيد الرقاشي، عن أنس بن مالك ره بنحوه مطولاً، وليس فيه ذكر إسرافيل.

الإسناد: قال ابن جرير: حدثني هارون بن إدريس الأصم، قال: ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي، قال: ثنا محمـــد بن إسحاق، قال: ثنا الفضل بن عيسى، عن عمه يزيد الرقاشى، عن أنس بن مالك به.

<sup>(</sup>١) هكذا في جميع النسخ، وهو في بعض مصادر الحديث (تلا) و (قرأ).

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر، آية (٦٨).

<sup>(</sup>٣) في (غ): ربنا.

<sup>(</sup>٤) أي: كالجبل. ( انظر: تاج العروس، مادة: طود ).

<sup>(</sup>٥) في (غ): فيقول الله.

<sup>(</sup>٦) في (غ): موت.

<sup>(</sup>٧) ليست في (ش).

<sup>(</sup>٨) في الأصل و (غ): أفضل، والمثبت من (ش) وهو المتوافق مع السياق.

<sup>(</sup>٩) لم أقف على كتاب الفريابي و لا ابن مردويه.

(٧٩) وأخرج ابن مردويه، والبيهقي في البعث، عن أنس رضي الله تعالى عنه، رفعه في قوله تعالى:  $(\mathring{\ })$   $\mathring{\ }$   $\mathring{\ }$ 

\_\_\_\_\_

\_

### رجال الإسناد:

- هارون بن إدريس الأصم: لم أحد له ترجمة.
- عبد الرحمن بن محمد المحاربي: هو عبد الرحمن بن محمد بن زياد المحاربي، أبو محمد، الكوفي، لا بأس به،
   وكان يدلس (ط/٣) قاله أحمد، مات سنة خمس وتسعين ومائة، أخرج له الجماعة. التقريب: ٣٩٩٩.
  - قلت: قد صرح هنا بالسماع فانتفى التدليس.
  - ٣) محمد بن إسحاق: بن يسار، إمام المغازي، صدوق، يدلس (ط/٤)، تقدم في الحديث رقم (٣٨).
- قلت: قد صرح هنا بالسماع فانتفي التدليس، بينما في رواية الفريابي لم يصرح بالسماع ودلس، فأسقط شيخه.
- الفضل بن عيسى: بن أبان الرقاشي، أبو عيسى البصري، الواعظ، منكر الحديث، ورمي بالقدر، أخرج له
   ابن ماجه. التقريب: ٣٤١٣.
- ٥) يزيد الرقاشي: هو يزيد بن أبان الرقاشي، أبو عمرو البصري، القاص، زاهد ضعيف، مات قبل العشرين بعد المائة، أخرج له البخاري في الأدب، والترمذي، وابن ماجه. التقريب: ٧٦٨٣.

## الحكم على الإسناد:

الحديث بهذا الإسناد فيه هارون بن إدريس شيخ ابن جرير لم أحد له ترجمة، وقد توبع من طريق آخر كما عند الفريابي، لكن لاتنفع هذه المتابعة لأن مدار كلا الإسنادين على الفضل بن عيسى الرقاشي وهو منكر الحديث، وعمه يزيد ضعيف، وعليه فالحديث ضعيف جداً.

(١) سورة الزمر، آية (٦٨).

فيقول: وجهك (١) الباقي الكريم (٢)، وعبدك جبرائيل وميكائيل وملك الموت. فيقول: "تَوَفَّ نفس ميكائيل". ثم يقول – وهو أعلم –: " يا ملك الموت، من بقي؟". فيقول: بقي وجهك الكريم، وعبدك جبريل، وملك الموت. فيقول: " تَوفَّ نفس جبرائيل ". ثم يقول – وهو أعلم –: " يا ملك الموت، من بقي؟". فيقول: بقي وجهك الكريم الباقي، وعبدك ملك الموت، وهو ميت. فيقول: " مت (٣)". ثم ينادي: " أنا (١) بدأت الخلق ثم أعيده ". (٥)

(٨٠) وأخرج ابن أبي حاتم، عن عطاء بن السائب: أول من يحاسب جبريل، لأنه كان أمين الله تعالى إلى رسله. (٦)

(١) في (غ): بقى وجهك.

(٥) لم أقف على كتاب ابن مردويه، ولم أحده عند البيهقي في البعث بهذا السياق من حديث أنس، وإنما هـو عنده من حديث أبي هريرة بمعناه ضمن حديث الصور الطويل برقم (٦٠٩).

قال البيهقي: أحبرنا الأستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم، ثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي، ثنا أبو قلابة الرقاشي، ثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد، ثنا إسماعيل بن رافع، عن محمد بن يزيد بن أبي زياد، عن محمد بن كعب القرظي، عن رجل من الأنصار، عن أبي هريرة به بمعناه.

قلت: هذا إسناد ضعيف، من وحوه: ففيه إسماعيل بن رافع وهو بن عويمر الأنصاري المدني، وهو ضعيف الحفظ (التقريب: ٢٣٩٨)، وأيضاً في الإسناد رجل من الانصار لم يسم فهو مجهول الحال والعين، والله أعلم.

(٦) لم أحده في المطبوع من تفسير ابن أبي حاتم.

=

<sup>(</sup>٢) في (ش): وجهك الدائم الباقي.

<sup>(</sup>٣) في (غ): موت.

<sup>(</sup>٤) في (غ): إني.

\_\_\_\_\_

=

وقد أخرجه ابن بشران في أماليه برقم (٢١٤)، قال: أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد بن الصواف، ثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، ثنا أبي، ثنا عمران بن عيينة، عن عطاء بن السائب، عن الشعبي به من قوله لا من قول عطاء.

1) أبو علي محمد بن أحمد بن الصواف: هو محمد بن أحمد بن الحسن بن إسحاق، أبو علي بن الصواف، محدث بغداد، سمع محمد بن إسماعيل الترمذي، وعبد الله بن أحمد بن حنبل، ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة وطائفة، وعنه ابن رزقويه، ومحمد بن أبي الفوارس، وأبو الحسين وعبد الملك ابنا بشران، وأبو بكر البرقاني، وأبو نعيم وجماعة، قال الدارقطني: ما رأت عيناي مثل أبي علي الصواف وآخر بمصر. وقال ابن أبي الفوارس: كان أبو علي ثقةً مأموناً، ما رأيت مثله في التحدث. توفي في شعبان سنة تسع وخمسين وثلاثمائة، وله تسع وثمانون سنة.

انظر: تاريخ بغداد (٢٨٩/١)، وتاريخ الإسلام (٢٦/٥٩١)، والسير (١٨٤/١٦).

7) محمد بن عثمان بن أبي شيبة: أبو جعفر العبسي، الكوفي، الحافظ، سمع أباه، وابن المديني، وأحمد بن يونس وخلقاً، وعنه النجاد، والشافعي البزار، والطبراني، وكان عالماً بصيراً بالحديث والرجال، له تواليف مفيدة، قال صالح جزرة: ثقة. وقال ابن عدي: لم أر له حديثاً منكراً. وقال الدارقطني: يقال أنه أخذ كتاب أبي أنس وكتب منه فحدث به. وقال عبدان: لا بأس به. وقال عبد الله بن أحمد: كذاب. وقال ابن خراش: يضع. وقال مطبن: هو عصا موسى تلقف ما يأفكون. وقال البرقاني: لم أزل أسمع أنه مقدوح فيه. مات في جمادى الأولى سنة سبع وتسعين ومائتين.

قلت: قد احتلفت فيه أقوال المتقدمين بين موثق له وبحرح، وقد وحدت كلاماً للعلامة عبد الرحمن المعلمي من المعاصرين، دافع فيه عنه، فقال: وأما التكذيب فإنه تفرد بنقله أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة وليس بعمدة، ولا يقبل من ابن عقدة ما ينقله من الجرح، ولا سيما إذا كان في مخالفه في المذهب كما هنا، ويؤكد ذلك هنا أن ابن عقدة نقل التكذيب عن عشرة مشهورين من أهل الحديث، وتفرد بذلك كله فيما أعلم، فلم يرو غيره عن أحد منهم تكذيب محمد بن عثمان...الخ. (التنكيل ٢٠/١).

وقد حقق العلامة الألباني القول فيه، وانتهى إلى أنه حافظ لابأس به، وبناءً على ذلك حسن أحاديث عدة من طريقه. انظر السلسلة الصحيحة برقم (١٦٢١)، والضعيفة برقم (٤٠٨٨)، وقد ذكر الألباني أنه بسط القول في ذلك في مقدمته على كتابه " مسائل ابنِ أبي شيبة شيوخه "، وهذا الكتاب بتحقيق الألباني مفقود كما بين ذلك صاحب كتاب " ثبت مؤلفات الألباني " (٣٦/١).

٣) أبوه: هو هو عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي، أبو الحسن ابن أبي شيبة الكوفي، ثقة حافظ شهير وله أوهام، وقيل: كان لا يحفظ القرآن، مات سنة تسع وثلاثين ومائتين، وله ثلاث وثمانون سنة، أخرج له البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه. التقريب: ٢٥١٣.

الحبائك في أخبار الملائك

.....

(٨١) وأخرج ابن جرير، عن حذيفة رضي الله تعالى عنه، قال: صاحب الموازين

\_

- عمران بن عيينة: هو عمران بن عيينة بن أبي عمران الهلالي، أبو الحسن الكوفي، أخو سفيان، صدوق لـــه أوهام، أخرج له الأربعة. التقريب: ٥١٦٤.
  - ٥) عطاء بن السائب: صدوق، اختلط، تقدم في الحديث رقم (٤٥).
  - ٦) الشعبي: هو عامر بن شراحيل الشعبي، ثقة مشهور، تقدم في الحديث رقم (٤٥).

## الحكم على الإسناد:

الأثر بهذا الإسناد حسن، ففيه عمران بن عيينة وهو صدوق، ومثله عطاء بن السائب، ومحمد بن عثمان بـــن أبي شيبة لا بأس به على ما ترجح لي من أمره.

يوم القيامة جبريل عليه الصلاة والسلام. (١)

# ما جاء في ميكائيل عليه الصلاة والسلام

(١) هو عند ابن جرير في تفسيره (١٢٣/٨).

وقد أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة برقم (٢٢٠٩) بمثله وفيه زيادة، كلاهما من طريق يوسف بن صهيب، عن موسى، عن بلال بن يحيى، عن حذيفة ﷺ به.

الإسناد: قال ابن حرير: حدثني الحارث، قال: ثنا عبد العزيز، قال: ثنا يوسف بن صهيب، عن موسى، عن بلال بن يحيى، عن حذيفة به بمثله مع زيادة في آخره.

### رجال الإسناد:

1) الحارث: هو الحارث بن محمد بن أبي أسامة، واسمه داهر، أبو محمد التميمي، البغدادي، صاحب المسند، سمع علي بن عاصم، ويزيد بن هارون، وكان حافظاً عارفاً بالحديث، عالي الإسناد بالمرة، قال الذهبي: تُكلم فيه بالاحجة. وثقه إبراهيم الحربي، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الدارقطني: اختلف فيه، وهو عندي صدوق. وقال الأزدي وابن حزم: ضعيف. ولينه بعض البغاددة لكونه يأخذ على الرواية. وقال أحمد بن كامل: بلغ ستا وتسعين سنة، وكان ثقة. مات سنة اثنتين و ثمانين و مائتين.

انظر: ميزان الإعتدال (١٧٩/٢)، وتذكرة الحفاظ (٦١٩/٢)، ولسان الميزان (١٥٧/٢).

- عبد العزيز: هو عبد العزيز بن أبان بن محمد بن عبد الله بن سعيد بن العاص الأموي، السعيدي، أبو حالـــد
   الكوفي، نزيل بغداد، متروك، وكذّبه ابن معين وغيره، مات سنة سبع ومائتين، أخرج لـــه الترمــــذي. التقريـــب:
   ٤٠٨٣.
  - ٣) يوسف بن صهيب: الكندي الكوفي، ثقة، أخرج له أبو داود، والترمذي، والنسائي. التقريب: ٧٨٦٨.
- ٤) موسى: هو موسى بن أبي المختار العبسي، والد عبيد الله بن موسى، روى عن بلال العبسي، وعنه يوسف بن صهيب، ذكره ابن حبان في الثقات، وصحح له الحاكم حديثا في المستدرك برقم (٨٥٨٥).
  - انظر: الجرح والتعديل (١٦٤/٨)، والثقات (٧/٥٦)، وتعجيل المنفعة برقم (١٠٨٤).
- هو بلال بن يجيى: هو بلال بن يجيى العبسي، الكوفي، صدوق، أخرج له البخاري في الأدب، والأربعة. التقريب:
   ٧٨٦.

# الحكم على الإسناد:

الأثر بهذا الإسناد ضعيف حداً، فهو من طريق عبد العزيز بن أبان وهو متروك، لكن تابعه أبو نعيم كما عند اللالكائي في اعتقاد أهل السنة، وأبو نعيم هذا هو عبد الملك بن محمد بن عدي الفقيه الجرحاني المعروف بالاستراباذي، وهو حافظ ثقة (انظر: طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي ١١٥/١، وتاريخ بغداد ٢٨/١٠)، وعليه فالأثر من طريق أبي نعيم حسن، لأن فيه بلال بن يجيى وهو صدوق.

(۸۲) أخرج ابن المنذر، عن عكرمة، قال: جبريل اسمه عبد الله، وميكائيل اسمه عبيد الله. (۱)

(٨٣) وأخرج أحمد، وأبو الشيخ، عن أنس رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله ﷺ قال لجبريل: " ما لي لم أر ميكائيل ضاحكاً قط؟". قال: ما ضحك ميكائيل منذ خلقت

(١) لم أحده في المطبوع من تفسير ابن المنذر.

وقد أخرجه ابن جرير في تفسيره (٤٣٧/١)، قال: حدثنا الحسين بن يزيد الضحاك، قال: ثنا إسحاق بن منصور، قال: ثنا قيس، عن عاصم، عن عكرمة به.

### رجال الإسناد:

1) الحسين بن يزيد الضحاك: هو الحسين بن يزيد بن يجيى الطحان، الأنصاري، الكوفي، لين الحديث، مات سنة أربع وأربعين ومائتين، أخرج له أبو داود، والترمذي. التقريب: ١٣٦١.

إسحاق بن منصور: السلولي - بفتح المهملة - مولاهم، أبو عبد الرحمن، صدوق، تكلم فيه للتشيع، مات سنة أربع ومائتين وقيل بعدها، أخرج له الجماعة. التقريب: ٣٨٥.

٣) قيس: هو قيس بن الربيع الأسدي، أبو محمد الكوفي، صدوق، تغيّر لما كبر، وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدّث به، مات سنة بضع وستين ومائة، أخرج له أبو داود، والترمذي، وابن ماجه. التقريب: ٥٥٧٣.

٤) عاصم: هو عاصم بن سليمان الأحول، أبو عبد الرحمن البصري، ثقة، لم يتكلم فيه إلا القطان، فكأنه بسبب
 دخوله في الولاية، مات بعد سنة أربعين ومائة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. التقريب: ٣٠٦٠.

٥) عكرمة مولى ابن عباس: ثقة ثبت، تقدم في الحديث رقم (٤).

## الحكم على الإسناد:

الأثر بهذا الإسناد ضعيف، لأنه من طريق الحسين بن يزيد الضحاك وهو لين، وقد تقدم في الحديثين رقم (٢٨ و ٢٩) نحو هذا الأثر عن ابن عباس شهر وعلي بن الحسين وكلاهما باسناد ضعيف.

النار .(١)

(٨٤) وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول، عن زيد بن رفيع، قال: دخل على رسول الله على حبريل وميكائيل وهو يستاك،/ فناول رسول الله على حبريل

[٧/ب]

(١) هو عند أحمد في مسنده برقم (١٣٣٦٧)، وأبي الشيخ في العظمة برقم (٣٨٤).

وقد أخرجه أحمد في الزهد ص٦٩، وابن أبي الدنيا في صفة النار برقم (٢١٩)، والآجري في الشريعة برقم (٩٣٢)، والدارقطني في الأفراد - كما في أطرافه لابن طاهر - برقم (٦٧٥)، وعبد الغني المقدسي في ذكر النار برقم (٩٣٠)، كلهم من طريق إسماعيل بن عياش، عن عمارة بن غزية، عن حميد بن عبيد مولى بني المعلى، عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك لله به.

قال الدراقطني: غريب من حديث ثابت عن أنس، وغريب من حديث عماره بن غزية عن حميد بن عبيد عن ثابت، تفرد به أبو اليمان عن إسماعيل بن عياش عنه.

الإسناد: قال أحمد: ثنا أبو اليمان، ثنا ابن عياش، عن عمارة بن غزية الأنصاري، أنه سمع حميد بن عبيد - مولى بني المعلى - يقول: سمعت ثابتاً البناني، يحدث عن أنس بن مالك به.

### رجال الإسناد:

- ابو اليمان: هو الحكم بن نافع البَهراني، الحمصي، مشهور بكنيته، ثقة ثبت، يقال: إن أكشر حديثه عن شعيب مناولة، مات سنة اثنتين وعشرين ومائتين، أخرج له أصحاب الكتب الستة. التقريب: ١٤٦٤.
  - ٢) إسماعيل بن عياش: العنسي، صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلّط في غيرهم، تقدم في الحديث رقم (١٧).
     قلت: روايته هنا عن عمار بن غزية وهو مدنى، وإسماعيل حمصى، فيكون مخلطاً هنا.
- ٣) عمارة بن غزية الأنصاري: هو عمارة بن غُزيّة بن الحارث الأنصاري، المازي، المدي، لا بأس به، وروايتـــه
   عن أنس مرسلة، مات سنة أربعين ومائة، أحرج له البخاري تعليقاً، ومسلم، والأربعة. التقريب: ٤٨٥٨.
- ٤) حميد بن عبيد مولى بني المعلى: مدني، من موالي الأنصار، روى عن ثابت البناني، وعنه عمارة بن غزية، لا
   يُدرى من هو، قاله ابن حجر نقلاً عن الحسيني صاحب الإكمال لرجال أحمد.
  - انظر: تعجيل المنفعة رقم (٢٣٤) ص١٠٥.
  - ٥) ثابت البناني: ثقة عابد، تقدم في الحديث رقم (٦٥).

### الحكم على الإسناد:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف، لأمرين الأول جهالة حميد بن عبيد، والثاني أنه من رواية إسماعيل بن عياش عن عمار بن غزية وهو مدني ليس من أهل بلد إسماعيل، ورواية ابن عياش عن غير أهل بلده ضعيفة.

السواك(١)، فقال جبريل: كبّر(٢).

قال الحكيم: أي ناول ميكائيل فإنه أكبر. (٦)

(١) في (غ): المسواك.

(٢) في نوادر الأصول: أكبر.

(٣) هو عند الحكيم الترمذي في مخطوط نوادر الأصول [٢٤٦/ب]، قال: حدثنا صالح بن عبد الله، قال: حدثنا الحكم بن ظهير، عن زيد بن رفيع به بمثله.

### رجال الإسناد:

ا) صالح بن عبد الله: بن ذكوان الباهلي، أبو عبد الله الترمذي، نزيل بغداد ثقة، مات سنة إحدى وثلاثين أو بعدها، أخرج له الترمذي. التقريب: ٢٨٧١.

٢) الحكم بن ظُهير: الفزاري، أبو محمد، وكنية أبيه أبو ليلى، ويقال أبو خالد، متروك، رمي بالرفض، والهمه ابن معين، مات قريباً من سنة ثمانين ومائة، أحرج له الترمذي. التقريب: ١٤٤٥.

٣) زيد بن رفيع: الجزري، أبو جعفر، يقال مولى أسماء بن حارجة، من أهل نصيبين، روى عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، وحزام بن حكيم بن حزام، روى عنه معمر، وزيد بن أبي أنيسة، وحمزة بن محمد الجري، ويحيى بن أبي الدنيا النصيبي. وقد اختلف فيه، فقد ضعفه الدارقطني، وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عنه، فقال: إنه ما به بأس. وقال في رواية الأثرم: ما علمت إلا خيراً. وقال أبو داود: حزري ثقة. وذكره ابن شاهين وابن حبان في الثقات، وقال ابن حبان: كان فقيهاً ورعاً فاضلاً. وتوسط فيه ابن عدي فقال: إذا روى عنه مثل حمزة الجزري، فإن حمزة ضعيف، ولا يعتبر حديثه بروايته. مات سنة ثلاثين ومائة.

انظر: الطبقات الكبرى (٤٨٠/٧)، والعلل ومعرفة الرجال (٦١/٣)، والتـــاريخ الكـــبير (٣٩٤/٣)، والكـــنى والأسماء للدولابي ص٤١٥، والضعفاء والمتروكين للنسائي (١١/١)، والجرح والتعـــديل (٦٣/٣٥)، والثقـــات (٣/٤/٣)، والكامل في ضعفاء الرجال (٢٠٥/٣)، ولسان الميزان (٦/٢٥).

# الحكم على الإسناد:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف حداً، ففيه الحكم بن ظُهير وهو متروك واقمم بالكذب، وزيد بن رفيع مختلف فيـــه وقد أرسله فرفعه إلى النبي ﷺ.

وللحديث شواهد أخرى تشهد لمعناه، فمنها ما أخرجه الحكيم الترمذي في المخطوط من نوادره [١٤٤/ب] قبل هذا الحديث، عن الحسين بن حسن المروزي، عن ابن المبارك، عن أسامة بن زيد الليثي، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن رسول الله السح المتر فأعطى أكبر القوم، ثم قال: "أمرين جبرئيل السح أن أُكبِّر "، وإسناده حسن، فالحسين المروزي صدوق وكذلك أسامة الليثي.

وله شاهد آخر أخرجه أبو محمد الأخضر في مشيخة شهدة الكاتبة، المسماة بالعمدة من الفوائد والآثار الصحاح والغرائب برقم (٩٨)، من طريق أبي القاسم منصور بن الحكيم الأشغارياني، عن جعفر بن نسطور الرومي صاحب

=

| الحبائك في أخبار الملائك |  |
|--------------------------|--|
|                          |  |

(٨٥) وأخرج الحاكم، عن أبي سعيد ﷺ، قال: قال رسول الله ﷺ: " وزيراي من

\_

رسول الله هي، وذكر معناه عن رسول الله هي، وقد قال ابن حجر في اللسان (١٣٠/٢): جعفر بن نسطور الرومي، لم أر له ذكراً في كتب الضعفاء، وهو أسقط من أن يشتغل بكذبه، وقد ذكره المؤلف – يعني النهجي – في التجريد، فقال: الإسناد إليه ظلمات، والمتون باطلة، وهو دجّال، أو لا وجود له. وذكره في منصور بن الحكم، فقال: والظاهر أنّ جعفر بن نسطور لا وجود له.اهـ

# أهل السماء: جبريل، وميكائيل، ومن أهل الأرض: أبو بكر، وعمر ".(١)

\_\_\_\_\_\_

(١) هو عند الحاكم في المستدرك برقم (٣٠٤٦).

وقد أخرجه الآجري في الشريعة برقم (١٣٢٧)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (١١٩/٣٠) و ٢٤/٤٤)، كلهم من طريق عطاء بن عجلان، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري الله به بمثله.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وإنما يعرف هذا الحديث من حديث سوار بن مصعب، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد، وليس من شرط هذا الكتاب.اهــــ

وقد أخرجه من طريق آخر ابن عدي في الكامل (٣٠٤٥)، والحاكم في المستدرك برقم (٣٠٤٧)، والبغوي في المحديات برقم (٢٠٢٦)، ومن طريق البغوي أخرجه ابن شاهين في شرح مذاهب أهل السنة برقم (١٤٥)، وابن عدي عساكر في تاريخه (١٢٠٣)، وابن الأثير في أسد الغابة (٣٢٦/٣)، كلهم من طريق سوار بن مصعب.

وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (١٥٨/٢)، والترمذي في جامعه برقم (٣٦٨٠)، وعبد الله بسن أحمد في زياداته على فضائل الصحابة برقم (١٥٢١)، والآجري في الشريعة برقم (١٣٢٦)، وابن عدي في الكامل (٨٦/٢)، كلهم من طريق تليد بن سليمان، عن أبي الجحّاف.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

وأخرجه أيضاً ابن عساكر في تاريخه (١١٩/٣٠)، من طريق عمرو بن عطية.

ثلاثتهم عن عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري رهي به بنحوه.

وأخرجه ابن عساكر أيضاً في تاريخه (١١٩/٣٠)، من طريق الحسين بن الحسن بن عطية، عن أخيه محمد، عن أبيه الحسن، عن أبي سعيد به بمثل الذي قبله.

وأخرجه أحمد في فضائل الصحابة برقم (١٠٥ و ١٠٥)، عن تليد، عن أبي الجحاف يرفعه.

قال عبد الله بن أحمد: فذكر مثله، و لم يسنده عن عطية، ولا أبي سعيد.

وقال: ذاكرت أبي رحمه الله بحديث أبي سعيد الأشج، من حديث تليد، عن عطية، عن أبي سعيد، قال: هو مرسل عن تليد، عن أبي الجحاف فقط. اهــــ

الإسناد: قال الآجري: حدثنا أبو الفضل العباس بن يوسف الشكلي، قال: حدثنا محمد بن موسى الحرشي، قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله الجرمي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مالك، قال: حدثنا عطاء بن عجلان، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري به.

### رجال الإسناد:

1) أبو الفضل العباس بن يوسف الشكلي: حدّث عن محمد بن زنجويه المؤدب، وسريّ السقطي، وعلـــي بـــن الموفق، وإبراهيم بن الجنيد ونحوهم، روى عنه ابن مالك القطيعي، وابن الشخير، وابن شاهين، كان صالحا متنسكا، قال الذهبي: وكان من مشاهير الشيوخ، وهو مقبول الرواية. مات سنة أربع عشرة وثلاثمائة.

انظر: تاريخ بغداد (١٥٣/١٢)، وتاريخ دمشق (٢٦/٢٥٤)، وتاريخ الإسلام (٢٧٩/٢٣).

\_

۲) محمد بن موسى الحرشي: هو محمد بن موسى بن نفيع الحَرشي، ليّن، مات سنة ثمان وأربعين ومائتين،
 أخرج له الترمذي، والنسائي. التقريب: ٦٣٣٨.

(7.8) إسماعيل بن عبد الله الجرمي: جاء في ناسخ الحديث ومنسوحه لابن شاهين برقم (٤٠٩)، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد الهمذاني، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن إسحاق، قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله الجرمي، وهو ابن زرارة. وفي طبقات ابن سعد في مواضع عدّة منها ((7.4)) و((7.4)): أخبرنا إسماعيل بن عبد الله بن زرارة الجرمي، وفي ((7.4)): إسماعيل بن عبد الله بن زرارة الجرمي الرقي.

لكن جاء في تاريخ دمشق ما نصه: أخبرنا أبو غالب بن البنا قراءة، عن أبي إسحاق البرمكي، أنا أبو عمر الخزاز، أنا أحمد بن معروف، أنا الحسين بن الفهم، نا محمد بن سعد، أنا إسماعيل بن عبد الله بن زرارة الجرمي، وصوابه الرقي، وعليه فهو:

إسماعيل بن عبد الله بن زرارة، أبو الحسن الرقي، صدوق، تكلم فيه الأزدي بلا حجة، ذُكر تمييزاً. التقريب:

- ٤) عبد الرحمن بن مالك: هو عبد الرحمن بن مالك بن جُعشم، وثقه النسائي، أخرج له البخاري، وابن ماجه.
   التقريب: ٩٩٩٥.
- عطاء بن عجلان: هو عطاء بن عجلان الحنفي، أبو محمد البصري، العطار، متروك، بل أطلق عليه ابن معين
   والفلاس وغيرهما الكذب، أخرج له الترمذي. التقريب: ٤٥٩٤.
- آبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قُطعة العبدي، العَوقي، البصري، أبو نضرة، مشهور بكنيته، ثقة، مات سنة ثمان أو تسع ومائة، أحرج له البخاري تعليقا، ومسلم، والأربعة. التقريب: ٦٨٩٠.

### الحكم على الإسناد:

الحديث بمذا الإسناد وإن تعددت طرقه فهو ضعيف، حيث أن له ثلاثة طرق كلها معلولة:

فالأول: هذا الطريق ومداره على عطاء بن عجلان، وهو متروك، بل أطلق عليه الكذب.

والثاني: من طريق عطية العوفي وهو صدوق يخطئ كثيراً (٢٦١٦)، وقد رواه عنه ثلاثة، من طرق لا يصح منها واحد، أحدهم أبو الجحاف وهو داود بن أبي عوف التميمي صدوق شيعي ربما أخطاً (التقريب: ١٨٠٥)، والراوي عنه تليد بن سليمان المحاربي وهو رافضي ضعيف (التقريب: ٧٩٧)، وثانيهم سوار بن مصعب الهمداني وهو متروك (لسان الميزان ٢٨/٣)، وثالثهم عمرو بن عطية العوفي وهو ضعيف (اللسان ٢٧١/٤).

والثالث: من طريق الحسن بن عطية العوفي وهو ضعيف (التقريب: ٢٥٦)، رواه عنه محمد بن الحسن بن عطية وهو صدوق يخطئ (التقريب: ٥٨١٧)، وعنه أخوه الحسين بن الحسن وهو مجمع على ضعفه (اللسان ٢٢٨/٢).

وللحديث شاهد عن ابن عباس الله الكنه ضعيف حداً، أخرجه الآجري في الشريعة برقم (١٣٢٨)، وخيثمة بن سليمان الطرابلسي في فضائل الصحبة - كما في تاريخ دمشق ٢٢/٤٤ - (وانظر المعجم المفهرس لابن حجر ص ١٢١)، وابن العديم في بغية الطلب في تاريخ حلب (٣٣١٤)، كلهم من طريق مُعلَّى بن هلال، عن ليث، عن

=

| الملائك | أخياه | , <b>ė</b> | الحبائك |  |
|---------|-------|------------|---------|--|
|         | , ,   | ۰          | ، حبات  |  |

\_\_\_\_\_

=

مجاهد، عن ابن عباس به، ومعلى بن هلال اتفق النقاد على تكذيبه (التقريب: ٦٨٠٧)، وليث هو بن أبي سليم بــن زُنيم صدوق اختلط حدا و لم يتميز حديثه فترك (التقريب: ٥٦٨٥).

وله طريق آخر عن ابن عباس وهو ضعيف حداً أيضاً، أخرجه الطبراني في الكبير (١٧٩/١) من طريق محمد بن مجيب، عن وهيب بن الورد، عن عطاء بن أبي رباح عنه، ومحمد بن مجيب هو الثقفي متروك (التقريب: ٦٢٦٦)، ويأتي الكلام عليه مفصلاً في الحديث الذي بعده.

وله شاهد آخر عن أنس الله وهو ضعيف حداً أيضا، أخرجه ابن عساكر في تاريخه (٢٥/٤٤)، من طريق الخليل بن زكريا، عن محمد بن ثابت، عن أبيه ثابت البناني، عن أنس بن مالك به، والخليل بن زكريا هـو الشـيباني أو العبدي البصري متروك (التقريب: ١٧٥٢)، ومحمد بن ثابت ضعيف (التقريب: ٧٦٧).

فالحاصل أن الحديث لا يثبت، ومع كثرة طرقه إلا أنها لا يتقوى بعضها ببعض لما عُلم من حال رواقها، والله أعلم. (٨٦) وأخرج البزار، والطبراني، وأبو نعيم في الحلية، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: قال رسول الله على: " إن الله أيّدني بأربعة وزراء: اثنين من أهل السماء: حبريل وميكائيل، واثنين من أهل الأرض: أبي بكر وعمر ".(١)

(۱) هو عند البزار في مسنده برقم (٤٩١٩)، وفي كشف الأستار للهيثمي برقم (٢٤٩١)، قال: حدثنا محمد بن معاوية البغدادي، نا عبد الرحمن بن مالك بن مِغُول، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما به بنحوه.

وعند الطبراني في الكبير (١١/٩/١١)، وأبي نعيم في الحلية (١٦٠/٨).

وقد أخرجه العقيلي في الضعفاء (١٤١/٤)، والخطيب في تاريخ بغداد (٢٩٨/٣)، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق (٦٢/٤٤)، كلهم من طريق محمد بن مجيب، عن وهيب بن الورد المكي، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس به.

قال أبو نعيم: غريب من حديث وهيب، لم نكتبه إلا من حديث عبد الرحمن بن نافع.

وقال الخطيب: تفرد بروايته محمد بن مجيب، عن وهيب، عن عطاء. قال العقيلي: ولا يتابع عليه، أي: محمد بـن مجيب.

الإسناد: قال الطبراني: حدثنا الحسن بن علي الفسوي، ثنا عبد الرحمن بن نافع - دُرَخت -، ثنا محمد بن مجيب، عن وهيب بن الورد المكي، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس به بنحوه.

#### رجال الإسناد:

1) الحسن بن علي الفسوي: هو الحسن بن علي بن الوليد، أبو جعفر الفارسي، الفسوي، سكن بغداد، وحدّث بها عن سعيد بن سليمان الواسطي، وعلي بن الجعد الجوهري، وعبد الرحمن بن نافع درخت وغيرهم، وعنه أبو عمرو بن السماك، وعبد الباقي بن قانع، وأبو بكر الشافعي وغيرهم، قال الدارقطني: لا بأس به. مات سنة ست و تسعين ومائتين.

انظر: سؤالات الحاكم ص١١١، وتاريخ بغداد (٣٧٢/٧)، وتاريخ الإسلام (٢٢/٢١).

۲) عبد الرحمن بن نافع: المخزومي، وقيل المخرّمي، مولى المهدي أمير المؤمنين، المعروف بدرخت، من أهل بغداد، أبو زياد الأعور، روى عن المغيرة بن سقلاب، وابن أبي الزناد، ومعتمر بن سليمان، ومخلد بن يزيد، روى عنه أبو زرعة الرازي، ومحمد بن هارون الفلاس، قال أبو زرعة: صدوق. وقال الخطيب: كان ثقة.

انظر: الثقات (۲۸۱/۸)، وتاریخ یغداد (۲۰۳/۱۰)، وتمذیب التهذیب (۲۰۲/۵).

٣) محمد بن مجيب: هو محمد بن مُجيب الثقفي، الكوفي، الصائغ، نزيل بغداد، متروك. ذكر تمييزاً. التقريب:
 ٦٢٦٦.

٤) وهيب بن الورد المكي: هو وهيب بن الورد القرشي مولاهم، المكي، أبو عثمان أو أبو أمية، يقال: اسمه عبد الوهاب، ثقة عابد، أحرج له مسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي. التقريب: ٧٤٨٩.

٥) عطاء بن أبي رباح: ثقة، تقدم في الحديث رقم (١٢).

|  |  | الحبائك فج |  |
|--|--|------------|--|
|--|--|------------|--|

\_\_\_\_\_

=

# الحكم على الإسناد:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف جداً، وقد سبق الكلام عليه وما فيه من علل في الحديث الذي قبله.

وقد قال البزار عقب هذا الحديث: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه، وعبد الرحمن بن مالك ليّن الحديث، وقد روى عنه جماعة من أهل العلم، واحتملوا حديثه فإنه كان رجلاً من أهل السنة.

قلت: قد رُوي الحديث عن ابن عباس من وجه آخر، فقد تابع عبد الرحمن بن مالك في روايته عن مجاهد، مُعلى بن هلال أخرجه الآجري في الشريعة، وابن العديم في تاريخ حلب، وابن عساكر في تاريخه، ومُعلى كذاب، وقد تابع مجاهد في روايته عن ابن عباس، عطاء بن أبي رباح، من رواية وهيب بن الورد عنه، وعنه محمد بن مجيب كما عند الطبراني في الكبير، وابن مجيب متروك، وقد تقدم هذا كله في الحديث الذي قبله.

(۸۷) وأخرج الديلمي، من طريق السري بن عبد الله السلمي، عن عبد الله (۱) بن كنانة، عن أبي أمامة، عن علي بن أبي طالب على، يرفعه: "مؤذن أهل السموات: جبريل، وإمامهم: ميكائيل، يؤم هم عند البيت المعمور، فتجتمع ملائكة السموات، فيطوفون بالبيت المعمور، وتصلي وتستغفر، فيجعل الله تُواهِم واستغفارهم وتسبيحهم لأمة محمد بالبيت المعمور، وتصلي وتستغفر، فيجعل الله تُواهِم واستغفارهم وتسبيحهم لأمة محمد بالبيت المعمور، وتصلي وتستغفر، فيجعل الله تواهم واستغفارهم وتسبيحهم لأمة محمد بالبيت المعمور، وتصلي وتستغفر، فيجعل الله تواهم واستغفارهم وتسبيحهم لأمة محمد بالبيت المعمور، وتصلي وتستغفر، فيجعل الله تواهم واستغفارهم وتسبيحهم لأمة محمد بالبيت المعمور، وتصلي وتستغفر، فيحمد بالله تواهم واستغفارهم وتسبيحهم لأمة محمد بالميد الله تواهم وتسبيحهم لأمة محمد بالله تواهم وتسبيحهم لأمة محمد بالميد الله تواهم وتسبيحهم لأمة محمد بالميد الله تواهم وتسبيحهم لأمة محمد بالميد الله تواهم وتسبيحهم لأمة بالميد الله تواهم والميد وتسبيحهم لأمة بالميد وتسبيحهم لأمة بالميد وتسبيحهم لله وتسبيحهم لأمة بالميد وتسبيحهم لأمة بالميد وتسبيحهم لأمة وتسبيحهم لله وتسبيحهم لأمة بالميد وتسبيحهم لأمة بالميد وتسبيحهم لأمة بالميد وتسبيحهم لله وتسبيحهم لأمة وتسبيحهم لأمة بالميد وتسبيحهم لأمة بالميد وتسبيحهم للميد وتسبيحهم لأمة بالميد وتسبيحهم لأمة بالميد وتسبيحهم للميد وتسبيحهم لأمة بالميد وتسبيحهم للميد وتسبيحه وتسبيحهم للميد وتسبيحه وتسبيحه

(١) في (ش) و (غ): عبد الحميد، وهو خطأ.

وقد ذكره ابن عرّاق في تنزيه الشريعة (٢٤٧/١)، وعزاه للديلمي، وقال: وفيه السَري بن عبد الله السلمي، قــال في الميزان: لا يعرف، وأحباره منكرة.

### رجال الإسناد:

انظر: الكامل في الضعفاء (٩/٣)، والميزان (١٧٤/٣).

٢) عبد الله بن كنانة: هو عبد الله بن كنانة بن العباس بن مرداس السلمي، مجهول، أخرج له أبو داود، وابن ماجه. التقريب: ٣٥٥٦.

٣) أبو أمامة: يحتمل أنه أبو أمامة الباهلي، صدي بن عجلان، الصحابي الجليل ، فإنه يروي عن علي ،
 انظر: تهذيب الكمال (٤٧٨/٢٠).

# الحكم على الإسناد:

الحديث لم أقف عليه مسنداً، ولكن ما ذكر من الإسناد هنا يكفي في الحكم عليه، فهو ضعيف حداً لأنه من طريق السري بن عبد الله وهو مجهول وأخباره منكرة، وقد أورده الفَتَّني في تذكرة الموضوعات (ص١١٠) وعزاه للسيوطي في ذيل اللآلي المصنوعة.

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه مسنداً.

(۸۸) وقال ابن النجار (۱) في تاريخه: أشهد بالله، لقد أخبري أبو عبد الله الأديب (۲) مشافهة بأصبهان، عن أبي طاهر بن أبي نصر التاجر (۳)، أن عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق بن منده (٤) أخبره، قال: أشهد بالله، لقد أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن الحسين الدينوري (٥)، قال: أشهد بالله، لقد أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن إبراهيم الجرجاني (١)، قال: أشهد بالله، لقد أخبرني أبو الحسن محمد (٧) بن على بن الحسين [بن

(٤) هو أبو القاسم الأصبهاني الحافظ، ابن الحافظ الكبير أبي عبد الله ابن مندة، ومندة لقب إبراهيم حده الأعلى، كان كبير الشأن، حليل القدر عند أكثر أهل بلده، كثير السماع واسع الرواية، آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر، صنف التصانيف، سمع أباه، وأبا بكر مردويه وخلقاً، وكان ذا وقار وسمت وإتباع، مات سنة سبعين وأربعمائة.

انظر: التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد لابن نقطة ص٣٣٦، وتاريخ الإسلام (٣٢٧/٣١)، والمقصد الأرشـــد (١٠٧/٢).

(٥) هو الحسين بن محمد بن الحسين بن عبد الله بن صالح بن شعيب بن فنجويه، أبو عبد الله الثقفي، الدينوري، شيخ فاضل، كثير الحديث، كثير الشيوخ، كثير التصانيف الحسنة، والمعرفة بالحديث، روى الحديث نحواً من أربعين سنة، وكان ثقة صدوقا، وكتب عنه المشايخ، مثل أبي عبد الرحمن السلمي، وأبي سعيد بن عليك الحافظ، وأحمد بن محمد الثعلي المفسر، روى عن أبو بكر بن السني، وحدّث عن القاضي أبي محمد عبد الله بن محمد بن شنبه وطبقته، توفي سنة أربع عشرة وأربعمائة.

انظر: التقييد لمعرفة رواة الأسانيد لابن نقطة ص٢٤٨، والمنتخب مـن السـياق ص٢٠٥، وتــاريخ الإســـلام (٣٤٣/٢٨).

(٦) هو عبد الله بن إبراهيم بن يوسف الأبندوني، الجرجاني، الحافظ الإمام الزاهد الثقة المأمون، روى عن الحسن بن سفيان، وعمران بن موسى السختياني، ومحمد بن قتيبة العسقلاني وغيرهم، روى عنه أبو نصر الإسماعيلي، وأبو بكر الشالنجي القاضي، وأبو منصور الفرضي، وأبو بكر البرقاني الخوارزمي وجماعة، توفي ببغداد في سنة ثمان وستين أو سبع وستين وثلاثمائة.

انظر: تاريخ حرجان ص٢٧١، وتذكرة الحفاظ (٩٤٣/٣).

(٧) أبو الحسن محمد بن علي بن الحسين بن الحسن بن القاسم بن الحسن بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رعمة الزيدي، الهمذاني، الصوفي، أبو الحسن العلوي، المعروف بالوصي، لأنه وصي الأمير السديد نوح من آل سامان، روى عن عبدان بن يزيد الدقاق، وإسماعيل الصفار، والطبري وجماعة. روى عنه عبد الرحمن بن أبي

<sup>(</sup>١) في الأصل: وقال النجار، وفي (ش): (قال: وقال ابن النجار).

<sup>(</sup>٢) أبو عبد الله الأديب: لم أعرفه.

<sup>(</sup>٣) أبو طاهر بن أبي نصر التاجر: المؤدب، سمع القاضي إبراهيم بن حمير.

انظر: التدوين في أحبار قزوين (١٠٧/٣).

الحسن (1) بن القاسم بن الحسن بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قال: أشهد بالله، لقد حدثني أحمد بن عبد الله الشيعى البغدادي أنها قال:

\_\_\_\_\_\_

\_

الليث الصفار، وأبو عبد الله الحاكم، وأبو عبد الرحمن السلمي وآخرون. قال السلمي: كان أحد الأشراف علماً ونسباً ومحبةً للفقراء وصحبة لهم، مع ما يرجع إليه من العلوم. وقال شيرويه: كان ثقة صدوقاً صوفياً واعظاً، تفقه ببغداد على أبي علي بن أبي هريرة، وتزهد، وحاور بمكة، ورجع فأقام ببخارى مدةً، وبما مات سنة ثلاث وتسعين وقيل خمس وتسعين وثلاثمائة.

قلت: هكذا نسبه هنا، ولم أحد أحداً هذا النسب إلى الحسين ، وإنما وحدته هذا النسب إلى الحسن ، مع اختلاف يسير في بعض الأسماء عند من نسبه، فقد نسبه الخطيب فقال: محمد بن أبي إسماعيل العلوي، واسم أبي إسماعيل على بن الحسين بن الحسن بن القاسم بن الحسن بن على بن أبي طالب.

ونسبه ابن عساكر فقال: محمد بن علي بن الحسين بن الحسن بن القاسم بن محمد بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن أبي طالب، أبو الحسن بن أبي إسماعيل الحسني الهاشمي.

وقال ابن حجر ناسباً له: محمد بن علي بن الحسين بن الحسن بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي. وكلهم ترجموا بهذه الأسماء لرجل واحد.

وقد أشار ابن عساكر إلى الخلاف الحاصل في نسبه - لما عدد بعض تلامذته - بقوله: وأبو عبد الرحمن السلمي - أي من تلامذته -، ونَسَبَه على الصواب.

وقد نسبه السلمي - كما في الزهد الكبير للبيهقي - بمثل ما ذكره ابن عساكر، وهكذا نسبه السمعاني في الأنساب، ولعله هو الراجح في نسبه، والله أعلم.

تنبيه: هذا ما ترجح لدي في ترجمته، حيث تطابق الاسم هنا مع من ترجم له، إلا أنه يشكل هنا تباعد تاريخ الوفاة بينه وبين الراوي عنه، فالراوي عنه توفي قبله بأكثر من ثلاثين سنة؟! مما يقلل احتمال السماع، وإن ثبت السماع فلعه من باب رواية الأكابر عن الأصاغر، والله أعلم.

انظر: الزهد الكبير للبيهقي ص٤٥، وتاريخ بغداد (٩٠/٣)، والأنساب (٢٠٧/٥)، وتـــاريخ ابـــن عســـاكر (٢٠/٥)، وتاريخ الإسلام (٢٩/٥٧)، والسير (٧٨/١٧)، ولسان الميزان (٩٩٥٥).

(١) ما بين المعكوفتين ليست في (غ).

(٢) ذكره الذهبي في الميزان، وقال: حدث عن الحسن بن علي العسكري الحديث المسلسل بطوله: أشهد بالله، وعزا إلى ابن النجار قوله: شيعي. و لم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وكذا فعل ابن حجر في اللسان.

انظر: ميزان الاعتدال (٣٥/٨)، واللسان (٢٠٩/١).

أشهد بالله، لقد حدثني الحسن بن علي العسكري()، قال: أشهد بالله، لقد حدثني أبي علي بن موسى()، قال: أشهد بالله، لقد حدثني [ أبي ]() محمد [ بن ]() علي بن موسى() قال: أشهد بالله، لقد حدثني أبي علي بن موسى() قال: أشهد بالله، لقد حدثني أبي موسى بن جعفر بن محمد() قال: أشهد بالله، لقد حدثني أبي جعفر بن محمد() قال: أشهد بالله، بالله، لقد حدثني أبي جعفر بن محمد() قال: أشهد بالله، بالله، لقد حدثني أبي علي بن الحسين أبي على بن على أبي على بن الحسين أبي على بن على أبي قال: أشهد بالله، لقد حدثني أبي على بن الحسين أبي قال: أشهد بالله، لقد حدثني أبي الحسين أب

 $[1/\lambda]$ 

(١) هو الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو محمد العسكري، كان ينزل بسر من رأى، وهو أحد من يعتقد فيه الشيعة الإمامة، ضعفه ابن الجوزي في الموضوعات فقال: ليس بشيء. مات سنة مائتين وستين.

انظر: تاريخ بغداد (٣٦٦/٧)، والموضوعات (٢١١/١)، ولسان الميزان (٢٤٠/٢).

(٢) هو أبو الحسن الهاشمي، السيد الشريف الحسيني الفقيه، ويعرف بأبي الحسن العسكري لإقامته بالعسكر، وهو أحد الإثني عشر الذين يعتقد الشيعة والإمامية فيهم، ويلقبونه بالهادي، أشخصه جعفر المتوكل على الله من مدينة رسول الله الله الله الله الله على الله من من رأى، فقدمها وأقام بها عشرين سنة وتسعة أشهر، إلى أن توفي ودفن بها في أيام المعتز بالله سنة أربع وخمسين ومائتين.

انظر: تاريخ بغداد (٦/١٢)، والمنتظم (٢١/١٢)، وتاريخ الإسلام (٢١٨/١٩).

- (٣) ليست في الأصل.
  - (٤) ليست في (غ).
- - انظر: تاریخ بغداد (٥٤/٣)، والمنتظم (٦٢/١١).
- (٦) علي بن موسى: بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي الهاشمي، يلقب بالرِّضى، صدوق، والخلـــل ممن روى عنه، مات سنة ثلاث ومائتين، ولم يكمل الخمسين، أخرج له ابن ماحة. التقريب: ٤٨٠٤.
- (٧) موسى بن جعفر: بن محمد بن علي بن الحسين بن علي، أبو الحسن الهاشمي، المعروف بالكاظم، صدوق عابد، مات سنة ثلاث وثمانين ومائة، أخرج له الترمذي، وابن ماجه. التقريب: ٦٩٥٥.
  - (٨) جعفر بن محمد: الحسيني الهاشمي، المعروف بالصادق، صدوق، تقدم في الحديث (٦٩).
  - (٩) محمد بن علي: الحسيني الهاشمي، أبو جعفر الباقر، ثقة فاضل، تقدم في الحديث رقم (٦٩).
  - (١٠) على بن الحسين: بن على بن أبي طالب الهاشمي، زين العابدين، ثقة، تقدم في الحديث (٣٨).
    - (١١) الحسين بن علي: بن أبي طالب الهاشمي، سبط رسول الله ﷺ وريحانته.

لقد حدثني أبي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قال: أشهد بالله، لقد حدثني محمد رسول الله على، وقال: أشهد بالله، لقد حدثني جبريل، وقال: أشهد بالله، لقد حدثني محمد ميكائيل، قال: أشهد بالله، لقد حدثني إسرافيل، عن اللوح المحفوظ، أنه يقول الله تعالى: "شارب الخمر كعابد وثن".(١)

قال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان<sup>(۱)</sup>: هذا المتن بالسند المذكور إلى علي بن موسى، أخرجه أبو نعيم في الحلية<sup>(۱)</sup> بسند له، فيه من لا يعرف حاله إلى الحسن العسكري أيضاً، لكن لم يذكر فيه إلا جبريل، قال: يا محمد إن مدمن الخمر كعابد وثن. والمتن أورده ابن حبان في صحيحه<sup>(٤)</sup>، من حديث ابن عباس رضى الله تعالى عنهما.

(١) لم أحده في المطبوع من ذيل تاريخ بغداد، و لم أحده بهذا الإسناد في شيء من المصادر.

### الحكم على الإسناد:

الحديث بهذا الإسناد فيه من لا يُعرف، وفيه من لم أحد فيه جرحاً ولا تعديلاً، فأتوقف فيه، وقد جاء نحوه عند أبي نعيم في الحلية (٢٠٤/٣).

وقال أبو نعيم: هذا حديث صحيح ثابت، روته العترة الطيبة، و لم نكتبه على هذا الشرط ( بالشهادة بـــالله ولله ) إلا عن هذا الشيخ، وروي عن النبي عليه من غير طريق.

وفي العجالة في الأحاديث المسلسلة للفاداني (ص١٥): قال الإمام أبو الخير ابن الجزري: هـــذا حـــديث جليـــل المقدار، من رواية هؤلاء السادة الأحيار الأئمة الآل الأطهار، رواه الحافظ أبو نعيم في كتابه حلية الأولياء...وذكــر كلامه السابق.

وقال ابن كثير في تحفة الطالب (ص٢١٠): روى الحافظ ضياء الدين المقدسي في آخر جزء جمعه في ذم المسكر، حديثا مسلسلاً، يقول كل من رواه: أشهد بالله وأشهد الله لقد أخبري فلان، من حديث الحسن بن علي بن محمد بن علي بن الرضا، عن آبائه مسلسلا، عن علي أنه قال: أشهد بالله ولله أشهد لقد حدثني رسول الله على قال: أشهد بالله وأشهد الله لقد قال لي جبريل: يا محمد إن مدمن الخمر كعابد وثن، وهذا بهذا السند فيه شهيء، لأن المسلسلات قل ما يصح منها.اه

- (٢) لسان الميزان (١/٩/١).
- (٣) حلية الأولياء (٣/٤٠٢).
- (٤) هو في صحيح ابن حبان برقم (٥٣٤٧).
- ومن طريقه أخرجه الضياء في المختارة (١٠/٣٣٠).

وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٢٥/١٢)، وأبو نعيم في الحلية (٢٥٣/٩)، كلهم من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس به.

\_\_\_\_\_

\_

والحديث روي عن سعيد بن جبير من ثلاثة طرق لا يصح منها شيء، فقد جاء عنه من طريق عبد الله بن خراش كما عند ابن حبان، وعبد الله بن خراش هو بن حوشب الشيباني وهو ضعيف بل أطلق بعضهم عليه الكذب (التقريب: ٣٢٩٣).

وجاء من طريق ثُوَير بن أبي فاختة الكوفي، كما عند البخاري في التاريخ الكبير، وثوير ضعيف رمـــي بـــالرفض (التقريب: ٨٦٢).

وجاء من طريق حكيم بن حبير الأسدي، كما عند أبي نعيم في الحلية، وهو ضعيف رمي بالتشــيع (التقريــب: ٢٦٨).

وروي الحديث عن ابن عباس عباس من وجه آخر، كما عند عبد الرزاق في المصنف برقم (١٧٠٧)، وعبد بسن حميد في مسنده برقم (٧٠٨)، وأحمد في المسند برقم (٢٤٥٣)، والبخاري في التاريخ في الكبير (١٥/٥)، والخطيب في الموضح لأوهام المحدثين (٢٩٦٤)، كلهم من طريق محمد بن المنكدر عن ابن عباس به، وإسناده منقطع فابن المنكدر لم يسمعه من ابن عباس، كما جاء مصرحاً به عند عبد بن حميد وأحمد، وقد أشار إلى ذلك ابن المجوزي في العلل المتناهية (٢٧١/٢).

وللحديث شواهد من حديث أبي هريرة في كما عند البخاري في التاريخ الكبير (١٩/١)، وابن ماجه في سننه برقم (٣٣٧٥)، وابن عدي في الكامل (٢٩/٦)، وأبي الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (٢٥/١)، ومن حديث عبد الله بن عمرو في كما عند البزار في مسنده برقم (٢٣٨٠ و٢٣٨٠)، ومن حديث أنسس في كما عند الطبراني في الأوسط برقم (٤٨١٠)، و وأبي نعيم في تاريخ أصبهان (٥/١).

ولكن لا يصح منها شيء فحديث أبي هريرة الله فيه اضطراب، قال البخاري في الكبير عنه: ولا يصح حديث أبي هريرة في هذا.

وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية (٦٧١/٢): وهذا لا يصح تفرد به محمد بن سليمان، قال ابن عدي: محمد بن سليمان مضطرب الحديث، وقد أخطأ في غير أشياء منه. وقال أبو حاتم الرازي: لا نحتج به. وقال الدارقطني: خالفه سليمان بن بلال فرواه عن سهيل عن محمد بن عبد الله عن أبيه عن النبي عليه الله ابن مريم عنه، قال: ورواه حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي صالح عن عبد الله بن عمرو من قوله. قال ابن الجوزي: وهذا هو الصحيح والطريق التي قبله لا يثبت.

وحديث أنس عند الطبراني في إسناده الحارث بن النعمان الليثي ابن أخت سعيد بن جبير وهو ضعيف (التقريب: ١٠٥٢).

وحديث عبد الله بن عمرو عند البزار فيه محمد بن الحسن الأسدي وهو صدوق فيه لــين (التقريــب: ٥٨١٦)، ويونس بن حباب الأسيدي وهو صدوق يخطئ (التقريب: ٧٩٠٣).

قلت: والحديث بمجموع طرقه حسن لغيره إن شاء الله.

# ما جاء في إسرافيل عليه الصلاة والسلام

(۸۹) أخرج أبو الشيخ، عن وهب، قال: خلق الله تعالى الصُور [ من ] (۱) لؤلؤة بيضاء في صفاء الزجاج (۲)، ثم قال للعرش: "خذ الصور ". فتعلق به، ثم قال: "كن ". فكان إسرافيل، فأمره أن يأخذ الصور (۳) فأخذه وبه ثُقَب بعدد كل روح مخلوقة، ونفس منفوسة، لا يخرج روحان من ثقبة (۱) واحدة، وفي وسط الصور كرة (۱) كاستدارة (۱) السماء والأرض، وإسرافيل واضع فمه على تلك الكرة (۱)، ثم قال له الرب: "قد وكلتك بالصور، فأنت للنفخة وللصيحة ". فدخل إسرافيل في مُقدَّم العرش، فأدخل رجله اليمنى تحت العرش وقدم اليسرى، ولم يطرف منذ خلقه الله تعالى لينتظر ما يؤمر به. (۷)

(١) ليست في الأصل.

(٢) في (غ): الزجاجة.

(٣) في (غ): أن يأخذه.

(٤) في (غ): ثقب.

(٥) في (غ): كوة، وكذا جاء في أصل الأثر كما في المطبوع من العظمة، وكلا هما محتمل.

(٦) في (غ): كدارة.

(٧) هو عند أبي الشيخ في العظمة برقم (٣٨٩)، قال: حدثني عبد الله بن سلم، حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن الخشي، عن محمد بن إبراهيم بن العلاء، حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم، قال: حدثني عبد الصمد بن معقل، عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى به بنحوه.

# الحكم على الإسناد:

الأثر بهذا الإسناد ضعيف جداً، وقد تقدم الكلام على رجال الإسناد والحكم عليه في الحديث رقم (٣٣).

(٩٠) وأخرج الترمذي وحسنه، والحاكم، والبيهقي في البعث، عن أبي سعيد الحدري هذه، قال: قال رسول الله هذا: "كيف أنعم وصاحب الصور (١) قد التقم القرن، وحنى جبهته، وأصغى سمعه، ينتظر متى يؤمر فينفخ ". قالوا: فما نقول (٢) يا رسول الله؟. قال: قولوا: "حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا ". (٣)

(١) في الأصل: السور، وما أثبته هو الصواب.

و قد أخرجه ابن المبارك في مسنده برقم (٩٠)، وفي الزهد برقم (١٥٩٧)، وابن جرير في تفسيره (٢٩/١٦)، والطحاوي في شرح المشكل برقم (٥٤٥)، والإسماعيلي في الطحاوي في شرح المشكل برقم (٥٤٥)، والإسماعيلي في معجم شيوخه (٢٧/١٤)، وابن أبي داود في البعث برقم (١٨١)، وأبو الشيخ في العظمة برقم (٣٩٧)، وأبو نعيم في الحلية (٥/٥٠)، واللالكائي في اعتقاد أهل السنة برقم (٢١٨١)، والبيهقي في شعب الإيمان برقم (٣٥٢)، كلهم من طريق عطية العوفي، عن ابن عباس به.

الإسناد: قال ابن المبارك: أخبرنا أبو العلاء، عن عطية، عن أبي سعيد به.

#### وجال الاسناد:

١) أبو العلاء: حالد بن طهمان الكوفي، وهو حالد بن أبي حالد، وهو أبو العلاء الخفاف، مشهور بكنيته،
 صدوق رمى بالتشيع ثم اختلط، أحرج له الترمذي. التقريب: ١٦٤٤.

٢) عطية: هو العوفي، صدوق يخطئ كثيراً، تقدم في الحديث رقم (١٤).

#### الحكم على الإسناد:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف، ففيه خالد بن طهمان اختلط، وقد توبع في روايات أخرى لكن لا تنفع هذه المتابعات، لأن مدارها كلها على عطية العوفي وهو ضعيف، ومن ضعفه أنه اضطرب، فروي هذا الحديث عنه من ثلاثة أوجه، فمرة عن أبي سعيد الحدري كما هو الحال هنا، ومرة عن ابن عباس كما عند الطحاوي في شرح المشكل برقم (٣٤٨)، والإسماعيلي في معجم شيوخه (٢١٩)، وابن الأعرابي في معجمه برقم (٣٢٥)، وابن الأعرابي في معجمه برقم (٣٢٥)، وابل بشران في أماليه برقم (٢٠١)، ومرة عن زيد بن أرقم، أخرجه أحمد في مسنده برقم (١٩٣٦)، والطبراني في الكبير (٥/٥٩)، وابن عدي في الكامل (١٩/٣)، والداني في السنن الوادة في الفتن برقم (٢١٩)، ثم إن في بعض طرق هذه الأحاديث اضراباً عن عطية نفسه ممن فوقه، وقد أشار إلى ذلك ابن عدي في الكامل بقوله: وهذا يرويه علله بن طهمان عن زيد بن أرقم، ويرويه مطرف ومن تابعه عليه عن عطية عن ابن عباس، ورواه جماعة كثيرة عن عطية عن أبي سعيد، وهذا أصحها.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: تقول، وما أثبته يقتضيه السياق.

<sup>(</sup>٣) هو عند الترمذي في حامعه برقم (٢٤٣١)، والحاكم في المستدرك برقم (٨٦٧٨)، و لم أحده في المطبوع من من البعث والنشور للبيهقي.

\_\_\_\_

=

لكن للحديث شواهد من حديث أنس، أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (٥/١٥٠)، والضياء المقدسي في المختارة (١٣٣/٧)، عن إسماعيل بن علي بن إسماعيل الخطي، عن أحمد بن منصور بن حبيب أبو بكر المروزي الخصيب، عن عفان، عن همام، عن قتادة، عن أنس بن مالك به، ورجال إسناده كلهم ثقات إلا أحمد بن منصور فلم أحد فيه حرحاً ولا تعديلاً ( تاريخ بغداد ١٥٣/٥، وتاريخ الإسلام ١٩/٢١).

ومن حديث جابر، أخرجه أبو نعيم في الحلية (١٨٩/٣)، والداني في السنن الوادة في الفتن بـرقم (٧٢٠)، عـن المطلب بن شعيب، عن محمد بن عبد العزيز الواسطي، عن محمد بن يوسف، عن سفيان الثوري، عن جعفر بـن محمد، عن أبيه، عن جابر، وإسناده حسن، فالمطلب بن شعيب مستقيم الحـديث (الكامـل ٢٤/٦)، ومحمـد الواسطي صدوق يهم أخطأ في شيء من حديث سفيان (التقريب: ٣٩٠٦)، وجعفر بـن محمـد هـو المعروف بالصادق وهو صدوق ( تقدم في الحديث رقم: ٦٩).

وقد صححه الألباني من المعاصرين كما في السلسة الصحيحة برقم (١٠٧٩).

(۹۱) وأخرج الحاكم وصححه، وأبو الشيخ، وابن مردويه، عن أبي هريرة همه، وأبو الشيخ، وابن مردويه، عن أبي هريرة همه،  $[\Lambda/\nu]$  قال: قال رسول الله  $[\Lambda/\nu]$  إن طرف صاحب الصور مذ وكّل به، مستعد ينظر (۱) نحو العرش، مخافة أن يؤمر بالصيحة قبل أن يرتد إليه طرفه، كأن عينيه كو كبان دريان ".(۲)

(١) في الأصل: ينتظر، وما أثبته من (ش) و (غ) وهو الموافق للفظ الحديث ويقتضيه السياق.

(٢) هو عند الحاكم في المستدرك برقم (٨٦٧٦)، وأبي الشيخ في العظمة برقم (٣٩١)، و لم أقف على كتاب ابن مردوية.

وأخرجه ابن أبي الدنيا في الأهوال برقم (٤٦ و ٥٦)، وأبو نعيم في حلية الأولياء (٩٩/٤)، ومن طريقه ابن قدامة في إثبات صفة العلو ص٨٩، كلهم من طريق مروان بن معاوية، عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم، عن عمه يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة به.

وخالف عبدُ الواحد بنُ زياد وداودُ بنُ رشيد مروانَ بنَ معاوية، فروياه عن عبيدالله بن عبد الله بن الأصم، عــن يزيد الأصم، قال: قال: ابن عباس.

أخرجه ابن أبي الدنيا في الأهوال برقم (٥١)، عن عبيد الله بن جرير، عن موسى بن إسماعيل، عن عبد الواحـــد بن زياد به.

واللالكائي في اعتقاد أهل السنة برقم (٢١٨٥)، عن محمد بن عبد الرحمن بن العباس، عن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، عن داود بن رشيد به.

قلت: مروان بن معاوية هو الفزاري ثقة حافظ، وعبد الواحد بن زياد هو العبدي مولاهم وهو ثقة أيضاً إلا في حديثه عن الأعمش وحده ففيه مقال، وداود بن رشيد الهاشمي مولاهم وهو أيضاً ثقة، وثلاثتهم من رجال الشيخين، فالحاصل أن ثقة قد خالف ثقتين، فترجح رواية الأكثر وتكون رواية معاوية شاذة إذ أنه خالف غيره من الثقات، والله أعلم.

الإسناد: قال ابن أبي الدنيا: دثني عبيد الله بن جرير، دثنا موسى بن إسماعيل، دثنا عبد الواحد بن زياد، دثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم، دثنا يزيد بن الأصم، قال: قال ابن عباس وذكره.

### رجال الإسناد:

1) عبيد الله بن حرير: بن حبلة بن أبي رواد، أبو العباس، وقيل أبو الحسن العتكي، البصري، قدم بغداد وحدث كما عن حجاج بن منهال الأنماطي، وأبي سلمة التبوذكي، ومسدد بن مسرهد وغيرهم، روى عنه أبو بكر بن أبي الدنيا، وجعفر بن عبد الله بن مجاشع، ويجيى بن محمد بن صاعد، وكان ثقة.

انظر: الثقات برقم (١٤٢٤١)، وتاريخ بغداد (٢٥/١٠).

٢) موسى بن إسماعيل: هو أبو سلمة التبوذكي، ثقة ثبت، تقدم في الحديث رقم (٤٩).

٣) عبد الواحد بن زياد: هو عبد الواحد بن زياد العبدي مولاهم، البصري، ثقة، في حديثه عن الأعمش وحده مقال، مات سنة ست وسبعين ومائة، وقيل بعدها، أخرج له أصحاب الكتب الستة. التقريب: ٢٢٤٠.

=

\_\_\_\_\_\_

\_

عبيد بن عبد الله بن الأصم: هو عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن الأصم العامري، مقبول، أخرج لــه مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه. التقريب: ٤٣٠٤.

هو ابسن أخست معاوية البكائي، أبو عوف، كوفي نزل الرقة، وهو ابسن أخست ميمونة أم المؤمنين، يقال: له رؤية، ولا يثبت، وهو ثقة، مات سنة ثلاث ومائة، أخسرج له البخساري في الأدب المفرد، ومسلم، والأربعة. التقريب: ٧٦٨٦.

### الحكم على الإسناد:

الحديث شاذ من رواية أبي هريرة لمخالفة معاوية الفزاري غيره من الثقات، وحسن من رواية ابن عباس لأنه مـــن طريق عبيد الله بن عبد الله وهو مقبول.

وقد قال أبونعيم عنه: غريب من حديث يزيد، تفرد به عنه ابن أخيه عبيد الله بن عبد الله.

وقال العراقي في المغني (١٢٤١/٢) عن حديث أبي هريرة: إسناده حيد.

وحسن إسناده ابن حجر في الفتح (٣٦٨/١١) من حديث أبي هريرة، والله أعلم.

(٩٢) وأخرج ابن أبي حاتم، عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: " مازال صاحبا(١) الصور ممسكين بالصور ينتظران متى يؤمران ".(٢)

\_\_\_\_\_

(١) في الأصل و (ش): مازال صاحب، وما أثبته من (غ) وهو الموافق للسياق وللحديث في مصادره الأصلية.

(٢) لم أحده في المطبوع من تفسير ابن أبي حاتم.

وقد أخرجه بنحوه الحاكم في المستدرك برقم (٨٦٧٩)، عن علي بن عيسى الحيري، عن محمد بن عمرو بن النظر بن عمرو الحرشي، وجعفر بن محمد بن الحسين، كلاهما عن يجيى بن يجيى، عن خارجة، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري به.

قال الحاكم: تفرد به خارجة بن مصعب، عن زيد بن أسلم.

وله طريق أخرى، أخرجها ابن ماجه برقم (٤٢٧٣)، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن عباد بن العوام، عن حجاج، عن عطية، عن أبي سعيد به.

الإسناد: قال ابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا عباد بن العوام، عن حجاج، عن عطية، عن أبي سـعيد

### رجال الإسناد:

- ۱) أبو بكر بن أبي شيبة: هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان الواسطي الأصل، أبو بكر بن أبي شيبة الكوفي، ثقة حافظ، صاحب تصانيف، مات سنة خمس وثلاثين ومائتين، أخرج له البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه. التقريب: ٣٥٧٥.
- عباد بن العوام: هو عباد بن العوام بن عمر الكلابي مولاهم، أبو سهل الواسطي، ثقة، مات سنة خمسس وثمانين ومائة أو بعدها، وله نحو من سبعين، أحرج له أصحاب الكتب الستة. التقريب: ٣١٣٨.
- ٣) حجاج: هو حجاج بن أرطاة بن ثور بن هبيرة النخعي، أبو أرطاة الكوفي، القاضي، أحد الفقهاء، صدوق
   كثير الخطأ والتدليس (ط/٤)، مات سنة خمس وأربعين ومائة، أخرج له البخاري في الأدب، ومسلم، والأربعة.
   التقريب: ١١١٩.
  - ٤) عطية: هو ابن سعد العوفي، صدوق يخطىء كثيراً، تقدم في الحديث رقم (١٤).

### الحكم على الإسناد:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف لسببين، أحدهما أنه من طريق حجاج بن أرطاة وهو كثير الخطأ والتــــدليس وقــــد عنعن، والثاني فيه عطية العوفي وهو ضعيف ومدلس وقد عنعن، وقال صاحب مصباح الزجاجة (٢٥٣/٤): هـــــذا إسناد ضعيف لضعف حجاج بن أرطاة وعطية العوفي.

ولكن توبع عطية على حديثه، تابعه عطاء بن يساركما عند الحاكم، وعطاء ثقة، لكن الطريق إليه ضعيف جداً، فقد تفرد به خارجة وهو بن مصعب السرخسي، وهو متروك، وكان يدلس عن الكذابين، ويقال إن ابن معين كذبه (التقريب: ١٦١٢).

=

\_\_\_\_\_

\_

وللحديث شاهد، أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة برقم (٢١٨٦)، من طريق بشر بن المفضل، عن سليمان التيمي، عن أسلم، عن أبي مراية، عن أبي أيوب، عن عبد الله بن عمرو.

وخالف بشراً يحي بن سعيد القطان، فرواه عن التيمي، عن أسلم، عن أبي مرية، عن النبي ﷺ، أو عن عبد اللَّه بن عمرو عن النبي ﷺ، هكذا على الشك، أخرجه أحمد في المسند برقم (٦٨٠٤).

وبشر بن المفضل هو الرقاشي وهو ثقة ثبت (التقريب: ٧٠٣)، لكن رواية يجيى القطان مقدمة عليه من وجهين: أحدهما أن القطان حافظ متقن إمام فروايته مقدمة (التقريب: ٧٥٥)، والثاني أن روايته في المسند من رواية الإمام أحمد عنه وهو إمام متقن معروف، أما رواية بشر فهي عند اللالكائي، وفي الإسناد دونه أربعة رواة، ويحتمل أن الخطأ حصل من أحدهم، والله اعلم.

ومع ترجيح رواية أحمد إلا أنما معلولة فإنه رواها على الشك، وقد قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣٣٠/١٠): رواه أحمد على الشك، فإن كان عن أبي مرية فهو مرسل ورجاله ثقات، وإن كان عن عبد الله بن عمرو فهو متصل مسند ورجاله ثقات. اهـ

قلت: والذي ظهر لي غير ذلك، فمن خلال تتبعي لتراجم أبي مرية هذا وأسانيده وأقوال الأئمة فيه، ترجح لي أن الشك الحاصل هنا لا أصل له، وأنه وهم من أحد الرواة أو من النساخ، والصواب هو أن الرواية مرسلة، وسبب الوهم يتبين من خلال الترجمة التي خرجت بما بعد التتبع والبحث، وهي أن أبا مراية هو:

هو عبد الله بن عمرو العجلي، أبو مُراية - بالضم والتخفيف كذا ضبطه ابن حجر - أو أبو مرية، تابعي، عداده في أهل البصرة، قال أحمد: قال إسماعيل بن علية: كان التيمي يقول: عن أبي مرية، وقتادة يقول: عن أبي مراية. ووجدت الأكثر قد ترجم له بأبي مُراية كابن سعد والبخاري وابن أبي حاتم وابن حبان وخليفة بن خياط، وهو كذلك في أكثر الأسانيد، وأما ابن حجر فجعلهما اثنان، وأظنه وهم، فما فرَّقه في الترجمتين قد جمع بينهما أكثر من ترجم له في ترجمة رجل واحد.

روى عن سلمان، وأبي موسى الأشعري، وعمران بن حصين، وأبي هريرة ، روى عنه قتادة، وأسلم العجلي، قال ابن سعد: كان قليل الحديث. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الدرقطني: قتادة عن أبي مرايـــة، بصـــري، لم يحدث عنه غيره، يعتبر به.

قلت: حزم البخاري وابن معين وغيرهما برواية أسلم العجلي عنه.

وقال البيهقي عنه: فيه نظر. وقال حليفة بن حياط: قتل مع ابن الأشعث.

فمما ذكر هنا يتبين أن احتمال الوهم ناتج من كون اسم أبي مراية عبد الله بن عمرو، فالتبس الأمر على الـواهم وظن أنه يروي عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو في ومن خلال تتبعي لأسانيد أبي مراية لم أحد له رواية عن عبد الله بن عمرو إلا في موضعين أحدهما هنا على الشك، والآخر عند ابن عساكر في تاريخه (٢٠٨/٦٤) واحتمال الوهم وارد فيه أيضاً، و لم ينص أحد على سماعه منه فيما وقفت عليه، هذا ما توصلت إليه بما ذكرت من أدلـة والله أعلم.

\_

| . Lastle .   | الحبائك في أخبار |  |
|--------------|------------------|--|
| نبار الملائك |                  |  |
| جار الدرانات | ، جو دي          |  |

\_\_\_\_\_\_

\_

وعليه فالرواية مرسلة والحديث ضعيف من هذا الوجه، وهو منكر متناً لمخافته أكثر الأحاديث الواردة في الصور وفيها أن الموكل به ملك واحد، كما في الأحاديث الواردة قبل هذا الحديث.

و جاءت رواية مماثلة لرواية أحمد عند هناد بن السري في مسنده برقم (٢٥)، لكنها موقوفة على كعب الأحبار، ومثل هذه الغيبيات لا تثبت إلا بمرفوع صحيح فلا حجة في رواية كعب، والله تعالى أعلم.

انظر: لذلك كله: طبقات ابن سعد (٢٣٦/٧)، وتاريخ ابن معين (رواية الدوري) (٣٥٣٨/٤)، والطبقات لابن خياط (٢٠٤/١)، والعلل ومعرفة الرجال (٢٦٨/١)، والتاريخ الكبير للبخاري (٥٤/٥)، والتاريخ الصغير (١٧٨/٢)، والجرح والتعديل (١١٨/٥)، والثقات لابن حبان (٣١/٥)، وسؤالات البرقاني برقم (٩٩٦)، والقضاء والقدر للبيهقي ص٥٥٥، وتعجيل المنفعة ص٥٥، وتبصير المنتبه بتحرير المشتبه (٢٧١/٤).

(٩٣) وأخرج الديلمي، عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: "اسم جبريل عبد الله، واسم ميكائيل عبيد الله، واسم إسرافيل عبد الرحمن ".(١)

(١) لم أقف عليه.

والحديث لم أحده مرفوعاً، وإنما وحدته موقوفاً على ابن عباس وعلي بن الحسين، وقد تقدم الكلام عليهما في الحديث رقم (٣٨ و ٣٩).

(٩٤) وأخرج الطبراني، وأبو نعيم في الحلية، وابن مردويه، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أن رجلا من اليهود، قال: يا رسول الله، أخبرني [عن](١) ملك الله الذي يليه؟. فقال: "إن الملك الذي يليه: إسرافيل، ثم حبريل، ثم ميكائيل، ثم ملك الموت عليهم الصلاة والسلام ".(١)

وقد أخرجه أبو الشيخ العظمة برقم (٢٩٨)، ومن طريق أبي نعيم أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (٧٣/١)، وابن قدامة في إثبات صفة العلو ص٩٠، كلهم من طريق عبد المنعم بن إدريس، عن أبيه، عن حده وهب بن منبه، عن أبي هريرة به بمثله ضمن حديث طويل.

الإسناد: قال الطبراني: حدثنا مقدام، نا أسد بن موسى، نا يوسف بن زياد، عن عبد المنعم بن إدريس، عن أبيــه إدريس، عن جده وهب بن منبه، عن أبي هريرة به بمثله مع زيادة في أوله.

وقال: لا يروى هذا الحديث عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد تفرد به أسد.

#### رجال الإسناد:

- ١) مقدام: هو المقدام بن داود المصري، ضعيف، تقدم في الحديث رقم (٤٨).
- ٢) أسد بن موسى: هو الأموي، المعروف بأسد السنة، صدوق يغرب، تقدم في الحديث رقم (٤٨).
- ٣) يوسف بن زياد: هو يوسف بن زياد الكوفي، روى عن أبي إلياس ابن ابنة وهب بن منبه عن وهب بن منبه،
   روى عنه أسد بن موسى المصري، ذكره ابن أبي حاتم و لم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.
  - انظر: الجرح والتعديل (٢٢/٩)، وأصول السنة مع رياض الجنة لابن أبي زمنين برقم (٣٢).
- ٤) عبد المنعم بن إدريس: بن سنان الصنعاني، يضع الحديث، وكذبه أحمد وابن معين، وقال الدارقطني: متروك.
   تقدم في الحديث رقم (٢١).
  - ٥) أبوه: هو إدريس بن سنان، ضعيف، تقدم في الحديث رقم (٢١).
    - ٦) وهب بن منبه: الصنعاني، ثقة، تقدم في الحديث رقم (١٥).

## الحكم على الإسناد:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف حداً، لأنه من طريق عبد المنعم بن إدريس وهو يضع الحديث، وقد قال ابن الجوزي في الموضوعات: هذا حديث موضوع على رسول الله، والمتهم به عبد المنعم، وقد كذب أحمد ويحيى، وقال الدارقطني هو وأبوه متروكان.

<sup>(</sup>١) ليست في الأصل.

<sup>(</sup>٢) هو عند الطبراني في الأوسط برقم (٨٩٤٢)، وأبي نعيم في الحلية (٨٠/٤) من طريق الطبراني.

(٩٥) [ وأخرج أحمد، والحاكم، وابن مردويه، عن أبي سعيد الله على: قال: قال رسول الله على: إسرافيل صاحب الصور، وجبريل عن يمينه، وميكائيل عن يساره.] (١)

<del>------</del>

(١) ما بين المعكوفتين ليست في الأصل و (ش) وهي زيادة من (غ).

والحديث عند أحمد في مسنده برقم (١١٠٨٤)، والحاكم في المستدرك برقم (٣٠٤٨ و ٣٠٤٩).

وقد أخرجه أبو عمر الدوري في جزء فيه قراءات النبي الله برقم (١٨)، وأبو داود في سننه برقم (٣٩٩٩)، وأبــو يعلى في مسنده برقم (١٣٠٥)، واللالكائي في اعتقاد أهل السنة برقم (٢١٨٣)، كلهم من طريق أبي معاوية محمد بن خازم، عن الأعمش، عن سعد الطائي، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري به.

الإسناد: قال أحمد: ثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش، عن سعد الطائي، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري به. رجال الإسناد:

- ١) أبو معاوية: هو محمد بن حازم، ثقة، أحفظ الناس لحديث الأعمش، تقدم في الحديث رقم (٦).
- الأعمش: هو سليمان بن مهران، ثقة حافظ، لكنه يدلس (ط/٢)، تقدم في الحديث رقم (٧).
- ٣) سعد الطائي: هو أبو مجاهد الطائي، الكوفي، لا بأس به، أخرج له البخاري، وأبو داود، والترمذي، وابن ماحة. التقريب: ٢٢٦٢.
  - ٤) عطية العوفي: ضعيف، تقدم في الحديث رقم (١٤).

#### الحكم على الإسناد:

الحديث ضعيف بهذا الإسناد لضعف عطية العوفي، فهو كثير الخطأ و لم يتابع، ومدلس وقد عنعن.

(٩٦) وأخرج أبو الشيخ، عن أبي بكر الهذلي، قال: ليس شيء من الخلق أقرب إلى الله من إسرافيل، وبينه وبين الله سبعة حجب (١)، وله جناح بالمشرق، وجناح بالمغرب، وجناح في الأرض السابعة، وجناح عند رأسه، وهو واضع رأسه بين جناحيه، فإذا أمر الله تعالى بالأمر، تدلت الألواح على إسرافيل بما فيها من أمر الله، فينظر فيها إسرافيل، ثم ينادي جبريل فيجيبه، فلا يسمع صوته أحد من الملائكة إلا صعق، فإذا أفاقوا، قالوا: ماذا قال ربكم؟. قالوا: الحق وهو العليّ الكبير، وإن ملك الصور الذي وكّل به، إحدى قدميه لفي الأرض السابعة، وهو حاث على ركبتيه، شاخص بصره إلى إسرافيل، ما طرف منذ خلقه الله تعالى، ينظر متى يشير إليه فينفخ في الصور. (٢)

#### رجال الإسناد:

۱) عبد الله بن محمد بن زكريا: يكنى بأبي محمد، وهو ابن أخي عبد الوهاب بن زكريا، كتب عن محمد بسن بكير، وسعدويه، وسهل بن بكار، حدث عنه محمد بن يحيى بن منده، وأحمد بن بندار الشعار، وأحمد بن إبراهيم بن يوسف، وأبو الشيخ وجماعة، قال أبو الشيخ: كان مقبولاً ثقة، توفي سنة ست وثمانين ومائتين.

انظر: طبقات المحدثين بأصبهان (٣٧٣/٣)، وتاريخ الإسلام (٢٠٨/٢١).

العاص الأموي، أبو عثمان البغدادي، ثقة ربح العاص الأموي، أبو عثمان البغدادي، ثقة ربحا أخطأ، مات سنة تسع وأربعين ومائتين، أخرج له البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي.
 التقريب: ٢٤١٥.

٣) مسلم بن خالد الزنجي: هو مسلم بن خالد المخزومي مولاهم، المكي، المعروف بالزنجي، فقيه صدوق، كثير
 الأوهام، مات سنة تسع وسبعين ومائة أو بعدها، أخرج له أبو داود، وابن ماجه. التقريب: ٦٦٢٥.

٤) أبو بكر الهذلي: قيل: اسمه سُلمى بن عبد الله، وقيل: روح، أخباري متروك الحديث، مات سنة سبع وستين
 ومائة، أخرج له ابن ماجه. التقريب: ٨٠٠٢.

## الحكم على الإسناد:

الأثر بهذا الإسناد حسن، لوجود مسلم بن حالد وهو صدوق كثير الأوهام، وأبو بكر الهذلي وإن كان متروكاً إلا أن هذا لا أثر له في الإسناد لأنه من قوله والإسناد إليه حسن، وكلامه هذا لا يلتفت إليه ما لم يثبت بمرفوع صحيح.

<sup>(</sup>١) في العظمة حاءت هنا زيادة، وهي: ( حجاب من نور، وحجاب من غمام، حتى عدّ سبعة لا أحفظها ).

<sup>(</sup>٢) هو عند أبي الشيخ في العظمة برقم (٢٧٦)، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن زكريا، حدثنا سعيد بن يحيى، حدثنا مسلم بن خالد الزنجي، عن أبي بكر الهذلي رحمه الله به.

(٩٧) وأخرج ابن أبي زمنين<sup>(۱)</sup> في السنة، عن كعب، قال: إن أقرب الملائكة إلى الله تعالى إسرافيل، وله أربعة أجنحة: جناح بالمشرق، وجناح بالمغرب، وقد تسرول<sup>(٢)</sup> بالثالث، والرابع بينه وبين اللوح المحفوظ، فإذا أراد الله تعالى أن يوحي أمراً جاء اللوح المحفوظ حتى يصفق جبهة<sup>(٣)</sup> إسرافيل فيرفع رأسه فينظر، فإذا الأمر مكتوب، فينادي جبريل فيلبيه، فيقول: أُمرت بكذا، [ أُمرت بكذا ]<sup>(٤)</sup>، فلا يهبط جبريل من سماء إلى سماء إلا فزع أهلها مخافة الساعة، حتى يقول جبريل: الحق من عند / الحق، فيهبط على<sup>(٥)</sup> النبي فيوحى إليه.<sup>(٢)</sup>

(١) في (غ) زيادة هنا: من الملكية، ولا أجد لها معنى.

(٦) هو عند ابن أبي زمنين في أصول السنة – مع رياض الجنة – ص١٣٢، قال: حدثني أبي، عن علي، عن أبي داود، عن يحيى بن سلام، قال: حدثني أبو أمية، عن حميد بن هلال، عن أبي الضيف، عن كعب به.

#### رجال الإسناد:

١) أبوه: هو عبد الله بن عيسى بن أبي زمنين المري، أبو محمد، من أهل البيرة، أصله من نفزة من العدوة، كان فقيهاً من أهل العلم، سمع من ابن أيمن، وابن أبي دليم ونظرائهم، وسمع منه ابنه محمد، والقاضي يونس بن مغيث وغيرهم، توفي سنة تسع و خمسين وثلاثمائة. ولم أجد فيه حرحاً ولا تعديلاً.

انظر: ترتيب المدارك للقاضي عياض (١٨/٧)، والديباج المذهب لابن فرحون ص٢٧٠.

٢) على: هو على بن الحسن المري، من أهل بجانة، يكنى أبا الحسن، سمع من يوسف بن يجيى المغامي، وطاهر بن عبد العزيز وغيرهما، ورحل فسمع بإفريقية من أبي داود أحمد بن موسى بن حرير، روى عنه تفسير القرآن ليجيى بن سلام، وروى عن يحيى بن محمد بن يحيى بن سلام وغيره، ثم انصرف فسمع الناس منه كثيراً، حدث عنه أحمد بن سعيد وأبو عيسى يحيى بن عبد الله، وعلى بن معاذ وجماعة سواهم، توفي ببجانة سنة أربع وثلاثين وثلاث مائة، وقيل: في شوال سنة خمس وثلاثين وثلاث مائة. ولم أحد فيه حرحاً ولا تعديلاً.

انظر: تاريخ العلماء بالأندلس (١/٣٥٧)، والتكملة لكتاب الصلة (١٧٣/٣).

٣) أبو داود: هو أحمد بن موسى بن حرير الأزدي، العطار، الأندلسي، صاحب السكة لعبد الله النصار الأموي، قال ابن حزم: كان من شيوخ المعتزلة. وقال ابن فرحون: كان من كبار أصحاب سحنون، وكان ثقـةً

[1/9]

=

<sup>(</sup>٢) هكذا في جميع النسخ: تسرول، وعند ابن أبي زمنين: تردد، ولعل الصواب: تسربل، فإنه أقرب إلى المعــــنى، وهو الموافق لما حاء في الرواية الأخرى المشابحة في المعنى وستأتي في الحديث رقم (١٠٣).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: حبهته، وما أثبته من باقي النسخ، وهو الموافق لأصل الحديث ولما يقتضيه السياق.

<sup>(</sup>٤) مايين المعكوفتين ليست مكررة في (غ).

<sup>(</sup>٥) في (غ): إلى.

\_\_\_\_\_\_

\_

صالحاً. سمع من سحنون، ومن يحيى بن سلام، وأبي خارجة، وأسد ابن الفرات، وأخذ عنه الناس، وفي كتبه خطأ وتصحيف، توفى سنة ثلاث وتسعين ومائتين، وهو ابن إحدى وتسعين سنة.

انظر: اللسان (١/٣١٥)، والديباج المذهب (٢/١).

٤) يجيى بن سلام: هو يجيى بن سلام البصري، أبو زكرياء، حدّث بالمغرب عن سعيد بن أبي عروبة، ومالك وجماعة، روى عنه بحر بن نصر وغيره، ضعفه الدارقطني، وقال ابن عدي: يكتب حديثه مع ضعفه. وذكره ابسن حبان في الثقات، وقال: ربما أخطأ. وقال سعيد بن عمرو البردعي: قلت لأبي زرعة في يجيى بن سلام المغربي، فقال: لا بأس به ربما وهم. وقال أبو حاتم الرازي: كان شيخاً بصرياً وقع إلى مصر، وهو صدوق. وقال أبو العرب في طبقات أفريقية: كان ثقة ثبتاً، لقي غير واحد من التابعين، وكان له إدراك، وله مصنفات كثيرة في فنون العلم، وكان من الحفاظ، ومن خيار خلق الله. توفي سنة ثمانين ومائتين.

انظر: الجرح والتعديل (٩/٥٥)، والكامل لابن عدي (٢٥٣/٧)، وطبقات علماء إفريقية ص٣٧، واللسان (٢٠/٦).

- ه) أبو أمية: هو إن شاء الله عبد الكريم بن أبي المُخارق بضم الميم –، أبو أمية المعلم، البصري، نزيل مكة، واسم أبيه قيس، وقيل طارق، ضعيف، له في البخاري زيادة في أول قيام الليل من طريق سفيان، عن سليمان الأحول، عن طاوس، عن ابن عباس في الذكر عند القيام، قال سفيان: زاد عبد الكريم. فذكر شيئاً، وهذا موصول، وعلم له المزي علامة التعليق، وليس هو معلقاً، وله ذكر في مقدمة مسلم، وما أخرج له النسائي إلا قليلاً، مات سنة ست وعشرين ومائة، وقد شارك عبد الكريم الجزري في بعض المشايخ فريما التبس به على من لا فههم له، أخرج له البخاري، ومسلم، وأبو داود في المسائل، والترمذي، والنسائي، وابن ماحه. التقريب: ١٥٦.
- 7) حميد بن هلال: هو حميد بن هلال العدوي، أبو نصر البصري، ثقة عالم، توقف فيه ابن سيرين لدخوله في عمل السلطان، أخرج له الجماعة. التقريب: ١٥٦٣.
- ابو الضيف: روى عن كعب، روى عنه حميد بن هلال. ذكره ابن أبي حاتم هكذا مبهماً بدون اسم، و لم
   يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.

انظر: الجرح والتعديل (٣٩٦/٩)، وفتح الباب في الكنى والألقاب ص٤٤٦، والمقتنى في سرد الكنى (٣٢٤/١).

٨) كعب: هو كعب الأحبار، ثقة، تقدم في الحديث رقم (١٧).

## الحكم على الإسناد:

الأثر بهذا الإسناد فيه من لم أقف له على حرح ولا تعديل، ومع ذلك فهو ضعيف لضعف أبي أمية إن كان هـو عبدالكريم بن أبي المخارق، وإن لم يكن هو وسلم الإسناد من أي طعن فهو من كلام كعب الأحبار ولعلـها مـن الإسرائيليات، والله أعلم.

(۹۸) وأخرج أبو الشيخ، عن عبد الله بن الحارث، قال: كنت عند عائشة رضي الله عنها، وعندها كعب، فقالت<sup>(۱)</sup>: يا كعب حدثنا عن إسرافيل. فقال: هو ملك الله ليس [ دونه ]<sup>(۲)</sup> شيء، جناح له بالمشرق، وجناح له بالمغرب، وجناح على كاهله، والعرش على كاهله. فقالت عائشة: هكذا سمعت النبي على قال كعب: واللوح على جبهته، وإذا أراد الله تعالى أمرا أثبته في اللوح.<sup>(۳)</sup>

مان أل ما الأناء المانية المانية

الإسناد: قال أبو الشيخ: حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن سلم، حدثنا نوح بن حبيب، حدثنا مؤمل، حدثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد عن عبد الله بن الحارث.

#### رجال الإسناد:

1) عبد الرحمن بن محمد بن سلم: أبو يجيى، الحافظ الكبير، كان من محدثي أصبهان، وكان مقبولاً من الثقات، وكان إمام جامع أصبهان، من أهل الري، قدم أصبهان وأقام بها، وصنف المسند والتفسير، توفي سنة إحدى وتسعين ومائتين.

انظر: طبقات المحدثين بأصبهان (٣٠/٣)، وتاريخ أصبهان (٢/٧٥)، وتاريخ الإسلام (١٩٤/٢٢)، وتــذكرة الحفاظ (٦٩١/٢).

- ۲) نوح بن حبیب: هو نوح بن حبیب القُومسي، البَذْشي، أبو محمد، ثقة سني، مات سنة اثنـــتین وأربعــین
   ومائتین، أخرج له أبو داود، والنسائي. التقریب: ۷۲۰۳.
  - ٣) مؤمل بن إسماعيل: البصري، صدوق سيء الحفظ، تقدم في الحديث رقم (٢٢).
    - ٤) حماد بن سلمة: ثقة، تقدم في الحديث (٥٥).
- على بن زيد: هو على بن زيد بن عبد الله بن زهير بن عبد الله بن جدعان التيمي، البصري، أصله حجازي، وهو المعروف بعلي بن زيد بن جُدعان، ينسب أبوه إلى جد جده، ضعيف، مات سنة إحدى وثلاثين ومائة، وقيل: قبلها، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، ومسلم، والأربعة. التقريب: ٤٧٣٤.
  - ٦) عبد الله بن الحارث: بن نوفل، له رؤية، أجمعوا على ثقته، مات سنة، تقدم في الحديث رقم (٢٢).

## الحكم على الإسناد:

الأثر بهذا الإسناد ضعيف، فيه مؤمل وهو سيء الحفظ، وفيه على بن زيد بن جدعان وهو ضعيف ولم يتابعه أحد.

<sup>(</sup>١) في الأصل: فقال، وهو خطأ ظاهر.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ش): ليس لديه شيء، وما أثبته من (غ) وهو الموافق للمعنى ولما جاء في مصدر الحديث.

<sup>(</sup>٣) هو عند أبي الشيخ في العظمة برقم (٢٨٦).

(٩٩) وأخرج أبو الشيخ، عن عبد الله بن الحارث، أن كعباً قال لعائشة رضي الله تعالى عنها: هل سمعت رسول الله يلي يقول في إسرافيل شيئاً؟. قالت: نعم، سمعت رسول الله يلي يقول: " له أربعة أجنحة، منها: جناحان، أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب، واللوح بين عينيه، فإذا أراد الله أن يكتب الوحي، ينقر بين جبهته (١) ". (٢)

الإسناد: قال: حدثنا ابن رستة، حدثنا أبو أيوب، حدثنا خالد الواسطي، حدثنا خالد الخزاعي، عن الوليد أبي بشر، عن عبد الله بن رباح به.

#### رجال الإسناد:

1) ابن رستة: هو محمد بن عبد الله بن رسته بن الحسن بن عمر بن زيد الضبي، أبو عبد الله المديني، من كـــبراء أصبهان، الحافظ المحدث الصدوق، حدّث عن شيبان بن فروخ، وهدبة بن حالد القيسي، وأبي معمر الهذلي وطائفة، وعنه أبو إسحاق بن حمزة، والطبراني، وأبو الشيخ، ومحمد بن عبيدالله بن المرزبان وآخرون، مات في سنة إحـــدى وثلاث مئة.

انظر: طبقات المحدثين بأصبهان (٤٦٣/٣)، وتاريخ أصبهان (١٩٥/٢)، والسير (١٦٣/١٤).

7) أبو أيوب: هو سليمان بن داود بن بشر بن زياد، أبو أيوب المنقري، البصري، المعروف بالشاذكوني، كان حافظاً مكثراً شهيراً لكن تكلموا فيه، قال صالح جزرة عنه: ما رأيت أحفظ منه لكنه يكذب في الحديث. وقال يجيى بن معين: جربت عليه الكذب. وقال النسائي وغيره: ليس بثقة. وقال الذهبي: من أفراد الحفاظ إلا أنه واه. حدث عن عبد الواحد بن زياد، وحماد بن زيد ومن بعدهما، روى عنه أبو قلابة الرقاشي، وأبو مسلم الكجي، ومحمد بسن يونس الكديمي، وابن ررسته وغيرهم، مات سنة ست وثلاثين ومائتين.

انظر: طبقات أصبهان (۲۳/۲)، وتاريخ بغداد (٤٠/٩)، وتذكرة الحفاظ (٤٨٩/٢).

حالد الواسطي: هو خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد الطحان، الواسطي، المزين مولاهم، ثقة ثبت،
 مات سنة اثنتين وثمانين ومائة، وكان مولده سنة عشر ومائة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. التقريب: ١٦٤٧.

٤) خالد الخزاعي: - هكذا نسبَه هنا - وهو كما في مواضع أحرى من العظمة بمثل هذا الإسناد:

حالد بن مهران، أبو المَنازل يفتح الميم، وقيل: بضمها، البصري، الحذّاء، قيل له ذلك: لأنه كان يجلس عندهم، وقيل: لأنه كان يقول: آحذ على هذا النحو، وهو ثقة يرسل، أشار حماد بن زيد إلى أن حفظه تغير لما قدم من الشام، وعاب عليه بعضهم دخوله في عمل السلطان، أخرج له أصحاب الكتب الستة. التقريب: ١٦٨٠.

٥) الوليد أبو بشر: هو الوليد بن مسلم بن شهاب العنبري، أبو بشر البصري، ثقة، أخرج له البخاري في القراءة، ومسلم، وأبو داود، والنسائي. التقريب: ٧٤٥٥.

=

<sup>(</sup>١) في (غ): ينقر بين وجهه.

<sup>(</sup>٢) هو عند أبي الشيخ العظمة برقم (٣٨٥)، لكنه من حديث عبد الله بن رباح وليس عبد الله بن الحارث.

| الحبائك في أخبار الملائل |      |      |
|--------------------------|------|------|
|                          | <br> | <br> |
|                          |      | <br> |
|                          |      | =    |

عبد الله بن رباح: الأنصاري، أبو حالد المدني، سكن البصرة، ثقة، قتلته الأزارقة، أحرج لـ مسلم،
 والأربعة. التقريب: ٣٣٠٧.

## الحكم على الإسناد:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف، لضعف أبي أيوب المنقري فإنه وإن كان حافظاً إلا أنه لم يوثق واتمم بالكذب في الحديث.

(۱۰۰) وأخرج أبو الشيخ، وأبو نعيم في الحلية، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أن رسول الله على قال: " إن ملكاً من حملة العرش يقال له إسرافيل، زاوية من زوايا العرش على كاهله، قد مرقت<sup>(۱)</sup> قدماه في الأرض السابعة السفلى، ومرق<sup>(۲)</sup> رأسه من السماء السابعة العليا ".<sup>(۳)</sup>

(٣) هو عند أبي الشيخ في العظمة برقم (٢٨٨ و ٤٧٧)، بإسنادين مختلفين كلاهما من طريق محمد بن المصفى، عن يحيى بن سعيد، عن إسماعيل بن عياش، عن الأحوص بن حكيم، عن شهر، عن ابن عباس به بمثله وفيه زيادة.

ومن الطريق الثاني لأبي الشيخ أخرجه عنه أبو نعيم في الحلية (٦٥/٦)، وقال: تفرد به إسماعيل بن عياش، عن الأحوص، عن شهر، عن عبد الله بن سلام. الأحوص، عن شهر، عن عبد الله بن عباس، ورواه عبد الجليل بن عطية، عن شهر، عن عبد الله بن سلام.

الإسناد: قال أبو الشيخ: حدثنا عبد الغفار بن أحمد الحمصي، حدثنا محمد بن مصفى، حدثنا يحيى بن سعيد، عن إسماعيل بن عياش، عن الأحوص بن حكيم، عن شهر بن حوشب، عن ابن عباس الله به.

#### رجال الإسناد:

1) عبد الغفار بن أحمد الحمصي: هو عبد الغفار بن أحمد بن محمد بن عبد الصمد بن حبيب بن عبد الله بن وغبان الحمصي، الرُغباني، يكنى بأبي الفوارس، حدّث عن المسيب بن واضح بالمغازي عن أبي إسحاق الفزاري، وعن يزداد بن جميل، وعنه أبو الشيخ، وأبو القاسم الطبراني، وعبد الله بن محمد بن عمر القاضي، وأبو عمرو بن حكيم الإصبهانيون. توفي بحمص سنة خمس و تسعين ومائتين.

قلت: لم أقف له على حرح ولا تعديل، وقال عنه صاحب كتاب إرشاد القاصي والداني: مجهول الحال.

ولا تضر الجهالة به هنا، فقد تابعه أبو حاتم الرازي كما عند أبي الشيخ برقم (٢٨٨)، من طريق الوليد بن أبان عنه، وكلاهما ثقة.

انظر: طبقات أصبهان (٣/٢٦)، والأنساب (٧٧/٣)، وتاريخ الإسلام (١٩٧/٢٢)، وتبصير المنتبـــه بتحريـــر المشتبه لابن حجر (٢٩/٢)، وإرشاد القاصي والداني ص٣٢٥.

۲) محمد بن مصفى: بن بهلول الحمصي، القرشي، صدوق له أوهام، وكان يدلس (ط/٣)، مات سنة ست
 وأربعين ومائتين، أخرج له أبو داود، والنسائي، وابن ماجه. التقريب: ٣٠٠٤.

قلت: قد صرح هنا بالسماع فانتفى التدليس.

٣) يجيى بن سعيد: هو العطار، الأنصاري، الحمصي، الشامي، ضعيف، ذكر تمييزاً. التقريب: ٧٥٥٨.

تنبيه: وقع عند أبي نعيم - في المطبوع - يحيى بن سعيد القطان وهو خطأ، فقد جاء مصرحاً به بأنه الحمصي عند أبي الشيخ برقم (٢٨٨) وهو كذلك، فإن الحمصي من شيوخ ابن المصفى، كما في تمذيب الكمال (٣٤٤/٣١).

=

<sup>(</sup>١) في الأصل: مرقت في، وهو غير متفق مع مضمون السياق.

<sup>(</sup>٢) في (غ): ومرقت.

\_\_\_\_\_

=

٤) إسماعيل بن عياش: صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلِّط في غيرهم، تقدم في الحديث رقم (١٧).

قلت: روايته هنا عن الأحوص بن حكيم وهو حمصي من أهل بلده، فانتفى التخليط.

- ٥) الأحوص بن حكيم: بن عمير العنسى، ضعيف الحفظ، تقدم في الحديث رقم (٣٢).
- ٦) شهر بن حوشب: الشامي، صدوق، كثير الإرسال والوهم، تقدم في الحديث رقم (٦٧).

#### الحكم على الإسناد:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف، ففيه يجيى بن سعيد العطار وهو ضعيف، وفيه الأحوص بن حكيم وهو ضعيف أيضاً، وقد قال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (٢١٨/٣) عن هذا الحديث: غريب.

لكن توبع الأحوص عل حديثه هذا، فقد تابعه عبد الجليل بن عطية، فرواه عن شهر، عن عبد الله بن سلام كما ذكر ذلك أبو نعيم، وعبد الجليل بن عطية هو القيسي، أبو صالح البصري، صدوق يهم (التقريب: ٣٧٤٧).

لكن شهر كثير الإرسال والوهم، وروايته هنا عن عبد الله بن سلام مرسلة، فإنه لم يلقه، ذكر ذلك صاحب حامع التحصيل (ص١٩٧) نقلاً عن أبي زرعة، ويحتمل أن يكون ذلك من أوهامه، فرواه مرة عن ابن عباس ومرة عن ابن سلام، وعليه فلا يتقوى الحديث بهذا المتابع والله أعلم.

(۱۰۱) وأخرج البيهقي في شعب الإيمان، عن المطلب، أن رسول الله على قال: "قلت لجبريل: يا جبريل<sup>(۱)</sup> مالي لا أرى إسرافيل يضحك، ولم يأتني أحد من الملائكة إلا رأيته يضحك؟!. قال جبريل: ما رأينا ذلك الملك ضاحكاً منذ خلقت النار "(۲).

\_\_\_\_\_\_

(١) ليست في (غ).

(٢) هو عند البيهقي في شعب الإيمان برقم (٩١٣)، قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ومحمد بن موسى، قالا: أنا أبو العباس بن يعقوب، ثنا الربيع بن سليمان، عن عبد الله بن وهب، أنا سليمان بن بلال، حدثني عمرو، عن المطلب به.

#### رجال الإسناد:

- ١) أبو عبد الله الحافظ: هو الحاكم النيسابوري، المعروف بابن البيّع، إمام حافظ، تقدم في الحديث رقم (٦٥).
  - ٢) أبو العباس بن يعقوب: هو محمد بن يعقوب المعروف بالأصم، إمام ثقة، تقدم في الحديث رقم (٦٥).
- ٣) الربيع بن سليمان: بن عبد الجبار المرادي، أبو محمد المصري، المؤذن، صاحب الشافعي، ثقة، مات سنة سبعين ومائة، وله ست وتسعون سنة، أخرج له الأربعة. التقريب: ١٨٩٤.
  - ٤) عبد الله بن وهب: القرشي، ثقة حافظ، تقدم في الحديث رقم (١٣).
- ٦) عمرو: هو عمرو بن أبي عمرو ميسرة، مولى المطلب، المدني، أبو عثمان، ثقة ربما وهم، مات بعد الخمسين
   ومائة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. التقريب: ٥٠٨٣.
- للطلب: هو بن عبد الله بن المطلب بن حنطب بن الحارث المخزومي، صدوق، كثير التدليس والإرسال،
   أخرج له البخاري في القراءة خلف الإمام، والأربعة. التقريب: ٦٧١٠.

قلت: أشار ابن حجر إلى أنه كثير التدليس ومع ذلك لم يورده في طبقات المدلسين.

## الحكم على الإسناد:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف، فهو مرسل أرسله المطلب بن حنطب فإنه لم يسمع من أحد من الصحابة فضلاً عن أن يكون سمع من رسول الله ﷺ، وقد ذكر ذلك البخاري (جامع التحصيل ص٢٨١).

(۱۰۲) وأخرج أبو الشيخ، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: سمع رسول الله ﷺ هدة (۱)، فقال: " يا جبريل قامت (۲) الساعة؟". قال: لا، هذا إسرافيل هبط إلى الأرض. (۳)

\_\_\_\_\_

وقد أخرجه أيضاً الطبراني في الأوسط برقم (٦٩٣٧) بنحوه مطولاً، وكذا البيهقي في الزهد الكبير برقم (٤٤٧)، وابن عساكر في تاريخه (٧٢/٤) من طريق البيهقي، كلهم من طريق الحسن بن بشر، عن سعدان بن الوليد، عن عساكر في تاريخه به.

الإسناد: قال الطبراني: حدثنا محمد بن البستنبان بِسُرّ من رأى، نا الحسن بن بشر البجلي، ثنا سعدان بن الوليد بيّاع السابري، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس ، به.

#### رجال الإسناد:

- 1) محمد بن البستنبان: هو محمد بن الحسين بن سعيد، أبو جعفر بن البستنبان، كان يسكن سر من رأى، وحدث بها عن الحسن بن بشر البجلي، وهشام بن بهرام المدائني، روى عنه محمد بن مخلد، ومحمد بن جعفر المطيري، ومحمد بن المحرم، وعبد الباقي بن قانع، وكان ثقة. انظر: تاريخ بغداد (٢٢٦/٢).
- الحسن بن بشر البجلي: هو ابن سَلْم الهمداني، أبو على الكوفي، صدوق يخطئ، مات سنة إحدى
   وعشرين ومائتين، أحرج له البخاري، والترمذي، والنسائي. التقريب: ١٢١٤.
  - ٣) سعدان بن الوليد: البجلي، بيّاع السابري، وهو ثوب رقيق جيد كما في القاموس ص١٧٥.
- لم أحد له ترجمه، وقد قال عنه الحاكم في المستدرك (١١٦/٤): سعدان بن الوليد البجلي، كوفي، قليل الحديث، و لم يخرجا الشيخان عنه. وذكر الهيثمي في المجمع (٣١٥/١٠) أنه لم يعرفه.
  - ٤) عطاء بن أبي رباح: ثقة فقيه، تقدم في الحديث رقم (١٢).

#### الحكم على الإسناد:

الأثر بهذا الإسناد ضعيف، فإنه من رواية سعدان بن الوليد، ولا تعرف له ترجمة، وقد تفرد عنه الحسن بن بشـــر وهو صدوق يخطئ.

قال الطبراني في الأوسط (٨٩/٧) عقب هذا الحديث وأحاديث قبله بنفس **الإسناد**: لم يرو هذه الأحاديث عن عطاء إلا سعدان بن الوليد، تفرد بها: الحسن بن بشر.اهـــ

<sup>(</sup>١) هي: الواحدة من الهدّ، وهو الصوت الغليظ. ( انظر: تاج العروس، مادة: هدد ).

<sup>(</sup>٢) في (ش) و (غ): أقامت الساعة.

<sup>(</sup>٣) هو عند أبي الشيخ في العظمة برقم (٣٩٨).

(١) في الأصل: كعب الخير، وهو خطأ ظاهر.

وهو عند الطبراني في الأوسط برقم (٩٢٨٣)، ولم أحده عند أبي الشيخ بهذا اللفظ وإنما هو عنده بمعناه مختصــراً بمثل إسناد الطبراني، وقد تقدم في الحديث رقم (٩٨).

وقد أخرجه أيضاً أبو نعيم في الحلية (٤٧/٦) من طريق الطبراني، كلهم من طريق مؤمل، عن حماد، عن علي بن زيد، عن عبد الله بن الحارث عن به.

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن حماد بن زيد إلا مؤمل.

وقال أبو نعيم: غريب من حديث كعب، لم يروه عنه إلا عبد الله بن الحارث، ورواه خالد الحذاء، عن الوليد، عن أبي بشر، عن عبد الله بن رباح، عن كعب نحوه.

قلت: حاء عند أبي الشيخ، وأبي نعيم من طريق آخر للطبراني في المطبوع (عن حماد بن سلمة)، وعند الطبراني (عن حماد بن زيد)، ولعل الصواب أنه ابن سلمة فقد جاء عند ابن أبي حاتم في علله (٢٢٥/٢)كذلك، وكلاهما محتمل فإلهما يرويان عن علي بن زيد، ويروي عنهما مؤمل بن إسماعيل، وأياً كان منهما فلا ضير فكلاهما ثقة.

الإسناد: قال الطبراني: حدثنا الوليد بن أبان، أنا محمد بن عمار الرازي، نا مؤمل بن إسماعيل، أنا حماد بن زيد، عن عبد الله بن الحارث به بمثله.

## الحكم على الإسناد:

تقدم الحكم على هذا الإسناد في الحديث رقم (٩٨) وأنه ضعيف لضعف مؤمل فإنه سيء الحفظ، وضعف على بن زيد بن جدعان، لكن جاء عند ابن أبي حاتم في العلل (٢٢٥/٢) قال: سألت أبي عن حديث رواه مؤمل بن

[٩/ب]

=

<sup>(</sup>٢) ليست في الأصل، وهي زيادة من (ش) و (غ).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: وجناحان، وما أثبته من باقى النسخ وهو الموافق لمقتضى السياق.

<sup>(</sup>٤) لم أقف على مسند عبد بن حميد.

| الحبائك في أخبار الملائك |      | _     |
|--------------------------|------|-------|
|                          |      |       |
|                          | <br> | • • • |
|                          |      |       |
|                          |      |       |

وعليه فيضاف للإسناد علة أخرى وهي حهالة الراوي بين علي بن زيد وعائشة، وأيضاً لا يسلم للطبراني ما ذكره من تفرد مؤمل عن حماد، فقد تابعه أبو سلمة التبوذكي، كما رواه أبو حاتم.

(١٠٤) وأخرج أبو الشيخ، عن الأوزاعي، قال: إذا سبَّح إسرافيل، قطع على كل ملك في السماء صلاته استماعاً له. (١)

\_\_\_\_\_\_

(١) هو عند أبي الشيخ في العظمة برقم (٣٩٩)، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن، حدثنا عباس بن الوليد بن مزيد، عن أبيه قال: سمعت الأوزاعي وذكر الأثر بمثله مع زيادة في آخره.

#### رجال الإسناد:

- ١) إبراهيم بن محمد بن الحسن: هو ابن متويه، حافظ حجة، تقدم في الحديث رقم (٨).
- ۲) العباس بن الوليد: هو ابن مَزْيَد البيروتي، صدوق عابد، مات سنة تسع وستين ومائتين، وله مائة سنة، أخرج
   له أبوداود، والنسائي. التقريب: ٣١٩٢.
- ٣) الوليد بن مَزْيَد: العُذْري، أبو العباس البَيروتي، ثقة ثبت، قال النسائي: كان لا يخطئ، مات سنة ثـــلاث وثمانين ومائة، أخرج له أبو داود، والنسائي. التقريب: ٧٤٥٤.
  - ٤) الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، ثقة جليل، تقدم في الحديث رقم (١٦).

## الحكم على الإسناد:

الأثر بهذا الإسناد حسن، فرحاله كلهم ثقات إلا العباس بن الوليد فإنه صدوق، والأثر من كلام الأوزاعي، وهذا أمر غيبي لا يعتمد على مثله ما لم يرد به خبر صحيح مرفوع.

(١٠٥) وأخرج عنه أيضاً، قال: ليس أحدُّ<sup>(١)</sup> أحسن صوتاً من إسرافيل، فإذا أخذ في التسبيح قطع على أهل سبع سموات صلاقم وتسبيحهم. (٢)

(١) في (غ) زيادة: من حلق.

(٢) هو عند أبي الشيخ في العظمة برقم (٤٠٠)، قال: حدثنا محمد بن إسحاق بن الوليد، حدثنا سلمة قال: سمعت رواد بن الجراح يقول: سمعت الأوزاعي، وذكر الأثر بمثله.

#### رجال الإسناد:

١) محمد بن إسحاق بن الوليد: الثقفي، الأصبهاني، أبو عبد الله القزاز، يروي عن عبد الله بن عمر أخي رسته، وأحمد بن الفرات، وعنه أبو إسحاق بن حمزة، وأبو الشيخ، وابن المقرئ، قال عنه ابن المقرئ في معجمه: أحد ثقات المسلمين.

انظر: معجم ابن المقرئ برقم (٢٦٦)، وتاريخ أصبهان (٢٢٢/٢)، وتاريخ الإسلام (٢٤٢/٢٣).

- ٢) سلمة: هو إن شاء الله بواسطة مسند البزار (٣٨٢/٦) سلمة بن شبيب المسمعي، ثقـــة، تقـــدم في الحديث رقم (١٦).
- ٣) روَّاد بن الجراح: هو أبو عصام العسقلاني، أصله من خراسان، صدوق، اختلط بأخرة فترك، وفي حديثه عن الثوري ضعف شديد، أخرج له ابن ماجه. التقريب: ١٩٥٨.
  - ٤) الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، ثقة جليل، تقدم في الحديث رقم (١٦).

## الحكم على الإسناد:

الأثر بهذا الإسناد ضعيف، لضعف رواد بن الجراح فإنه صدوق اختلط فترك، لكن الأثر يتقوى بالذي قبله فإنـــه بمعناه، ويقال فيه مثل ما قيل في الحديث الذي قبله.

(١٠٦) وأخرج من طريق الليث، حدثني خالد عن (١) سعيد، قال: بلغنا أن إسرافيل مؤذن أهل السماء، فيؤذن لاثنتي عشرة ساعة من النهار، ولاثنتي عشرة ساعة من الليل، لكل ساعة تأذين، يسمع تأذينه من في السموات السبع ومن في الأرضين السبع إلا الجن والإنس، ثم يتقدم منهم (٢) عظيم الملائكة فيصلي بهم. قال: وبلغنا أن ميكائيل يَؤُم الملائكة في البيت المعمور. (٣)

(١) في الأصل و (ش): حالد بن سعيد، وهو تصحيف، وما أثبته من (غ) وهو الصواب.

(٣) هو عند أبي الشيخ في العظمة برقم (٤٠١)، قال: حدثنا الوليد بن أبان، حدثنا أبو حاتم، حدثنا أبو صالح، قال: حدثني الليث، حدثني خالد، عن سعيد ﴿ مَنْ اللَّهُ مَنْلُهُ مَعَ احتلاف يسير في ألفاظه.

قلت: هكذا جاء في المطبوع من العظمة (عن سعيد ﷺ) وهو يوهم بأنه صحابي، وليس كذلك فلا تعرف لخالد وهو بن زيد الجمحي رواية عن صحابي بهذا الاسم، وإنما يروي عن سعيد بن أبي هلال.

### رجال الإسناد:

- الوليد بن أبان: هو ابن بونة، حافظ ثقة، تقدم في الحديث رقم (٥).
- ٢) أبو حاتم: هو محمد بن إدريس الرازي، أحد الحفاط، تقدم في الحديث رقم (٣٤).
- ٣) أبو صالح: هو عبد الله بن صالح الجهني، كاتب الليث، صدوق، كثير الغلط، تقدم في الحديث رقم (٣٤).
  - الليث: هو الليث بن سعد، ثقة ثبت فقيه، تقدم في الحديث رقم (٥٧).
- حالد: هو حالد بن يزيد الجمحي، ويقال: السكسكي، أبو عبد الرحيم المصري، ثقة فقيه، مات سنة تسع وثلاثين ومائة، أحرج له الجماعة. التقريب: ١٦٩١.
- ٦) سعيد: هو بن أبي هلال الليثي مولاهم، أبو العلاء المصري، قيل: مدني الأصل، وقال ابن يونس: بل نشاً كها، صدوق، قال ابن حجر: لم أر لابن حزم في تضعيفه سلفاً، إلا أن الساجي حكى عن أحمد أنه احتلط، مات بعد الثلاثين ومائة، وقيل قبلها، وقيل قبل الخمسين بسنة. أخرج له الجماعة. التقريب: ٢٤١٠.

## الحكم على الإسناد:

الأثر بهذا الإسناد ضعيف، لجيئه من طريق أبي صالح كاتب الليث وهو كثير الغلط وقد تفرد هنا إذ لم أحـــد لـــه متابعاً، ثم إن الأثر بلاغ لسعيد بن أبي هلال في أمر غيبي، فلا حجة فيه حتى لو صح الإسناد إليه لافتقاره للرفع.

<sup>(</sup>٢) في (غ): هم.

(۱۰۷) وأخرج ابن المبارك في الزهد، عن ابن أبي جبلة يسنده (۱۰) قال: أول من يدعى يوم القيامة إسرافيل، فيقول الله: "هل بلغت عهدي؟". فيقول: نعم يارب قد بلغته جبريل. فيدعى جبريل، فيقال: هل بلغك إسرافيل عهدي؟. فيقول: نعم. فيخلى عن إسرافيل. فيقول لجبريل: "ما صنعت في عهدي". فيقول: يا رب بلغت الرسل. فيدعى الرسل، فيقال عهدي ""؟". فيقولون: نعم فيخلى عن الرسل، فيقال (۲) لهم: "هل بلغكم جبريل عهدي (۳)؟". فيقولون: نعم فيخلى عن جبريل.

\_\_\_\_\_

وقد أخرجه أيضا ابن جرير في تفسيره (١٠/٢)، وابن أبي الدنيا في الأهوال برقم (٢٣٧)، كلهم من طريق ابــن المبارك.

الإسناد: قال ابن المبارك: أخبرنا رشدين بن سعد، قال: حدثني ابن أنعم، عن حبان بن أبي جبلة، يسنده قال أول من يدعى... وذكره.

#### رجال الإسناد:

١) ابن المبارك: هو عبد الله بن المبارك، ثقة ثبت، تقدم في الحديث رقم (٤).

٢) رشدين بن سعد: بن مفلح المهري، أبو الحجاج المصري، ضعيف، رجح أبو حاتم عليه ابن لهيعة، وقال ابن يونس: كان صالحا في دينه، فأدركته غفلة الصالحين فخلط في الحديث. مات سنة ثمان وثمانين ومائة، وله ثمان وسبعون سنة، أخرج له الترمذي، وابن ماجه. التقريب: ١٩٤٢.

٣) ابن أنعم: هو عبد الرحمن بن زياد بن أنعُم الإفريقي، قاضيها، ضعيف في حفظه، مات سنة ست وخمسين ومائة، وقيل: بعدها، وقيل: جاز المائة و لم يصح، وكان رجلا صالحا، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، وأبود داود، والترمذي، وابن ماجه. التقريب: ٣٨٦٢.

خسس وعشرين ومائة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد. التقريب: ١٠٧١.

## الحكم على الإسناد:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف لأمور، الأول أنه من طريق رشدين بن سعد وهو ضعيف، والثاني أن فيه ابن أنعــم وهو ضعيف أيضاً، والثالث أنه مرسل، فإن حبان بن أبي جبلة أرسله فأسنده مباشرة دون واسطة.

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ش): بسنده، وما أثبته من (غ) وهو أصوب في المعنى وموافق للحديث في مصدره.

<sup>(</sup>٢) في (غ): فيقول.

<sup>(</sup>٣) ليست في (غ).

<sup>(</sup>٤) هو عند ابن المبارك في الزهد برقم (١٥٩٨)، من طريق رشدين بن سعد، عن ابن أنعم، عن حبان بــن أبي حبلة، به بمثله مع زيادة في آخره.

(۱۰۸) وأخرج أبو الشيخ، عن أبي سنان، قال: أقرب الخلق من الله تعالى اللوح، وهو معلق بالعرش، فإذا أراد الله أن يوحي بشيء، كتب في اللوح، فيجيء اللوح حتى يقرع جبهة إسرافيل، وإسرافيل قد غطى رأسه بجناحه، لا يرفع بصره إعظاماً لله، فينظر فيه، فإن كان إلى أهل السماء دفعه إلى ميكائيل، وإن كان إلى أهل الأرض دفعه إلى جبريل، فأول ما يحاسب يوم القيامة اللوح، يدعى به ترعد فرائصه (۱)، فيقال له: هل بلغت؟. فيقول: نعم. فيقال (7): من يشهد لك؟. فيقول: إسرافيل. فيدعى إسرافيل / ترعد فرائصه، فيقال له: هل بلغك اللوح؟. فإذا قال: نعم. قال اللوح: الحمد لله [رب العالمين] (۱) الذي نجاني من سوء الحساب، ثم كذلك. (۱)

(١٠٩) وأخرج ابن أبي حاتم، وأبو الشيخ، عن ضمرة، قال: بلغني أن أول من سجد

(١) الفريصة: هي اللحم الذي بين الكتف والصدر، وترعد: أي ترجف. ( انظر: لسان العرب، مادة: فرص ).

## رجال الإسناد:

1) محمد بن عمران بن الجنيد: الدشتكي، الرازي، الصفار، أبو بشر، ورد قزوين، وروى عن شحيب بن محمد الهمداني، وعن عبد السلام بن عاصم، روى عنه ميسرة بن علي القزويني. هكذا ترجم له الرافعي و لم يـــذكر فيـــه حرحاً ولا تعديلاً، و لم أحد من ترجم له غيره.

انظر:فتح الباب في الكني والألقاب برقم(١٢٧٥)،وتاريخ دمشق(٤٥٦/٥)،والتدوين في أخبار قزوين(١٢٧١).

۲) يعقوب بن إسحاق الدشتكي: أبو يوسف الدشتكي، الرازي، روى عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، وعبد المحيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، وأبي يحيى الجماني، وإسحاق بن سليمان، سمع منه أبو زرعة، وأبو حاتم وروى عنه. وقد ترجم له ابن أبي حاتم و لم يذكر فيه حرحاً ولا تعديلاً، وتبعه السمعاني، و لم أحده عند غيرهما.

انظر: الجرح والتعديل (٢٠٤/٩)، والأنساب (٢٧٨/٢).

٣) إسحاق بن سليمان: الرازي، ثقة، تقدم في الحديث رقم (٧٦).

٤) أبو سنان: هو سعيد بن سنان البُرجمي، أبو سنان الشيباني الأصغر، الكوفي، نزيل الري، صدوق له أوهام،
 أخرج له البخاري في جزء القراءة، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماحه. التقريب: ٢٣٣٢.

## الحكم على الإسناد:

الأثر في إسناده من لم أقف له على حرح ولا تعديل، وعليه فأتوقف في الحكم عليه، وهو موقوف على أبي سنان.

[1/1.]

<sup>(</sup>٢) في (ش) و (غ): فيقول.

<sup>(</sup>٣) ليست في (ش) و (غ).

<sup>(</sup>٤) هو عند أبي الشيخ في العظمة برقم (٢٩٤)، قال: حدثنا أبو بشر محمد بن عمران بن الجنيد، حدثنا يعقوب بن إسحاق الدشتكي، حدثنا إسحاق يعني: ابن سليمان، حدثنا أبو سنان به بمثله مع اختلاف يسير.

لآدم إسرافيل عليهما الصلاة والسلام، فأثابه الله تعالى أن كتب القرآن في جبهته. (١) (١١٠) وأخرج الطبراني، والبيهقي في الأسماء والصفات [من الأوسط] (١)، والبزار،

(۱) هو عند أبي الشيخ في العظمة برقم (۱۰۳۰)، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن معدان، حدثنا أبــو عمـــير، حدثنا ضمرة به بمثله.

وأخرجه أيضا أبو بكر أحمد بن سليمان النجاد الحنبلي في الرد على من يقول القرآن مخلوق ص٥٥، من طريق أحمد بن محمد بن شاهين، عن بحر بن نصر بن سابق، عن ضمرة، عن عبد العزيز بن هلال أنه بلغه...وذكر ه بمثله. وأخرجه ابن عساكر في تاريخه (٣٩٨/٧)، من طريق أبي الفضل محمد بن عمر بن يوسف الأرموي، عن أبي الحسين بن المهتدي، عن أبي حفص بن شاهين، عن عبد الله بن سليمان، عن هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، عن ضمرة بن ربيعة، عن قادم بن مستورد، عن عمر بن عبد العزيز قال:...وذكره.

قلت: (قادم بن مستورد) صوابه (قادم بن ميسور) بعد الميم ياء ثم سين مهملة، هكذا ضبطه ابن ماكولا وذكر أنه يروي عن عمر بن عبد العزيز وعنه ضمرة بن ربيعة. انظر الإكمال (١٩٣/٧).

الإسناد: قال أبو الشيخ: حدثنا محمد بن أحمد بن معدان، حدثنا أبو عمير، حدثنا ضمرة به بمثله.

#### رجال الإسناد:

1) محمد بن أحمد بن معدان: هو محمد بن أحمد بن راشد بن معدان بن عبد الرحيم، أبو بكر الثقفي مولاهم، الأصبهاني، حافظ رحّال مصنف، رحل وسمع بدمشق والعراق ومصر، كثير التصانيف والحديث، حدث ببغداد بمسند أبي داود، قال أبو الشيخ: كتبنا عنه ما لم نكتب عن غيره، وكان محدثا وابن محدث. حدث عن أبيه، وعمه محمد بن راشد، وأبي حاتم الرازي وغيرهم، حدث عنه أبو الشيخ، وابن المقرئ، وأبو عبد الله محمد بن أحمد بن بطة الأصبهاني، وسليمان بن أحمد الطبراني والناس. توفي بكرمان سنة تسع وثلاثمائة.

انظر: طبقات أصبهان لأبي الشيخ (٩٢/٣)، وتاريخ أصبهان لأبي نعيم (٢١٣/٢)، وتاريخ دمشق (٥١/٣٨)، وتذكرة الحفاظ (٨١٤/٣).

- أبو عمير: هو عيسى بن محمد بن إسحاق، أبو عمير، ابن النحاس الرملي، ويقال: اسم حده عيسى، ثقـة فاضل، مات سنة ست و خمسين ومائتين وقيل بعدها، أحرج له أبو داود، والنسائي، وابن ماجه. التقريب: ٥٣٢١.
- ضمرة بن ربيعة: هو ضمرة بن ربيعة الفلسطيني أبو عبد الله، أصله دمشقي، صدوق يهم قليلا، مات سنة
   اثنتين ومائتين، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، والأربعة. التقريب: ٢٩٨٨.

## الحكم على الإسناد:

الأثر بهذا الإسناد صحيح، فرحاله كلهم ثقات، وهو من بلاغات ضمرة، وقد رواه ابن النجاد -كما سبق- بسنده عن ضمرة عن عبد العزيز بن هلال بلاغاً، ورجاله ثقات غير عبد العزيز هذا فلم أجد له ترجمة، وقد جاء عند ابن عساكر -كما مر- بسنده عن ضمرة عن قادم بن ميسور عن عمر بن عبد العزيز من قوله، وفي إسناده من لم أجد له ترجمة. وعلى كلٍ لو صحت جميع الطرق فمثل هذا من الأمور التوقيفية التي لا تثبت إلا بنص شرعي صحيح.

عن ابن عمرو<sup>(۲)</sup> رضي الله تعالى عنهما، قال: جاء فئام من الناس إلى رسول الله هيء فقالوا<sup>(۳)</sup>: يا رسول الله زعم أبو بكر أن الحسنات من الله والسيئات من العباد، وقال عمر: الحسنات والسيئات من الله، فتابع هذا قوم، وهذا قوم. فقال رسول الله في: " لأقضين بينكما بقضاء إسرافيل بين حبريل وميكائيل، إن ميكائيل قال بقول أبي بكر، [وحبريل قال بقول عمر]<sup>(3)</sup>، فقال حبريل لميكائيل<sup>(6)</sup>: إنا متى تختلف<sup>(7)</sup> أهل السماء تختلف أهل الأرض، فلنتحاكم إلى إسرافيل. فتحاكما إليه، فقضى بينهما بحقيقة القدر خيره وشره وحلوه ومره كله من الله، ثم قال: [يا]<sup>(۷)</sup> أبا بكر [إن الله]<sup>(۸)</sup> لو أراد أن لا يعصى لم يخلق إبليس ". فقال أبو بكر: صدق الله ورسوله. (۹)

\_

( وحدثني مقاتل بن حيان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن حده ).

قلت: لا أدري ( من القائل: وحدثني مقاتل بن حيان )، فيقيناً أنه ليس البيهقي فبينهما طبقات، وقد أشار محقق كتاب الأسماء والصفات إلى احتمال أن يكون عمر بن ذر، ولعله الصواب والله أعلم.

\_

<sup>(</sup>١) ليست في (غ)، ولعل مراده هنا من الأوسط أي للطبراني فهو كذلك عنده.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ش): عن ابن عمر، وما أثبته من (غ) لأن الحديث مروي عن ابن عمر وعن ابن عمرو ، و الذي عند الطبراني والبيهقي والبزار من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ش): فقال، والمثبت من (غ) وهو الموافق للسياق.

<sup>(</sup>٤) في (غ): وقال جبريل بقول عمر.

<sup>(</sup>٥) في (غ): يا ميكائيل.

<sup>(</sup>٦) في (ش): نختلف.

<sup>(</sup>٧) ليست في الأصل، ويقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٨) زيادة من (غ) يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٩) هو عند الطبراني في الأوسط برقم (٢٦٤٨)، والبزار في مسنده برقم (٢٤٩٦)، كلاهما من طريق مقاتل بن حيان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن حده به بمثله مع زيادة في أثناءه.

وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن مقاتل إلا عمر، تفرد به محمد بن يعلى.

قلت: الأمر ليس كما قال، فقد وحدت له متابعاً كما سيأتي في الحكم على الإسناد.

وأخرج البيهقي في الأسماء والصفات الجزء الأخير منه، وهو قوله: " لو أراد الله أن لا يعصى " في موضعين:

الأول برقم (٣٢٨)، عن أبي محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني، عن أبي عمرو بن مطهر، عن أبي خليفة، عن أبي الربيع الزهراني، عن عباد بن عباد، عن عمر بن ذر، عن عمر بن عبد العزيز به موقوفاً عليه، وجاء بعده:

\_\_\_\_\_

\_

والثاني برقم (٣٢٩)، عن أبي عبد الله الحافظ، عن أبي بكر أحمد بن إسحاق الفقيه، عن محمد بن أبوب، عن أبي الربيع الزهراني، عن عباد بن عباد، عن إسماعيل بن عبد السلام، عن زيد بن عبد الرحمن، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن حده به.

وكذا أخرجه البيهقي في القضاء والقدر برقم (١٧١)، من طريق محمد بن يعلى، عن عمر التميمي، عن مقاتل، عن عمرو بن شعيب به. وقال البيهقي: تفرد به محمد بن يعلى الكوفي، عن عمر بن صبح التميمي وكلاهما ضعيف، وقد روي من وجه آخر أصح من هذا إسناداً غير أني أخاف أن يكون غلطا.

#### الإسناد:

قال الطبراني: حدثنا أبو مسلم، قال: حدثنا الحسن بن زياد الكوفي، قال: حدثنا محمد بن يعلى زنبور، عن عمر بن الصبح، عن مقاتل بن حيان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده به.

#### رجال الإسناد:

1) أبو مسلم: هو إبراهيم بن عبد الله بن مسلم بن ماعز البصري، أبو مسلم الكجي ويقال: الكشي، الحافظ المسند، صاحب كتاب السنن، كان سرياً نبيلاً عالماً بالحديث، سمع أبا عاصم النبيل، والأصمعي، وبدل بن الحبر وخلقاً كثيراً، حدث عنه النجاد، وفاروق الخطابي، وأبو بكر القطيعي، وأبو القاسم الطبراني وخلائق، وثقله الدارقطني وغيره، مات سنة اثنتين وتسعين ومائتين.

انظر: تاريخ بغداد (٢٠/٦)، والتقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ص١٨٧، وتذكرة الحفاظ (٢٠/٢).

- ٢) الحسن بن زياد الكوفي: لم أعرفه، فكل من وقفت على ترجمته بهذا الاسم من طبقة لا تتناسب وهذه الطبقة،
   والله أعلم.
- ٣) محمد بن يعلى زنبور: هو محمد بن يعلى السلمي، أبو ليلى الكوفي، لقبه زُنبور، ضعيف، مات بعد المائتين،
   أخرج له الترمذي، وابن ماجه. التقريب: ٦٤١٢.
- ٤) عمر بن الصبح: هو عمر بن صبح بن عمر التميمي، العدوي، أبو نعيم الخراساني، متروك، كذبه ابن
   راهویه، أخرج له ابن ماجه. التقریب: ٤٩٢٢.
- ه مقاتل بن حيان: هو مقاتل بن حيان النبَطي، أبو بسطام البلخي الخزاز، صدوق فاضل، أخطأ الأزدي في زعمه أن وكيعا كذبه، وإنما كذب مقاتل بن سليمان، مات قبيل الخمسين ومائة بأرض الهند، أخرج له مسلم، والأربعة. التقريب: ٦٨٦٧.
- ٦) عمرو بن شعيب: هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، صدوق، مات سنة ثماني
   عشرة ومائة، أخرج له البخاري في جزء القراءة، والأربعة. التقريب: ٥٠٥٠.
- ٧) أبوه: هو شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، صدوق، تُبت سماعه من حده، أخرج له البخاري في جزء القراءة، والأربعة. التقريب: ٢٨٠٦.

=

## الحكم على الإسناد:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف حداً، فهو من طريق عمر بن الصبح وهو متروك، وفي الإسناد الحسن بن زياد لم أعرفه، وفيه زنبور وهو ضعيف.

لكن وحدت لعمر بن الصبح متابعاً - خلافاً لما ذكره الطبراني من تفرده -، فقد تابعه إسماعيل بن حماد كما عند البزار برقم (٢٤٩٦)، وإسماعيل بن حماد إما ان يكون الأشعري وهو صدوق (التقريب: ٤٣٦)، وإما أن يكون ابن أبي حنيفة حفيد الإمام تكلموا فيه (التقريب: ٤٣٧)، وأياً كان إسماعيل فإن في الطريق إليه من لم أحد له ترجمــة، وعليه فلا تنفع هذه المتابعة.

وهناك متابع ثانٍ لعمر بن الصبح هو عمر بن ذر كما عند البيهقي في الأسماء والصفات برقم (٣٢٨)، هـذا إن كان هو القائل: ( وحدثني مقاتل بن حيان )، وعمر بن ذر هو الهمداني وهو ثقة (التقريب: ٤٨٩٣)، ويحتمـل أن يكون القائل هو عباد بن عباد وهو ابن المهلب بن أبي صفرة وهو ثقة أيضاً (التقريب: ٣١٣٢)، لكن هذه الروايـة موقوفة على عمر بن عبد العزيز وليس فيها قصة أبي بكر وعمر المسلم.

وأيضاً فقد روي هذا الحديث عن عمرو بن شعيب من وجه آخر، كما عند البيهقي في الأسماء والصفات بــرقم (٣٢٩) من طريق إسماعيل بن عبد السلام عن زيد بن عبد الرحمن عن عمرو به، وإسماعيل بن عبد السلام قال عنـــه ابن حجر في اللسان (١٩/١): قال ابن قتيبة في اختلاف الحديث: لا يعرف هو ولا شيخه. اهـــ

قلت: والذي في تأويل مختلف الحديث (ص٢٣٦)، قوله: الحديث عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما عند أهـــل الحديث ضعيف، يرويه إسماعيل بن عبد السلام عن زيد بن عبد الرحمن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عـــن جـــده، ويرويه رجل من أهل خراسان عن مقاتل بن حيان عن عمرو بن شعيب، وهؤلاء لا يعرف أكثرهم. اهـــ

وللحديث شاهد من حديث حابر الله بنحوه وزاد في آخره: فقال أبو بكر أستغفر الله، كانت منّي يا رسول الله زلة أو هفوة، لا أعود لشيء من هذا المنطق أبداً. قال: فما عاد حتى لقي الله عز وجل. أخرجه البيهقي في القضاء والقدر أيضاً برقم (١٧٢)، وابن بطة في الإبانة الكبرى برقم (١٩٩١)، وبيسي بنت عبدالصمد الهروية في جزءها عن ابن أبي شريح برقم (١٠٥)، وابن الجوزي في الموضوعات (٢٠١/١)، كلهم من طريق يجيى بسن سابق أبو زكريا، عن موسى بن عقبة، عن أبي الزبير المكي، وعن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر به، إلا ابن بطة فإنه عن أبي الزبير مرفوعاً، قال ابن بطة: وهو ضعيف.

#### وهنا تنبيهان:

الأول: وقع عند البيهقي وبيبي بنت عبد الصمد من طريق أبي القاسم البغوي، خطأ في اسم يجيى بن سابق حيث ذكر باسم يجيى بن زكريا، والصواب يجيى أبو زكريا وقد نبه على ذلك الذهبي في الميزان (١٧٦/٧).

الثاني: وقع عند البيهقي في المطبوع ( عن أبي الزبير عن جعفر بن محمد عن أبيه ) وهو خطأ وصــوابه ( وعــن جعفر بن محمد) كما في باقي المصادر.

\_

\_\_\_\_

\_

وهذا الإسناد ضعيف حداً، فيه أبو زكريا يجيى بن سابق المدني، قال الدارقطني: متروك. وقال ابن حبان: يــروي الموضوعات عن الثقات. وقال أبو نعيم: حدث عن موسى بن عقبة وغيره بموضوعات. (لسان الميزان ٢٥٦/٦). وقد قال ابن الجوزي في الموضوعات (٢٠١/١) عن هذا الحديث: هذا حديث موضوع بلا شك، والمتهم به يجيى أبو زكريا، قال يجيى بن معين: هو دحال هذه الأمة. قال ابن عدي: كان يضع الحديث ويسرق.

وقال الذهبي في الميزان (١٧٦/٧) عن هذا الحديث: باطل. وقال: ولا ريب في وضع الحديث.

وقد حكم عليه المصنف بالوضع كما في اللآليء المصنوعة (٢٣٣/١).

وله شاهد آخر من حديث ابن عمر شب، أخرجه الطبراني في مسند الشاميين برقم (١٢٤٦)، عن إبراهيم بن محمد بن عرق الحمصي، عن محمد بن مصفى، عن بقية، عن علي بن أبي حملة، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي أنه ضرب على كتف أبي بكر، وقال: " إن الله لو شاء...الحديث ".

قال ابن أبي حاتم أنه سأل أباه عنه، فقال: هذا حديث منكر، ومحمد مجهول. (علل الحديث ٢٥/٢).

وفي الجملة لا يصح من طرق هذا الحديث شيء، وقد قال شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس ابن تيمية – كما في تفسير ابن كثير (٢٩/١)-: هذا حديث موضوع مختلق باتفاق أهل المعرفة.

# [ ما جاء في ملك الموت عليه الصلاة والسلام ] (١)

الله المنافر، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال: لما أراد الله عز وجل أن يخلق آدم، بعث ملكاً من حملة العرش يأتي بتراب من الأرض، فلما هوى ليأخذ، قالت الأرض: أسألك بالذي أرسلك أن لا تأخذ مني اليوم شيئاً يكون للنار منه نصيب غداً. فتركها، فلما رجع (7) إلى ربه، قال: " ما منعك أن تأتيني عما أمرتك?". قال: سألتني [ بك فعظمت (7) أن أرد شيئاً سألني بك. فأرسَل آخراً، فقال: إن فقال: مثل ذلك، حتى أرسلهم كلهم، فأرسل ملك الموت، فقالت له مثل ذلك، فقال: إن الذي أرسلني أحق بالطاعة منك، فأحذ من وجه الأرض كلها من طيبها وخبيثها، فجاء به إلى ربه، فصب عليه من ماء الجنة، فصار حماً (7) مسنوناً (7) فخلق منه آدم. (7)

(١) ما بين المعكوفتين تأخرت في (غ) إلى ما بعد الحديث رقم (١١٢).

(٦) لم أحده في المطبوع من سنن سعيد بن منصور ولا من تفسير ابن أبي حاتم، وأما ابن المنذر فلم أقف عليه. وقد أخرج الحديث محمد بن عثمان بن أبي شيبة في كتاب العرش برقم (٣٧)، عن محمد بن بكار، عن أبي معشر، عن نافع مولى لآل الزبير، عن أبي هريرة، وعن سعيد عن أبي هريرة به بنحوه مطولاً إلى قوله: "أحق بالطاعة منك"، وأخرجه أبو الشيخ في العظمة برقم (١٠٣٢)، عن محمد بن هارون، عن الربيع بن سليمان، عن ابن وهب، عن ابن زيد رفعه إلى النبي الله وذكر الحديث مطولاً بمعناه وفيه زيادة.

الإسناد: قال ابن أبي شيبة: حدثنا محمد بن بكار، نا أبو معشر، عن نافع مولى لآل الزبير، عن أبي هريرة، وعن سعيد عن أبي هريرة به.

## رجال الإسناد:

- المحمد بن بكار: بن الريان الهاشمي مولاهم، أبو عبد الله، البغدادي الرصافي، ثقة، مات سنة ثمان وثلاثين
   ومائة، وله ثلاث وتسعون، أخرج له البخاري ومسلم. التقريب: ٥٧٥٨.
- ٢) أبو معشر: هو نجيح بن عبد الرحمن السندي، المدني، أبو معشر، مولى بني هاشم، مشهور بكنيته، ضعيف، أسن واختلط، مات سنة سبعين ومائة، ويقال: كان اسمه عبد الرحمن بن الوليد بن هلال، أخرج له الأربعة. التقريب: ٧١٠٠.

\_

<sup>(</sup>٢) في (ش): رفع.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: سألتني فعلت أن أرد شيئاً، وهو غير منتظم المعني وفيه نقص.

<sup>(</sup>٤) الحمأ: الطين الأسود المنتن. ( انظر: المفردات للراغب، مادة: حمى ).

<sup>(</sup>٥) أي: متغيراً. ( انظر: المفردات للراغب، مادة: سنن ).

# (١١٢) وأخرج ابن جرير، والبيهقي في الأسماء والصفات، وابن عساكر، من طريق

 $[\,\cdot\,$ اب]

٣) نافع مولى لآل الزبير: هو نافع مولى الزبير بن العوام، روى عن أبي هريرة، روى عنه أبو معشر ومصعب بن ثابت، وكان قليل الحديث. ذكره ابن أبي حاتم و لم يذكر فيه حرحاً ولا تعديلاً.

انظر: الجرح والتعديل (٤/٨ ٥٤)، وطبقات ابن سعد (٩/٥ ٢٩).

٤) سعيد: هو بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي، أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار، اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل، وقال ابن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علماً منه، مات بعد التسعين وقد ناهز الثمانين، أخرج له الجماعة. التقريب: ٢٣٩٦.

## الحكم على الإسناد:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف، لضعف أبي معشر، وفيه نافع مولى الزبير لم أحد فيه حرحاً ولا تعديلاً.

وقد جاء الحديث من طريق آخر عند أبي الشيخ كما مر، لكنه ضعيف أيضاً، فهو من طريق ابن زيد وهو عبدالرحمن بن زيد بن أسلم، وهو ضعيف، تقدم في الحديث رقم (١٢)، وبقية رجاله ثقات.

ثم إن في المتن نكارة فهو مخالف لما أحبر الله تعالى به عن الملائكة من طاعتهم المطلقة فقال: ﴿ وَ سُورَةُ التَّحريمُ ﴾.

السدي، عن أبي مالك، / وعن أبي صالح، عن ابن عباس. وعن مرة، عن ابن مسعود، وناس من الصحابة، قالوا: بعث الله جبريل إلى الأرض ليأتيَه بطِين منها. فقالت الأرض: أعوذ بالله منك أن تنقص مني. ورجع (۱) و لم يأخذ شيئاً. وقال: يا رب، إنها عاذت بك فأعذتها. فبعث ميكائيل كذلك، فبعث ملك الموت فعاذت منه. فقال: وأنا أعوذ بالله أن أرجع و لم أنفذ أمره، فأخذ من وجه الأرض. (۲)

الإسناد: قال ابن حرير: حدثني موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا أسباط، عن السدي في حبر ذكره، عن أبي مالك، وعن أبي صالح، عن ابن عباس، وعن مرة الهمداني، عن ابن مسعود، وعن ناس من أصحاب النبي الله به.

#### رجال الإسناد:

موسى بن هارون: هو موسى بن هارون الهمداني.

قلت: لم أقف له على ترجمة، غير أني وحدت في سؤالات الحاكم للدارقطني برقم (٢٣٠)، ترجمة لموسسى بـن هارون بن إسحاق الهمداني، قال عنه: كوفي، ثقة. ولا أدري إن كان هو أم لا ؟، وقد أشار المحقق إلى أنه لم يجد له ترجمة.

وموسى هذا من شيوخ الطبري، وقد أكثر الرواية عنه بهذا الإسناد في غالب تفسيره، وهذا الإسناد يُــروى بــه كتاب تفسير معروف عند أهل العلم وهو تفسير السدي لا حديثاً بعينه، فلا تضر الجهالة بحاله في مثل هذا الإسناد، ومع ذلك فقد تابعه عبد الله بن محمد بن النعمان، كما عند ابن عساكر في تاريخه (٣٧٧/٧)، وعبد الله بن محمد ثقة (انظر ترجمته في طبقات أصفهان ٢٨٩/٣)، وما ذكرته هنا مستفاد من كلام الشيخ أحمد شــاكر في تحقيقــه لتفسير الطبري (١٥٦/١ ط.شاكر).

- عمرو بن حماد: بن طلحة القناد، أبو محمد الكوفي، وقد يُنسب إلى حده، صدوق رمي بالرفض، مات
   سنة اثنتين وعشرين ومائتين، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، ومسلم، وأبو دواد، والنسائي. التقريب: ١٤٤٥.
- ٣) أسباط بن نصر: هو أسباط بن نصر الهمداني، أبو يوسف، ويقال: أبو نصر، صدوق كثير الخطأ يغرب،
   أخرج له البخاري تعليقا، ومسلم، والأربعة. التقريب: ٣٢١.
- السدي: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السُدي، أبو محمد الكوفي، صدوق يهم، ورمي بالتشيع،
   مات سنة سبع وعشرين ومائة، أخرج له مسلم، والأربعة. التقريب: ٤٦٣.
- أبو مالك: هو غزوان الغفاري، أبو مالك الكوفي، مشهور بكنيته، ثقة، أخرج له البخاري تعليقا، وأبو
   داود، والترمذي، والنسائي. التقريب: ٥٣٥٤.

\_

<sup>(</sup>١) في (ش) و (غ): فرجع.

<sup>(</sup>٢) هو عند ابن حرير في تفسيره (٦٢/١)، والبيهقي في الأسماء والصفات برقم (٧٧٣)، وابن عساكر في تاريخه (٣٧٧/٧)، كلهم من طريق عمرو بن حماد بن طلحة، عن أسباط بن نصر، عن السدي به بنحوه مطولاً.

(١١٣) وأخرج الديلمي، عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله

٦) أبو صالح: هو باذام، ضعيف يرسل، تقدم في الحديث رقم (٤).

٧) مرة: هو بن شراحيل الهمداني، ثقة عابد، تقدم في الحديث رقم (٤٧).

## الحكم على الإسناد:

هذا الأثر يرويه السدي بأحد ثلاثة أسانيد، الأول عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس، والثاني عن مرة عن ابن مسعود، والثالث يرويه مباشرة عن ناس من الصحابة، وهذه الأسانيد الثلاثة يروي بها السدي تفاسير كثيرة، وقد جمع من هذه التفاسير كتابه المشهور في التفسير، وقد أكثر المفسرون النقل عنه في تفاسيرهم كما فعل ابن حرير وابن أبي حاتم، ولأهل العلم كلام حول تفسيره الذي جمعه بهذا الإسناد يطول ذكره هنا، وقد لخص الشيخ أحمد شاكر القول في ذلك ونقل كلام أهل العلم حوله في كلام طويل فأحيل إليه. (انظر كلامه في حاشية تفسير ابن جرير (١/٣٥٦) ط.شاكر).

والذي يظهر لي أن هذا الخبر لايثبت من هذا الطريق، وهو كالحديث الذي قبله من حيث نكرارة متنه، والله أعلم.

"لا وملك الموت يتعاهدهم في كل يوم مرتين، فمن وجده قد انقضى أجله قبض<sup>(۱)</sup> روحه، والا وملك الموت يتعاهدهم في كل يوم مرتين، فمن وجده قد انقضى أجله قبض<sup>(۱)</sup> روحه، فإذا بكى أهله وجزعوا، قال: لم تبكون؟ ولم تجزعون؟، فوالله ما نقصت لكم عمراً، ولا حبست لكم رزقاً، مالي ذنبٌ، وإنّ لي فيكم لعودة، ثم عودة، ثم عودة، حتى لا أبقي منكم أبدا ".(۱)

وقد أخرجه القضاعي في مسند الشهاب برقم (٤٣٦)، قال: أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر المعدل، أبنا أحمد بن عبد الله بن الحسن العدوي، ثنا علي بن سعيد بن بشير، ثنا بشير بن خالد العسكري، أبنا عبد الرحمن بن يحيى بن سعيد، عن مالك، عن أبي الزناد، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه به بمثله إلى قوله: "عودة ثم عودة". وأخرج البيهقي في شعب الإيمان الجملة الأولى منه برقم (١٠٥٧١)، قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثني أبو أحمد الحسين بن علي بن محمد بن يحيى من أصل كتابه، قال: حدثني أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، ثنا أحمد بن يحيى بن سعيد المعدل الضراء النيسابوري، حدثني أبي، عن حدي وهو أبو أمامة، عن أنس بن مالك قال: قال في النيسابوري، حدثني أبي، عن حدي وهو أبو أمامة، عن أنس بن مالك قال: قال

هذا الحديث. الإسناد: قال القضاعي: أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر المعدل، أبنا أحمد بن عبد الله بن الحسن العدوي، ثنا علي بن سعيد بن بشير، ثنا بشير بن خالد العسكري، أبنا عبد الرحمن بن يحيى بن سعيد، عن مالك، عن أبي الزناد، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه به.

رسول الله ﷺ: " لو رأيت الأجل ومسيره، أبغضت الأمل وغروره ". قال أبو بكر: لم أكتب عن هذا الرجل غـــير

#### رجال الإسناد:

1) عبد الرحمن بن عمر المعدل: هو عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن سعيد بن إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب المعدل النحاس، الشاهد، التحيي، المصري، المالكي، البزاز، أبو محمد، المعروف بابن النحاس، الشيخ الإمام الفقيه المحدث الصدوق، مسند الديار المصرية، قال ابن ماكولا: وكان ثقة. أول سماعه وهو ابن ثمان سنين في سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة، أكثر عن أبي سعيد بن الأعرابي، وسمع من أبي الطاهر أحمد بن محمد بن عمرو المديني، وأحمد بسن بهزاذ السيرافي، وأحمد بن محمد بن فضالة الدمشقي وغيرهم، روى عنه أبو نصر السجزي، وأبو عمرو الداني، والقاضي محمد بن سلامة القضاعي وحلق، وكان الخطيب البغدادي قد عزم على الرحلة إليه لعلو سنده، مات سنة ست عشرة وأربع مئة.

انظر: الإكمال (٢٨٦/٧)، والأربعين في الجهاد لعفيف الدين محمد بن عبد الرحمن المقرئ ص٢٤، وسير أعلام النبلاء (٣١٤/١٧)، والعبر في خبر من غبر (١٢٣/٣)، والوافي بالوفيات (١٢٢/١٨)، غاية النهاية لابن الجزري (٣٧٦/١)، وشذرات الذهب (٣/٤/٣).

=

<sup>(</sup>١) في (غ): فيقبض.

<sup>(</sup>٢) لم أجده.

\_\_\_\_\_

\_

7) أحمد بن عبد الله بن الحسن العدوي: هو أحمد بن عبد الله بن الحسن بن عبد الله بن علي بن عبد الملك، أبو هريرة العدوي، عدي الرباب، من أهل مصر، كتب بمصر عن أبي يزيد القراطيسي، وببغداد عن أبي مسلم الكجي وغيره، وعنه أبو محمد بن النحاس، وغيره، وكان يورق ويستملي على الشيوخ، وكان ثقة، توفي في ربيع الآخر سنة ست وأربعين و ثلا ثمائة.

انظر: المنتظم لابن الجوزي (١١٠/١٤)، والأنساب للسمعاني (١٦٨/٤)، وتاريخ الإسلام (٢٥/٤٤).

") على بن سعيد بن بشير: بن مهران، أبو الحسن الرازي، يعرف بعليك، الحافظ البارع، نزيل مصر ومحدثها، حدث عن عبد الأعلى بن حماد، وجبارة بن المغلس العقدي، وعبد الرحمن بن خالد بن نجيح وطبقتهم، روى عنه أبو سعد بن الأعرابي، وعبد الله بن جعفر بن الورد، وأبو القاسم الطبراني وآخرون. قال حمزة السهمي: سألت الدارقطني عنه، فقال: ليس في حديثه بذاك، سمعت بمصر أنه كان والي قرية، فإذا مطلوه الحراج جمع خنازيرهم في المسجد. قلت: فيكف هو في الحديث؟. قال: حدث بأحاديث لم يتابع عليها. وقال ابن يونس: كان يفهم ويحفظ. وقال مرة: تكلموا فيه. وقال الهيثمي: وقد نقل ابن دقيق العيد أنه وثق. وقال مسلمة بن قاسم: وكان ثقة عالماً بالحديث. قال ابن حجر: لعل كلامهم فيه من جهة دخوله في أعمال السلطان. مات سنة سبع وتسعين ومائتين.

قلت: الذي يترجح لدي من حاله والله أعلم أنه لا ينزل عن درجة القبول، فقد وصفه غير واحد بأنه حافظ، وقد وثق، وكلام ابن حجر في تبرير سبب الكلام فيه يشعر بأنه لا علاقة له بحفظه، وكذا كلام الدارقطني.

انظر: سؤالات حمزة السهمي ص٤٤، وتذكرة الحفاظ (٢٠٠٧)، ولسان الميزان (٢٣١/٤)، ومجمع الزوائـــد (١٣٧/٨).

٤) بشير بن خالد العسكري: لم أحد له ترجمة، و لم أحد له ذكر بهذا الاسم في شيء من أسانيد السنة بعد البحث المستفيض – قدر وسعي – في غير هذا الإسناد، والمعروف في كتب التراجم وأسانيد السنة هو: بشر بن خالد العسكري، وهو من شيوخ البخاري ومسلم، ومن هذه الطبقة فلعله هو المراد، وبشير إما وهم أو تصحيف.

وترجمته في التقريب: بشر بن خالد العسكري، أبو محمد الفرائضي، نزيل البصرة، ثقة يغرب، مات سنة ثلاث أو خمس وخمسين ومائتين، أحرج له البخاري ومسلم وأبوداود والنسائي. التقريب: ٦٨٤.

ه) عبد الرحمن بن يحيى بن سعيد: المدني، العذري، أبو عبد الله العذري، روى عن يونس الأيلي، ومالك بن عبد الله النخعي، وعبد الرحمن بن عبد الله العمري، وعنه عبد الرحمن بن محمد بن منصور الحارثي، وعلي بن حرب الطائي، وأبو سفيان عبد الرحيم بن مطرف السروجي. قال الآجري: سألت أبا داود عن عبد الرحمن بن يحيى بن سعيد العذري، فقال: لا أعرفه. قلت: حدث عن يونس عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة: حديث الباكورة، فقال: قد بان أمره في هذا الحديث، هذا حديث عن الزهري مرسل. وضعفه الدارقطني، وقال مرة: ليس بالقوي. وقال العقيلي: مجهول لا يقيم الحديث. وقال أبو أحمد الحاكم: لا يعتمد على روايته. وقال الأزدي: متروك لا يحتج به. وذكره الذهبي في المغنى.

\_

# (١١٤) وأخرج عبد الرزاق، وأحمد في الزهد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي

\_

انظر: سؤالات الآجري ص٣٦١، وأخبار القضاة (٢٤٨/١)، والضعفاء الكبير للعقيلي (٣٥١/٢)، ومعجم ابن الأعرابي (٩٥٩/٣)، والدعوات الكبير للبيهقي (٢٣٤/٢)، والفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (١٦/١)، والمغني في الضعفاء (٣٨٩/٢)، ولسان الميزان (٤٤٣/٣)، والتحفة اللطيفة للسخاوي (١٥٨/٢).

7) مالك: هو بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي، أبو عبد الله المدني الفقيه، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين و كبير المتثبتين، حتى قال البخاري: أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر، مات سنة تسع وسبعين ومائة، وكان مولده سنة ثلاث وتسعين، وقال الواقدي: بلغ تسعين سنة، أخرج له الجماعة. التقريب: 25٢٥.

لان أبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان القرشي، أبو عبد الرحمن المدني، المعروف بأبي الزناد، ثقة فقيه، مات سنة ثلاثين ومائة، وقيل: بعدها، أخرج له الجماعة. التقريب: ٣٣٠٢.

٨) خارجة بن زيد: هو خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري، أبو زيد المدني، ثقة فقيه، مات سنة مائة، وقيل قبلها، أخرج له الجماعة. التقريب: ١٦٠٩.

## الحكم على الإسناد:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف، ففيه عبد الرحمن بن يجيى بن سعيد، ضعفه الدارقطني وغيره، وبقية رجاله ثقات، إلا علي بن سعيد فيترجح لدي أنه لا ينزل عن درجة القبول، وشيخه إن كان بشر فثقة، وإن كان بشير فلا تعرف له ترجمة.

وللحملة الأولى من الحديث شاهد عند البيهقي من حديث أنس الله كما مر، لكنه من طريق أحمد بن يجيى بـن سعيد النيسابوري عن أبيه عن حده أبي أمامة، ولم أعثر له على ترجمة، وعليه فلا يتقوى الحديث بهذا الشاهد، والله أعلم.

حاتم، وأبو الشيخ، عن مجاهد، قال: ما على ظهر الأرض من بيت شعر ولا مدر (١) إلا وملك الموت يطيف به كل يوم مرتين. (٢)

(١١٥) وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف، وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد، عن عبد

(١) هو قطع الطين اليابس المتماسك، أو الطين العِلْك الذي لا رمل فيه. ( انظر: تاج العروس، مادة: مدر ).

(٢) هو عند عبد الرزاق في تفسيره (٢١٠/٢)، ومن طريقه أخرجه الطبري في تفسيره (٢١٨/٧)، وعند أبي الشيخ في العظمة برقم (٤٦٧)، كلهم من طريق محمد بن مسلم، عن إبراهيم بن ميسرة، عن مجاهد به بمثله.

ولم أقف عليه عند أحمد، ولا ابن المنذر، ولا ابن أبي حاتم.

الإسناد: قال عبد الرزاق: أخبرن محمد بن مسلم، عن إبراهيم بن ميسرة، عن مجاهد به.

#### رجال الإسناد:

- 1) محمد بن مسلم: الطائفي، واسم حده سوس، وقيل: سوسن، وقيل:سيسن، بتحتانية بدل الواو فيهما، وقيل: مثل حنين، صدوق يخطئ من حفظه، مات قبل التسعين ومائة، أخرج له البخاري تعليقا، ومسلم، والأربعة. التقريب: ٦٢٩٣.
- ٢) إبراهيم بن ميسرة: الطائفي، نزيل مكة، ثبت حافظ، مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة، أحرج له الجماعـة.
   التقريب: ٢٦٠.
  - ٣) مجاهد: هو بن جبر، ثقة إمام، تقدم في الحديث رقم (٩).

#### الحكم على الإسناد:

الأثر بهذا الإسناد حسن، فإنه من طريق محمد بن مسلم وهو صدوق يخطئ، وهو موقوف على مجاهد، ولا حجة فيه ما لم يثبت بوحي.

الأعلى التميمي، قال: ما من أهل دار إلا وملك الموت يتصفحهم في اليوم مرتين. (١) (١٦) وأخرج ابن أبي الدنيا في ذكر الموت، وأبو الشيخ، عن الحسن قال: ما من

(١) لم أحده عند ابن أبي شيبه، ولا في زوائد الزهد.

لكن أخرجه أبو نعيم في الحلية (٨٨/٥)، من طريق عبدالله بن أحمد، قال أبو نعيم: حدثنا أبو بكر بن مالك، ثنا عبد الله بن أحمد، حدثني أبو معمر، ثنا ابن عيينة وأبو أسامة، عن مسعر، عن عبد الأعلى التيمي به.

#### رجال الإسناد:

1) أبو بكر بن مالك: هو أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك، أبو بكر القطيعي، صدوق في نفسه مقبول، تغير قليلا. قال ابن الصلاح: اختلط في آخر عمره وخرف حتى كان لا يعرف شيئا مما يقرأ عليه. وقال الحاكم: ثقة مأمون. وقال ابن ثابت: لم أحد أحداً امتنع من الرواية عنه ولا ترك الاحتجاج به. وكذا قال الخطيب. وقال محمد بن أبي الفوارس: كان ابن مالك القطيعي مستوراً صاحب سنة. وقال أبو بكر البرقاني: كنت شديد التنقير عن حال ابن مالك حتى ثبت عندي: أنه صدوق لا يشك في سماعه. سمع من أبي مسلم الكجي، وإبراهيم بن إسحاق الحربي، وعبد الله بن أحمد وروى عنه المسند والزهد والمسائل وغير ذلك، وكان أبو بكر أسند أهل زمانه، روى عنه الدارقطني، والبرقاني، وأبو نعيم الأصبهاني، مات في آخر سنة ثمان وستين وثلاث مائة، وله خمس وتسعون سنة.

انظر: تاريخ بغداد (۷۳/٤)، وطبقات الحنابلة (٦/٢)، ولسان الميزان (١٤٥/١)، والكواكب النيرات (١٢١/١).

- عبد الله بن أحمد: بن محمد بن حنبل الشيباني، أبو عبد الرحمن، ولد الإمام، ثقة، مات سنة تسعين ومائتين
   وله بضع وسبعون، أخرج له النسائي. التقريب: ٣٢٠٥.
- ٣) أبو معمر: هو إسماعيل بن إبراهيم بن معمر بن الحسن الهلالي، أبو معمر القطيعي، أصله هروي، ثقة مأمون، مات سنة ست وثلاثين ومائتين، أخرج له الشيخان، والنسائي. التقريب: ٤١٥.
  - ٤) ابن عيينة: هو سفيان بن عيينة، ثقة ثبت حافظ، تقدم في الحديث رقم (٦٨).
  - ٥) أبو أسامة: هو حماد بن أسامة القرشي، ثقة ثبت، ربما دلس (ط/٢)، تقدم في الحديث رقم (٣).
    - ٦) مسعر: هو مِسعر بن كِدَام الهلالي،تقدم في الحديث رقم (٦٨).
- ٧) عبد الأعلى التيمي: أحد العباد الخائفين، وكان قاصاً، روى عن ابن مسعود، وإبراهيم التيمي، روى عنه أبوحنيفة في الآثار، ومسعر بن كدام، ذكره البخاري في تاريخه، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، فلم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلاً، وقال أحمد: رجل صالح. وذكره ابن حبان في الثقات، وكذا ابن شاهين في تاريخ الثقات.

انظر: العلل للإمام أحمد (٢/٧١)، والتاريخ الكبير (٢/٦)، والجرح والتعديل (٣٩/١) و(٢٨/٦)، والثقــات لابن حبان (١٣١/٧)، وتاريخ أسماء الثقات لابن شاهين ص٦٩، وتاريخ الإسلام (٤٥٨/٨)، وتعجيــل المنفعــة ص٢٤٣.

## الحكم على الإسناد:

الأثر بهذا الإسناد صحيح فرجاله كلهم ثقات، وهو موقوف على عبد الأعلى التيمي من قوله.

يوم إلا وملك الموت يتصفح في كل بيت ثلاث مرات، فمن وحده منهم قد استوفى رزقه، وانقضى أحله، قبض روحه، فإذا قبض روحه أقبل أهله بِرَنّة وبكاء، فيأخذ ملك الموت بعضادتي الباب، فيقول: مالي إليكم من ذنب، وإني لمأمور، والله ما أكلت لكم (۱) رزقاً، ولا أفنيت لكم (۲) عمراً، ولا انتقصت لكم (۳) أحلاً، وإن لي فيكم لعودة، ثم عودة، ثم عودة، محودة، حتى لا أبقي منكم أحد. قال الحسن: فوالله لو يرون مقامه، ويسمعون كلامه، للأهلوا عن ميتهم، ولبكوا على أنفسهم. (٤)

(١) في (غ): له، وكلا الكلمتين محتمل وله وجه.

الإسناد: قال ابن أبي الدنيا: حدثنا محمد بن الحسين، قال: حدثني داود بن المحبر، حدثنا الحسن بن دينار، قال: سمعت الحسن، فذكره وليس فيه قوله: فوالله لو يرون مقامه...الخ.

### رجال الإسناد:

1) محمد بن الحسين: هو محمد بن الحسين البرحلاني، أبو حعفر، ويعرف بابن أبي شيخ البرحلاني، نسب إلى محلة البرحلانية، من أهل بغداد، وهو صاحب كتب الزهد والرقائق، يروي عن أبي عاصم، وأبي نعيم وغيرهم، وعنه أبو يعلى الموصلي، وإبراهيم بن الجنيد، وأبو بكر بن أبي الدنيا وخلق كثير. ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي: أرجو أن يكون لا بأس به، ما رأيت فيه توثيقاً ولا تجريحاً، لكن سئل عنه إبراهيم الحربي، فقال: ما علمت إلا خيراً، توفي سنة ثمان وثلاثين ومائتين.

انظر: الجرح والتعديل (۲۲۹/۷)، والثقات (۸۸/۹)، والمنتظم (۲۲۲۱۱)، وميزان الاعتدال (۲۱۷/۱)، ولميزان (۱۱۷/۶). ولسان الميزان (۱۳۷/۵).

داود بن المحبر: داود بن المحبر بن قَحدم الثقفي، البكراوي، أبو سليمان البصري، نزيل بغداد، متروك،
 وأكثر كتاب العقل الذي صنفه موضوعات، مات سنة ست ومائتين، أحرج له أبو داود في القدر، وابن ماجد.
 التقريب: ١٨١١.

٣) الحسن بن دينار: وهو الحسن بن واصل التميمي، أبو سعيد البصري، ودينار زوج أمه، مولى بني سليط، روى عن الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وعلي بن زيد بن جدعان وغيرهم، روى عنه حماد بن زيد، والثوري، وأبو يوسف القاضي وآحرون، قال البخاري: تركه يحيى، وعبد الرحمن، وابن المبارك، ووكيع. وقال أبو حاتم: متروك كذاب. وقال أبو خيثمة: كذاب. وكذا كذبه أحمد، وقال النسائي: متروك. وقال ابن عدي: أجمع من تكلم في الرحال على ضعفه وهو إلى الضعف أقرب. قال ابن حجر: وذكره في الضعفاء كل من صنف فيهم ولا أعرف لأحد فيه تو ثبقاً.

\_

<sup>(</sup>٢) في (ش) و (غ): له.

<sup>(</sup>٣) في (غ): له.

<sup>(</sup>٤) هو عند ابن أبي الدنيا في ذكر الموت برقم (٢١٩)، ومن طريقه أبو الشيخ في العظمة برقم (٤٤).

· الحبائك في أخبار الملائك

.....

(١١٧) وأخرج ابن أبي الدنيا، وأبو الشيخ، عن زيد بن أسلم، قال: يتصفح ملك

[1/\\]

\_\_\_\_\_

انظر: التاريخ الكبير(٢٩٢/٢) والأوسط (٢٦٢١)، والجرح والتعديل (١١/٣)، والمجروحين (٢٣١/١)، والمجروحين (٢٣١/١)، والكامل لابن عدي (٢٩٦/٢)، وتحذيب التهذيب (٢٠/٢).

٤) الحسن: هو الحسن بن أبي الحسن البصري، واسم أبيه يسار – بالتحتانية والمهملة –، الأنصاري مولاهم، ثقة فقيه فاضل مشهور، وكان يرسل كثيرا ويدلس (ط/٢)، قال البزار: كان يروي عن جماعة لم يسمع منهم، فيتجوز ويقول: حدثنا وخطبنا، يعني قومه الذين حدثوا وخطبوا بالبصرة. هو رأس أهل الطبقة الثالثة مات سنة عشر ومائة وقد قارب التسعين ع. التقريب: ١٢٢٧.

### الحكم على الإسناد:

الأثر بهذا الإسناد ضعيف حداً، فهو من طريق داود بن المحبر وهو متروك، والحسن بن دينار وهو مجمع على ضعفه بل كذبه غير واحد وتركوه.

الموت المَنازل / كل يوم خمس مرات، ويطلع في وجه ابن آدم كل يوم اطلاعة، قال: فمنها الذعرة (١) التي تصيب الناس، يعني القشعريرة (٢) والانقباض. (٣)

(١١٨) وأخرج ابن أبي حاتم، وأبو الشيخ، عن عكرمة، قال: ما من يوم إلا وملك

\_\_\_\_\_

(١) في المطبوع من ذكر الموت: الرعدة.

والذعرة هي: الفزعة تصيب الإنسان. ( انظر: تاج العروس، مادة: ذعر ).

(٢) هي: الرعدة و اقشعرار الجلد. ( انظر: لسان العرب، مادة: قشعر ).

(٣) هو عند ابن أبي الدنيا في ذكر الموت برقم (٢١٨)، ومن طريقه أبو الشيخ في العظمة برقم (٤٤٥).

الإسناد: قال ابن أبي الدنيا: ثنا موسى بن داود، عن أبي معشر، عن زيد بن أسلم به.

# رجال الإسناد:

 موسى بن داود: هو موسى بن داود الضبي، أبو عبد الله الطرسوسي، الخُلْقاني، نزل بغداد، ثم ولي قضاء طرسوس، صدوق فقيه زاهد له أوهام، مات سنة سبع عشرة ومائتين، أخرج له مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه. التقريب: ٩٥٩٦.

٢) أبو معشر: هو نجيح بن عبد الرحمن السندي، ضعيف، تقدم في الحديث رقم (١١١).

٣) زيد بن أسلم: هو زيد بن أسلم العدوي، مولى عمر، أبو عبد الله وقيل أبو أسامة، المدني، ثقة عالم، وكان يرسل، مات سنة ست وثلاثين ومائة، أخرج له الجماعة. التقريب: ٢١١٧.

#### الحكم على الإسناد:

هذا الأثر من كلام زيد بن أسلم والإسناد إليه ضعيف، لأنه من طريق أبي معشر وهو ضعيف.

الموت يطلع في كتاب حياة الناس، قائلٌ يقول: ثلاثاً، وقائلٌ يقول: خمساً. (١)

(١١٩) وأخرج ابن أبي حاتم، عن كعب، قال: ما من بيت فيه أحد، إلا وملك

\_\_\_\_\_

الإسناد: قال ابن أبي حاتم: حدثني محمد بن حماد الطهراني أبو عبد الله، أنا حفص بن عمر العدني، ثنا الحكم بن أبان، عن عكرمة به.

#### رجال الإسناد:

- ا محمد بن حماد الطِهْراني: بكسر الطاء، ثقة حافظ، لم يُصِب من ضعفه، مات سنة إحدى وسبعين ومائتين،
   أخرج له ابن ماجة. التقريب: ٥٨٢٩.
- حفص بن عمر العدني: هو حفص بن عمر بن ميمون العدني، الصنعاني، أبو إسماعيل، لقبه الفُرْخ،
   ضعيف، أخرج له ابن ماجه. التقريب: ١٤٢٠.
- ٣) الحكم بن أبان: هو الحكم بن أبان العدني، أبو عيسى، صدوق عابد، له أوهام، مات سنة أربع وخمسين ومائة، وكان مولده سنة ثمانين، أخرجه له البخاري في القراءة، والأربعة. التقريب: ١٤٣٨.
  - ٤) عكرمة: مولى ابن عباس، ثقة ثبت، تقدم في الحديث رقم (٤).

### الحكم على الإسناد:

الأثر بهذا الإسناد ضعيف إلى عكرمة، لجيئه من طريق حفص بن عمر وهو ضعيف.

<sup>(</sup>۱) هو عند ابن أبي حاتم في تفسيره برقم (١٣٠٥/٤)، وأبي الشيخ في العظمة برقم (٤٣٠)، كلهم من طريق حفص بن عمر العدني، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة به بمثله، وهو جزء من أثر مطول.

الموت على بابه كل يوم سبع مرات، ينظر هل فيه أحد أمر به يتوفاه. (١)

(۱۲۰) وأخرج سعيد بن منصور، وأحمد في الزهد، عن عطاء بن يسار قال: ما من أهل بيت إلا يتصفحهم ملك الموت في كل يوم خمس مرات هل منهم أحد أمر بقبضه. (۲) (۱۲۱) وأخرج أبو نعيم في الحلية، عن ثابت البناني، قال: الليل والنهار أربعٌ

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) لم أحده، وقد أورده ابن كثير في تفسيره (٤٥٩/٣)، وعزاه إلى ابن أبي حاتم.

وهذا الأثر تأخر في (غ) عن الذي بعده.

<sup>(</sup>٢) لم أحده، وقد أورده المصنف في الدر المنثور (١٠٦/٨)، وعزاه إلى من سبق بالإضافة إلى أبي الشيخ و لم أحده عنده.

وعشرون ساعة، ليس فيها ساعة تأتي على ذي روح إلا وملك الموت قائم عليها، فإن أُمر بقبضها قَبَضها وإلا ذهب. (١)

(١٢٢) وأخرج ابن النجار في تاريخه، عن أنس مرفوعاً: " إن ملك الموت لينظر في

\_\_\_\_\_

#### رجال الإسناد:

١) عبد الله بن محمد بن جعفر: المعروف بأبي الشيخ الأصبهاني، حافظ ثقة، تقدم في الحديث رقم (٦١).

٢) عمد بن الحسن بن علي بن بحر: بن بَرِّيُّ البَرِّي، القطان، البابسيري – نسبة إلى بابسير بلدة من كور الأهواز –، أبو عبد الله، روى عن حده علي بن بحر وكان محدثاً، ويوسف بن حماد، وعمرو بن علي وغيرهم، وكان شيخاً لأبي بكر ابن المقرئ، وروى عنه ابن عدي في الكامل، وأبو الشيخ الأصبهاني، والرامهرمزي وغيرهم، قال عنه ابن المقرئ: الشيخ الصالح. ونعته أبو الشيخ بالحافظ – في معرض سند من روايته ساقه ابن عساكر في تاريخه –.

قلت: لم أحد من ترجم له، ولا من ذكره بجرحٍ أو تعديل غير ما ذكرت، وما ذكرته من ترجمته إنما جمعته مــن تتبعي للأسانيد التي ذُكر فيها، وأقوال الرواة الذين أكثروا عنه، ومما وقفت عليه في كتب الأنساب والمعاجم، ومــن خلالها يظهر لي أن الرجل ثقة، والله أعلم.

انظر: معجم ابن المقرئ برقم (٢٢٩)، والأمثال للرامهرمزي ص١٦٣، وجزء فيه أحاديث أبي الشيخ انتقاء أبي بكر بن مردويه ص١٩٨، وتاريخ دمشق (٣١٦/٥)، والأنساب للسمعاني (١/١١)، وتاج العروس (١٠٥/١٠).

- عبدة الصفار: هو عبدة بن عبد الله الصفار الخزاعي، أبو سهل البصري، كوفي الأصل، ثقة، مات سنة ثمان و خمسين ومائتين، وقيل: في التي قبلها، أحرج له البخاري، والأربعة. التقريب: ٢٧٢.
- إن الحباب: أبو الحسين العُكْلي، أصله من خراسان، وكان بالكوفة، ورحل في الحديث فأكثر منه، وهو صدوق، يخطئ في حديث الثوري، مات سنة ثلاثين ومائتين، أخرج له البخاري في القراءة، ومسلم، والأربعة.
   التقريب: ٢١٢٤.
- عبد الله بن بُجير: هو عبد الله بن بُجير بن حُمران التيمي أو القيسي، أبو حمران البصري، ثقة، أحرج لـــه
   مسلم في مقدمة صحيحه. التقريب: ٣٢٢١.
  - ٦) ثابت البناني: ثقة عابد، تقدم في الحديث رقم (٦٥).

### الحكم على الإسناد:

الأثر بهذا الإسناد إلى ثابت البناني حسن، لأن فيه زيد بن الحباب وهو صدوق، وبقية رجاله ثقات، ومثل هذا لا يعتد به ما لم يثبت بنص صحيح مرفوع.

<sup>(</sup>۱) هو عند أبي نعيم في الحلية (٣٢٦/٢)، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر، قال: ثنا محمد بن الحسن بن علي بن بحر، قال: ثنا عبده الصفار، قال: ثنا زيد بن الحباب، قال: ثنا عبد الله بن بجير بن حمدان القيسي، قال: سمعت ثابتاً البناني، وذكره بمثله.

وجود (١) العباد كل يوم سبعين نظرة، فإذا ضحك العبد الذي بُعث إليه يقول: يا عجباً!! بُعثت إليه لأقبض روحه وهو يضحك ".(٢)

(١٢٣) وأخرج الطبراني في الكبير، وأبو نعيم، وابن منده، كلاهما في المعرفة، من

(١) هكذا وجدها ولعلها (وجوه).

(٢) لم أجده.

وقد أورده الديلمي في الفردوس برقم (٨٩٤) و لم أقف على المسند، وأورده المصنف في الجـــامع الكـــبير بـــرقم (٧١٠٩) وعزاه لابن النجار، عن أبي هُدبة، عن أنس، وتبعه المتقى الهندي في كنز العمال برقم (٢١٨٥).

قلت: هو من طريق أبي هُدبة - بضم الهاء - وهو إبراهيم بن هدبة، أبو هدبة الفارسي، ثم البصري، حدث ببغداد وغيرها بالبواطيل، يروي عن أنس، ويروي عنه عيسى بن سالم الشاشي، وسعدان بن النضر، ومحمد بن عبيدالله بن المنادي وغيرهم، وهو ساقط متهم، قال الدارقطني والنسائي وغيرهما: متروك. وقال أبو حاتم وغيره: كذاب. وقال ابن حبان: دحال من الدحاحلة، وكان رقاصاً بالبصرة.

انظر: المحروحين (١١٤/١)، الإكمال (٣١١/٧)، المغنى في الضعفاء (٢٩)، لسان الميزان (١١٩/١).

### الحكم على الإسناد:

هذا الأثر ضعيف حداً إن لم يكن موضوعاً، فهو من طريق أبي هدبة وهو متروك بل كذبه ابن أبي حاتم. وقد أورده ابن عراق في تنزيه الشريعة (٣٧٥/٢)، وكذا أورده الفتني في تذكرة الموضــوعات ص٢١٤ وعــزاه للسيوطي في ذيل اللآلئ المصنوعة.

[۱۱/ب]

طريق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن الحارث بن الخزرج، عن أبيه، قال: سمعت رسول الله يقول: ونظر إلى ملك الموت عند رأس رجل من الأنصار، فقال: " يا ملك الموت، ارفق بصاحبي، فإنه مؤمن ". فقال ملك الموت: طب نفساً، وقر عيناً، فإني بكل مؤمن رفيق، واعلم يا محمد أي لا أقبض روح ابن آدم، فإذا صرخ صارخ قمت في الدار ومعي روحه، فقلت: ما هذا الصارخ؟! والله ما ظلمناه، ولا سبقنا أجله، ولا استعجلنا قَدَره، وما لنا في قبضه من ذنب، فإن ترْضَوا بما صنع الله تُؤجروا، وإن تَسخطوا تأثموا وتوزروا، وإن لنا عندكم عودة بعد عودة منا فإن ترْضَوا بما صنع الله تُؤجروا، ولا بيت شعر ولا مدر، بر ولا فاحر، سهل ولا جبل، إلا أنا أتصفحهم في كل يوم وليلة، حتى لأنا أعرف بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم، والله لو أردت أن أقبض روح بعوضة، ما قدرت على ذلك حتى يكون الله / هو الذي [ يأذن ] (١) بقبضها ". قال جعفر بن محمد: بلغني أنّه إنما يتصفحهم عند مواقيت الصلاة، فإذا نظر عند الموت، فإن كان ممن يحافظ على الصلوات، دنا منه الملك وطرد عنه الشيطان، ويلقنه الملك لا إله إلا الله محمد رسول الله، في ذلك الحال العظيم. (٢)

\_\_\_\_\_\_

وقد خولف إسماعيل بن أبان، حالفه يجيى بن أبي يجيى المقري وحفص بن عبد الرحمن الهلالي، فروياه عن عمرو بن شمر عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلاً، أخرج الأول ابن أبي حاتم – كما في البداية والنهاية (٤٧/١)-، وأخرج الثاني أبو الشيخ في العظمة برقم (٤٧٣)، كلاهما من طريق عمر بن شمر، عن جعفر بن محمد، عن أبيه ورفعه للنبي .

وإسماعيل بن أبان ثقة - كما سيأتي -، وأما يجيى بن أبي يجيى المقرئ فلم أعرفه و لم أحد له ترجمة، وحفص بن عبد الرحمن إن كان البلخي فهو صدوق، وإن كان غيره فلم أعثر له على ترجمة، وعليه فتقدم رواية إسماعيل بن أبان.

\_

<sup>(</sup>١) في الأصل و (غ): يقبض، ولا معنى لها ولعلها تحرفت، والمثبت من (ش).

<sup>(</sup>٢) هو عند الطبراني في الكبير برقم (٤١٨٨)، ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (٢٠٠٢/١)، وعند ابن مندة في معرفة الصحابة (٥٣٦/١).

وقد أخرجه أيضاً ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني برقم (٢٢٤٥)، وحمزة السهمي في تاريخ حرجان (٢١/١)، والرادي وابن قانع في معجم الصحابة (١٧٣/١)، والرافعي في أخبار قزوين (٢/٠١)، كلهم من طريق إسماعيل ابن أبان، عن معجم بن معبد، عن أبيه، عن الحارث بن الخزرج، عن أبيه به.

.....

\_\_\_\_\_

\_

الإسناد: قال حمزة السهمي: حدثنا إسحاق بن وهب العلاف الواسطي، حدثنا إسماعيل بن أبان الـــوراق، عـــن عمرو بن شمر، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: سمعت الحارث بن الخزرج الأنصاري، يقول: حدثني أبي به. رجال الاسناد:

- اسحاق بن وهب بن زیاد العلاف: أبو یعقوب الواسطي، صدوق، مات سنة بضع و شمسين ومائتين،
   أخرج له البخاري، وابن ماجه. التقريب: ٣٨٩.
- إسماعيل بن أبان: هو إسماعيل بن أبان الوراق، الأزدي، أبو إسحاق أو أبو إبراهيم، كوفي، ثقة، تكلم فيه للتشيع، مات سنة ست عشرة ومائتين، أحرج له البخاري، وأبو داو في فضائل الأنصار، والترمذي. التقريب:
   ٤١٠.
- ٣) عمرو بن شمر: الجعفي، الكوفي، الشيعي، أبو عبد الله، عن جعفر بن محمد، وجابر الجعفي، روى عباس الدوري عن يحيى: ليس بشيء. وقال الجوزجاني: زائغ كذاب. وقال ابن حبان: رافضي يشتم الصحابة، ويروي الموضوعات عن الثقات. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي والدارقطني وغيرهما: متروك الحديث. وقال بن أبي حاتم: سألت أبي عنه، فقال: منكر الحديث جداً ضعيف الحديث لا يشتغل به تركوه. وهو مجمع على تركه. انظر: لسان الميزان (٢٦٦/٤).
  - ٤) جعفر بن محمد: الحسيني الهاشمي، المعروف بالصادق، صدوق، تقدم في الحديث (٦٩).
  - ٥) أبوه: هو محمد بن علي الحسيني الهاشمي، أبو جعفر الباقر، ثقة فاضل، تقدم في الحديث رقم (٦٩).
    - ٦) الحارث بن الخزرج: لم أحد له تجمة، وقد أورده ابن مندة في المعرفة وقال: مجهول.

انظر: معرفة الصحابة لابن مندة (١/٣٦٥).

### الحكم على الإسناد:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف حداً إن لم يكن موضوعاً، فهو من طريق عمرو بن شمر وهو مجمـع علـــى تركــه ويروي الموضوعات عن الثقات.

(١٢٤) وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب ذكر الموت، عن عبيد بن عمير، قال: بينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يوماً في داره، إذ دخل عليه رجل حسن الشارة (١١)، فقال: "يا عبد الله من أدخلك داري؟". قال: أدخلنيها ركما. قال: " ركما أحق كما فمن أنت؟". قال: ملك الموت. قال: " لقد نُعت لي منك أشياء ما أراها فيك ". قال: " أدْبِر ". فأدبر فإذا عيون مقبلة وعيون مدبرة، وإذا كل شعرة منه كأنما إنسان قائم، فتعوذ إبراهيم من ذلك وقال: " عد إلى الصورة الأولى ". قال: يا إبراهيم، إن الله تعالى إذا بعثني إلى من يحب لقاءه بعثني في الصورة التي رأيت أو لاً. (٢)

وهو عند ابن عساكر في تاريخه (٢٥٣/٦)، من طريق أبي بكر محمد بن شجاع اللفتواني، عن أبي عمرو بن منده، عن الحسن بن محمد بن أحمد، عن أحمد بن محمد بن عمر، عن أبي بكر بن أبي الدنيا، عن أحمد بن عبدة الطبسي، عن حماد بن زيد، عن ابن حريج، عن عبد الله بن أبي ملكية، عن عبيد بن عمير به بنحوه مع زيادة مطولة في آخره، وأخرجه أحمد في العلل برقم (٥٨٠٩)، من طريق إبراهيم بن خالد الصنعاني المؤذن، عن رباح، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة من قوله بنحوه مع زيادة مطولة في آخره.

الإسناد: قال ابن أبي الدنيا - كما عند ابن عساكر -: نا أحمد بن عبدة الطبسي، نا حماد بن زيد، عن ابن جريج، عن عبد الله بن أبي مليكة، عن عبيد بن عمير به.

### رجال الإسناد:

ا أحمد بن عبدة الطبسي: هو أحمد بن عبدة بن موسى الضبي، أبو عبد الله البصري، ثقة، رمي بالنصب،
 مات سنة خمس وأربعين ومائتين، أخرج له مسلم والأربعة. التقريب: ٧٤.

قلت: لم أحد من ذكره (بالطبسي) غير ما حاء في هذا الإسناد، فلعله تصحيف أو وهم.

- ۲) حماد بن زید: هو حماد بن زید بن درهم الأزدي، الجهضمي، أبو إسماعیل البصري، ثقة ثبت فقیه، قبل إنه كان ضریرا، ولعله طرأ علیه لأنه صح أنه كان یكتب، مات سنة تسع وسبعین ومائة، له إحدى وثمانون سنة، أخرج له الجماعة. التقریب: ۱۶۹۸.
- ٣) ابن حريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز بن حريج الأموي، ثقة فقيه فاضل، تقدم في الحديث رقم (٥٢).
- ٤) ابن أبي مليكة: هو عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مُليكة بن عبد الله بن جدعان، يقال: اسم أبي مليكة زهير، التيمي، المدني، أدرك ثلاثين من الصحابة، ثقة فقيه، مات سنة سبع عشرة ومائة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. التقريب: ٣٤٥٤.

=

<sup>(</sup>١) في (غ): البشارة.

والشارة: هي الحُسْن، والهيئة، واللباس. ( انظر: تاج العروس، مادة: شور ).

<sup>(</sup>٢) لم أحده، لكن أخرجه ابن عساكر في تاريخه من طريق ابن أبي الدنيا.

الحبائك في أخبار الملائك

.....

# (١٢٥) وأخرج ابن أبي الدنيا، عن كعب قال: إنَّ إبراهيم عليه الصلاة والسلام رأى

\_\_\_\_\_

عبيد بن عمير: هو عبيد بن عمير بن قتادة الليثي، أبو عاصم المكي، ولد على عهد النبي الله قاله مسلم،
 وعده غيره في كبار التابعين، وكان قاص أهل مكة، مجمع على ثقته، مات قبل ابن عمر، أحرج له الجماعة.
 التقريب: ٤٣٨٥.

# الحكم على الإسناد:

الأثر بهذا الإسناد ضعيف، ففيه ابن حريج وهو مدلس من الثالثة وقد عنعن، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيحين الأثر بهذا الإسناد ضعيف، ففيه ابن حريج وهو مدلس من الثالثة وقد عنعن، وبقية رجال مسلم، وإن ثبت الإتصال فهو موقوف على عبيد بن عمير ويفتقر إلى الرفع.

في بيته رجلاً، فقال: من أنت؟. قال: أنا ملك الموت. قال إبراهيم: إن كنت صادقاً فأريي منك آية أعرف أنك ملك الموت. قال ملك الموت: أعرض بوجهك. فأعرض، ثم نظر، فأراه الصورة التي يقبض فيها أرواح المؤمنين، فرأى من النور والبهاء شيئاً لا يعلمه إلا الله تعالى، ثم قال: أعرض بوجهك. فأعرض، ثم نظر، فأراه الصورة التي يقبض فيها أرواح الكفار والفجار، فرعب إبراهيم عليه الصلاة والسلام رعباً حتى ارتعدت فرائصه، وألصق بطنه بالأرض، وكادت نفسه تخرج. (١)

(١٢٦) وأخرج عن ابن مسعود، وابن عباس ﴿ قال: لما اتخذ الله إبراهيم خليلاً،

(١) لم أجده.

لكن أخرجه ابن عساكر في تاريخه (٢٥٣/٦) من طريق ابن أبي الدنيا، عن أزهر بن مروان الرقاشي.

وأخرجه أبو نعيم في الحلية (٢٧/٦) من طريق أبي بكر القطيعي، عن عبد الله بن أحمد، عن أبيه، عن الصلت بن مسعود، كالاهما عن جعفر بن سليمان، عن أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن رباح، عن كعب به بنحوه، وهو جزء من حديث طويل.

وأورده المصنف في الدر المنثور (٢٨٦/١)، وعزاه إلى أحمد في الزهد وأبو نعيم في الحلية، ولم أحده عند أحمد. الإسناد: قال ابن أبي الدنيا - كما عند ابن عساكر -: أنا أزهر بن مروان الرقاشي، نا جعفر بن سليمان، نا أبو عمران الجوبي، عن عبد الله بن رباح، عن كعب به.

#### رجال الإسناد:

- أزهر بن مروان الرَفَاشي: النوّاء، لقبه فريخ، صدوق، مات سنة ثلاث وأربعين ومائتين، أخرج له الترمذي
   وابن ماجه. التقريب: ٣١٢.
  - ٢) جعفر بن سليمان: هو الضُبُعي، صدوق، تقدم في الحديث رقم (٦٥).
  - ٣) أبو عمران الجوني: هو عبد الملك بن حبيب الأزدي، ثقة، تقدم في الحديث رقم (٤٩).
    - عبد الله بن رباح: الأنصاري، ثقة، تقدم في الحديث رقم (٩٩).
    - ٥) كعب: هو كعب الأحبار، ثقة مخضرم، تقدم في الحديث رقم (١٧).

### الحكم على الإسناد:

الأثر بهذا الإسناد حسن، فيه أزهر بن مروان وهو صدوق، وكذلك جعفر بن سليمان، وبقية رجالـــه ثقــــات، والأثر من كلام كعب.

[1/17]

سأل ملكُ الموت ربَّه يأذن له فيبشره بذلك، فأذن له، فجاء إبراهيم فبشره بذلك، فقال: الحمد لله. ثم قال: يا ملك الموت أرني كيف تقبض أنفاس الكفار. قال: يا إبراهيم لا تطيق ذلك. قال: بلى. قال: فأعرض. فأعرض، ثم نظر، وإذا برجلٍ أسود ينال رأسه السماء يخرج من فيه لهب النار، ليس من شعرة في حسده إلا في صورة رجلٍ يخرج من فيه ومسامعه لهب النار، فغشي على إبراهيم، ثم أفاق وقد تحول ملك الموت في الصورة الأولى، فقال: يا ملك الموت، لو لم يلق الكافر من / البلاء والحزن إلا صورتك لكفاه، فأرني كيف تقبض أنفاس المؤمنين، قال: أعرض. فأعرض، ثم التفت، فإذا هو برجلٍ شاب أحسن الناس وجهاً، وأطيبهم ريحاً، في ثياب بياض، فقال: يا ملك الموت، لو لم ير المؤمن عند موته من قرة العين والكرامة إلا صورتك هذه لكان يكفيه. (١)

(١٢٧) وأخرج ابن أبي الدنيا، وأبو الشيخ في العظمة، عن أشعث بن أسلم، قال:

<sup>(</sup>١) لم أجده عند ابن أبي الدنيا.

وقد أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره برقم (٥٠٧/٢)، وابن جرير في تفسيره (٤٨/٣)، نحوه عن السدي من قوله، كلهم من طريق عمرو بن حماد، عن أسباط عنه به.

وقد تقدم الكلام على هذا الإسناد، وترجمة رجاله، والحكم عليه في الحديث رقم (١١٢)، وبينت أنه إسناد يروى به كتاب تفسير معروف عند أهل العلم، ولأهل العلم كلام فيه.

سأل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ملك الموت واسمه عزرائيل<sup>(۱)</sup>، وله عينان في وجهه، وعين في قفاه، فقال: يا ملك الموت؟ [ ما تصنع ]<sup>(۲)</sup> إذا كانت نفس بالمشرق ونفس بالمغرب؟ ووقع الوباء بأرضٍ والتقى الزحفان، كيف تصنع؟. قال: أدعو الأرواح بإذن الله، فتكون بين أصبعي هاتين. قال: ودُحِيت<sup>(۳)</sup> له الأرض، فتركت مثل الطست<sup>(۱)</sup> يتناول منها حيث يشاء.<sup>(٥)</sup>

\_\_\_\_\_

- (٣) أي: بُسطت. ( انظر: مختار الصحاح، مادة: دحى ) .
- (٤) هو إناء كبير مستدير من نحاس أو نحوه يُغسل فيه. ( انظر: المعجم الوسيط ٢/٥٥).
  - (٥) لم أجده عند ابن أبي الدنيا، وهو عند أبي الشيخ في العظمة برقم (٤٤٣).

الإسناد: قال أبو الشيخ: حدثنا أحمد بن محمد بن عمر، حدثنا عبد الله بن محمد بن عبيد، حدثنا داود بن رشيد، حدثنا حكام، عن عنبسة، عن أشعث به بمثله مع زيادة في آخره.

### رجال الإسناد:

- ا أحمد بن محمد بن عمر: بن أبان العبدي، مشهور برواية كتب ابن أبي الدنيا، لم أحد فيه حرحاً ولا تعديلاً، وقد رجحت أنه محتج بروايته، تقدم في الحديث رقم (٦٨).
  - ٢) عبد الله بن محمد بن عبيد، هو ابن أبي الدنيا، صدوق حافظ، تقدم في الحديث رقم (٦٨).
- ٣) داود بن رشيد: هو داود بن رُشيد الهاشمي مولاهم، الخوارزمي، نزيل بغداد، ثقة، مات سنة تسع وثلاثين ومائتين، أحرج له البخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجه. التقريب: ١٧٨٤.
- خكام: هو حَكَّام بن سَلْم، أبو عبد الرحمن الرازي، الكناني، ثقة له غرائب، مات سنة تسعين ومائة،
   أخرج له البخاري تعليقا، ومسلم، والأربعة. التقريب: ١٤٣٧.
- عنبسة: عنبسة بن سعيد بن الضريس الأسدي، أبو بكر الكوفي، قاضي الري، ثقة، أخرج له البخاري تعليقا، والترمذي، والنسائي. التقريب: ٥٢٠٠.
- ٦) أشعث بن أسلم: هو أشعث بن أسلم العجلي، البصري، ثم الربعي، من صغار التابعين، يروى عن أبيه عن أبي موسى الأشعري، روى عنه سعيد بن أبي عروبة، قال يجيى بن معين: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات، ووثقه ابن شاهين في تاريخه.

\_

<sup>(</sup>۱) قال ابن حجر في الإمتاع ص١٠٨: تسمية ملك الموت عزرائيل قد اشتهر ذلك بين الناس، وقد راجعت ملك مبهمات القرآن لأبي القاسم السهيلي فلم أحد ذلك فيه، ثم راجعت تفسير القرطبي فوجدته ذكر أن اسم ملك الموت عزرائيل و لم ينسبه لقائل ولا ذكر فيه أثراً، ثم راجعت تفسير الثعلبي فوجدته حكى أن اسمه عزرائيل وعزاه لتفسير مقاتل وتفسير ابن الكلي، ثم تتبعت الآثار في ذلك فوجدت في كتاب العظمة لأبي الشيخ... وذكر هذا الأثر ثم حكم عليه بالضعف.

<sup>(</sup>٢) ليست في (غ).

.....

(١٢٨) وأخرج ابن أبي الدنيا، عن الحكم، أنّ يعقوب عليه الصلاة والسلام قال: يا ملك الموت، ما من نفس منفوسة إلا وأنت تقبض روحها؟. قال: نعم. قال: فكيف،

\_\_\_\_\_

\_

انظر: تاریخ ابن معین (روایة الدوري) (۱۰۹/٤)، والجرح والتعدیل (۲۲۸/۲)، والتاریخ الکــبیر (۲۲۸/۱)، والثقات لابن شاهین ص۳٦.

# الحكم على الإسناد:

الأثر بمذا الإسناد صحيح إلى أشعث بن أسلم، فرحاله كلهم ثقات.

لكن أشعث هو هنا أشعث بن أسلم كما أورده المصنف، غير أن الحافظ ابن حجر في كتابه الإمتاع ذكر بأنه أشعث بن جابر الحداني، وهو صدوق (التقريب: ٢٧٥)، وقد حكم على الأثر بأنه ضعيف من جهة رفعه لا من جهة سنده إلى أشعث، فقد قال: ورجال هذا السند يوثقون، ولكن أشعث شيخ عنبسة هو ابن جابر الحراني – هكذا في المطبوع – وهو تابعي صغير والحديث معضل. اهـ

ومن خلال بحثي وتتبعي وحدت أن عنبسة بن سعيد البصري هو الذي يروي عن أشعث بن جابر وهو ضعيف (التقريب: ٢٠٠٥)، وأشعث بن جابر معدود ضمن شيوخه، بينما عنبسة الكوفي معدود ضمن شيوخ حكام دون البصري، ولم يُذكر أشعث أياً كان منهما ضمن شيوخ الكوفي، وقد وحدت في بعض الأسانيد رواية حكام عن عنبسة عن أشعث بن أسلم، فالله أعلم بالصواب.

انظر: تفسير ابن جرير (٥٨٦/٢)، والإمتاع بالأربعين المتباينة السماع ص١٠٨.

وأنت عندي ها هنا، والأنفس<sup>(۱)</sup> في أطراف الأرض؟. قال: إن الله سخّر لي الدنيا، فهي كالطست، يوضع أحدكم قدام فيتناول من أي أطرافها شاء، كذلك الدنيا عندي.<sup>(۱)</sup>

(١٢٩) وأخرج عبد الرزاق، وأحمد في الزهد، وابن جرير، وابن المنذر، وأبو الشيخ في العظمة، وأبو نعيم في الحلية، عن مجاهد، قال: جُعلت الأرض لملك الموت مثل الطست،

الإسناد: حدثنا الوليد بن أبان، حدثنا محمد بن إدريس، حدثنا عمار بن خالد، حدثنا محمد بن الحسن الواسطي، عن عبد الله بن يونس، عن الحكم بن عتيبة به بنحوه دون ذكر ليعقوب التَّكِيُّلِاً.

#### رجال الإسناد:

- ١) الوليد بن أبان: هو ابن بونة، حافظ ثقة، تقدم في الحديث رقم (٥).
- ٢) محمد بن إدريس: هو أبو حاتم الرازي، أحد الحفاط، تقدم في الحديث رقم (٣٤).
- عمار بن خالد: هو عمار بن خالد بن يزيد بن دينار الواسطي، التمار، أبو الفضل، أو أبو إسماعيل، ثقة،
   مات سنة ستين ومائتين، أخرج له النسائي، وابن ماجه. التقريب: ٤٨٢٠.
- ٤) محمد بن الحسن الواسطي: هو محمد بن الحسن بن عمران المزني، الواسطي، القاضي، أصله شامي، ثقة،
   أخرج له البخاري، وأبو داود في المسائل، والترمذي، وابن ماجه. التقريب: ٥٨١٨.
- عبد الله بن يونس: الثقفى، روى عن سيار أبي الحكم، والحكم بن عتيبة، وأبي هاشم الرماني، روى عنه يزيد بن هارون، ومحمد بن الحسن الواسطي، ذكره البخاري وابن أبي حاتم و لم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً، ونقل ابن شاهين عن أحمد أنه قال: شيخ ثقة.

انظر: الجرح والتعديل (٥/٥)، والتاريخ الكبير (٢٣٢/٥)، وتاريخ أسماء الثقات لابن شاهين ص١٢٩.

٦) الحكم بن عتيبة: الكندي، ثقة ثبت، إلا أنه ربما دلس (ط/٢)، تقدم في الحديث رقم (٢٠).

### الحكم على الإسناد:

الأثر بهذا الإسناد صحيح فرحاله كلهم ثقات، لكنه من كلام الحكم ولا حجة فيه ما لم يثبت بــنص صــحيح مرفوع.

<sup>(</sup>١) في (غ) زيادة: وجعل له أعوان يتوفون الأنفس ثم يقبضها منهم.

<sup>(</sup>٢) لم أحده عند ابن أبي الدنيا.

وقد أخرجه أبو الشيخ في العظمة برقم (٢٦٩).

يتناول من حيث شاء، وجعل له أعوان يتوفون الأنفس ثم يقبضها منهم. (١)

(١٣٠) وأخرج ابن جرير، وأبو الشيخ، عن الربيع بن أنس، أنه سئل عن ملك الموت: هل هو وحده الذي يقبض الأرواح؟. قال: هو الذي يلي أمر الأرواح، وله أعوان

(۱) هو عند عبد الرزاق في تفسيره (۲۰۹/۲)، وابن جريـــر في تفســــيره (۲۱۷/۷)، وأبـــو نعــــيم في الحليـــة (۲۸٦/۳)، كلهم من طريق الثوري عن رجل عن مجاهد به بمثله.

وقد أخرجه ابن حرير أيضاً في تفسيره (٩٧/٢١)، من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد به بنحوه.

وأخرجه أيضاً في نفس الموضع، وكذا أبو الشيخ في العظمة برقم (٤٣٣)، كلاهما من طريق ابن أبي ليلي، عــن القاسم بن أبي بزة، عن مجاهد به بنحوه.

وأخرجه ابن زمنين في رياض الجنة ص١٤٨، من طريق عاصم، عن الحكم، عن مجاهد بنحوه.

ولم أحده عند أحمد في الزهد، ولا عند ابن المنذر.

الإسناد: قال عبد الرزاق: عن الثوري، أخبرني رجل، عن مجاهد به.

#### رجال الإسناد:

- ١) الثوري: هو سفيان بن سعيد، ثقة حافظ، تقدم في الحديث رقم (٢٢).
  - ٢) مجاهد: هو بن جبر، ثقة إمام، تقدم في الحديث رقم (٩).

### الحكم على الإسناد:

الأثر بهذا الإسناد ضعيف، لأن فيه من لا يعرف فسفيان لم يُسم الرجل الذي بينه وبين مجاهد.

لكن جاء هذا الأثر عن مجاهد من طرق أخرى، فرواه عنه ابن أبي نجيح كما عند ابن جرير في تفسير، وابـــن أبي نجيح هو عبد الله بن أبي نجيح وهو ثقة (التقريب: ٣٦٦٢)، والإسناد إليه حسن.

ورواه أيضاً عن مجاهد القاسم بن أبي بزة كما عند ابن جرير وأبي الشيخ، والقاسم بن أبي بزة هو المكي وهو ثقة (التقريب: ٥٤٥٢)، والإسناد إليه فيه مقال لكن يتقوى بغيره.

ورواه أيضاً عن مجاهد الحكم كما عند ابن أبي زمنين، والحكم هو بن عتيبة وهو ثقة (التقريب: ١٤٥٣)، وفي إسناده من لم أعرفه.

وعليه فالإسناد يتقوى بمجموع طرقه، لكنه يبقى من كلام مجاهد ولا تقوم بمثله حجة ما لم يثبت مرفوعاً.

على ذلك، غير أن ملك الموت هو الرئيس، وكل خطوة منه من المشرق إلى المغرب. (١)

(١٣١) وأخرج ابن أبي شيبة، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبو الشيخ في

(۱) هو عند ابن حرير في تفسيره (۲۱۷/۷)، و أبي الشيخ في العظمة برقم (٤٣١)، كلهم من طريق عبد الله بن أبي جعفر الرازي، عن أبيه، عن الربيع بن أنس به بنحوه.

الإسناد: قال ابن حرير: حدثني المثنى، قال: ثنا إسحاق، قال: ثنا عبد الله بن أبي جعفر، عن أبيه، قال سألت: الربيع بن أنس، وذكره.

#### رجال الإسناد:

1) المثنى: هو المثنى بن إبراهيم الآملي، الأُبلِّي، الطبري، روى عن إبراهيم بن عبد السلام التستري، وإسحاق بن الحجاج، وإسماعيل بن مسلمة القعني وغيرهم، وهو شيخ الطبري، يروي عنه كثيراً في التفسير والتاريخ، وثقه ابن كثير في تفسيره ضمناً.

قلت: لم أحد من ترجم له، وما ذكرته مستفاد من تتبع أسانيد الطبري، ومن كلام أحمد شاكر، ومن معجم شيوخ الطبري.

انظر: تفسير الطبري تحقيق أحمد شاكر (١٧٦/١)، ومعجم شيوخ الطبري لأكرم الفالوجي ص٤٢٠.

٢) إسحاق: هو إسحاق بن الحجاج الطاحُوني، المقرئ، أبو يعقوب، روى عن أبي زهير عبد السرحمن بسن مغراء، وعبد الله بن أبي جعفر الرازي، ويجيى بن آدم، وعبد الرزاق، روى عنه أبو عبد الله محمد بن عيسى المقرىء، ومحمد بن مسلم، والفضل بن شاذان، وذكر ابن أبي حاتم أن أباه وأبا زرعة قد عزما على الخروج إليه، وقال: سمعت أبا زرعة يقول: كتب عبد الرحمن الدشتكي تفسير عبد الرزاق عن إسحاق بن الحجاج. هكذا ترجم له ابن أبي حاتم و لم يذكر فيه حرحاً ولا تعديلاً، و لم أحد من ترجم له غيره.

انظر: الجرح والتعديل (٢١٧/٢)، والأنساب للسمعاني (٢٥/٤).

- ٣) عبد الله بن أبي جعفر: الرازي، صدوق يخطئ، تقدم في الحديث رقم (٢٩).
- ٤) أبو جعفر: هو الرازي، صدوق سيء الحفظ، تقدم في الحديث رقم (٢٩).
  - ٦) الربيع بن أنس: صدوق له أوهام، تقدم في الحديث رقم (٢٩).

# الحكم على الإسناد:

الأثر بهذا الإسناد أتوقف في الحكم عليه لأن فيه من لم أحد فيه حرحاً ولا تعديلاً.

التفسير، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، في قوله تعالى: (z - z) قال: أعوان ملك الموت من الملائكة. (٢)

(١٣٢) وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر،/ وابن أبي حاتم في التفسير،

[۲۱/ب]

الإسناد: قال ابن أبي شيبة: حدثنا حفص بن غياث، عن الحسن بن عبيد الله، عن إبراهيم، عن ابن عباس به. رجال الإسناد:

- 1) حفص بن غياث: هو حفص بن غياث بن طلق بن معاوية النخعي، أبو عمر الكوفي، القاضي، ثقة فقيه، تغير حفظه قليلاً في الآخر، مات سنة أربع أو خمس وتسعين ومائة، وقد قارب الثمانين، أخررج له الجماعة. التقريب: ١٤٣٠.
- الحسن بن عبيد الله: هو الحسن بن عبيد الله بن عروة النجعي، أبو عروة الكوفي، ثقة فاضل، مات سنة تسع وثلاثين ومائة، وقيل: بعدها بثلاث، أخرج له مسلم، والأربعة. التقريب: ١٢٥٤.
- ٣) إبراهيم: إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي، أبو عمران الكوفي، الفقيه، ثقة، إلا أنه يرسل كثيرا، مات سنة ست وتسعين وهو ابن خمسين أونحوها، أخرج له أصحاب الكتب الستة. التقريب: ٢٧٠.

### الحكم على الإسناد:

الأثر بهذا الإسناد صحيح عن ابن عباس من قوله، فرجاله كلهم ثقات رجال مسلم.

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، آية (٦١).

<sup>(</sup>٢) هو عند ابن أبي شيبة في مصنفه برقم (٣٤٧٨٢)، وابن جرير في تفسيره (٢١٧/٧)، وابــن أبي حــاتم في تفسيره (٢١٧/٤)، وأبي الشيخ في العظمة برقم (٤٥٦)، كلهم من طريق الحسن بن عبيد الله، عن إبراهيم، عــن ابن عباس به. وأما ابن المنذر فلم أقف عليه عنده.

الحبائك في أخبار الملائك

عن إبراهيم النخعي في قوله: (1) عن إبراهيم النخعي في قوله: (1) عن إبراهيم الموت بعد. (1)

(١٣٣) وأخرج عبد الرزاق، وابن جرير، وأبو الشيخ في العظمة، عن قتادة في قوله:

وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره (٢٠٩/٢)، وأبي الشيخ في العظمة برقم (٤٥٤)، كلهم من طريق سفيان، عــن منصور، عن إبراهيم به بنحوه.

الإسناد: قال عبد الرزاق: أنا الثوري، عن منصور، عن إبراهيم به.

#### رجال الإسناد:

- ١) سفيان: هو الثوري، ثقة حافظ، تقدم في الحديث رقم (٢٢).
- منصور: هو منصور بن المعتمر بن عبد الله السلمي، أبو عتاب الكوفي، ثقة ثبت، وكان لا يـــدلس، مـــن
   طبقة الأعمش، مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة، أحرج له أصحاب الكتب الستة. التقريب: ٩٠٨.
  - ٣) إبراهيم: هو بن يزيد النخعي، ثقة، تقدم في الحديث رقم (١٣١).

# الحكم على الإسناد:

الأثر بهذا الإسناد صحيح، فرحاله كلهم ثقات رحال الشيخين، وهو من كلام إبراهيم النخعي.

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، أية (٦١).

<sup>(</sup>٢) هو عند الطبري في تفسيره (٢١٧/٧)، وابن أبي حاتم برقم (٧٣٨٦).

الحبائك في أخبار الملائك

 $\mathring{C}_{\infty}$  جے  $\mathring{C}_{\infty}^{(1)}$ ، قال: إن ملك الموت له رسل، فيلي قبضها الرسل ثم يدفعونها إلى ملك الموت. (٢)

(١٣٤) وأخرج أبو الشيخ في العظمة، عن وهب بن منبه، قال: إن الملائكة الذين

(١) سورة الأنعام، آية (٦١).

(٢) هو عند عبد الرزاق في تفسيره (٢٠٩/٢)، وابن جرير في تفسيره (٢١٧/٧)، وأبو الشيخ في العظمة بــرقم (٤٥٣)، كلهم من طريق معمر عن قتادة به بنحوه.

الإسناد: أخرج عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة به.

### رجال الإسناد:

- ١) معمر: هو بن راشد الأزدي، ثقة ثبت فاضل، تقدم في الحديث رقم (٢٤).
  - ٢) قتادة: هو ابن دعامة السدوسي، ثقة ثبت، تقدم في الحديث رقم (١١).

### الحكم على الإسناد:

الأثر بهذا الإسناد صحيح، فرحاله ثقات رحال الشيخين.

يقرنون بالناس، هم الذين يتوفو نهم ويكتبون لهم آجالهم، فإذا توفوا النفس، دفعوها إلى ملك الموت، وهو كالعاتب، يعني العشار (١)، الذي يؤدي إليه من تحته. (٢)

(١٣٥) وأخرج ابن أبي الدنيا، وأبو الشيخ، وأبو نعيم في الحلية، عن شهر بن

(١) هو من يأخذ على السلع مكسا، أي: ضريبة. ( انظر: المعجم الوسيط ٢٠٢/٢).

وقد أخرجه أيضاً ابن أبي حاتم في تفسيره برقم (٧٦٣٤)، كلهم من طريق إسماعيل بن عبد الكريم، عن عبدالصمد، عن وهب به بنحوه.

الإسناد: قال ابن أبي حاتم: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن حماد الطهراني، ثنا إسماعيل بن عبد الكريم، ثنا عبد الصمد، قال: سمعت وهباً، وذكره.

### رجال الإسناد:

- ١) محمد بن حماد الطِهراني: ثقة حافظ، تقدم في الحديث رقم (١١٨).
- إسماعيل بن عبد الكريم: بن معقل بن منبه، صدوق، تقدم في الحديث رقم (٣٣).
- ٣) عبد الصمد: هو عبد الصمد بن معقل اليماني، صدوق، تقدم في الحديث رقم (٣٣).
  - ٤) وهب: بن منبه اليماني، ثقة، تقدم في الحديث رقم (١٥).

### الحكم على الإسناد:

الأثر إسناده حسن، ففيه إسماعيل بن عبد الكريم وعبد الصمد بن معقل وكلاهما صدوق، والأثر من كلام وهب.

<sup>(</sup>۱) هو ش یافت علی انسلع شانسه ای. طریبه: ( انظر: العجم الوسیط ۱۲

<sup>(</sup>٢) هو عند أبي الشيخ في العظمة برقم (٤٦٨).

حوشب، قال: ملك الموت حالس، والدنيا بين ركبتيه، واللوح الذي فيه آجال بين آدم في يديه، وبين يديه ملائكة قيام، وهو يعرض اللوح لا يطرف<sup>(۱)</sup>، فإذا أتى على أجل عبد، قال: اقبضوا هذا. (۲)

(١٣٦) وأخرج ابن أبي حاتم، وأبو الشيخ، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه سئل

الإسناد: قال ابن أبي الدنيا كما عند أبي الشيخ: ثنا داود بن عمر الضبي، ثنا معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن شهر بن حوشب به.

### رجال الإسناد:

داود بن عمرو الضبي: هو داود بن عمرو بن زهير بن عمرو بن جميل الضبي، أبو سليمان البغدادي، ثقة،
 مات سنة ثمان وعشرين ومائتين، وهو من كبار شيوخ مسلم، أحرج له مسلم، والنسائي. التقريب: ١٨٠٣.

٢) معتمر بن سليمان: التيمي، ثقة، تقدم في الحديث رقم (٣٥).

٣) أبوه: هو سليمان بن طرحان التيمي، أبو المعتمر البصري، نزل في التيم فنسب إليهم، ثقة عابد، مات سنة ثلاث وأربعين ومائة، وهو ابن سبع وتسعين، أحرج له أصحاب الكتب الستة. التقريب: ٢٥٧٥.

٤) شهر بن حوشب: الشامي، صدوق، كثير الإرسال والوهم، تقدم في الحديث رقم (٦٧).

### الحكم على الإسناد:

الأثر من كلام شهر، والإسناد إليه صحيح على شرط مسلم، ولا يقبل مثله ما لم يثبت مرفوعاً.

<sup>(</sup>١) أي: إذا شَخص بصره، فلم يحرك جفنيه. (انظر: المعجم الوسيط ٥٥٥/٢).

<sup>(</sup>٢) لم أحده عند ابن أبي الدنيا، لكن أخرجه من طريقه أبو الشيخ في العظمة برقم (٤٤٤)، ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في الحلية (٦١/٦)، عن أبي الشيخ، عن أحمد بن محمد بن عمر، عن ابن أبي الدنيا، عن داود بن عمر الضبي، عن معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن شهر به.

عن نَفْسَين اتفق موهما في طرفة عين، واحد بالمشرق، والآخر بالمغرب، كيف قدر ملك الموت عليهما؟!. [قال]:(١) ما قدرة ملك الموت على أهل المشارق والمغارب، والظلمات، والهواء، والبحور، إلا كرجل بين يديه مائدة يتناول من أيها شاء.(١)

\_\_\_\_\_\_

وقد عزاه المصنف أيضاً في الدر المنثور (٦/٠٤٠) لابن أبي الدنيا في ذكر الموت، وقد وحدته في المطبوع منه برقم (٢٣٤) غير مسند، حيث أن الكتاب من جمع وتتبع مشهور آل سلمان، و لم يجد هذا الأثر مسنداً.

الإسناد: قال أبو الشيخ: حدثنا محمد بن العباس بن أيوب، حدثنا زياد بن يجيى، حدثنا عبد ربه بن بارق الحنفي، قال: حدثني خالي زميل بن سماك الحنفي، أنه سمع أباه يحدث، ولقي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في المدينة بعدما كف بصره، قال: قلت: هي يا ابن عباس، ما تقول في أمر غمني واهتممت به، وذكره بنحوه.

#### رجال الإسناد:

1) محمد بن العباس بن أيوب: أبو حعفر الأصبهاني، يعرف بابن الأخرم، وليس بينه وبين أبي عبد الله بن الأخرم النيسابوري قرابة، حافظٌ إمام، كان فقيهاً محدثاً متقناً، سمع أبا كريب، وزياد بن يجيى الحساني، وعلي بن حرب وطبقتهم، روى عنه أبو أحمد العسال، والطبراني، وأبو محمد بن حيان أبو الشيخ، قطع عن التحديث سنة ست و تسعين ومائتين لاختلاطه، توفي سنة إحدى وثلاثمائة.

انظر: تاريخ أصبهان (۱۹٤/۲)، وطبقات أصبهان (۴۷/۳)، وتذكرة الحفاظ (۷٤٧/۲)، ولسان الميزان (۲۱۵/۰). (۲۱۵/۰)

- ۲) زیاد بن یجیی: هو زیاد بن یجیی بن حسان، أبو الخطاب الحسانی، النُکری، البصری، ثقة، مات سنة أربـع
   و خمسین و مائتین، أخرج له أصحاب الكتب الستة. التقریب: ۲۱۰٤.
- ٣) عبد ربه بن بارق الحنفي: الكوسج، أبو عبد الله الكوفي، أصله من اليمامة، ويقال: اسمه عبد الله، صدوق يخطئ، أخرج له الترمذي. التقريب: ٣٧٨٣.
- ٤) زميل بن سماك الحنفي: روى عن أبيه، روى عنه عبد ربه بن بارق بن سماك الحنفي وزميل حاله، ذكره ابن أبي حاتم و لم يذكر فيه شيئاً. وقد تعرض الحافظ العراقي في تخريج الإحياء لحديث من طريق زميل هذا، فقال: وفيه زميل بن سماك الحنفي يحتاج إلى معرفته. وقال ابن حجر في اللسان حين نقل كلام شيخه العراقي في زميل، قال: والذي أظن أنه أبو زميل سماك بن الوليد الحنفي.

قلت: وهذا - والله أعلم - وهم من الحافظ ابن حجر، فقد وقفت على عدة أحاديث في مصادر مختلفة كلها من رواية: عبد ربه عن زُميل عن أبيه سماك، ومن ترجم لعبد ربه ذكر أنه حفيد سماك، وأنه يروي عن حاله زميل. و لم أحد ترجمة لزميل غير ما ذكرت، و لم أحد فيه حرحاً ولا تعديلاً.

انظر: الجرح والتعديل (٦٢٠/٣)، والمغنى عن حمل الأسفار (١٠٧٧/٢)، ولسان الميزان (٢/٩٠).

\_

<sup>(</sup>١) ليست في الأصل.

<sup>(</sup>٢) لم أحده عند ابن أبي حاتم، وهو عند أبي الشيخ في العظمة برقم (٤٣٢).

| الحبائك في أخبار الملائك |  |
|--------------------------|--|
| الحبائك في أخبار الملائك |  |

(١٣٧) وأخرج ابن أبي حاتم، عن زهير بن محمد، قال: قيل: يا رسول الله، ملك

٥) أبوه: سماك بن الوليد الحنفي، أبو زُميل اليمامي، ثم الكوفي، ليس به بأس، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، ومسلم، والأربعة. التقريب: ٢٦٢٨.

# الحكم على الإسناد:

في الإسناد من لم أحد فيه حرحاً ولا تعديلاً وهو زميل بن سماك، لذا أتوقف في الحكم عليه.

الموت واحد، والزحفان يلتقيان بين المشرق والمغرب، وما بين ذلك من السقط والهلاك. فقال: " إن الله عز وجل حوى الدنيا لملك الموت، حتى جعلها كالطست بين يدي أحدكم، فهل يفوته منها شيء ".(١)

(١٣٨) وأخرج جُوَيبر، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: ملك الموت الذي

(١) لم أجده.

وهو أثر مرسل منقطع، فزهير بن محمد لم يدرك الرسول ﷺ، وهو زهير بن محمد التميمي، أبو المنذر الخراساني، رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة فضعف بسببها، قال البخاري عن أحمد: كأن زهيرا الذي يروي عنه الشاميون آخر. وقال أبو حاتم: حدث بالشام من حفظه فكثر غلطه. مات سنة اثنتين وستين ومائة (التقريب: ٢٠٤٩). وقد تقدم نحوه في الآثار التي قبله ولا يثبت منها شيء مرفوع.

يتوفى الأنفس كلها، وقد سُلِّط على ما في الأرض، كما سُلِّط أحدكم على ما في راحته، ومعه ملائكة من ملائكة الرحمة، وملائكة [ من ملائكة ](١) العذاب، فإذا توفى نفساً طيبة دفعها إلى ملائكة الرحمة، وإذا توفى نفساً حبيثة دفعها إلى ملائكة العذاب.(١)

(١٣٩) وأخرج ابن أبي الدنيا، وأبو / الشيخ، عن أبي المثنّى الحمصي، قال: إنَّ الدنيا

[1/17]

وقد ذكره المصنف مسنداً في الدر المنثور (٢/٦٥)، قال: وأخرج جويبر، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، وذكر الأثر.

وذكره أيضاً في شرح الصدور ص٥٣ مسنداً، وعزاه إلى حويبر في تفسيره، عن الكلبي، عن مجاهد، عن ابن عباس .

#### رجال الإسناد:

1) جُويير: ويقال: اسمه حابر، وحويبر لقب، ابن سعيد الأزدي، أبو القاسم البلخي، نزيــل الكوفــة، راوي التفسير، ضعيف حداً، مات بعد الأربعين ومائة، أخرج له أبو داود في الناسخ والمنسوخ، وابن ماحه في التفسير. التقريب: ٩٨٧.

- ٢) الكلبي: هو محمد بن السائب، النسابة المفسر، متهم بالكذب، تقدم في الحديث رقم (١٤).
  - ٣) أبو صالح: هو باذام، ضعيف يرسل، تقدم في الحديث رقم (٤).

# الحكم على الإسناد:

الأثر بهذا الإسناد ضعيف جداً، فهو من طريق جويبر وهو ضعيف جداً، والكلبي متهم بالكذب.

<sup>(</sup>١) ليست في (غ).

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه.

سهلها وجبلها، بين فخذى ملك الموت، ومعه ملائكة الرحمة، وملائكة العذاب، فيقبض الأرواح، فيعطى هؤلاء لهؤلاء، وهؤلاء لهؤلاء، يعني ملائكة الرحمة، وملائكة العذاب. قيل: فإذا كانت ملحمة، وكان السيف مثل البرق؟. قال: يَدْعوها فتأتيه الأنفس. (١)

(١) لم أحده عند ابن أبي الدنيا، وهو عند أبي الشيخ في العظمة برقم (٤٧٠).

الإسناد: قال أبو الشيخ: حدثنا الوليد، حدثنا أبو مسعود، حدثنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن عمار الدهني، عن ابن المثني – كذا عند أبي الشيخ والصواب أبو المثني - الحمصي به بنحوه.

#### رجال الإسناد:

- الوليد: هو بن أبان بن بونة، حافظ ثقة، تقدم في الحديث رقم (٥).
- ٢) أبو مسعود: هو أحمد بن الفرات بن خالد الضبي، أبو مسعود الرازي، نزيل أصبهان، ثقة حافظ، تُكلم فيه بلا مستند، مات سنة ثمان وخمسين ومائتين، أخرج له أبو داود. التقريب: ٨٨.
- ٣) عبيد الله بن موسى: هو عبيد الله بن موسى بن باذام العبسى، الكوفي، أبو محمد، ثقة، كان يتشيع، قال أبو حاتم: كان أثبت في إسرائيل من أبي نعيم، واستصغر في سفيان الثوري، مات سنة ثلاث عشرة ومــائتين علـــي الصحيح، أحرج له أصحاب الكتب الستة. التقريب: ٤٣٤٥.
  - ٤) إسرائيل: هو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، ثقة، تقدم في الحديث رقم (٩).
- عمار الدهني: هو عمار بن معاوية الدُّهني، أبو معاوية البجلي، الكوفي، صدوق، يتشيع، مات سنة تالات وثلاثين ومائة، أخرج له مسلم، والأربعة. التقريب: ٤٨٣٣.
- ٦) أبو المثنى الحمصي: هو ضمضم، أبو المثنى الأملوكي، الحمصي، وثقه العجلي، أخرج له أبو داود، وابسن ماجه. التقريب: ٢٩٩٤.

### الحكم على الإسناد:

الأثر بمذا الإسناد حسن، لأنه من طريق عمار الدهني وهو صدوق، وبقية رجاله ثقات، والأثر من قول أبي المـــثني الحمصي.

(١٤٠) وأخرج الدينوري في المحالسة، عن أبي قيس الأودي<sup>(١)</sup>، قال: قيل لملك الموت: كيف تقبض الأرواح؟. قال: أدعوها فتجيبني.<sup>(٢)</sup>

.

(٢) هو عند الدينوري في المجالسة برقم (٧٠٤)، قال: نا محمد بن عبد العزيز، نا ابن نمير، نا ابن فضيل، نا المحسن بن عبيد الله، عن أبي قيس الأودي به.

#### رجال الإسناد:

ا محمد بن عبد العزيز: الدينوري، أكثر عنه أحمد بن مروان في المحالسة، وهو منكر الحديث ضعيف، ذكره
 ابن عدي وذكر له مناكير عن موسى بن إسماعيل، ومعاذ بن أسد وطبقتهما، وكان ليس بثقة، يأتي ببلايا.

انظر: لسان الميزان (٥/٢٦٠).

- ٢) ابن نُمَير: محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني، الكوفي، أبو عبد الرحمن، ثقة حافظ فاضل، مات سنة أربع وثلاثين ومائتين، أخرج له أصحاب الكتب الستة. التقريب: ٦٠٥٣.
- ٣) ابن فضيل: هو محمد بن فضيل بن غُزُوان الضبي مولاهم، أبو عبد الرحمن الكوفي، صدوق عارف، رمـــي
   بالتشيع، مات سنة خمس وتسعين ومائة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. التقريب: ٦٢٢٧.
- الحسن بن عبيد الله: هو الحسن بن عبيد الله بن عروة النخعي، أبو عروة الكوفي، ثقة فاضل، مات سنة تسع وثلاثين ومائة، وقيل: بعدها بثلاث، أخرج له مسلم، والأربعة. التقريب: ١٢٥٤.
- أبو قيس الأودي: هو عبد الرحمن بن ثروان، أبو قيس الأودي، الكوفي، صدوق ربما خالف، مات سنة عشرين ومائة، أخرج له البخاري، والأربعة. التقريب: ٣٨٢٣.

### الحكم على الإسناد:

الأثر بهذا الإسناد ضعيف جداً، فهو من رواية محمد بن عبد العزيز الدينوري وهو منكر الحديث، والدينوري نفسه صاحب المجالسة متهم بوضع الحديث، فالإسناد واه حداً.

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ: الأزدي، وما أثبته هو الصواب.

(١٤١) وأخرج ابن أبي شيبة، عن خيثمة، قال: أتى ملك الموت سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام، وكان له صديقاً، فقال له سليمان: مالك تأتي أهل البيت تقبضهم جميعاً، وتدع أهل البيت إلى جنبهم لا تقبض منهم أحداً؟. قال: لا أعلم بما أقبض منها، إنما أكون تحت العرش، فتلقى إلى صكاك (١) فيها أسماء. (٢)

(۱) جمع صكّ، والصَّك الكِتاب مُعَرب، وهو بالفارسية حكّ، وهو الذي يكتب للعهدة. (انظر: تاج العروس، مادة: صكك).

وقد أخرجه أيضاً محمد بن عثمان بن أبي شيبة في كتاب العرش ص٨٦، وأبو نعيم في الحلية (١١٨/٤)، وابـــن عساكر في تاريخه (٢٨٩/٢٢)، كلهم من طريق الأعمش، عن خيثمة به.

الإسناد: قال ابن أبي شيبة: حدثنا عبد الله بن نمير، عن الأعمش، عن حيثمة به.

### رجال الإسناد:

1) عبد الله بن نمير: الهمداني، أبو هشام الكوفي، ثقة، صاحب حديث، من أهل السنة، مات سنة تسع وتسعين ومائة، وله أربع وثمانون، أحرج له الجماعة. التقريب: ٣٦٦٨.

- ٢) الأعمش: هو سليمان بن مهران، ثقة حافظ، لكنه يدلس (ط/٢)، تقدم في الحديث رقم (٧).
- ٣) حيثمة: هو حيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سَبْرة الجعفي، الكوفي، ثقة، وكان يرسل، مات بعد سنة ثمانين، أحرج له الجماعة. التقريب: ١٧٧٣.

### الحكم على الإسناد:

الأثر إسناده صحيح، فرحاله كلهم ثقات رحال الشيخين، وهو موقوف على خيثمة، وتقدم مراراً أن مثل هـذه الأمور الغيبية لا تثبت إلا بمرفوع صحيح.

<sup>(</sup>٢) هو عند ابن أبي شيبة في مصنفه برقم (٣٤٢٦٧).

(١٤٢) وأخرج ابن عساكر، عن حيثمة، قال: قال سليمان بن داوود عليهما الصلاة والسلام لملك الموت: إذا أردت أن تقبض روحي فأعلمني بذلك. قال: ما أنا أعلم بذلك منك، إنما هي كتب تُلقى إلى، فيها تسمية من يموت. (١)

وقد أخرجه أيضاً ابن بطة في الإبانة برقم (١٨٨٩)، كلهم من طريق أبي داود السجستاني، عن عثمان بن أبي شيبة، قبيصة، عن سفيان، الأعمش، عن حيثمة به.

وقد أورده ابن كثير في البداية والنهاية (٣١/٢) وعزاه لأبي داود في كتاب القدر بهذا السند، ولم أقف عليه.

الإسناد: قال أبو داود - كما في البداية والنهاية -: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن خيثمة به.

### رجال الإسناد:

- ١) عثمان بن أبي شيبة: العبسى، ثقة حافظ شهير وله أوهام، تقدم في الحديث رقم (٨٠).
- قبيصة: هو قبيصة بن عقبة بن محمد بن سفيان السُوائي، أبو عامر الكوفي، صدوق ربما حالف، مات سنة خمس عشرة ومائتين على الصحيح، أحرج له أصحاب الكتب الستة. التقريب: ٥٥١٣.
  - ٣) سفيان: هو الثوري، ثقة حافظ، تقدم في الحديث رقم (٢٢).
  - ٤) الأعمش: هو سليمان بن مهران، ثقة حافظ، لكنه يدلس (ط/٢)، تقدم في الحديث رقم (٧).
    - ٥) خيثمة: هو ابن عبد الرحمن الجعفي، ثقة، تقدم في الحديث رقم (١٤٢).

# الحكم على الإسناد:

الأثر إسناده حسن، لأنه من طريق قبصية وهو صدوق، وبقية رجاله ثقات.

<sup>(</sup>۱) هو عند ابن عساكر في تاريخه (۲۲/۹٥).

(١٤٣) وأخرج أحمد في الزهد، وابن أبي الدنيا، عن معمر، قال: بلغنا أن ملك الموت لا يعلم متى يَحضُر أجل الإنسان حتى يؤمر بقبضها. (١)

(١٤٤) وأخرج ابن أبي الدنيا، عن ابن جريج (٢)، قال: بلغنا أنه يقال لملك الموت: اقبض فلاناً في وقت كذا في يوم كذا. (٣)

(١) لم أجده.

وقد أورد المصنف بنفس هذا العزو في شرح الصدور ص٥٥، لكن ( عن عمر ) ولعله تصحيف أو خطأ طباعي.

(٢) في (ش): ابن جرير.

(٣) لم أحده عند ابن أبي الدنيا.

وقد أخرجه أبو الشيخ في العظمة برقم (٤٤٦)، من طريق ابن أبي الدنيا.

الإسناد: قال ابن أبي الدنيا – كما عند أبي الشيخ -: حدثني محمد بن الحسين، حدثنا محمد بن يزيد بن حنيس، سمعت ابن جريج... وذكره بنحوه.

#### رجال الإسناد:

- المحمد بن الحسين: هو البرحلاني، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي: أرجو أن يكون لا بأس بــه،
   تقدم في الحديث رقم (١١٦).
- عمد بن يزيد بن خنيس: المخزومي مولاهم، المكي، مقبول، وكان من العباد، تأخر إلى بعد العشرين
   ومائتين، أخرج له الترمذي، وابن ماجه. التقريب: ٦٣٩٦.
  - ٣) ابن حريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز بن حريج، ثقة فقيه فاضل، تقدم في الحديث رقم (٥٢).

### الحكم على الإسناد:

الأثر بمذا الإسناد ضعيف، ففيه محمد بن حنيس وهو مقبول و لم يتابع، والأثر من بلاغات ابن جريج و لم يوصله.

(١٤٥) وأخرج ابن أبي حاتم، عن عكرمة في قوله تعالى: ﴿ ٱ بِ بِ بْ ('')، قال: يتوفى الأنفس عند منامها، ما من ليلة إلا والله يقبض الأرواح كلها، فيسأل كل نفس عما عمل صاحبها من النهار، ثم يدعو ملك الموت، فيقول: اقبض هذا، اقبض هذا. ('') عما عمل صاحبها من النهار، ثم يدعو ملك عطاء بن يسار، قال: إذا كانت ليلة النصف من (١٤٦) وأخرج ابن أبي الدنيا، عن عطاء بن يسار، قال: إذا كانت ليلة النصف من

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، آية (٦٠).

<sup>(</sup>٢) هو عند ابن أبي حاتم في تفسيره برقم (١٣٠٥/٤).

وقد أخرجه أيضاً أبو الشيخ في العظمة برقم (٤٣٠)، كلهم من طريق حفص بن عمر العدني، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة به بمثله مع زيادة في آخره.

وقد تقدم الكلام على هذا الإسناد والحكم عليه وبيان أنه ضعيف في الحديث رقم (١١٨).

شعبان، دُفع إلى ملك الموت صحيفة، فيقال: اقبض من في هذه الصحيفة. فإن العبد ليَفرش الفراش<sup>(۱)</sup>، وينكح الأزواج، ويبني البنيان، وإن اسمه قد نُسخ في الموتى.<sup>(۲)</sup>

(١) في (ش) و (غ): يغرس الغراس.

وقد أخرج نحوه ابن الشجري في أماليه (٢/٥٦/١)، موقوفاً على أبي هريرة الله على أبو القاسم التنوخي إملاءً، قال: حدثنا أبو عبد الله الأنيسي التنوخي إملاءً، قال: حدثنا أبو عبد الله الأنيسي الأنصاري، قال: حدثنا محمد بن محمد بن محمد بن القاسم الأنصاري الزربي، قال: حدثنا محمد بن يجيى الأنيسي، قال: حدثنا عصمة بن محمد، عن يجيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة الله بنحوه.

وهذا الإسناد فيه من لم أعرفه، ومن لم أحد له ترجمة فأتوقف في الحكم عليه.

<sup>(</sup>٢) لم أحده عند ابن أبي الدنيا.

(١٤٧) وأخرج ابن جرير، عن عمر مولى غُفرة (١)، قال: يُنسخ لملك الموت مَن يموت ليلة القدر إلى مثلها، فتجد الرجل ينكح النساء، ويغرس الغرس (٢) واسمه في الأموات. (٣)

\_\_\_\_\_

### رجال الإسناد:

- ا) يونس: هو بن عبد الأعلى بن ميسرة الصدفي، أبو موسى المصري، ثقة، مات سنة أربع وستين ومائتين وله
   ست وتسعون سنة، أخرج له مسلم، والنسائي، وابن ماجه. التقريب: ٧٩٠٧.
  - ٢) ابن وهب: هو عبد الله بن وهب القرشي، ثقة حافظ، تقدم في الحديث رقم (١٣).
- ٣) عبد الحميد بن سالم: هوعبد الحميد بن سالم مولى مهرة، روى عنه ابن وهب مقطعات، وكان كاتباً في ديوان مصر في خلافة بني أمية، توفي سنة ثلاث وستون ومائة.

هكذا ذكره ابن الجوزي ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، ولم أجده عند غيره.

انظر: المنتظم لابن الجوزي (٢٦٨/٨).

عمر مولى غفرة: هو عمر بن عبد الله المدني، مولى غُفرة، ضعيف، وكان كثير الإرسال، مات سنة خمــس
 أو ست وأربعين ومائة، أخرج له أبو داود، والترمذي. التقريب: ٤٩٣٤.

# الحكم على الإسناد:

الأثر من قول عمر مولى غفرة وهو وإن كان ضعيفاً إلا أن هذا لا علاقة له بالإسناد، والإسناد إليه رجاله ثقـــات إلا عبد الحميد بن سالم فإني لم أحد فيه حرحاً ولا تعديلاً فأتوقف في الحكم عليه، وسواء صح السند أو لم يصــح فلاحجة فيه ما لم يثبت بمرفوع صحيح.

<sup>(</sup>١) في الأصل: عفرة، وفي (غ): عفيرة، والمثبت من (ش) وهو الصواب والموافق لترجمته.

<sup>(</sup>٢) في (غ): الغراس.

<sup>(</sup>٣) هو عند الطبري في تفسيره (١٠٨/٢٥)، قال: حدثني يونس، قال: أحبرنا بن وهب، قال: قال عبد الحميـــد بن سالم، عن عمر مولى غفرة به بمثله مع زيادة في أثنائه.

[۱۳/ب]

(١٤٨) وأخرج الدينوري في المحالسة، عن راشد بن سعد (١٤٨) وأخرج الدينوري في المحالسة، عن راشد بن سعد كل نفس يريد قبضها في كل ليلة النصف من شعبان، يوحي الله إلى ملك الموت بقبض كل نفس يريد قبضها في كل السنة ".(٢)

(١) في الأصل و (ش): بن سعيد، والمثبت من (غ) وهو الصواب والموافق لترجمته.

وقد أخرجه السبكي في طبقات الشافعية الكبرى (٦٨/٨)، قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن الخباز بقراءتي عليه، أخبرنا الإمام جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك النحوي، أخبرنا أبو الحسن على بن محمد بن عبد الصمد السخاوي، أخبرنا الحافظ أبو طاهرالسلفي، أخبرنا أبو العلاء محمد بن عبد الجبار بن محمد الفرساني بقراءتي عليه، قلت له: حدثكم أبو الحسن علي بن يجيى بن جعفر بن عبدكويه إملاء، حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن زكريا، حدثنا سلمة، حدثنا أبو المغيرة، حدثنا أبو بكر ابن أبي مريم، حدثنا القاسم بن سعيد — هكذا في المطبوع – به بنحوه.

#### رجال الإسناد:

1) أحمد بن حليد بن يزيد بن عبد الله الكندي: أبو عبد الله الحلبي، سمع أبا نعيم، وأبا اليمان، والحميدي، وسعيد بن منصور، وطبقتهم، روى عنه: على بن أحمد المصيصي، وأحمد بن مروان الدينوري، وسليمان الطبراني، وآخرون. قال الذهبي: له رحلة واسعة، ومعرفة جيدة. قال عنه الدارقطني: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات، توفي سنة تسع وثمانين ومائتين.

انظر: الثقات لابن حبان (٥٣/٨)، وتسمية ما انتهى إلينا من الرواة عن سعيد بن منصور عاليا لأبي نعيم ص٤٣، وبغية الطلب في تاريخ حلب (٧٣٢/٢)، وتاريخ الإسلام (٢٦/٢٥).

- ٢) أبو اليمان: هو الحكم بن نافع البَهراني، ثقة ثبت، تقدم في الحديث رقم (٨٣).
- ٣) أبو بكر بن أبي مريم: هو أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني، الشامي، وقد ينسب إلى حده، قيل: اسمه بُكير، وقيل: عبد السلام، ضعيف، وكان قد سُرق بيته فاختلط، مات سنة ست و شمسين ومائة، أخرج له أبو داود، والترمذي، وابن ماحه. التقريب: ٧٩٧٤.
- ٤) راشد بن سعد: هو راشد بن سعد المُقرئي الحمصي، ثقة، كثير الإرسال، مات سنة ثمان ومائة، وقيل:
   ثلاث عشرة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، والأربعة. التقريب: ١٨٥٤.

### الحكم على الإسناد:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف حداً، لأمور أولها أنه من طريق الدينوري وقد الهمه الدارقطني بالوضع، والثـــاني أن فيه أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف، والثالث أنه مرسل أرسله راشد بن سعد فرفعه إلى الـــنبي ﷺ وهـــو كـــثير الإرسال.

<sup>(</sup>٢) هو عند الدينوري في المجالسة وجواهر العلم برقم (٩٤٤)، قال: حدثنا أحمد بن حليد بن يزيد بن عبد الله الكندي، نا أبو اليمان الحكم بن نافع، نا أبو بكر بن أبي مريم راشد بن سعد، به بنحوه.

(١٤٩) وأخرج الخطيب، وابن النجار، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله على يصوم شعبان كله، يصله (١) برمضان، ولم يكن يصوم شهراً تاماً إلا شعبان. فقلت: يا رسول الله، إن شعبان لمن أحب الشهور إليك أن تصومه. قال: " نعم يا عائشة، إنه يكتب فيه لملك الموت من يَقبض، فأحب أن لا ينسخ اسمى إلا وأنا (٢) صائم ". (٣)

(١) في (ش) و (غ): حتى يصله.

(٢) في (غ): وأنت.

(٣) هو عند الخطيب في تاريخه (٢١١/٤/١٣)، قال: أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهدي، حدثنا القاضي أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملي، حدثنا علي بن أحمد الجواربي، حدثنا عبد السرحمن بسن عبد الملك الحزامي، حدثنا إسماعيل بن قيس بن سعد بن زيد بن ثابت، حدثني هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة به.

وأما عند ابن النجار فلم أقف عليه.

#### رجال الإسناد:

1) عبد الواحد بن محمد بن عبد الله: بن محمد بن مهدي بن خشنام بن النعمان بن مخلد، أبو عمر البزاز، الفارسي، كان رومي الأصل، سمع القاضي المحاملي، وأبا العباس بن عقدة، وإسماعيل بن محمد الصفار، قال الخطيب: كتبنا عنه وكان ثقةً أميناً. مات سنة عشر وأربعمائة.

انظر: تاریخ بغداد (۱۳/۱۱).

٢) الحسين بن إسماعيل المحاملي: هو الحسين بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن سعيد بن أبان، أبو عبدالله الضبي، القاضي المحاملي، الفقيه الشافعي، المحدث، سمع الكثير وأدرك خلقاً من أصحاب ابن عيينة نحوا من سبعين رجلاً، وروى عن جماعة من الأثمة، وعنه الدارقطني وخلق، وكان يحضر مجلسه نحو من عشرة آلاف، وكان صدوقاً ديناً فقيها محدثاً، ولى قضاء الكوفة ستين سنة، مات في سنة ثلاثين وثلاثمائة.

انظر: تاريخ بغداد (۲۰/۸)، والبداية والنهاية (۲۰۳/۱).

٣) على بن أحمد الجواربي: هو على بن أحمد بن عبد الله بن عمر، أبو الحسن الجواربي، الواسطي، حدث عن يزيد بن هارون، وأبي أحمد الزبيري، وعبد الرحمن بن عبد الملك الحزامي، روى عنه محمد بن محمد الباغندي، وأحمد بن محمد بن أبي شيبة، والقاضي المحاملي، وكان ثقة، مات سنة ثمان وخمسين ومائتين.

انظر: تاريخ بغداد (٢١٤/١١)، وتكملة الإكمال (٢٠/٢).

- عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة الحِزامي: صدوق يخطئ، أخرج له البخاري، والنسائي. التقريب:
   ٣٩٣٦.
- ه) إسماعيل بن قيس بن سعد بن زيد بن ثابت: أبو مصعب المدني، الأنصاري، روى عن أبي حازم، ويحيى بن سعيد الأنصاري، قال البخاري والدارقطني: منكر الحديث. وقال النسائي وغيره: ضعيف، مات وقد نيف على تسعين سنة.

\_



\_

انظر: التاريخ الكبير (٢٠/١)، والضعفاء الصغير للبخاري ص١٦، والمحروحين لابن حبان (١٢٧/١)، واللسان (٢٩/١).

- ٦) هشام بن عروة: بن الزبير بن العوام، ثقة فقيه، تقدم في الحديث رقم (٣).
- ٧) عروة بن الزبير: بن العوام، ثقة، فقيه، مشهور، تقدم في الحديث رقم (٣).

# الحكم على الإسناد:

الحديث بمذا الإسناد ضعيف حداً، فيه إسماعيل بن قيس وهو ضعيف منكر الحديث.

(۱۵۰) وأخرج أحمد، والبزار، والحاكم وصححه، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، عن النبي على قال: "إن ملك الموت كان يأتي الناس عياناً، فأتى موسى فلطمه ففقاً (۱) عينه، فأتى ربه فقال: يا رب، عبدك (۲) موسى فقاً عيني، ولولا كرامته عليك لشققت عليه. قال له: "اذهب إلى عبدي، فقل له: فليضع يده على جلد ثور، فله بكل شعرة وارت يده سنة ". فأتاه، فقال: ما بعد هذا؟. قال: الموت. قال: فالآن. فشمه شمة، فقبض روحه، ورد الله عليه عينه، فكان بعد يأتي الناس في خفية ".(۱)

قلت: الحديث أصله في الصحيحين دون ذكر أن ملك الموت كان يأتي الناس علانية، فقد أخرجه البخاري برقم (٣٤٠٧ و ١٣٣٩)، ومسلم برقم (٢٣٧٢)، كلهم من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن طاوس، عن أبيه، عن أبي هريرة به بنحوه.

ورواه عبد الرزاق في المصنف برقم (٢٠٥٣٠)، وأحمد في المسند برقم (٧٦٣٤).

وحيث أن الحديث أصله في الصحيحين فهو صحيح، ولكن سأدرس الرواية التي أوردها السيوطي ليتبين حكم الزيادة التي فيها.

الإسناد: قال أحمد برقم (١٠٩١٧): ثنا أمية بن حالد، ويونس، قالا: ثنا حماد بن سلمة، عـن عمـار بـن أبي عمار، عن أبي هريرة به.

#### رجال الإسناد:

- أمية بن خالد: هو أمية بن خالد بن الأسود القيسي، أبو عبد الله البصري، أخو هدبة وهو الكبير،
   صدوق، مات سنة مائتين أو إحدى، أخرج له مسلم، والترمذي، والنسائي. التقريب: ٥٥٣.
  - ٢) حماد بن سلمة: بن دينار، ثقه عابد، تقدم في الحديث رقم (٥٥).
- عمار بن أبي عمار: مولى بني هاشم، أبو عمر، ويقال: أبو عبد الله، صدوق ربما أخطأ، مات بعد العشرين، أخرج له مسلم، والأربعة. التقريب: ٤٨٢٩.

# الحكم على الإسناد:

الحديث بهذا الإسناد حسن، لأنه من طريق عمار بن أبي عمار وهو صدوق.

<sup>(</sup>١) أي كسرها أو قلعها. (انظر: تاج العروس، مادة: فقأ).

<sup>(</sup>٢) في (غ): إن عبدك.

<sup>(</sup>٣) هو عند أحمد في مسنده برقم (١٠٩١٧)، والحاكم في المستدرك برقم (٤١٠٧)، كلهم من طريق حماد بن سلمة، عن عمار بن أبي عمار، عن أبي هريرة به، ولم أقف عليه عند البزار.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه.

(١٥١) وأخرج أبو نعيم، عن الأعمش، قال: كان ملك الموت يظهر للناس فيأتي الرجل، فيقول: اقض حاجتك، فإني أريد أن أقبض روحك. فشكى (١)، فأُنزل الداء، وجعل الموت خفية. (٢)

(١) في (ش): فيبكي، ولعل المثبت هو الأصوب، ومعناه: فشكى ملك الموت إلى ربه، والأثر الذي بعـــد جـــاء مصرحاً بذلك.

(٢) هو عند أبي نعيم في الحلية (٥١/٥)، قال: حدثنا عبد الله بن محمد، ثنا أبو يحيى الرازي، ثنا هناد بن السري، ثنا قبيصة، عن سفيان، عن الأعمش به.

#### رجال الإسناد:

- ١) عبد الله بن محمد: هو أبو الشيخ الأصبهاني، صاحب كتاب العظمة، وهو إمام حافظ تقدم مراراً.
- ٢) أبو يجيى الرازي: هو عبد الرحمن بن محمد بن سلم، حافظ كبير من الثقات، تقدم في الحديث رقم (٩٨).
- ٣) هناد بن السري: بن مصعب التميمي، أبو السري الكوفي، ثقة، مات سنة ثلاث وأربعين ومائتين، ولـــه
   إحدى وتسعون سنة، أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد، ومسلم، والأربعة. التقريب: ٧٣٢٠.
  - ٤) قبيصة: هو بن عقبة، صدوق ربما خالف، تقدم في الحديث رقم (١٤٢).
    - ) سفيان: هو الثوري، ثقة حافظ، تقدم في الحديث رقم (٢٢).
  - ٦) الأعمش: هو سليمان بن مهران، ثقة حافظ، تقدم في الحديث رقم (٧).

#### الحكم على الإسناد:

الأثر بهذا الإسناد حسن، لجيئه من طريق قبيصة وهو صدوق، والأثر من كلام الأعمش ومما لا مجال للرأي فيـــه فلاحجة فيه حتى يثبت مرفوعاً.

(١٥٢) وأخرج المروزي في الجنائز، وابن أبي الدنيا، وأبو الشيخ، عن أبي الشعثاء حابر بن زيد: أن ملك الموت كان يقبض الأرواح بغير وجع، فسبه الناس، ولعنوه، فشكى إلى ربه، فوضع الله الأوجاع، ونُسي ملك الموت، يقال: مات فلان بكذا وكذا. (١)

(١) هو عند ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات برقم (١٣٣)، وأبي الشيخ في العظمة برقم (٤٣٧)، كلهم من طريق عبد المؤمن بن أبي شراعة، عن أبي الشعثاء حابر بن زيد به بنحوه.

وأما المروزي فلم أقف على كتابه.

الإسناد: قال ابن أبي الدنيا: حدثنا يعقوب بن إسماعيل، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا يجيى بن سعيد، حدثنا عبد المؤمن بن أبي شراعة، سمعت جابر بن زيد به.

#### رجال الإسناد:

١) يعقوب بن إسماعيل: بن حماد بن زيد بن درهم البصري، أبو يوسف، قاضي المدينة، روى عن ابن عيينة، وعبد الرحمن بن مهدي، ويحيى بن سعيد القطان، وعنه عبد الله بن أحمد، وأبو حاتم الرازي، وابن أبي الدنيا. قال عنه أبو حاتم: صدوق، وذكره ابن حبان في الثقات، مات سنة ست وأربعين ومائتين.

انظر: الجرح والتعديل (٢٠٤/٩)، الثقات (٢٨٦/٩)، وتاريخ بغداد (٢٧٥/١٤)، وتعجيل المنفعة ص٥٦.

٢) حماد بن زيد: بن درهم الأزدي، ثقة ثبت فقيه، تقدم في الحديث رقم (١٢٤).

قلت: هكذا هو في المطبوع (حدثنا يعقوب بن إسماعيل، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا يحيى بن سعيد)، والذي يظهر لي بعد البحث والتتبع أنه خطأ إما من جهة المحقق أو الناسخ، وصوابه والله أعلم: (حدثنا يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن سلمة، حدثنا يحيى بن سعيد) وذلك لما يلي:

أولاً: لم أحد فيما وقفت عليه من تراجم ليعقوب بن إسماعيل، أحداً ذكر أنه سمع من حده حماداً، ولا وحـــدت من خلال تتبعى لأسانيده روايةً له عن حده.

ثانياً: أن بين وفاة يعقوب وحماد بن زيد قرابة ست وستين سنة، مما يبعد معه إحتمال السماع.

ثالثا: وحدت في كتاب مداراة الناس ص ٢٦، وكتاب العيال (٤٧/٢)، كلاهما لابن أبي الدنيا، حـــديثين مـــن رواية المصنف عن شيخه يعقوب بن إسماعيل، يذكره في كل موضع باسمه الرباعي، فقال في الموضع الأول: حـــدثنا يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد، حدثنا أبو أحمد الزبيري.

وقال في الموضع الثاني: حدثنا يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد، عن حويز بن ضمرة القشيري.

والذي يظهر أنه في هذا الإسناد أيضاً قال: حدثنا يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد، حدثنا يحيى بن سعيد. فوهم المحقق أو الناسخ فجعله (حدثنا يعقوب بن إسماعيل، حدثنا حماد بن زيد) فإن احتمال اللبس وارد هنا فحماد من طبقة مقاربة لشيوخ يعقوب، والله أعلم.

٣) يجيى بن سعيد: يجيى بن سعيد بن فَروخ التميمي، أبو سعيد القطان، البصري، ثقة متقن حافظ إمام قدوة،
 مات سنة ثمان وتسعين ومائة، وله ثمان وسبعون، أحرج له الجماعة. التقريب: ٧٥٥٧.

=

.....

\_\_\_\_\_

=

عبد المؤمن بن أبي شراعة: الجلاب، أبو بلال الأزدي، العبدي، من أهل البصرة، روى عن ابن عمر،
 وأنس بن مالك رضي الله عنهما، وسعيد بن جبير، وجابر بن زيد، روى عنه مروان الفزاري. وكان قليل الحديث،
 قال يجيى القطان: لم يكن به بأس إذا جاءك بشيء تعرفه. وقال ابن معين: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات.

انظر: التاريخ الكبير (٦/٦)، والجرح والتعديل (٦٥/٦)، والثقات (١٣٠/٥)، وطبقات ابن سعد (٢٦٩/٧).

حابر بن زید: أبو الشعثاء الأزدي، ثم الجوفي، البصري، مشهور بكنیته، ثقة فقیه، مات سنة ثلاث وتسعین، ویقال ثلاث ومائة، أخرج له الجماعة. التقریب: ۸٦٥.

### الحكم على الإسناد:

الأثر بمذا الإسناد حسن، لجيئه من طريق يعقوب بن إسماعيل وهو صدوق، وبقية رجاله ثقات.

(١٥٣) وأخرج ابن أبي حاتم، عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: أن ملكاً استأذن ربه أن يهبط إلى إدريس عليهما الصلاة والسلام، فأتاه (١) فسلم عليه، فقال له إدريس: هل بينك وبين ملك الموت شيء؟. قال: ذلك أخي من الملائكة. قال: هل تستطيع أن تنفعني بشيء؟. قال: أما أن يؤخر شيئا و يقدمه فلا، ولكن سأكلمه لك، فيرفق بك عند الموت. فقال: اركب بين جناحي. فركب إدريس، فصعد إلى السماء العليا، فلقى ملك الموت إدريس بين جناحيه. فقال له الملك: إن لي إليك حاجة. قال: قد علمت حاجتك، تكلمني في إدريس، وقد محي اسمه و لم يبق من أجله إلا / نصف طرفة عين. فمات إدريس بين [1/1 ] جناحي الملك.<sup>(۲)</sup>

وقد أخرجه الطبري في تفسيره (٩٦/١٦)، قال: حدثني يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهــب، قــال: أحبرين جرير بن حازم، عن سليمان الأعمش، عن شِمر بن عطية، عن هلال بن يساف، قال: سأل ابن عباس كعباً وأنا حاضر... وذكره بمعناه.

#### رجال الإسناد:

- ١) يونس بن عبد الأعلى: ثقة، تقدم في الحديث رقم (١٤٧).
- ابن وهب: هو عبد الله بن وهب القرشي، ثقة حافظ، تقدم في الحديث رقم (١٣).
- حرير بن حازم: بن زيد بن عبد الله الأزدي، أبو النضر البصري، والد وهب، ثقة، لكن في حديثــه عـــن قتادة ضعف، وله أوهام إذا حدث من حفظه، مات سنة سبعين ومائة بعد ما اختلط، لكن لم يحدث في حال اختلاطه، أخرج له أصحاب الكتب الستة. التقريب: ٩١١.
  - سليمان الأعمش: هو سليمان بن مهران، ثقة حافظ، لكنه يدلس، تقدم في الحديث رقم (٧).
- شِمْر بن عطية: الأسدي، الكاهلي، الكوفي، صدوق، أخرج له أبو داود في المراسيل، والترمذي، والنسائبي. التقريب: ٢٨٢١.
- ٦) هلال بن يَساف: ويقال: بن إساف، الأشجعي مولاهم، الكوفي، ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً، ومسلم، والأربعة. التقريب: ٧٣٥٢.

### الحكم على الإسناد:

الأثر بهذا الإسناد حسن، لأن فيه شمر بن عطية وهو صدوق، والأثر من رواية ابن عباس ﷺ عن كعب الحـــبر، وقد قال الحافظ ابن حجر في الفتح (٣٧٥/٦) عقب إيراده لهذا الأثر: وهذا من الإسرائيليات، والله أعلم بصحة ذلك.

<sup>(</sup>١) في الأصل: فأقام، وما أثبته من باقي النسخ وهو الموافق لأصل الحديث.

<sup>(</sup>٢) لم أحده في المطبوع من تفسير ابن أبي حاتم.

(١٥٤) وأخرج أبو الشيخ، عن محمد بن المنكدر: أنّ ملك الموت قال لإبراهيم عليهما الصلاة والسلام: إن ربك أمرني أن أقبض نفسك<sup>(۱)</sup> بأيسر ما قبضت نفس مؤمن. قال: " فإني أسألك بحق الذي أرسلك أن تراجعه في ". فقال: إنّ حليلك سأل أن أراجعك فيه. فقال: " ائته، وقل له: إن ربك يقول: إن الخليل يحب لقاء خليله ". فأتاه، فقال: " امض لما أمرت به ". قال: يا إبراهيم هل شربت شرابا قط؟. قال: " لا ". فاستنكهه (۲)، فقبض نفسه على ذلك. (۲)

(٣) هو عند أبي الشيخ في العظمة برقم (٤٤٨)، قال: حدثنا الوليد، حدثنا عمرو بن سعيد، حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، حدثنا إبراهيم بن أبي بكر بن المنكدر، قال: سمعت محمد بن المنكدر به بنحوه مع زيادة في أوله.

#### رجال الإسناد:

- ١) الوليد: هو بن أبان بن بونة، حافظ ثقة، تقدم في الحديث رقم (٥).
- ٢) عمرو بن سعيد: لعله والله أعلم عمرو بن سعيد الحمال، أبو حفص الأصبهاني، روى عن وهب بن جرير، وأبي عامر العقدي، وأبي داود الطيالسي وطائفة، وعنه يوسف بن محمد بن المؤذن، وأحمد بن علي بن الجارود، وعبد الله بن جعفر بن فارس وغيرهم، قال الذهبي: وثقوه، توفي سنة تسع وستين ومائتين.
  - انظر: طبقات أصبهان (١٤٣/٣)، وتاريخ الإسلام (١٤١/٢٠).
- ٣) إسحاق بن إبراهيم الحنظلي: هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي، أبو يعقوب بن راهويه، المروزي، ثقة حافظ مجتهد، قرين أحمد بن حنبل، ذكر أبو داود أنه تغير قبل موته بيسير، مات سنة ثمان وثلاثين ومائتين وله اثنتان وسبعون، أحرج له البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي. التقريب: ٣٣٢.
- ٤) إبراهيم بن أبي بكر بن المنكدر: التيمي، القرشي، حجازي، روى عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وعمه محمد بن المنكدر، روى عنه الحميدي، وابن وهب، ضعفه الدارقطني، وذكره ابن أبي حاتم فما تعرض له، وقال العقيلي: لايتابع على حديثه، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الأزدي: منكر الحديث.
- انظر: التاريخ الكبير (٢٧٦/١)، والضعفاء الكبير (٢/٦٤)، والجرح والتعديل (٩٠/٢)، والثقات (١٢/٦)، ولسان الميزان (٢/١٤).
- همد بن المنكدر: بن عبد الله بن الهدير التيمي، المدني، ثقة فاضل، مات سنة ثلاثين ومائة أو بعدها،
   أخرج له الجماعة. التقريب: ٦٣٢٧.

## الحكم على الإسناد:

الأثر بهذا الإسناد ضعيف، لضعف إبراهيم بن المنكدر فالأكثر على تضعيفه.

<sup>(</sup>١) في (غ): روحك.

<sup>(</sup>٢) في (ش): فاستنكه.

والنكهة: ريح الفم. واستنكهه: أي شم رائحة فمه. ( انظر: لسان العرب، مادة: نكه ).

(٥٥١) وأخرج أحمد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله ﷺ قال: "كان داود عليه الصلاة والسلام فيه غيرة شديدة، فكان إذا حرج أُغلقت الأبواب فلم يدخل على أهله أحد حتى يرجع، فخرج ذات يوم ورجع، فإذا في الدار رجل قائم، فقال له: " من أنت؟ ". قال: أنا الذي لا أهاب الملوك، ولا يمنع مني الحجاب. قال داود: " أنت إذاً والله ملك الموت، مرحباً بأمر الله ". فرمل (١) داود مكانه فقبضت نفسه. (٢)

الإسناد: قال أحمد: ثنا قتيبة، ثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد يعني القاري، عن عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب، عن أبي هريرة...الحديث بنحوه وفيه زيادة، وقد أورده المصنف هنا مختصراً.

#### رجال الإسناد:

- ١) قتيبة: هو قتيبة بن سعيد بن جَميل بن طريف الثقفي، أبو رجاء البغلايي، يقال: اسمه يحيي، وقيل: عليي، ثقة ثبت، مات سنة أربعين ومائتين عن تسعين سنة، أحرج له الجماعة. التقريب: ٥٥٢٢.
- ٢) يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد: بن عبد الله بن عبد القاريّ، المدنى، نزيل الإسكندرية، حليف بني زهرة، ثقة، مات سنة إحدى وثمانين ومائة أخرج له البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمــذي، والنســائي. التقريــب:
- ٣) عمرو بن أبي عمرو: واسمه ميسرة، مولى المطلب، المدين، أبو عثمان، ثقة ربما وهم، مات بعد الخمسين ومائة أخرج له الجماعة. التقريب: ٥٠٨٣.
  - ٤) المطلب: هو بن عبد الله بن حنطب، صدوق، كثير التدليس والإرسال، تقدم في الحديث رقم (١٠١). الحكم على الإسناد:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف لأنه مرسل، فهو من رواية المطلب عن أبي هريرة، والمطلب كثير الإرسال، وقـــد نص أبو حاتم على أن روايته عن أبي هريرة مرسلة، وقال البخاري: لا أعرف للمطلب بن حنطب عن أحـــد مـــن 

وقال ابن الجوزي عقبه: إسناده حيد قوي ورجاله ثقات. وكذا قال ابن كثير في البداية والنهاية (١٧/٢) عقب إيراده لهذا الحديث: انفرد بإخراجه الإمام أحمد، وإسناده جيد قوي، رجاله ثقات.

قلت: نعم رجاله كلهم ثقات، عدا المطلب فإنه صدوق، ولكنه مرسل كما مر.

انظر: الجرح والتعديل (٩/٨)، وجامع التحصيل ص٢٨١، والبداية والنهايــة (١٧/٢)، وتحفــة التحصــيل ص۷۰۳.

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ: فزمل، وما أثبته من مصدر الحديث وهو الموافق للسياق.

<sup>(</sup>٢) هو في مسند أحمد برقم (٩٤٢٢).

ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في الثبات عند الممات ص٩٠.

(١٥٦) وأخرج ابن ماجه، عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله على يقول: " إن الله عز وجل وكل ملك الموت بقبض الأرواح إلا شهداء البحر<sup>(۱)</sup>، فإنه يتولى قبض أرواحهم ".<sup>(۲)</sup>

(١) في الأصل: إلا الشهداء، والمثبت من باقي النسخ وهو الموافق للحديث في مصدره.

وقد أخرجه الطبراني أيضاً في المعجم الكبير برقم (٧٧١٦) من هذا الطريق.

#### رجال الإسناد:

عبيد الله بن يوسف الجبيري: أبو حفص البصري، صدوق، مات في حدود الخمسين ومائتين، أخرج له ابن
 ماحه. التقريب: ٤٣٥٤.

- ٢) قيس بن محمد بن عمران الكندي: مقبول، أخرج له ابن ماجه. التقريب: ٥٥٨٧.
- ٣) عُفَير بن معدان: الحمصي المؤذن، ضعيف، أخرج له الترمذي، وابن ماجه. التقريب: ٤٦٢٦.
- ك) سُليم بن عامر: الكلاعي، ويقال: الخبائري، أبو يجيى الحمصي، ثقة، غلط من قال: إنه أدرك النبي صلى الله
   عليه وسلم، مات سنة ثلاثين ومائة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، ومسلم، والأربعة. التقريب: ٢٥٢٧.

#### الحكم على الإسناد:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف، لضعف عفير بن معدان، وقد حكم عليه بالضعف صاحب مصباح الزجاة (٩/٣).

<sup>(</sup>٢) هو عند ابن ماحه في سننه برقم (٢٧٧٨)، قال: حدثنا عبيد الله بن يوسف الجُبيري، حدثنا قيس بن محمد الكندي، حدثنا عفير بن معدان الشامي، عن سليم بن عامر، قال سمعت أبا أمامة...وذكره بمثله في أثناء حديث.

(١٥٧) وأخرج جويبر، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: وُكِّل ملك الموت بقبض أرواح الآدميين، فهو الذي يلي قبض أرواحهم، وملك في الجن، وملك في الشياطين، وملك في الطير، والوحش، والسباع، والحيتان، والنمل، فهم أربعة أملاك، والملائكة يموتون في الصعقة الأولى، وإن ملك الموت يلي قبض أرواحهم، ثم يموت، فأما الشهداء في البحر: فإن الله يلي قبض أرواحهم، لا يكل ذلك إلى ملك الموت، لكرامتهم عليه، حيث ركبوا لجج<sup>(۱)</sup> البحر في سبيله. (۲)

\_\_\_\_\_

وقد أورده المصنف في الدر المنثور (٢/٦٥) مسنداً، فقال: وأخرج جويبر، عن الضحاك، عن ابن عباس رضيي الله تعالى عنهما به.

وكذا أورده في شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور ص٥٨، فقال: ثم رأيت حويبراً أخرج في تفسيره عن الضحاك عن ابن عباس، فذكره، ثم قال: وجويبر ضعيف جداً - تقدم في الحديث رقم (١٣٨)-، والضحاك عن ابن عباس منقطع، ولآخره شاهد مرفوع.

قلت: هو كما حكم عليه المصنف ضعيف جداً وعلته جويبر، وكذا الانقطاع الحاصل بين الضحاك وابن عباس على ما رجحه أكثر العلماء، فإن الخلاف قائم في سماع الضحاك من ابن عباس في، وقد أورد الحافظ ابن حجر في التهذيب (٣٩٨/٤) أقوال أكثر القائلين بعدم سماع الضحاك من ابن عباس ونقل عنه التصريح بذلك، وقد وحدت رسالة ماحستير بعنوان (الضحاك بن مزاحم الهلالي وتفسيره للقرآن) للباحث عبد الرحيم الغامدي، قدمت في جامعة أم القرى، رجح فيها ص٤٦ سماع الضحاك من ابن عباس، وذلك في مبحث شيوخ الضحاك، معتمداً في ترجيحه على إسناد عند الطبري (٩/١١)، عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس وفيه التصريح بالسماع منه. وجويبر ضعيف جداً كما هو معلوم، فلا حجة في هذا الأثر!!.

ونقل أيضاً عن أحمد شاكر في شرح المسند (٤/١٧) ترجيحه لذلك، مستدلاً برواية لأبي جناب الكلبي عنه أنه قال: جاورت ابن عباس سبع سنين، وبرواية عند السهمي في تاريخ جرجان من طريق رزين الجرجاني، صرح فيها الضحاك بسماعه من ابن عباس. وكلا الروايتان لا تثبتان، فالأولى علتها أبو جناب وهو يحيى بن أبي حية الكلبي ضعفوه لكثرة تدليسه (التقريب: ٧٥٣٧)، والثانية فيها رزين الجرجاني لا يعرف حاله، ترجم له السهمي في تاريخ جرجان ص٢١٢ و لم يذكر فيه شيئاً.

وقد ثبت عن الضحاك نفسه بإسناد صحيح التصريح بعدم سماعه كما في التهذيب (٣٩٨/٤)، وعليه العمل، والله أعلم.

وأما قول السيوطي في شرح الصدور: ولآخره شاهد مرفوع. فإن كان يشير إلى ما عند ابن ما جه فقد تقدم في الحديث الذي قبله وهو ضعيف لا تقوم به حجة.

<sup>(</sup>۱) جمع لُحّة، وهي الماء الكثير الذي لا يُرى طرفاه، أو الذي لا يُدرك قعره. ( انظر: تاج العروس، مادة: لجج). (۲) لم أحده.

(١٥٨) وأخرج ابن أبي الدنيا، عن محمد بن كعب القرظي، قال: بلغني أنّ آخر من يموت ملك الموت، يقال له: يا ملك الموت مُت. فيصرخ عند ذلك صرحة لو سمعها أهل السموات والأرض لماتوا فزعاً، ثم يموت. (١)

\_\_\_\_

#### رجال الإسناد:

- المحمد بن الحسين: هو البرحلاني، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي: أرجو أن يكون لا بأس بــه،
   تقدم في الحديث رقم (١١٦).
- ۲) يونس أبو نباتة: هو يونس بن يجيى بن نباتة الأموي، أبو نباتة المدني، صدوق، مات سنة سبع ومائتين،
   أخرج له البخاري في الأدب المفرد، والترمذي، وابن ماجه، والنسائي. التقريب: ٧٩١٨.
- ٣) إسماعيل بن رافع: بن عويمر الأنصاري، المدني، نزيل البصرة، يكني أبا رافع، ضعيف الحفظ، مات في حدود الخمسين ومائة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، والترمذي، وابن ماجه. التقريب: ٤٤٢.
- ٤) محمد بن كعب القرظي: هو محمد بن كعب بن سليم بن أسد، أبو حمزة القرظي، المدني، وكان قد نــزل الكوفة مدة، ثقة عالم، ولد سنة أربعين على الصحيح، ووهم من قال: ولد في عهد النبي ، فقد قال البخاري: إن أباه كان ممن لم ينبت من سبي قريظة، مات محمد سنة عشرين ومائة وقيل قبل ذلك، أخرج له الجماعة. التقريب: 3٢٥٧.

# الحكم على الإسناد:

الأثر بهذا الإسناد ضعيف، لأن فيه إسماعيل بن رافع وهو ضعيف الحفظ، وقد قال ابن حجر في الفتح الأثر بهذا الأثر: لم يثبت.

<sup>(</sup>١) هو عند ابن أبي الدنيا في الأهوال برقم (٥٨)، قال: حدثنا محمد بن الحسين، حدثنا يونس أبو نباتة، حـــدثنا إسماعيل بن رافع، عن محمد بن كعب القرظي به بنحوه.

(١٥٩) وأخرج ابن أبي الدنيا، عن زياد النميري، قال: قرأت في بعض الكتب، أن الموت أشد على ملك الموت منه على جميع الخلق<sup>(١)</sup>. (٢)

(١٦٠) وأخرج العقيلي في الضعفاء، وأبو الشيخ في العظمة، / والديلمي، عن أنس [١٦٠) قال: قال رسول الله ﷺ: " آجال البهائم، وخشاش (٣) الأرض، كلها في التسبيح، فإذا انقضى تسبيحها، قبض الله أرواحها، وليس إلى ملك الموت من ذلك شيء (٤).

(١) في (غ): الخلائق.

(٢) لم أجده.

ومثل هذا الكلام لا اعتبار له حتى يثبت مرفوعاً.

(٣) هو حشرات الأرض والعصافير ونحوها. ( انظر: القاموس المحيط، مادة: حشش ).

(٤) هو عند العقيلي في الضعفاء برقم (١٩٢٣)، وأبي الشيخ في العظمة برقم (١٢١٠)، وقد أورده الـــديلمي في الفردوس برقم (١٦٩٥) و لم أقف على المسند منه.

وقد أخرجه أيضاً ابن الجوزي في الموضوعات (٣٩٧/٢)، وابن عساكر في تاريخه (٣٠٠/٦٣)، كلاهما من طريق العقيلي، عن يوسف بن يزيد، عن الوليد بن موسى، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن الحسن، عن أنس به مثله مع زيادة يسيرة في أثناءه.

الإسناد: قال العقيلي: حدثنا يوسف بن يزيد، قال حدثنا الوليد بن موسى الدمشقي، قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، عن يجيى بن أبي كثير، عن الحسن، عن أنس بن مالك به.

#### رجال الإسناد:

١) يوسف بن يزيد: بن كامل القراطيسي، أبو يزيد، مولى بني أمية، ثقة، مات سنة سبع وثمانين ومائتين،
 ويقال: إنه عاش مائة سنة، أحرج له النسائي. التقريب: ٧٨٩٣.

٢) الوليد بن موسى الدمشقي: يروي عن سعيد بن بشير، والأوزاعي، روى عنه يجيى بن عثمان بن صالح، ويوسف بن يزيد القراطيسي، وعثمان بن معبد، قال: الدارقطني منكر الحديث. وقال أبو حاتم: صدوق الحديث، لين، حديثه صحيح. وقال العقيلي: أحاديثه بواطيل، لا أصول لها، وليس ممن يقيم الحديث. ونقل ابن الجوزي عن ابن حبان قوله: يروي عن الأوزاعي ما ليس من حديثه، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد.

انظر: الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (١٨٨/٣)، وتـــاريخ مدينـــة دمشـــق (٢٩٨/٦٣)، ولســــان الميـــزان (٢٢٧/٦).

- ٣) عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي: ثقة جليل، تقدم في الحديث رقم (١٦).
- ٤) يجيى بن أبي كثير: الطائي مولاهم، أبو نصر اليمامي، ثقة ثبت، لكنه يدلس ويرسل (ط/٢)، مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة، وقيل: قبل ذلك، أخرج له أصحاب الكتب الستة. التقريب: ٧٦٣٢.
  - ٥) الحسن: هو بن أبي الحسن البصري، ثقة فقيه، تقدم في الحديث رقم (١١٦).

\_

| الحبائك في أخبار الملائل |                                         |       |       |
|--------------------------|-----------------------------------------|-------|-------|
|                          |                                         |       |       |
|                          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ••••• | ••••• |
|                          |                                         |       |       |

٠.

# الحكم على الإسناد:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف حداً، فيه الوليد بن بن موسى الدمشقي وهو منكر الحديث.

وقد قال ابن الجوزي في الموضوعات (٣٩٨/٢): هذا حديث موضوع، والمتهم به الوليد. قال العقيلي: أحاديثــه بواطيل لا أصل لها. وهذا الحديث لا أصل له من حديث الأوزاعي ولا غيره. وقال ابن حبان: الوليد يــروي عــن الأوزاعي ما ليس من حديثه، لا يجوز الاحتجاج به.اهــ

وقال ابن حجر في اللسان (٢٢٧/٦) بعد إيراده لهذا الحديث: وهذا منكر جداً.

(١٦١) وأخرج الخطيب في رواة (١) مالك، عن سليمان بن مُهير الكُلاَّي، قال: حضرت مالك بن أنس، وسأله رجل عن البراغيث: أملك الموت يقبض أرواحها؟. فأطرق طويلاً، ثم قال: ألها نفس؟. قال: نعم. قال: فإن ملك الموت يقبض أرواحها، ﴿ ثُ لَمُ لَمُ لَمُ ڤ ڤ ژ (۲) (۳)

(١) في الأصل: رواية، والمثبت هو الصواب فهذا هو اسم كتاب الخطيب.

#### رجال الإسناد:

١) الحسن بن محمد الخلال: هو الحسن بن محمد بن الحسن بن على الخلال، البغدادي، أبو محمد، الحافظ المفيد الإمام الثقة، سمع أبا بكر القطيعي، وأبا سعيد الحرفي، وأبا بكر الوراق، وغيرهم، روى عنه الخطيب البغدادي، وأبو الحسين ابن الطيوري، وجعفر بن أحمد السراج وآخرون. قال أبو بكر الخطيب: كتبنا عنه، وكان ثقة، له معرفــة وتنبه، وحرج المسند على الصحيحين، وجمع أبواباً وتراجم كثيرة، ومات سنة تسع وثلاثين وأربع مائة.

انظر: تاریخ بغداد (۵(٤/۳)، وتذکرة الحفاظ (۱۱۰۹/۳).

٢) عبد الله بن عثمان الصفار: هو عبد الله بن عثمان بن محمد بن على بن بيان، أبو محمد الصفار، البغدادي، سمع إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي، وأحمد بن محمد بن إسماعيل الأدمي المقرئ، والحسين بـن إسماعيــل المحــاملي وغيرهم، روى عنه الأزهري، والخلال، وأبو القاسم التنوحي، وكان ثقة، مات سنة اثنتين وثمانين وثلاثمائة.

انظر: تاريخ بغداد (١٠/٠٤)، وتاريخ الإسلام (٢٧/٢٥).

٣) حامد المصري: هو حامد، أبو بكر المصري، قدم بغداد وحدث بما عن يوسف بن يزيد القراطيسي، وبكر بن سهل الدمياطي ونحوهما، روى عنه أبو زرعة عبيد الله بن عثمان البنا.

هكذا ترجم له الخطيب و لم يذكر فيه حرحاً ولا تعديلاً، و لم أقف له على ترجمة غير هذه.

انظر: تاریخ بغداد (۱۷۲/۸).

- ٤) يجيى بن أيوب العلاف: هو يجيى بن أيوب بن بادي العلاف، الخولاني، صدوق، مات سنة تسع وثمانين ومائتين، أخرج له النسائي. التقريب: ٧٥٠٩.
  - ٥) سليمان بن مهير الكلابي: لم أقف له على ترجمة.

## الحكم على الإسناد:

في الإسناد من لم أقف له على جرح ولا تعديل وهو حامد المصري، وفيه من لم أجد له ترجمة فأتوقف في الحكم.

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر، آية (٤٢).

<sup>(</sup>٣) لم أقف على كتاب الخطيب هذا. وقد ساق القرطبي في تفسيره (٩٣/١٤) هذا الخبر عن الخطيب مسنداً، فقال: وذكر الخطيب أبو بكر أحمد بن علّى بن ثابت البغدادي، قال: حدثني أبو محمد الحسن بن محمد الخلال، قال: حدثنا أبو محمد عبد الله بن عثمان الصفار، قال: حّدثنا أبو بكر حامد المصري، قال: حّدثنا يحيى بـن أيـوب العلاف، قال: حدثنا سليمان بن مهير الكلابي، قال: حضرت مالك بن أنس...وذكره.

(١٦٢) وأخرج أبو نعيم في الحلية، عن معاذ بن جبل، قال: إن لملك الموت حربة تبلغ ما بين المشرق والمغرب، فإذا انقضى أحل عبد من الدنيا، ضرب رأسه بتلك الحربة، وقال: الآن يزار بك عسكر الموت<sup>(۱)</sup>. (٢)

\_\_\_\_\_\_

وقد أخرجه أيضاً أبو الشيخ في العظمة برقم (٤٧٢)، والثعلبي في تفسيره (٣٢٨/٧)، كلهم من طريق الوليد بن مسلم الدمشقى، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن معاذ الله عن معاد الله عن عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن معاذ الله عن معاد الله عن عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن معاد الله عن عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن معاد الله عن عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن معاد الله عن عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن معاد الله عن عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن معاد الله عن عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن معاد الله عن بن عن غرب الله عن بن عن غرب الله عن أبو الله عن غرب الله عن غرب الله عن عن غرب الله عن غرب

الإسناد: قال أبو الشيخ: حدثنا محمد بن سهل، حدثنا الوليد بن سلمة الدمشقي، حدثنا ثور بن يزيد، عن حالد بن معدان، عن معاذ به.

#### رجال الإسناد:

1) محمد بن سهل: بن الصباح، المعدل، أبو جعفر، أروى الناس عن أبي مسعود، عنده المسند والمصنفات، وكان أبو مسعود موجباً له ويصحح سماعه منه بيده، قال أبو الشيخ: عرض علينا يوماً مسند ابن عمر بخط أبي مسعود كتبه له. يروي عن حميد بن مسعدة، وعمرو بن علي، وسلمة بن شبيب، وعبد الله بن عمر، توفي سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة.

انظر: طبقات أصبهان (٦٠٣/٣)، وتاريخ أصبهان (٢٢٥/٢).

٢) الوليد بن سلمة: هكذا هو عند أبي الشيخ، وهذا وهم والصواب (الوليد بن مسلم)، وهو كذلك في إسناد أبي نعيم في تاريخ أصفهان (٢١٤/٢)، والوليد بن مسلم معدود في الرواة عن ثور بن يزيد، وقد نبه المري على الوهم الحاصل في اسم (الوليد بن سلمة) وأنه (بن مسلم) كما في تهذيبه (١٧/٣١).

والوليد بن مسلم: هو القرشي، ثقة، لكنه كثير التدليس والتسوية (ط/٤)، تقدم في الحديث رقم (٩٥).

قلت: قد صرح هنا بالسماع فانتفى التدليس.

٣) تُور بن يزيد: هو أبو حالد الحمصي، ثقة ثبت، إلا أنه يرى القدر، مات سنة خمسين ومائة، وقيل: ثلاث أو خمس وخمسين، أخرج له أصحاب الكتب الستة. التقريب: ٨٦١.

خالد بن معدان: الكلاعي، الحمصي، أبو عبد الله، ثقة عابد، يرسل كثيراً، مات سنة ثلاث ومائة، وقيل:
 بعد ذلك، أخرج له أصحاب الكتب الستة. التقريب: ١٦٧٨.

# الحكم على الإسناد:

الأثر بهذا الإسناد ضعيف مع كون رجاله ثقات، إذ فيه انقطاع بين خالد بن معدان ومعاذ بن جبل فإنه لم يسمع منه، نص على ذلك المزي في التهذيب، وقال أبو حاتم: لم يصح سماعه من عبادة بن الصامت ولا من معاذ بن جبل بل هو مرسل وربما كان بينهما اثنان.

انظر: تهذيب الكمال (١٦٨/٨)، وجامع التحصيل ص١٧١.

<sup>(</sup>١) في (ش) و (غ): الأموات.

<sup>(</sup>٢) هو عند أبي نعيم في الحلية (٥/٤/٢)، وفي تاريخ أصفهان (٢١٤/٢).

(١٦٣) وأخرج ابن عساكر، عن ابن عباس، مرفوعاً: " إن لملك الموت حربة مسمومة، طرف لها بالمشرق وطرف لها بالمغرب، يَقطع بها عرق الحياة ".(١)

\_\_\_\_\_

(١) هو عند ابن عساكر في تاريخه (٢٦٢/٣٣)، قال: قرأت بخط أبي الحسن نحا بن أحمد بن عمرو، وأنبأنيه أبو محمد بن الأكفاني عنه، قال: أملى علي من حفظه الشيخ أبو محمد عبد الله بن نصر التبريزي القاضي، أنا الشيخ أبو نصر أحمد بن محمد بن شبيب الكاغدي البلخي الإمام المفسر إمام خراسان بمكة، أنا أبو علي الدقاق، نا محمد بسن علي التبريزي، عن علي بن حسين السرخسي، عن أبيه، عن حرير، عن الضحاك، عن عبد الله بن عباس، قال: قال رسول الله علي الله الموت حربة..." الحديث بمثله مع زيادة في آخره.

قال ابن عساكر: الصواب جويبر، والحديث منكر.

#### رجال الإسناد:

هذا الإسناد يروى به كتاب تفسير معروف وهو تفسير جويبر، فلا حاجة لدراسة جميع الإسناد سوى من جويبر فمن فوقه، وقد تقدم الكلام على هذا الإسناد في الحديث رقم (١٥٧) وأنه ضعيف جداً، وأن رواية الضحاك عن ابن عباس الراجح أنما منقطعة.

(١٦٤) وأخرج ابن أبي حاتم، عن زهير بن محمد، قال: ملك المـوت جالس على معراج بين السماء والأرض، وله رسل من الملائكة، فإذا كانت النفس في ثغرة (١) النحر، رأى ملك الموت على معراجه، شَخَص بصره إليه، فنَظَره آخر ما يموت. (٢)

(١٦٥) وأخرج ابن أبي الدنيا، عن الحكم بن أبان، قال: سئل عكرمة: أيبصر الأعمى ملك الموت إذا جاء يقبض روحه؟. قال: نعم. (٣)

(١٦٦) وأخرج أبو نعيم في الحلية، عن مجاهد، قال: ما من مرض يمرضه العبد إلا رسول ملك الموت عنده، حتى إذا كان آخر مرض يمرضه العبد، أتاه ملك الموت فقال: أتاك رسول بعد رسول فلم تعبأ به وقد أتاك رسول يقطع أثرك<sup>(٤)</sup> من الدنيا.

#### رجال الإسناد:

١) عبد الله بن محمد: هو أبو الشيخ الأصبهاني، صاحب كتاب العظمة.

٢) محمد بن يوسف بن الوليد: أبو عبد الله التيمي، شيخ ثقة، يروي عن أبي مسعود، والحسين بن حمدان،
 وأبي بشر البصري.

انظر: طبقات أصبهان (۲۹۱/۶)، وتاريخ أصبهان (۲۳٦/۲).

۳) أبو بشر يحيى بن محمد البصري: هو يحيى بن محمد بن يحيى القواريري، أبو بشر البصري، كان من الحفاظ، وكان يختلف في البلدان، روى عن قريش بن أنس، وعمر بن حبيب، وأبى عامر العقدى، وروح بن عبادة، قال أبو حاتم: قدم الري، وكان صحيح الحديث.

قلت: نسبَه أبو نعيم في تاريخ أصبهان، فقال: يجيى بن محمد بن قيس، وهذا وهم، فابن قيس غير هذا، ومن رواة الكتب الستة.

انظر: الجرح والتعديل (١٨٥/٩)، وطبقات أصبهان (٣٩٩/٢)، وتاريخ أصبهان (٣٣٦/٢).

خالد بن عبد الرحمن: هو خالد بن عبد الرحمن الخراساني، أبو الهيثم، نزيل ساحل دمشق، صدوق له أوهام، أخرج له أبو داود، والنسائي. التقريب: ١٦٥١.

=

<sup>(</sup>١) نقرة النحر. ( انظر: تاج العروس، مادة: ثغر ).

<sup>(</sup>٢) لم أجده.

<sup>(</sup>٣) لم أحده.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: شرك، والمثبت من باقي النسخ وهو الموافق لأصل الحديث.

<sup>(</sup>٥) هو عند أبي نعيم في الحلية (٢٩١/٣)، قال: حدثنا عبد الله بن محمد، قال: ثنا محمد بن يوسف بن الوليد، ثنا أبو بشر يجيى بن محمد البصري، ثنا حالد بن عبد الرحمن، ثنا عمر بن ذر، قال: قال مجاهد، وذكره بمثله.

| الحبائك في أخبار الملائك |  |
|--------------------------|--|
|                          |  |

.....

=

عمر بن ذر: بن عبد الله بن زُرارة الهمداني، المرهبي، أبو ذر الكوفي، ثقة، رمي بالإرجاء، مات سنة ثلاث وخمسين ومائة، وقيل: غير ذلك، أخرج له البخاري، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه في التفسير.
 التقريب: ٣٩٨٤.

٦) مجاهد: هو بن جبر، ثقة إمام، تقدم في الحديث رقم (٩).

# الحكم على الإسناد:

الأثر بمذا الإسناد حسن، ففيه حالد بن عبد الرحمن الخراساني وهو صدوق، وبقية رجاله ثقات.

(١٦٧) وأخرج أبو الحسين بن العريف في فوائده، وأبو الربيع المسعودي في فوائده، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: " إذا جاء ملك الموت إلى ولي الله تعالى، سلم عليه، وسلامه عليه أن يقول: السلام عليك يا ولي الله، قم فاخرج من دارك التي خربتها إلى دارك التي عمرها. وإذا لم يكن ولياً لله، قال له: قم فاخرج من دراك التي عمرها إلى دارك التي أخربتها.

£ .

والحديث أخرجه ابن أبي يعلى الفراء الحنبلي في طبقات الحنابلة (٣٠٦/٣)، قال: حدثنا محمد بن على بن المهتدي بالله، قال: أخبرنا عثمان بن عيسى الزاهد المعروف بالباقلاني، قال: حدثني الحسين بن أبي النجم، قال: حدثني لؤلؤ بن عبد الله، قال: حدثني محمد بن سفيان، قال: حدثنا أبو إسحاق الفزاري، حدثنا معاذ بن عيسى، عن الحكم بن أبي فروة القسملي، عن أنس بن مالك به بمثله دون الجزء الأحير منه.

#### رجال الإسناد:

1) محمد بن علي بن المهتدي بالله: هو محمد بن علي بن محمد بن عبيد الله بن عبد الصمد بن محمد بن الخليفة المهتدي بالله محمد بن الواثق العباسي، سيد بني العباس في زمانه وشيخهم، الخطيب أبو الحسين، يلقب بابن الغريق، كان ثقة نبيلاً صالحاً متبتلاً، اشتهر أمره بالصلاح والعبادة، حتى كان يقال له: راهب بني هاشم، سمع علي بن عمر السكري، وأبا الحسن الدارقطني، وأبا حفص بن شاهين، وهو آخر من حدث عنهما، روى عنه الخطيب البغدادي، توفي سنة خمس وستين وأربعمائة.

انظر: تاريخ بغداد (١٠٨/٣)، والمنتظم (٢١/٦٥)، والعبر في حبر من غبر (٢٦٢/٣).

عثمان بن عيسى: أبو عمرو الباقلاني، كان أحد الزهاد المتعبدين، منقطعاً عن الخلق، ملازماً للخلوة، توفي
 سنة اثنتين وأربعمائة.

لم أجد فيه جرحاً ولا تعديلاً.

انظر: تاريخ بغداد (٣١٣/١١)، وطبقات الحنابلة (٣٠٧/٣)، المقصد الارشد (٩٩/٢).

٣) الحسين بن أبي النجم: هو الحسين بن أبي النجم بدر بن هلال، أبو عبد الله، المؤدب، قال الخطيب: وكان ثقة جميل الأمر. روى عن أبي مزاحم الخاقاني، روى عنه أبو العلاء محمد بن علي بن يعقوب، توفي في آخر سنة ست وستين وثلاثمائة.

انظر: تاریخ بغداد (۲۰/۸).

٤) لؤلؤ بن عبد الله: لعله - والله أعلم - لؤلؤ بن عبد الله، أبو محمد الخصي، مولى أبي الجيش خمارويه بن أحمد بن طولون المصري، حدث عن بكر بن سهل، وأبي إبراهيم المزني، وأحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار، والربيع بن سليمان، روى عنه أبو الحسين الرازي، وعبد الوهاب الكلابي، وسليمان الطبراني، مات بدمشق سنة إحدى وعشرين وثلا ثمائة.

\_

<sup>(</sup>١) لم أقف على هذين الكتابين.

.....

\_\_\_\_\_

-

قلت: هذا ما غلب على ظني في ترجمة هذا الرجل ولا أجزم به، فقد وحدت أكثر من رجل بهذا الاسم الثنائي، وسبب غلبة الظن أن هذا الذي ذكرته – من حيث تاريخ الوفاة – يدخل ضمن طبقة هذا الراوي، بخلاف غيره فتواريخهم متباعدة عن هذه الطبقة، ولم أحد غير هذه القرينة تعين على الجزم بالترجمة، ثم إني لم أحد فيه حرحاً ولا تعديلاً، والله أعلم بالصواب.

انظر: تاریخ مدینة دمشق (۳۳۰/۵۰).

محمد بن سفيان: - لعله والله أعلم - محمد بن سفيان بن وردان الأسدي، الكوفي، المقريء، الحذاء، نزيل الري، روى القراء آت في جزء عن الكسائي، وسمع: شريك النخعي، وحماد بن زيد وجماعة، روى عنه: محمد بن عيسى الإصبهاني، وأبو حاتم، وأبو زرعة، وقالا: صدوق في الحديث.

قلت: سبب ترجيحي إياه أنه من هذه الطبقة والذين يروي عنهم من طبقة أبي إسحاق الفزاري.

انظر: الجرح والتعديل (٢٧٥/٧)، وتاريخ الإسلام (٦١/٣٥٨).

آبو إسحاق الفزاري: هو إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة بن حصن بن حذيفة الفزاري،
 الإمام أبو إسحاق، ثقة حافظ، له تصانيف، مات سنة خمس وثمانين ومائة، وقيل بعدها أخرج له الجماعة. التقريب:
 ۲۳۰.

- ٧) معاذ بن عيسى: لم أعرفه.
- ٨) الحكم بن أبي فروة القسملي: لم أعرفه.

# الحكم على الإسناد:

في الإسناد من لم أعرفه ومن لم أجد له ترجمه، فأتوقف في الحكم عليه.

(١٦٨) وأخرج أبو القاسم ابن منده في كتاب الأحوال والإيمان بالسؤال، عن ابن مسعود قال: إذا أراد الله عز وجل قبض روح المؤمن، أوحى إلى ملك الموت: أقرئه متي السلام، فإذا جاء ملك الموت يقبض روحه، قال: ربك يقرئك السلام. (١)

(١٦٩) وأخرج المروزي في الجنائز، وابن أبي الدنيا، وأبو الشيخ في تفسيره، عن ابن مسعود قال: [ إذا جاء ملك الموت يقبض روح المؤمن، قال: ربك يقرئك السلام  $]^{(7)}$ . (7)

(١) لم أقف على كتاب ابن منده هذا.

والأثر أخرجه الثعلبي في تفسيره (٢/٨٥) بنحوه، وسيأتي الكلام عليه في الذي يليه.

(٢) في (غ): تكرر مكان هذا الحديث بين المعكوفتين لفظ الحديث الذي قبله.

(٣) لم أقف على شيء من هذه الكتب.

#### رجال الإسناد:

1) الحسين بن محمد: هو الحسين بن محمد بن الحسين بن عبد الله بن صالح بن شعيب بن فنجويه، أبو عبد الله الثقفي، الدينوري، شيخ فاضل، كثير الحديث، كثير الشيوخ، كثير التصانيف الحسنة، والمعرفة بالحديث، روى الحديث نحواً من أربعين سنة، وكان ثقةً صدوقاً، وكتب عنه المشايخ، مثل أبي عبد الرحمن السلمي، وأبي سعيد بن عليك الحافظ، وأحمد بن محمد الثعلبي المفسر، روى عن أبو بكر بن السني، وحدّث عن القاضي أبي محمد عبد الله بن محمد بن شنبه وطبقته، توفي سنة أربع عشرة وأربعمائة.

انظر: التقييد لمعرفة رواة الأسانيد لابن نقطة ص٢٤٨، والمنتخب مـن السـياق ص٢٠٥، وتـــاريخ الإســــلام (٣٤٣/٢٨).

٢) ابن حبيش المقرئ: هو الحسين بن محمد بن حبش، أبو على الدينوري، المقرىء، قرأ القرآن على أبي عمران موسى بن جرير الرقي، والعباس بن الفضل الرازي، وغيرهم، قال أبو عمرو الداني: متقدم في علم القرآت، مشهور بالإتقان، ثقة مأمون، روى القراءة عن إسماعيل بن محمد البرذعي، والحسين بن محمد السلماني. توفي سنة ثلث وسبعين وثلاثمائة.

انظر: معرفة القراء الكبار (٣٢٢/١).

٣) عبد الملك بن أحمد بن إدريس القطان: لم أحد له ترجمة.

٤) عمر بن مدرك القاص: أبو حفص القاص، الرازي، ويقال البلخي، سكن الري وقدم بغداد، ضعيف، قال يحيى بن معين: كذاب. روى عن القعني، وأبي سلمة التبوذكي، وسعيد بن منصور وغيرهم، روى عنه موسى بن هارون الحافظ، ومحمد بن محمد الباغندي، وحبشون بن موسى الخلال وغيرهم، مات سنة خمس وسبعين ومائتين.

=

.....

# (١٧٠) وأخرج ابن أبي شيبة، وابن أبي الدنيا(١)، وابن أبي حاتم، والحاكم وصححه،

انظر: الجرح والتعديل (١٣٦/٦)، وتاريخ بغداد (٢١١/١١)، ولسان الميزان (٣٣٠/٤).

همد بن حيان: أبو الأحوص البغوي، نزيل بغداد، ثقة، مات سنة سبع وعشرين ومائتين، أحرج له مسلم.
 التقريب: ٥٨٤٠.

حماد بن خالد الخياط: القرشي، أبو عبد الله البصري، نزيل بغداد، ثقة، أميّ، أخرج له مسلم، والأربعة.
 التقريب: ١٤٩٦.

٧) خلف بن خليفة: بن صاعد الأشجعي مولاهم، أبو أحمد الكوفي، نزل واسط ثم بغداد، صدوق، اختلط في الآخر، وادعى أنه رأى عمرو بن حريث الصحابي، فأنكر عليه ذلك ابن عيينة وأحمد، مات سنة إحدى وثمانين ومائة على الصحيح، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، ومسلم، والأربعة. التقريب: ١٧٣١.

٨) أبو هاشم: هو الرُمّاني، الواسطي، اسمه يجيى بن دينار، وقيل: ابن الأسود، وقيل: ابن نافع، ثقة، مات سنة اثنتين وعشرين ومائة، وقيل: سنة خمس وأربعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة. التقريب: ٨٤٢٥.

٩) أبو الأحوص: هو عوف بن مالك بن نَضْلة الجُشَمي، أبو الأحوص الكوفي، مشهور بكنيته، ثقة، قتل في
 ولاية الحجاج على العراق، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، ومسلم، والأربعة. التقريب: ٥٢١٨.

### الحكم على الإسناد:

في الإسناد من لم أحد له ترجمة وهو عبد الملك بن أحمد القطان، ومع ذلك فالإسناد ضعيف جداً لأنه من طريق عمر بن مدرك القاص، وهو ضعيف، بل قال عنه ابن معين: كذاب.

(١) في ذكر الموت كما في الدر المنثور (٦٢٣/٦).

[1/10]

والبيهقى في شعب الإيمان، عن البراء بن عازب، في قوله تعالى:  $\mathring{C}$   $\mathring{I}$   $\mathring{V}$   $\mathring{V}$  والبيهقى في شعب الإيمان، عن البراء بن عازب، في قوله تعالى:  $\mathring{C}$   $\mathring{C}$ 

(۱۷۱) وأخرج ابن المبارك في الزهد، وأبو الشيخ في العظمة، وأبو القاسم ابن منده في كتاب الأحوال، والبيهقي في شعب الإيمان، عن محمد بن كعب القرظي، قال: إذا

(66) 7. T. J. \$11. (1)

و لم أقف عليه عند ابن أبي الدنيا وابن أبي حاتم، وقد عزاه المصنف أيضاً في الدر المنثور إلى عبد بـن حميـــد وأبي يعلى و لم أحده، لكن أورده الحافظ ابن حجر في المطالب العالية برقم (٣٦٨٤)، وعزاه لأبي يعلى مسنداً.

وقد أخرجه أيضاً الثعلبي في تفسيره (٩/٨٥)، كلهم من طريق محمد بن مالك، عن البراء بن عازب ﷺ به.

وقال الحاكم عقبه: هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه.

الإسناد: قال ابن أبي شيبة: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا أبو رجاء، عن محمد بن مالك، عن البراء بن عازب به.

### رجال الإسناد:

- ١) إسحاق بن منصور: السلولي، صدوق، تقدم في الحديث رقم (٨٢).
- أبو رجاء: هو عبد الله بن واقد بن الحارث بن عبد الله الحنفي، أبو رجاء الهروي، الخراساني، ثقة، موصوف
   بخصال الخير، مات سنة بضع وستين ومائة أخرج له ابن ماجه. التقريب: ٣٦٨٤.
- ٣) محمد بن مالك: الجوزجاني، أبو المغيرة، مولى البراء، صدوق، يخطىء كثيراً، أخرج له ابن ماجه. التقريب:
   ٦٢٦٠.

## الحكم على الإسناد:

الأثر بهذا الإسناد ضعيف، فهو من طريق محمد بن مالك وهو صدوق يخطئ كثيرًا، وقد تفرد هنا إذ لم أحد لـــه متابعاً، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، آية (٤٤).

<sup>(</sup>٢) هو عند ابن أبي شية في مصنفه برقم (٣٤٧٦٧)، والحاكم في مستدركه بــرقم (٣٣٤٠)، والبيهقـــي في الشعب برقم (٤٠٣).

استنفقت (۱) نفس العبد المؤمن، جاءه ملك الموت فقال له: السلام عليك يا ولي الله، الله يقرأ عليك السلام. ثم نزع بهذه الآية:  $(\mathring{\zeta})^{(3)}$  و وُوْ وْ وْ وْ ((۲)(۱)) وقال السلفي في المشيخة البغدادية: سمعت أبا سعيد الحسن بن على

(١) في (ش) و (غ): استنقعت.

وقد أخرجه أيضاً ابن جرير في تفسيره (١٠١/١٤)، وأبو نعيم في الحلية (٢١٧/٣)، كلهم من طريق أبي صخر، عن محمد بن كعب القرضي به، إلا البيهقي فإنه أخرجه من طريق يزيد بن أبي زياد عن محمد بن كعب به.

الإسناد: قال ابن المبارك: أحبرنا حيوة بن شريح، عن أبي صخر، عن محمد بن كعب القرظي به.

#### رجال الإسناد:

١) حَيْوة بن شريح: بن صفوان التجيبي، أبو زرعة المصري، ثقة ثبت فقيه زاهد، مات سنة ثمان وقيل تسع
 وخمسين ومائة، أخرج له الجماعة. التقريب: ١٦٠٠.

٢) أبو صخر: هو حميد بن زياد، أبو صخر بن أبي المخارق الخراط، صاحب العباء، مدني، سكن مصر، ويقال: هو حميد بن صخر أبو مودود الخراط، وقيل: إنهما اثنان، صدوق يهم، مات سنة تسع وثمانين ومائة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي في مسند علي، وابن ماجه التقريب: ١٥٤٦.

٣) محمد بن كعب القرضي: ثقة عالم، تقدم في الحديث رقم (١٥٨).

### الحكم على الإسناد:

الأثر من كلام محمد بن كعب القرضي، والإسناد إليه حسن لجيئه من طريق أبي صخر وهو صدوق يهم، وقد تابعه يزيد بن أبي زياد الهاشمي مولاهم، كما عند البيهقي في الشعب، ويزيد ضعيف (تقدم برقم: ٢٢) ولكن يصلح في المتابعات وقد أخرج له مسلم مقروناً.

<sup>(</sup>٢) سور النحل آية (٣٢).

<sup>(</sup>٣) في حاشية الأصل هنا بلاغ لسماعٍ على المؤلف بخطه، ونصه: ( الحمد لله، بلغ سماعاً عليّ، كتبه مؤلفه لطف الله به يمنه ).

<sup>(</sup>٤) هو عند ابن المبارك في الزهد برقم (٤٤٢)، وأبي الشيخ في العظمة برقم (٤٣٨)، والبيهقي في الشعب برقم (٤٠٢)، وأما ابن مندة فلم أقف على كتابه.

الواعظ<sup>(۱)</sup>، يقول: [سمعت محمد بن الحسن الواعظ<sup>(۲)</sup>]<sup>(۳)</sup>، يقول: سمعت أبي، يقول: رأيت في بعض الكتب: أن الله تعالى يظهر على كف ملك الموت: بسم الله الرحمن الرحيم بخط من النور، ثم يأمر أن يبسط كفه للعارف في وقت وفاته، ويريه تلك الكتابة، فإذا رأتها روح العارف طارت إليه أسرع من طرف العين. (3)

(١٧٣) وأخرج أبو الشيخ، عن داود بن أبي هند، قال: بلغني أن ملك الموت كان

<sup>(</sup>١) لم أتبينه ولعله: أبو سعيد الحسن بن علي بن محمد الواعظ، ويعرف أيضاً بحسينك الزاهد النيسابوري، ويلقب بخالق المذكرين، ذكره أبو القاسم ابن مندة.

انظر: نزهة الألباب في الألقاب ص٢٣١.

<sup>(</sup>٢) كلمة (الواعظ) غير واضحة في الأصل.

ومحمد بن الحسن الواعظ لم أتمكن من تحديده لا هو ولا أبوه.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفتين ليست في (ش).

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه، وهذا الأثر وإن ثبت وصح إسناده فلا تقوم به حجة، فمثل هذا من الأمور الغيبية لا تتلقى إلا عن طريق النصوص الصحيحة المرفوعة.

وُكِّل بسليمان عليه السلام، فقيل له: ادخل عليه كل يوم دخلة، فاسأله عن حاجته، ثم لا تبرح حتى تقضيها، فكان يدخل عليه في صورة رجل فيسأله: كيف هو؟. ثم يقول: يا رسول الله ألك حاجة؟. فإن قال: نعم، لم يبرح (۱) حتى يقضيها (۲)، وإن قال: لا، انصرف عنه إلى الغد. فدخل عليه يوماً وعنده شيخ فقام فسلم، ثم قال: ألك حاجة يا رسول الله؟. قال: لا. ولحظ إلى الشيخ لحظة، فارتعد الشيخ، وانصرف ملك الموت، فقام الشيخ، فقال لسليمان: أسالك [ بحق ] (۱) الله إلا ما أمرت الربح فتحملني فتلقيني بأقصى مدرة من أرض الهند. فأمرها فحملته، ودخل ملك الموت على سليمان من الغد، فسأله عن الشيخ، فقال: هبط إلي كتابه أمس: أن أقبض روحه غداً مع طلوع الفجر بأقصى مدرة من أرض الهند. فهبطت وما أحسبه إلا ثم، فوجدته عندك، فجعلت أتعجب، وأنظر إليه، مالي هم غيره، فهبطت عليه اليوم مع طلوع الفجر، فوجدته بأقصى مدرة من أرض الهند ينتفض، فقبضت روحه. (١)

(١) في (ش) و (غ): تبرح.

وقد أخرجه أيضاً ابن عساكر في تاريخه (٢٨٩/٢٢)، كلاهما من طريق علي بن عاصم، عن داود بن أبي هند به نحوه.

الإسناد: قال أبو الشيخ: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الكريم، حدثنا حمدون بن عباد، حدثنا علي بن عاصم، حدثنا داود بن أبي هند به بنحوه.

#### رجال الإسناد:

عبد الله بن محمد بن عبد الكريم: أبو القاسم، ابن أحي أبي زرعة، كثير الحديث، ثقة، صاحب أصول، مات
 سنة عشرين وثلاثمائة.

انظر: طبقات أصبهان (۱۹/۶).

٢) حمدون بن عباد: البزار، أبو جعفر، وقيل أبو حفص، المشهور بالفرغاني، اسمه أحمد، ولقبه حمدون وهو الغالب عليه، بغدادي، ثقة، روى عن علي بن عاصم، ويزيد بن هارون وطبقتهم، وعنه أبو القاسم البغوي، ومحمد بن الحسن العجلي، مات سنة سبعين ومائتين.

انظر: الثقات (۲۲۰/۸)، وتاريخ بغداد (۱۷۷/۸)، ولسان الميزان (۲/۳۵۷).

\_

<sup>(</sup>٢) في (ش) و (غ): يقبضها.

<sup>(</sup>٣) ليست في (ش).

<sup>(</sup>٤) هو عند أبي الشيخ في العظمة برقم (٤٤).

الحبائك في أخبار الملائك

(١٧٤) وأخرج ابن أبي شيبة، عن حيثمة قال: دخل ملك الموت إلى سليمان، فجعل

٣) على بن عاصم: بن صهيب الواسطي، التيمي مولاهم، صدوق، يخطىء ويصر، ورمي بالتشيع، مات سنة إحدى ومائتين وقد جاوز التسعين، أخرج له أبو داود، والترمذي، وابن ماجه. التقريب: ٤٧٥٨.

٤) داود بن أبي هند: القشيري مولاهم، ثقة متقن، تقدم في الحديث رقم (٤٥).

### الحكم على الإسناد:

[ه ۱ /ب]

الأثر بمذا الإسناد صحيح، فرحاله كلهم ثقات وهو من قول داود بن أبي هند ذكره بلاغاً ولا حجة فيـــه مــــا لم يكن مسنداً صحيحاً. ينظر إلى رجل من جلسائه يديم النظر إليه، فلما خرج، قال الرجل: من هذا؟. قال: هذا ملك الموت. قال: رأيته ينظر إلي كأنه يريدني. قال: فما تريد؟. قال: أريد أن تحملني على الريح حتى تلقيني بالهند. فدعا الريح فحمله عليها، فألقته في الهند، ثم أتى ملك الموت سليمان، فقال: إنك كنت تديم النظر إلى رجل من حلسائي. قال: كنت أعجب منه، أمرت أن أقبضه بالهند / وهو عندك. (١)

(١٧٥) وأخرج الطبراني، عن ابن عباس قال: جاء ملك الموت إلى النبي على في مرضه

وقد أخرجه أيضاً الإمام أحمد في الزهد ص٤١، ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في الحليـــة (١١٨/٤)، والــــثعلبي في تفسيره (٣٢٩/٧)، وأخرجه أيضاً ابن عساكر في تاريخه (٢٨٩/٢٢)، كلهم من طريق الأعمش، عن خيثمة به.

الإسناد: قال ابن أبي شيبة: حدثنا عبد الله بن نمير، عن الأعمش، عن حيثمة به.

### الحكم على الإسناد:

تقدم الكلام على هذا الإسناد في الحديث رقم (١٤١)، وأنه إسناد صحيح إلى حيثمة.

<sup>(</sup>١) هو عند ابن أبي شيبة في مصنفه برقم (٣٤٢٦٨).

الذي قبض فيه، فاستأذن ورأسه في حجر علي، فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال علي: ارجع فإنا مشاغيل عنك. فقال النبي في " أتدري من هذا يا أبا الحسن؟، هذا ملك الموت (١)، ادخل راشداً ". فلما دخل، قال: إن ربك يقرئك السلام. قال: " أين جبريل؟ ". فقال: ليس هو قريب مني، الآن يأتي. فخرج ملك الموت حتى نزل عليه جبريل، فقال له جبريل وهو قائم بالباب: ما أخرجك يا ملك الموت. قال: التمسك محمد. فلما أن جلسا، قال جبريل: سلام عليك يا أبا القاسم، هذا وداع مني ومنك. فبلغني أنه لم يسلم ملك الموت على أهل بيت قبله، ولا يسلم بعده. (١)

(١٧٦) وأخرج الطبراني، عن الحسين: أن حبريل هبط على النبي ﷺ يوم موته، فقال:

(١) في (ش): هذا الملك.

### رجال الإسناد:

١) محمد بن عبد الله الحضرمي: هو مُطَين، ثقة حبل، تقدم في الحديث رقم (٣١).

٢) محمد بن الصباح: بن سفيان الجرجرائي، أبو جعفر التاجر، صدوق، مات سنة أربعين ومائتين، أخرج له أبو
 داود، وابن ماجه. التقريب: ٥٩٦٥.

٣) علي بن ثابت الجزري: أبو أحمد الهاشمي مولاهم، صدوق ربما أخطأ، وقد ضعفه الأزدي بلا حجة، أخرج له أبو داود، والترمذي. التقريب: ٤٦٩٦.

٤) المختار بن نافع: هو التيمي، ويقال: العكلي، أبو إسحاق التمار، الكوفي، ضعيف، أحرج لـــه الترمـــذي.
 التقريب: ٦٥٢٥.

عبد الأعلى التيمي: هو عبد الأعلى بن عامر الثعلبي، الكوفي، صدوق يهم، أخرج له الأربعة. التقريب:
 ٣٧٣١.

٦) إبراهيم التيمي: هو إبراهيم بن محمد بن طلحة التيمي، أبو إسحاق المدني، ثقة، مات سنة عشر ومائة، ولـــه أربع وسبعون، أخرج له مسلم، والأربعة. التقريب: ٢٣٤.

## الحكم على الإسناد:

الأثر بهذا الإسناد ضعيف، لأن فيه المختار بن نافع وهو ضعيف، ثم إن في متنه نكارة فإن الثابت عنـــه ﷺ أنـــه قبض وهو في حجر عائشة رضي الله عنها بين سحرها ونحرها كما في الصحيحين لا في حجر علي ﷺ.

<sup>(</sup>٢) هو عند الطبراني في المعجم الكبير برقم (١٢٧٠٨)، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا محمد بسن الصباح الجَرجَرائي، ثنا على بن ثابت الجزري، عن المختار بن نافع، عن عبد الأعلى التيمي، عن إبراهيم التيمي، عن ابن عباس به.

كيف تحدك؟. قال: "أجدني يا جبريل مغموما وأجدني مكروباً ". فاستأذن ملك الموت على الباب، فقال جبريل: يا محمد، هذا ملك الموت يستأذن عليك، ما استأذن على آدمي قبلك، ولا يستأذن على آدمي بعدك. قال: "ائذن له ". فأذن له، فأقبل حتى وقف بين يديه، فقال: إن الله أرسلني إليك، وأمرني أن أطيعك إن أمرتني أن أقبض نفسك قبضتها، وإن كرهت تركتها. قال: "وتفعل يا ملك الموت؟ ". قال: نعم، بذلك أمرت. فقال له جبريل: إن [الله] الله الما أمرت به ". (٢) حبريل: إن [الله] المرت به ". (٢)

الإسناد: قال الطبراني: حدثنا إسحاق بن محمد الحراجي المكّي، والعباس بن حمدان الحنفي الأصبهاني، قالا: ثنا عبد الجبار بن العلاء، ثنا عبد الله بن ميمون القداح، ثنا جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن حسين قال: سمعت أبي يقول... وذكره بنحوه ضمن حديث طويل.

### رجال الإسناد:

١) إسحاق بن محمد الحراجي: لم أقف له على ترجمة، ولا يضر ذلك فقد تابعه العباس بن حمدان.

٢) العباس بن حمدان الحنفي الأصبهاني: هو العباس بن حمدان بن محمد بن سلم الحنفي، أبو الفضل، صنف المسند، وكان عنده عن العراقيين والأصبهانيين، من عباد الله الصالحين، كان ثقة ثبتاً متقناً صدوقاً، مات سنة أربع وتسعين ومائتين.

انظر: طبقات أصبهان (٣/٥٦٥)، وتاريخ أصبهان (١٠٦/٢).

٣) عبد الجبار بن العلاء: هو عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار العطار، البصري، أبو بكر، نزيل مكة، لا بأس به، مات سنة ثمان وأربعين ومائتين، أحرج له مسلم، والترمذي، والنسائي. التقريب: ٣٧٤٣.

٤) عبد الله بن ميمون القداح: هو عبد الله بن ميمون بن داود القداح، المخزومي، المكي، منكر الحديث، متروك، أحرج له الترمذي. التقريب: ٣٦٥٣.

- ٥) جعفر بن محمد: الحسيني الهاشمي، المعروف بالصادق، صدوق، تقدم في الحديث (٦٩).
- ٦) أبوه: محمد بن علي الحسيني الهاشمي، أبو جعفر الباقر، ثقة فاضل، تقدم في الحديث رقم (٦٩).
  - ٧) علي بن حسين: بن علي بن أبي طالب الهاشمي، زين العابدين، ثقة، تقدم في الحديث (٣٨).

# الحكم على الإسناد:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف حداً، فهو من طريق عبد الله بن ميمون وهو منكر الحديث متروك. وقد أخرج هذا الحديث غير واحد من طرق مختلفة لا تخلو من مقال:

=

<sup>(</sup>١) لفظ الجلالة ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) هو عند الطبراني في المعجم الكبير برقم (٢٨٩٠)، وفي الدعاء برقم (١٢٢٠).

.....

-

فأخرجه الشافعي كما في السنن المأثورة عنه من رواية الطحاوي برقم (٣٩٠)، وفي إسناده القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وهو متروك، رماه أحمد بالكذب (التقريب: ٥٤٦٨)، ويأتي الكلام عليه مفصلاً في الحديث رقم (٢٨٠).

وأخرجه ابن سعد في الطبقات (٢٥٨/٢)، وإسناده منقطع.

وأخرجه حمزة السهمي في تاريخ جرجان ص٣٦٢، من طرق لا تصح.

والآجري في الشريعة برقم (١١١٣ و١٨٤١)، وفي إسناده مجاهيل.

والبيهقي في الدلائل (٢١١/٧ و٢٦٧)، وفي إسناده من لا يعرف، ويأتي الكلام عليه مفصلاً في الحـــديث رقـــم (٢٨١).

قال ابن حجر في الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع (ص١٠٤-١٠): وأما الحديث الرابع الذي وقع في السنن المروية عن الشافعي من طريق الطحاوي عن المزي عنه... موضوع، وذكر بقية الحديث وهو مرسل لأن علي بسن الحسين ولد بعد النبي في بنحو ثلاثين سنة، والقاسم الذي روى عنه الإمام الشافعي هذا الحديث ضعيف، كذبه أحمد بن حنبل وحرج بأنه كان يصنع الحديث، وضعّفه غيره جداً، قال: وقال فيه أبو حاتم وأبو زرعة والنسائي ويعقوب بن سفيان والعجلي والأزدي وآحرون متروك، ولم أر فيه توثيقاً لأحد.

وقال أيضاً: الرواية التي رويناها في معجم الطبراني – وساق إسناده - موضوع الحديث بطوله، ورجال هذا الإسناد أيضاً ثقات إلا عبد الله بن ميمون القداح وهو متروك. ثم ذكر بعض من جرحه ثم قال: قلت: ولم أر فيه توثيقاً لأحد.

وقال أيضا: وقد وقع لي من وجه ثالث، رويناه في دلائل النبوة للبيهقي، من طريق سيار بن حاتم، ثنا عبد الواحد بن سليمان الحارثي، ثنا الحسين بن علي، عن محمد بن علي، قال: لما كان قبل وفاة رسول الله...، فذكر الحديث، ثم قال: وسياقه شبيه بسياق القاسم بن عبد الله بن عمر. ثم قال: وإذا ضمت بعض هذه الطرق إلى بعض عرف أن للحديث أصلاً.

(۱۷۷) وقال ابن النجار في تاريخه: أخبرنا يوسف بن المبارك بن كامل (۱) الخفاف (۲)، قال: أشهد بالله، وأشهد لله، لقد أخبرني محمد بن عبد الباقي الأنصاري ( $^{(7)}$ )، قال: أشهد بالله، وأشهد لله، لقد حدثني أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب ( $^{(3)}$ )، (وقال: أشهد بالله، وأشهد لله، لقد حدثني القاضي أبو العلاء محمد بن علي الواسطي ( $^{(9)}$ )، وقال: أشهد بالله، وأشهد لله، لقد حدثني أبو محمد عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن المليح السجزي ( $^{(7)}$ )،

\_\_\_\_\_\_

(٢) يوسف بن المبارك بن كامل: بن أبي غالب، أبو الفتوح بن أبي بكر البغدادي، الخفاف، سمع من قاضي المارستان، وأبي منصور بن زريق القزاز، وأبي القاسم ابن السمرقندي وجماعة، روى عنه الضياء، والتقي اليلداني، والمحب ابن النجار وآخرون، قال ابن النجار: صالح حافظ لكتاب الله، وكان أميا لا يحسن الكتابة، ولا يعرف شيئاً من العلم، وكان عسراً في الرواية، سيئ الخلق، متبرماً بأصحاب الحديث، كنا نلقى منه شدة حتى نسمع منه، وكان فقيراً مدقعاً يأخذ على الرواية. وكان من فقهاء النظامية، أسمعه أبوه الكثير وتفرد، مات سنة إحدى وستمائة.

انظر: تاريخ الإسلام (٧٨/٤٣).

(٣) محمد بن عبد الباقي الأنصاري: هو محمد بن عبد الباقي بن محمد بن عبد الله الأنصاري، بن قاضي المرستان، مشهور معمر عالي الإسناد، هو آخر من كان بينه وبين النبي على ستة رجال ثقات مع اتصال السماع على شرط الصحيح، قال ابن عساكر: كان يتهم بمذهب الأوائل، ويذكر عنه رقة دين. وقال ابن السمعاني: كان أسند شيخ بقي على وجه الأرض، وكانت إليه الرحلة من الأقطار، عارف بالعلوم متقن، حسن الكلام، ما رأيت أجمع للفنون منه، فكان قد نظر في كل علم. مات سنة خمس وثلاثين وخمسمائة.

انظر: لسان الميزان (١/٥).

(٤) أحمد بن على بن ثابت الخطيب: هو أحمد بن على بن ثابت بن أحمد بن مهدي، الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي، أحد الحفاظ الأعلام، ومن ختم به إتقان هذا الشأن، وصاحب التصانيف المنتشرة في البلدان، تفقه على أبي الحسن بن المحاملي، وعلى القاضي أبي الطيب، توفي سنة ثلاث وستين وأربع مائة.

انظر: المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور ص١١١، وتاريخ الإسلام (٣١).

(٥) محمد بن على الواسطي: القاضي، أبو العلاء، المقرئ، ضعيف، قرأ بالروايات على عدة أئمة، وولي قضاء الحريم، وصنف وجمع وحدث عن القطيعي وطبقته، روى عنه أبو الفضل بن حيرون، وأبو القاسم بن سنان وخلق، قال الخطيب: رأيت له أصولا مضطربة، وأشياء سماعه فيها مفسود، إما مصلح بالقلم، وإما مكشوط. وقال ابن حجر: أبو العلاء لا يعتمد على حفظه، وأما كونه متهماً فلا. مات سنة إحدى وثلاثين وأربع مائة.

انظر: لسان الميزان (٥/٢٩٦).

(٦) أبو محمد عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن المليح السجزي: لم أقف له على ترجمة.

<sup>(</sup>١) في (ش): بن الحامل.

وقال: أشهد بالله، وأشهد لله، لقد حدثني على بن محمد الهروي(١)، وقال: أشهد بالله، وأشهد لله، لقد حدثني وأشهد لله، لقد حدثني عبد السلام بن صالح(٢)، وقال: أشهد بالله، وأشهد لله، لقد حدثني أبي موسى بن على بن موسى الرضى(٣)، وقال: أشهد بالله، وأشهد لله، لقد حدثني أبي جعفر بن محمد(٢)، وقال: أشهد بالله، وأشهد لله، لقد حدثني أبي محمد بن على(١)، وقال: أشهد بالله، وأشهد لله، لقد حدثني أبي على بن الحسين بن على وقال: أشهد بالله، وأشهد لله، لقد حدثني أبي الحسين بن على، وقال: أشهد بالله، وأشهد لله، لقد حدثني أبي الحسين بن على، وقال: أشهد بالله، وأشهد لله، لقد حدثني أبي على بن أبي طالب، قال: أشهد بالله، وأشهد بالله، وأشهد لله، لقد حدثني ميكائيل، [وقال: أشهد بالله، وأشهد باله، وأشهد بالله، وأشهد باله، وأشهد باله، وأشهد باله، وأشهد بالله، وأشهد باله، وأسهد باله،

[1/17]

### الحكم على الإسناد:

الحديث بمذا الإسناد ضعيف، ففيه محمد بن علي الواسطي وهو ضعيف، وفيه من لم أقف له على ترجمة.

وقد تقد الكلام على مثل هذا الحديث المسلسل في الحديث رقم (٨٨)، وهو بنحو هذا الحديث، وخرجت الجزء الأحير منه هناك.

<sup>(</sup>١) في الأصل و (غ): الهودعي، وما أثبته من (ش) وأظنه الصواب فإن شيخه عبد السلام بن صالح هروي. وعلى بن محمد الهُودعي: لم أعرفه.

<sup>(</sup>٢) عبد السلام بن صالح: هو عبد السلام بن صالح بن سليمان، أبو الصلت الهروي، مولى قريش، نزل نيسابور، صدوق، له مناكير، وكان يتشيع، وأفرط العقيلي فقال: كذاب، أخرج له ابن ماجه. التقريب: ٤٠٧٠.

<sup>(</sup>٣) على بن موسى الرضى: الهاشمي، صدوق، تقدم في الحديث رقم (٨٨).

<sup>(</sup>٤) في الأصل هنا: (أبي) وهي زائدة.

<sup>(</sup>٥) موسى بن جعفر: المعروف بالكاظم، صدوق، تقدم في الحديث رقم (٨٨).

<sup>(</sup>٦) جعفر بن محمد: الحسيني الهاشمي، المعروف بالصادق، صدوق، تقدم في الحديث (٦٩).

<sup>(</sup>٧) محمد بن علي: الحسيني الهاشمي، أبو جعفر الباقر، ثقة فاضل، تقدم في الحديث رقم (٦٩).

<sup>(</sup>٨) على بن حسين: بن على بن أبي طالب الهاشمي، زين العابدين، ثقة، تقدم في الحديث (٣٨).

<sup>(</sup>٩) ما بين المعكوفتين ليست في (غ).

<sup>(</sup>١٠) لم أحده في المطبوع من ذيل تاريخ بغداد.

# ما جاء في ملك القطر

(۱۷۸) أخرج البغوي في معجم الصحابة، والطبراني، عن أنس قال: استأذن ملك القطر ربه أن يزور النبي فأذن له، وكان في يوم أم سلمة، فقال النبي لأم سلمة: "احفظي (۱) الباب علينا، لا يدخل علينا أحد ". فبينا هي (۲) على الباب إذ دخل الحسين، فاقتحم يتوثب على رسول الله في فجعل النبي في يلثمه ويقبله، فقال له الملك: أتحبه؟. قال: " نعم ". قال: إن أمتك ستقتله، وإن شئت أريتك المكان الذي يقتل فيه. فأراه إياه، فجاء بسهلة أو تراب أحمر، فأحذته أم سلمة فجعلته في ثوبها. (۳)

وقد أخرجه أيضاً أحمد في مسنده برقم (١٣٥٦٣ و ١٣٥٢٠)، وأبو يعلى في مسند برقم (٣٤٠٢)، وابن حبان في صحيحه برقم (٦٧٤٢)، والبيهقي في الدلائل (٢٩٩٦٤)، وابن عساكر في تاريخه (١٨٩/١٤) من طريق البغوي، كلهم من طريق عمارة بن زاذان، عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك به بنحوه.

الإسناد: قال أحمد في مسنده برقم (١٣٥٦٣): ثنا مؤمل، ثنا عمارة بن زاذان، ثنا ثابت، عن أنس بن مالك به، وفيه زيادة: قال ثابت: بلغنا أنها كربلاء.

#### رجال الإسناد:

- ١) مؤمل: هو بن إسماعيل البصري، صدوق سيء الحفظ، تقدم في الحديث رقم (٢٢).
- عمارة بن زاذان: الصيدلاني، أبو سلمة البصري، صدوق كثير الخطأ، أخرج له البخاري في الأدب المفرد،
   وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه. التقريب: ٤٨٤٧.
  - ٣) ثابت: هو ثابت بن أسلم البُنكاني، ثقة عابد، تقدم في الحديث رقم (٦٥).

#### الحكم على الإسناد:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف، لأنه من طريق عمارة بن زاذان وهو صدوق كثير الخطأ و لم أحد له متابعاً في روايته عن ثابت، لكن للحديث شواهد عدة، وروي على أكثر من وجه، فروي مرة عن أم سلمة، ومرة عن عائشة، ومرة على أن الملك هو جبريل، وروي مرة على أن التربة حمراء وأن الأرض كربلاء، ومرة على أن التربة بيضاء والأرض يقال لها الطُفّ، وأسانيدها لا تخلو من مقال، فمن ذلك:

\_

<sup>(</sup>١) في الأصل: احفظ.

<sup>(</sup>٢) في (ش): فبينما هم، وفي (غ): فبينما هي.

<sup>(</sup>٣) هو عند البغوي في معجم الصحابة برقم (٤١١)، والطبراني في الكبير برقم (٢٨١٣).

.....

\_

١- ما أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٢٨١٤) من حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه أنها هي التي كانت عند النبي هي، وأن الملك حبريل، وأن التربة بيضاء والأرض يقال لها الطُفّ، وفي إسناده ابن لهيعة وهو مختلط (تقدم في الحديث رقم ٨) وأثر اختلاطه ظاهر هنا فأكثر الأحاديث على أنها أم سلمة والتربة حمراء والأرض كربلاء.

7- وأخرجه عبد بن حميد في مسنده برقم (١٥٣٣)، والطبراني في الكبير برقم (٢٨١٥)، من حديث عائشة أيضاً من طريق عبد الله بن سعيد عن أبيه عنها، دون ذكر لاسم الملك والأرض، وفيه أن التربة حمراء، وعبد الله بن سعيد هو ابن أبي هند الفزاري وهو صدوق ربما وهم (التقريب: ٣٥٥٨)، وبقية رجاله ثقات، فالإسناد حسن إن ثبت سماع سعيد والد عبد الله من عائشة، فإن بين وفاته ووفاتها نحو ثمان وخمسين سنة، ولم يُنص على سماعه منها، وإنما يروي عن ذكوان مولى عائشة، وقد نص أبو حاتم على أنه لم يسمع من أبي هريرة (حامع التحصيل ص١٨٥)، وأبو هريرة توفي بعد عائشة رضي الله عنهما، فاحتمال الانقطاع قوي، والله أعلم.

٣- وأخرجه الطبراني أيضاً في الكبير برقم (٢٨١٧) عن أم سلمة، وفيه ذكر الحسن والحسين، والملك جبريا،
 وفي إسناده عمرو بن ثابت الكوفي وهو ضعيف رمى بالقدر (التقريب: ٤٩٩٥).

3- وأخرجه الطبراني في الكبير برقم (٢٨١٩) عن أم سلمة، من رواية المطلب بن عبد الله بن حنطب عنها، وفيه ذكر للحسين فقط، والملك جبريل، ورواية المطلب مرسلة فإنه لم يسمع من أحد من الصحابة كما ذكره البخاري (جامع التحصيل ص٢٨١)، وقد تابعه صالح بن إربد كما عند الطبراني برقم (٢٨٢٠)، وصالح هذا لا يعرف لا هو ولا الراوي عنه موسى بن صالح الجهني، وهناك متابع آخر وهو عتبة بن عبد الله بن زمعة كما عند الطبراني برقم (٢٨٢١)، وعتبة لم أحد له ترجمة، وتابعهم أيضاً شهر بن حوشب كما عند أحمد في فضائل الصحابة برقم (١٣٨١)، لكنه من رواية أبان بن أبي عياش البصري عن شهر، وأبان متروك (التقريب: ١٤٢).

والحاصل أن الحديث له طرق كثيرة وروي على عدة أوجه، لكن لا يصح منها شيء، وإذا انضمت هذه الطرق لبعضها يتقوى الحديث، خاصة وأن الضعف في أكثرها ليس شديداً، وعلى أقل تقدير نخلص بأن للحديث أصلاً، والله أعلم.

(۱۷۹) وأخرج الطبراني، عن أبي الطفيل، قال: استأذن ملك القطر بأن يسلم على النبي في بيت أم سلمة، فقال: " لا يدخل علينا أحد ". فجاء الحسين فدخل، فقالت أم سلمة: هو الحسين. فقال: " دعيه ". فجعل يعلو رقبة النبي في ويعبث به، والملك ينظر، فقال الملك: أتحبه يا محمد؟. قال: " أي والله إني لأحبه ". قال: أما إن أمتك ستقتله، وإن شئت أريتك المكان. فقال بيده، فتناول كفاً من تراب، فأخذت أم سلمة التراب فصرته على خمارها، فكانوا يُرون (١) أن ذلك التراب من كربلاء. (٢)

(۱۸۰) وأخرج ابن جرير، عن سعيد بن جبير، قال: لما ألقي إبراهيم خليل الرحمن في النار، قال الملك خازن (٢) المطر: يا رب خليلك إبراهيم !!. رجا أن يؤذن له فيرسل المطر. فكان أمر الله عز وجل أسرع من ذلك. (٤)

وقد أورده الهيثمي في المجمع (٩/٩٠)، وقال: رواه الطبراني وإسناده حسن. وقد تقدم الكلام على مثلـــه في الحديث الذي قبله.

#### رجال الإسناد:

- ١) ابن حميد: هو محمد بن حميد الرازي، حافظ ضعيف، تقدم في الحديث رقم (٣٩).
- ٢) يعقوب: هو يعقوب بن عبد الله القُمِّي، صدوق يهم، تقدم في الحديث رقم (٦٠).
- ٣) جعفر: هو جعفر بن أبي المغيرة القمي، صدوق يهم، تقدم في الحديث رقم (٦٠).
  - $\xi$ ) سعيد: هو بن جبير، ثقة ثبت فقيه، تقدم في الحديث رقم ( $\Lambda$ ).

## الحكم على الإسناد:

الأثر بهذا الإسناد ضعيف، وقد تقدم الكلام على هذا الإسناد في الحديث رقم (٧٤).

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل: يرون بالضم بمعنى يظنون، وبالفتح بمعنى يعلمون.

<sup>(</sup>٢) لم أجده.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: الخازن، وما أثبت هو الموافق للسياق ولمصدر الحديث.

<sup>(</sup>٤) هو عند الطبري في تفسيره (٤/١٧)، قال: حدثنا ابن حميد، قال: ثنا يعقوب، عن جعفر، عن سعيد بـــه بمثله مع زيادة في آخره.

(۱۸۱) [وأخرج] (۱) أبو عوانة، والضياء في المختارة، عن ابن عباس، قال: أظلت سحابة ونحن نطمع فيها، فقال رسول الله على: " إن الملك الذي يسوق السحاب دخل آنفا فسلم على، وذكر أنه يسوقها إلى واد باليمن يقال له جُرَع (۲) ". (۳)

(١) بياض في الأصل.

(٣) هو عند أبي عوانة في مستخرجه برقم (٢٥١٨)، والضياء في المختارة (١٢٧/١٠).

وقد أخرجه أيضاً أبو نعيم في تاريخ أصبهان (٢٩٢/١ و ٣٨٦) وفي أخبار أصبهان (٣٩٦/٣ و ٢٠٥)، والبيهقي في الدلائل (٣١١/٦)، كلهم من طريق عامر بن إبراهيم، عن يعقوب القمي، عن جعفر بن المغيرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس به.

الإسناد: قال أبو عوانة: حدثنا أسيد بن عاصم الأصبهاني، حدثنا عامر بن إبراهيم، حدثنا يعقوب القمي، عن حيفر بن المغيرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس به.

### رجال الإسناد:

السيد بن عاصم الأصبهاني: هو أسيد بن عاصم بن عبد الله الثقفي، المديني، من مدينة أصبهان، أبو الحسين،
 الحافظ المحدث الإمام، صنف المسند، قال ابن أبي حاتم: ثقة رضى. توفي سنة سبعين ومائتين.

انظر: الجرح والتعديل (٣١٨/٢)، وطبقات أصبهان (٩/٣)، وتاريخ أصبهان (٢٧٢/١)، والأنساب (٢٣٧/٥)، وسير أعلام النبلاء (٣٧٨/١٦).

- عامر بن إبراهيم: بن واقد الأصبهاني، المؤذن، مولى أبي موسى الأشعري، ثقة، مات سنة إحدى أو اثنـــتين
   ومائتين، أخرج له النسائي. التقريب: ٣٠٨٥.
  - ٣) يعقوب القمي: صدوق يهم، تقدم في الحديث رقم (٦٠).
  - ٤) جعفر بن المغيرة: القمي، صدوق يهم تقدم في الحديث رقم (٦٠).
    - ٥) سعيد بن جبير: ثقة، تقدم في الحديث (٨).

# الحكم على الإسناد:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف، فهو من رواية جعفر القمي عن سعيد بن جبير، وجعفر ليس بالقوي في روايته عن سعيد، وقد تقدم هذا الكلام في الحديث رقم (٧٤).

<sup>(</sup>٢) هكذا في جميع النسخ، والذي في جميع مصادر الحديث: يقال له ضرع السماء، إلا في دلائل البيهقي: يقال له ضريح. ولم أهتدي إلى الصواب منها.

(۱۸۲) وأخرج الطيالسي، وأحمد، ومسلم عن أبي هريرة: أن رسول الله على قال: "بينما رجل بفلاة، إذ سمع رعداً في سحاب، فسمع فيه كلاماً: اسق حديقة فلان، باسمه، فجاء ذلك السحاب إلى حرة، فأفرغ ما فيه من الماء، ثم جاء إلى ذُناب<sup>(۱)</sup> شرج<sup>(۱)</sup>، فانتهى إلى شرحة، فاستوعب الماء، ومشى الرجل مع السحابة حتى انتهى إلى رجل قائم في حديقته يسقيها، فقال: يا عبد الله ما اسمك؟. قال: ولم تسأل؟. قال: إني سمعت في سحاب هذا ماؤه: اسق حديقة فلان باسمك، فما تصنع فيها إذا صرمتها؟. قال: أما إذ قلت ذلك، فإني أجعلها على ثلاثة أثلاث، أجعل ثلثاً لي ولأهلي، وأرد ثلثاً فيها، وأحعل ثلثاً في المساكين، والسائلين<sup>(۱)</sup>، وابن السبيل ". (٤)

[۲۱/ب]

<sup>(</sup>١) يقال: ذنبة الوادي، وذنابته، أواخره، أو الموضع الذي ينتهي إليه سيله. ( انظر: تاج العروس، مادة: ذنب).

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل: الشرج مسير الماء - ثم كلمة كألها: من الفلاة - إلى السهل.

<sup>(</sup>٣) في (ش): السائل.

<sup>(</sup>٤) هو عند الطيالسي في مسنده برقم (٢٥٨٧)، وأحمد في مسنده برقم (٢٩٢٨)، ومسلم في صحيحه برقم (٢٩٨٨)، كلهم من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة، عن وهب بن كيسان، عن عبيد بن عمير الليثي، عن أبي هريرة به.

(١٨٣) وأخرج الدينوري في المحالسة، عن بكر بن عبد الله المزني، قال: لما أرادوا أن يلقوا إبراهيم عليه السلام في النار، ضجت عامة الخليقة إلى ربحا، فقالوا: يا رب خليلك يلقى في النار، ائذن لنا فنطفيء عنه. فقال عز وجل: "هو خليلي، ليس لي خليل غيره في الأرض، وأنا إلحه ليس له إله غيري، فإن استغاث بكم فأغيثوه، وإلا فدعوه (١٠ ". قال: وجاء ملك القطر، فقال: يارب خليلك يلقى في النار، فائذن لي فأطفيء عنه بقطرة واحدة. فقال عز وجل: "هو خليلي، ليس لي في الأرض خليل غيره، وأنا إلحه ليس له إله غيري، فإن استغاث بك فأغثه وإلا فدعه ". (٢)

وقد أخرجه أيضاً أحمد في الزهد ص٧٩، وأبو نعيم في الحلية (١٩/١)، وابن الجــوزي في التبصــرة (١١٥/١)، وابن عساكر في تاريخه (١٨٣/٦)، كلهم من طريق أبي هلال، عن بكر بن عبد الله المزين به بمثلــه مــع زيــادة في آخره.

الإسناد: قال أحمد في الزهد: حدثنا عبد الصمد، أخبرنا أبو هلال، حدثنا بكر به.

#### رجال الإسناد:

۱) عبد الصمد: هو عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد العنبري مولاهم، التنوري، أبو سهل البصري، صدوق، ثبت في شعبة، مات سنة سبع ومائتين، أخرج له الجماعة. التقريب: ٤٠٨٠.

٢) أبو هلال: هو محمد بن سليم، أبو هلال الراسبي، البصري، قيل: كان مكفوفاً، وهو صدوق فيه لين، مات
 في آخر سنة سبع وستين ومائة، وقيل: قبل ذلك، أخرج له البخاري تعليقا، والأربعة. التقريب: ٥٩٢٣.

٣) بكر: هو بكر بن عبد الله المزني، أبو عبد الله البصري، ثقة ثبت جليل، مات سنة ست ومائة أخرج لـــه الجماعة. التقريب: ٧٤٣.

# الحكم على الإسناد:

الأثر بهذا الإسناد ضعيف، ففيه أبو هلال الراسبي وهو صدوق فيه لين و لم أحد من تابعه على حديثه، والأثر من كلام بكر المزني.

<sup>(</sup>١) في (غ): فادعوه.

<sup>(</sup>٢) هو عند الدينوري في المحالسة برقم (٦٣).

# ما جاء في الملك الموكل بالحجب

(١٨٤) أخرج إسحاق بن راهويه في مسنده، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والطبراني في الأوسط، وأبو الشيخ، عن الربيع بن أنس، قال: السماء الدنيا: موج مكفوف (١) والثانية: مرمرة (٢) بيضاء، والثالثة: حديد، والرابعة: نحاس، والخامسة: فضة، والسادسة: ذهب، والسابعة: ياقوتة حمراء، وما فوق ذلك صحاري من نور، ولا يعلم ما فوق ذلك إلا الله تعالى، وملك موكل بالحجب يقال له: ميطاطروش. (٣)

(١) أي: ممنوع، من الكفّ وهو المنع، والمعنى: مكفوف بقدرة الله من السيلان. ( انظر: لسان العرب، مادة: كفف )، وتفسير أبي السعود (٥٣/١).

(٣) لم أحده بهذا اللفظ تاماً، لكن وحدته عند إسحاق بن راهويه كما في المطالب العالية برقم (٣٤٣١)، وأبي الشيخ في العظمة برقم (٥٦٢)، والطبراني في الأوسط برقم (٥٦٦١)، كلهم من طريق حَكّام بن سلم الرازي، عن أبي جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس به إلى قوله: والسابعة ياقوته. وعندهم جميعاً: والثانية صخرة، بدل: مرمرة بيضاء، وسقط (أبو جعفر الرازي) من السند في رواية أبي الشيخ.

وقال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن الربيع بن أنس إلا بهذا الإسناد، تفرد به حكام بن سلم.

و لم أقف عليه في بقية المصادر، لكن نقل محقق كتاب العظمة (١٠٤٤/٣) عن السيوطي من كتابه الهيئة السنية – مخطوط – قوله: وزاد ابن أبي حاتم: وما فوق ذلك صحارى من نور، ولا يعلم ما فوق ذلك إلا الله، وملك موكل بالحجب يقال له: ميطاطروش.اهـ

وقد أخرجه أيضاً الثعلبي في تفسيره (٩٥٧/٩)، من طريق عبد الله بن يزيد، عن أبيه، وأبي حعفر، عن الرّبيع، عن كعب، قالا: السماء الدنيا موج مكفوف... وذكره، ثم قال بعد السابعة: وبين السّماء السّابعة إلى الحجب السبعة صحاري من نور، واسم صاحب الحجب فنطاطروس.

الإسناد: قال إسحاق – كما في المطالب العالية –: أخبرنا حكام بن سلم الرازي، ثنا أبو جعفر الــرازي، عــن الربيع بن أنس رضي الله عنه به.

#### رجال الإسناد:

- ١) حكَّام بن سلم الرازي: ثقة له غرائب، تقدم في الحديث رقم (١٢٧).
  - ٢) أبو جعفر الرازي: صدوق سيء الحفظ، تقدم في الحديث (٢٩).
- ٣) الربيع بن أنس: البكري، صدوق له أوهام، تقدم في الحديث رقم (٢٩).

### الحكم على الإسناد:

الأثر بهذا الإسناد ضعيف، فهو من طريق أبي جعفر الرازي وهو صدوق سيء الحفظ، و لم أجد من تابعــه علـــي

<sup>(</sup>٢) هي القطعة من المرمر، وهو الرخام الأملس. ( انظر: لسان العرب، مادة: مرس ).

# ما جاء في حملة العرش

قال الله تعالى: ژ ژ ژ ژ ر گ ک ک ک ژ (۱).

(۱۸۵) [أخرج] (۲) عبد بن حميد، وعثمان بن سعيد الدارمي في كتاب الرد على الجهمية، وأبو يعلى، وابن المنذر، وابن خزيمة، وابن مردويه، والحاكم وصححه، عن العباس بن عبد المطلب، في قوله:  $\mathring{t}$   $\mathring{t}$   $\mathring{t}$   $\mathring{t}$   $\overset{}{}$   $\overset{}{}}$   $\overset{}{}$   $\overset{}{}}$   $\overset{}{}$   $\overset{}{}}$   $\overset{}{}$   $\overset{}{}$   $\overset{}{}}$   $\overset{}{}$   $\overset{}{}}$   $\overset{}{}$   $\overset{}{}}$   $\overset{}{}$   $\overset{}{}}$   $\overset{}{}$   $\overset{}{}}$   $\overset{}{}}$   $\overset{}{}}$   $\overset{}{}$   $\overset{}{}}$   $\overset{}{}$   $\overset{}{}}$   $\overset{}{}}$ 

\_

روايته، وغاية هذا الأثر إن ثبت أنه من قول الربيع أو كعب ويفتقر إلى الرفع، لأنه من أمور الغيب.

(١) سورة الحاقة.

(٢) بياض في الأصل.

(٣) جمع وَعِل، وهو تيس الجبل، أي: ذكر الأروى، وهو جنس من المعز الجبلية، له قرنان قويان منحنيان كسيفين أحدبين. (انظر: المعجم الوسيط ١٠٤٤/٢).

(٤) هو عند أبي يعلى في مسنده برقم (٦٧١٢) عن إسحاق بن أبي إسرائيل، والحاكم في المستدرك برقم (٣٨٤٨) عن أبي الحسن محمد بن علي الميداني، عن الحسين بن الفضل، عن أبي غسان النهدي.

كلاهما عن شريك بن عبد الله، عن سماك بن حرب، عن عبد الله بن عميرة، عن الأحنف بن قيس، عن العباس بن عبد المطلب به موقوفاً عليه.

وأخرجه الحاكم في المستدرك برقم (٣٤٢٩) عن محمد بن عبد الله بن دينار الزاهد، عن أبي نصر أحمد بن محمد بن نصر، عن أبي غسان النهدي، عن شريك، عن سماك بن حرب، عن عبد الله بن عميرة، عن العباس بن عبدالمطلب به موقوفاً عليه، ولم يذكر الأحنف بن قيس.

وأخرجه الثعلبي في تفسيره (٢٨/١٠) من طريق عليّ بن حجر، عن شريك، عن سماك، عن الأحنف بن قــيس، عن العباس بن عبد المطلب به موقوفاً عليه، و لم يذكر عبد الله بن عميرة.

وأخرجه أحمد في مسنده برقم (١٧٧٠)، وأبو يعلى في مسنده برقم (٦٧١٣)، والحاكم في المستدرك برقم (٣٤٢٨)، من طريق يجيى بن العلاء، عن شعيب بن خالد، عن سماك بن حرب، عن عبد الله بن عميرة، عن العباس بن عبد المطلب به مرفوعاً، وليس فيه الأحنف بن قيس.

وقد خولف شعيب بن خالد، فقد أخرجه ابن ماجه في سننه برقم (٤٧٢٣)، والبزار في مسنده بــرقم (١٣١٠)، وعثمان بن سعيد في الرد على الجهمية ص٢٧، وفي نقضه على المريسي (١٣١٠)، من طريق الوليد بن أبي ثور. والآجري في الشريعة برقم (٦٦٥) من طريق إبراهيم بن طهمان.

=

\_\_\_\_\_

=

والترمذي في جامعه برقم (٣٣٢٠)، وابن خزيمة في التوحيد برقم (١٤٤)، والفاكهي في أخبــــار مكــــة بــــرقم (١٨٢٧)، من طريق عمرو بن أبي قيس.

وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (٢٦/١) من طريق عمرو بن ثابت.

جميعهم عن سماك بن حرب، عن عبد الله بن عميرة، عن الأحنف بن قيس، عن العباس بن عبدالمطلب به مرفوعاً عناه.

والملاحظ هنا أن في هذا الحديث اضطرابٌ شديد، فروي مرة مرفوعاً ومرة موقوفاً، وروي مرة من طريق عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس، ومرة عن العباس من غير واسطة، وروي مرة عن سماك عن ابن عميرة عن الأحنف.

فرواه شريك بن عبد الله موقوفاً، واختلف عليه، فرواه إسحاق بن أبي إسرائيل وأبو غسان النهدي عنه عن سماك بن حرب عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب.

ورواه أبو غسان النهدي عنه عن سماك عن عبد الله بن عميرة عن العباس، و لم يذكر الأحنف بن قيس.

ورواه علىّ بن حجر عنه عن سماك، عن الأحنف بن قيس، عن العباس، و لم يذكر عبد الله بن عميرة.

ورواه مرفوعاً يحيى بن العلاء، عن شعيب بن خالد، عن سماك بن حرب، عن عبد الله بن عميرة، عن العباس بن عبد المطلب، وليس فيه الأحنف بن قيس، وقد حولف شعيب.

فرواه الوليد بن أبي ثور، وإبراهيم بن طهمان، وعمرو بن أبي قيس، وعمرو بن ثابت، كلهم عن سماك بن حرب، عن عبد الله بن عميرة، عن الأحنف بن قيس، عن العباس بن عبدالمطلب مرفوعاً.

ولعل الذي يترجح من هذا كله والله أعلم الرواية المرفوعة من طريق سماك عن ابن عميرة عن الأحنف عن العباس، فالذين رووها أكثر وأولى في الجملة من غيرهم، وذلك أن شريك بن عبد الله وهو النخعي صدوق يخطيء كثيراً وقد تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة (التقريب: ٢٧٨٧)، وقد اضطرب في روايته والحمل عليه، إذ أن الرواة عنه كلهم ثقات.

وأماشعيب بن خالد وهو البجلي فليس به بأس (التقريب: ٢٧٧٩)، لكن الراوي عنه وهو ابن أخيه يحيى بــن العلاء البجلي رمي بالوضع (التقريب: ٧٦١٨).

وبَقِيَت رواية الأكثر، ومع أن بعضهم ضعيف إلا ألهم أولى في الجملة، فالوليد هو بن عبد الله بن أبي ثور الهمداني وهو ضعيف (التقريب: ٧٤٣١)، وعمرو بن ثابت وهو بن أبي المقداد ضعيف أيضاً (التقريب: ٩٩٥)، لكن الكن إبراهيم بن طهمان وهو الخراساني ثقة يغرب أخرج له الجماعة (التقريب: ١٨٩)، وعمرو بن أبي قيس وهو الرازي صدوق له أوهام (التقريب: ١٠٥٥)، وعليه يتقوى بعضهم ببعض وتقدم روايتهم على رواية غيرهم، والعلم عندالله.

.....

\_\_\_\_\_

ومع ترجيحي لرواية الرفع التي رواها الأكثر والأولى، إلا أن مدارها على سماك بن حرب، عن عبد الله بن عميرة، عن الأحنف، عن العباس، وفي هذا الطريق مقال على ما سيأتي بعد ترجمتهم.

### رجال الإسناد:

1) سِماك بن حرب: بن أوس بن حالد الذهلي، البكري، الكوفي، أبو المغيرة، صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغير بأخرة، فكان ربما تلقن، مات سنة ثلاث وعشرين ومائة، أخرج له البخاري تعليقاً، ومسلم، والأربعة. التقريب: ٢٦٢٤.

٢) عبد الله بن عَميرة: كوفي، مقبول، أخرج له أبو داود، والترمذي، وابن ماجه. التقريب: ٣٥١٤.

٣) الأحنف بن قيس: بن معاوية بن حصين التميمي، السعدي، أبو بحر، اسمه الضحاك، وقيل: صخر، مخضرم، ثقة، قيل: مات سنة سبع وستين، وقيل: اثنتين وسبعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة. التقريب: ٢٨٨.

### الحكم على الإسناد:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف لا يصح، فبالإضافة إلى ما فيه من اضطراب واختلاف كثير على ما تقدم، فإنه من رواية عبد الله بن عميرة عن الأحنف، وهذا منقطع فإن ابن عميرة لم يسمع من الأحنف، نص على ذلك البخري بعد أن ساق هذا الإسناد فقال: ولا نعلم له سماعاً - عبد الله بن عميرة - من الأحنف. (انظر: الضعفاء الكبير للعقيلي ٢٨٤/٢)، والله أعلم.

وقد قال الترمذي عقب هذا الحديث: هذا حديث حسن غريب.

قلت: هو كذلك إن ثبت سماع ابن عميرة من الأحنف، والأمر على خلافه كما نص البخاري وهو مقدم على الترمذي.

وقال الحاكم في المستدرك برقم (٣٤٢٨) عقب روايته لحديث يجيى بن العلاء عن عمه شعيب بن خالد: هذا حديث صحيح على شرط حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال برقم (٣٨٤٨) عن رواية شريك الموقوفة: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.

قلت: وهذا وهم منه، فإن يجيى بن العلاء متهم بالوضع كما تقدم فلا يصح الحديث من طريقه. وعبد الله بن عميرة لم يخرج له مسلم، فلا يكون على شرطه حينئذ.

(۱۸٦) وأخرج عثمان بن سعيد، عن ابن عباس، قال: لحملة العرش قرون لها كعوب ككعوب (۱۱) القنا(7), ما بين أخمص (7) أحدهم إلى كعبه (7) مسيرة خمس مائة عام، وبين أرنبته أرنبته ألى ترقوته إلى موضع القرط (7) خمس مائة عام. (۸)

(٤) في (ش) و (غ): كعبيه.

(٥) أي: طرف أنفه. ( انظر: المعجم الوسيط ١/٥١).

(٦) وهي: عظمة مشرفة بين تُغرة النحر و العاتق، وهما ترقوتان. ( انظر: المعجم الوسيط ٨٤/١).

(٧) هو ما يعلق في شحمة الأذن من دُر أو ذهب أو فضة أو نحوها. ( انظر: المعجم الوسيط ٢/٢٧).

(A) هو عند عثمان بن سعيد الدارمي في نقضه على المريسي ((1/1)).

وقد أخرجه أيضاً ابن أبي حاتم في تفسيره (٢٦٨٢/٨)، والحاكم في المستدرك برقم (٨٦٩٩) كلاهما .معناه، جميعهم من طريق حماد بن سلمة، عن على بن زيد بن جدعان، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس الله به.

الإسناد: قال الدارمي: حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن علي بن زيد، عن يوسف بن مهران، عـن ابـن عباس عباس عباس

### رجال الإسناد:

- ١) موسى بن إسماعيل: المِنقُري، أبو سلمة التبوذكي، ثقة ثبت، تقدم في الحديث رقم (٩٩).
  - ٢) حماد بن سلمة: بن دينار، ثقه عابد، تقدم في الحديث رقم (٥٥).
    - ٣) على بن زيد: بن جدعان، ضعيف، تقدم في الحديث (٩٨).
- ٤) يوسف بن مهران: البصري، وليس هو يوسف بن ماهك، ذاك ثقة، وهذا لم يرو عنه إلا ابن جدعان، وهــو
   لين الحديث، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، والترمذي. التقريب: ٧٨٨٦.

# الحكم على الإسناد:

الأثر موقوف على ابن عباس وهو بهذا الإسناد ضعيف، ففيه علي بن جدعان وهو ضعيف، وفيه يوسف بن مهران وهو لين الحديث. وقد قال الحاكم عقبه: رواة هذا الحديث عن آخرهم محتج بهم، غير علي بن زيد بن حدعان القرشي، وهو وإن كان موقوفاً على ابن عباس فإنه عجيب بمرة.

<sup>(</sup>١) جمع كعب، وهو عظمان ناتثان عند ملتقى الساق والقدم. ( انظر: المعجم الوسيط ٢/٠٩٠).

<sup>(</sup>٢) هي القناة، وهي الرمح الأجوف، وكل عصا مستوية أو معوجة. ( انظر: المعجم الوسيط ٧٦٤/٢).

<sup>(</sup>٣) هو ما دخل من باطن القدم فلم يصب الأرض. ( انظر: مختار الصحاح، مادة: خمص ).

(۱۸۷) وأخرج عثمان بن سعيد، وأبو يعلى، بسند صحيح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: " أُذن لي أن أحدث عن ملك قد مرقت رجلاه الأرض السابعة، والعرش على منكبه، وهو يقول: سبحانك أين كنت، وأين تكون ".(١)

\_

قلت: ولا يُسَلم له بذلك فيوسف بن مهران ليّن الحديث كما مر، فيحتمل أنه قال ذلك ظناً منه أنه يوسف بــن ماهك وهو ثقة، ولعل الحافظ ابن حجر لما نبه على ابن ماهك في ترجمة ابن مهران، فعل ذلك لعلمه بكثــرة مــا يحصل من خلط بينهما، والله أعلم.

(۱) هو عند عثمان بن سعيد في نقضه على المريسي (٢/٨٧)، وأبي يعلى في مسنده برقم (٦٦١٩)، كلاهما من طريق واحد عن شيخ واحد.

الإسناد: قال أبو يعلى: حدثنا عمرو الناقد، حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا إسرائيل، عن معاوية بن إسحاق، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة الله به.

#### رجال الإسناد:

- ا) عمرو الناقد: هو عمرو بن محمد بن بُكير الناقد، أبو عثمان البغدادي، نزل الرقة، ثقــة حــافظ، وهــم في حديث، مات سنة اثنتين وثلاثين ومائتين، أخرج له البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي. التقريب: ١٠٦٥.
  - ٢) إسحاق بن منصور: هو السّلولي، صدوق، تقدم في الحديث رقم (٨٢).
  - ٣) إسرائيل: هو بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، ثقة، تقدم في الحديث رقم (٩).
- ٤) معاوية بن إسحاق: بن طلحة بن عبيد الله التيمي، أبو الأزهر، صدوق ربما وهم، أخرج له البخاري، وأبو
   داود في القدر، والنسائي، وابن ماجه. التقريب: ٦٧٤٨.
- صعید المقبري: هو سعید بن أبي سعید کیسان المقبري، أبو سعد المدني، ثقة، تغیر قبل موته بـ أربع سـنین،
   وروایته عن عائشة وأم سلمة مرسلة، مات في حدود العشرین ومائة، وقیل: قبلها، وقیل: بعدها، أخرج له أصحاب
   الکتب الستة. التقریب: ۲۳۲۱.

# الحكم على الإسناد:

الحديث بهذا الإسناد حسن، لأن فيه إسحاق بن منصور السلولي وهوصدوق، وفيه معاوية بـن إسـحاق وهـو صدوق أيضاً، وجميع رجال الإسناد على شرط الشيخين، إلا معاوية فإنه من رجال البخاري، ولعل هذا مـا حمـل الحافظ ابن حجر على قوله عن هذا الحديث: صحيح (كما في المطالب العالية ٣٤٣٦)، كونه على شرط البخاري، وتبعه في ذلك المصنف.

لكن سئل الدارقطني (كما في العلل برقم ١٤٧٥) عن هذا الحديث، فقال: يرويه إسرائيل، واختلف عنه، فـرواه إسحاق بن منصور السلولي عن إسرائيل عن معاوية بن إسحاق عن المقبري عن أبي هريرة، وغيره يرويه عن إسرائيل عن إبراهيم أبي إسحاق، وهو إبراهيم بن الفضل، مديني ضعيف.

(١٨٨) [وأخرج] (١) أبو داود، وأبو الشيخ، والبيهقي في الأسماء والصفات، عن حابر: أن النبي على قال: " أُذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام. (٢)

=

قلت: لم يذكر الدارقطني من رواه عن إسرائيل، ولم أحد من خلال البحث أحداً رواه غير إسحاق بن منصور، وإسحاق بن منصور من رجال الشيخين، ولا يمكن ترجيح رواية غيره عليه حتى يعرف حاله، وقد حكم ابن حجر على هذه الرواية بالصحة وكذا السيوطي، والدارقطني لم يذكر ترجيحاً، وعليه فيبقى الحكم على ما ذكرت حتى يتبين خلافه، والله أعلم.

(١) ليست في الأصل، وليس هناك بياض مكالها.

(٢) هو عند أبي داود في سننه برقم (٤٧٢٧)، وأبي الشيخ في العظمــــة بـــرقم (٤٧٦)، والبيهقـــي في الأسمـــاء والصفات برقم (٨٤٦).

وأخرجه أيضاً ابن طهمان في مشيخته برقم (٢١)، وابن أبي حاتم في تفسيره بــرقم (١٨٩٦٧)، والطـــبراني في الأوسط برقم (١٧٠٩)، والخطيب في تاريخه (١٩٤/١٠)، وابن عساكر في تاريخه (١٧٠٩)، وابن الجــوزي في المنتظم (١٧٠٩)، كلهم من طريق إبراهيم بن طهمان، عن موسى بن عقبة، عن محمد بن المنكدر، عن حــابر المهمان،

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن موسى إلا إبراهيم.

قلت: لا يُسَلّم له بذلك، فقد أخرجه ابن أبي زمنين في رياض الجنة ص٩٣، من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة به.

وأبو نعيم في الحلية (١٥٨/٣) من طريق جعفر بن عمر، عن محمد بن عجلان، عن محمد بن المنكدر، عن جابر وابن عباس به، وقال أبو نعيم: غريب من حديث محمد عن ابن عباس، لم نكتبه إلا من حديث جعفر عن ابن عباس، عجلان، وحديث جابر قد رواه عن محمد غيره.

الإسناد: أخرج ابن طهمان: عن موسى بن عقبة، عن محمد بن المنكدر، عن حابر بن عبد الله به.

# رجال الإسناد:

١) موسى بن عقبة: هو موسى بن عقبة بن أبي عياش الأسدي، مولى آل الزبير، ثقة فقيه إمام في المغازي، لم
 يصح أن ابن معين لينه، مات سنة إحدى وأربعين ومائة، وقيل: بعد ذلك ، أخرجه له الجماعة التقريب: ٦٩٩٢.

٢) محمد بن المنكدر: التيمي، ثقة فاضل، تقدم في الحديث رقم (١٥٤).

## الحكم على الإسناد:

الحديث بهذا الإسناد صحيح، فرجاله ثقات رجال الشيخين.

وقد قال ابن كثير في تفسيره (٤/٥/٤): وهذا إسناد حيد رحاله كلهم ثقات.

=

(١٨٩) وأخرج الطبراني في الأوسط، عن أنس، قال: قال رسول الله على: " أُذن لي أرام الله على الله على الله العرش، رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه العرش، (١٨٩) أن أحدث عن ملك من حملة العرش، رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه العرش (١١) وبين شحمة أذنه وعاتقه خفقان (١) الطير سبعمائة عام، يقول ذلك الملك: سبحانك حيث كنت ".(٣)

=

وقال الذهبي في العلو برقم (٢٣٤): حديث إبراهيم بن طهمان، عن موسى بن عقبة، عن ابن المنكدر، عن جابر مرفوعاً إسناده صحيح.

وقال الحافظ في الفتح (٦٦٥/٨): أخرجه أبو داود، وابن أبي حاتم، من رواية إبراهيم بن طهمان، عن محمد بــن المنكدر، وإسناده على شرط الصحيح.

- (١) في الأصل في هذا الموضع زيادة: (يقول).
- (٢) في الأصل: حفقات. وما أثبته هو الموافق لأصل الحديث.
- (٣) هو عند الطبراني في الأوسط برقم (٢٥٠٣)، قال: حدثنا محمد بن داود بن أسلم، ثنا عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن المنكدر، عن أنس بن مالك به.

الإسناد: قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن محمد بن المنكدر عن أنس بن مالك إلا ابنه منكدر، تفرد به ولده عنه، ورواه إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن محمد بن المنكدر عن حابر.

### رجال الإسناد:

1) محمد بن داود بن أسلم: هو محمد بن داود بن عثمان بن سعيد بن أسلم بن سالم، أبو عبد الله الصدفي مولاهم، المصري، روى عن أبي شريك يجيى بن يزيد المرادي، ومحمد بن رمح، وجماعة، وعنه حمزة الكناي، وسليمان الطبراني، توفي في ربيع الأول سنة سبع وتسعين ومائتين.

قلت: لم أحد فيه حرحاً ولا تعديلاً، وقد قال عنه صاحب كتاب إرشاد القاصي والداني: مجهول الحال. انظر: تاريخ دمشق (٥ ٢٣٩/١)، وتاريخ الإسلام (٢٢/ ٢٦٧)، وإرشاد القاصي والداني ص٥٤٦.

7) عبيد الله بن عبد الله بن المنكدر بن محمد بن المنكدر: القرشي، التيمي، أبو القاسم المدني، القُوصي، نزيل قُوص ، محمر، حدث بها فنسب إليها وهو مدني، روى عن ابن أبي فديك وغيره، ورى عنه أبو حاتم، وعليل بن أحمد، وعلي بن الحسن بن قديد، وجماعة مصريون، قال عنه أبو حاتم: مديني ثقة، توفي في آخر سنة خمس وأربعين ومائتين ، مكة بعد قضاء النسك.

\_\_\_\_\_

\_

٣) عبد الله بن المنكدر بن محمد بن المنكدر: يروي عن أبيه، روى عنه ابنه عبيد الله بن عبد الله، والمعمري، قال العقيلي: روى عن أبيه، ولا يتابع عليه، ولا يعرف إلا به. وقال الذهبي: فيه جهالة، وأتى بخبر منكر ساقه العقيلي. وذكره ابن حبان في الثقات.

انظر: الضعفاء للعقيلي (٣٠٣/٢)، والثقات لابن حبان (٣٣٢/٨)، وميزان الإعتدال (٢٠٥/٤)، ولسان الميزان الميزان الإعتدال (٣٦٧/٣).

- للنكدر بن محمد بن المنكدر: القرشي، التيمي، المدني، لين الحديث، مات سنة ثمانين ومائة، أحرج له البخاري في الأدب المفرد، والترمذي. التقريب: ٦٩١٦.
  - ٥) محمد بن المنكدر: التيمي، ثقة فاضل، تقدم في الحديث رقم (١٥٤).

### الحكم على الإسناد:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف، لجيئه من طريق محمد بن داود بن أسلم وهو مجهول الحال، وفيه عبد الله بن المنكدر فيه جهالة، ووالده المنكدر لين الحديث وقد خالف، فرواه عن أبيه محمد عن أنس، ورواه ابن طهمان وهو ثقة عن محمد بن المنكدر عن حابر وقد تقدم في الحديث الذي قبله، فرواية المنكدر إذن شاذة.

وقد قال ابن عدي في (الكامل ٤٥٤/٦) عن هذه السلسلة ( عبيد الله بن عبد الله بن المنكدر قال: حدثني أبي عن أبيه عن جده، أبيه عن جده ): وهذه نسخة حدثناه ابن قديد، عن عبيد الله بن عبد الله بن المنكدر بن محمد، عن أبيه عن جده، عن الصحابة وعن غيرهم، وعامتها غير محفوظة. اهـــ

الحبائك في أخبار الملائك

.....

(۱۹۰) وأخرج أبو الشيخ، من طريق أبي قبيل أنه سمع عبد الله يقول: حملة العرش ما بين موق  $\binom{1}{1}$  أحدهم إلى مؤخر  $\binom{1}{1}$  عينه  $\binom{1}{1}$  مسيرة خمس مائة عام.  $\binom{1}{1}$ 

(١) في (غ) زيادة: تابعي.

(٢) الموق: هو الذي يلبس فوق الخف، فارسى معرّب. ( انظر: مختار الصحاح، مادة: موق ).

(٣) في (غ): آخر.

(٤) في (غ): عينيه.

(٥) هو عند أبي الشيخ في العظمة برقم (٤٧٨).

وأخرجه أيضاً ابن أبي حاتم في تفسيره (٣٣٧٠/١٠)، كلاهما من طريق أحمد بن محمد بن يجيى القطان، عن زيد بن الحباب، عن أبي السمح المصري، عن أبي قبيل حيي بن هانئ، عن عبد الله بن عمرو الله عن المعادية عن أبي السمح المصري، عن أبي قبيل حيي بن هانئ، عن عبد الله بن عمرو

الإسناد: قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد بن يجيى بن سعيد، حدثنا زيد بن الحباب، حدثني أبو السمح المصري، حدثنا أبو قبيل حيي بن هانئ، أنه سمع عبد الله بن عمرو...وذكره بمثله، لكن قال: مسيرة مائة عام.

### رجال الإسناد:

ابو سعید بن یجی بن سعید: هو أحمد بن محمد بن یجی بن سعید القطان، أبو سعید البصري، صدوق، مات
 سنة ثمان و خمسین و مائتین، أخرج له ابن ماجه. التقریب: ۱۰٦.

٢) زيد بن الحباب: العكلي، صدوق، تقدم في الحديث رقم (١٢١).

٣) أبو السَمح: هو دَرَّاج بن سمعان، قيل: اسمه عبد الرحمن، ودراج لقب، السهمي مولاهم، المصري، القاص، صدوق، في حديثه عن أبي الهيثم ضعف، مات سنة ست وعشرين ومائة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، والأربعة. التقريب: ١٨٢٤.

حيي بن هانئ: بن ناضر، أبو قبيل المعافري، المصري، صدوق يهم، مات سنة ثمان وعشرين ومائة بالبرلس،
 أحرج له النسائي في مسند علي، وأبو داود في القدر، والترمذي، والنسائي. التقريب: ١٦٠٦.

# الحكم على الإسناد:

الأثر بهذا الإسناد حسن، فجميع رواته في مرتبة الصدوق، والأثر من قول عبد الله بن عمرو كسا.

(۱۹۱) وأخرج عثمان بن سعيد، وابن المنذر، وأبو الشيخ، عن حسان بن عطية، قال: حملة العرش ثمانية، أقدامهم مثبتة في الأرض السابعة، رؤوسهم قد جاوزت السماء السابعة، وقرونهم مثل طولهم عليها العرش. (١)

\_\_\_\_\_\_

\_

(١) هو عند عثمان بن سعيد في نقضه على المريسي (٤٨١/١)، وأبي الشيخ في العظمة برقم (٤٧٩). وأبي الشيخ في العظمة برقم (٤٧٩). وأخرجه أيضاً أبو نعيم في الحلية (٤/٦)، كلهم من طريق الأوزاعي، عن حسان بن عطية به.

الإسناد: قال عثمان بن سعيد:حدثنا الحكم بن موسى البغدادي، ثنا الهقل بن زياد، عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية به.

### رجال الإسناد:

الحكم بن موسى البغدادي: هو الحكم بن موسى بن أبي زهير البغدادي، أبو صالح القنطري، صدوق، مات سنة اثنتين وثلاثين ومائتين، أخرج له البخاري تعليقاً، ومسلم، وأبو داود في المراسيل، والنسائي، وابن ماجه. التقريب: ١٤٦٢.

قلت: لعل الذي يترجح في أمره - والله أعلم - أنه ثقة، فقد وثقه ابن معين فيما رواه عنه الدارمي وابس أبي خيثمة، وقال مرة في رواية لعبد الله بن أحمد: ليس به بأس. وأشار عبد الله بن أحمد إلى ما يدل على توثيق أبيه له، وكذا وثقه العجلي، وابن سعد، وصالح جزرة، وذكره ابن حبان في الثقات، وأثنى عليه ابن المديني وموسسى بسن هارون، ونعته الذهبي بقوله: الإمام المحدث القدوة الحجة. ولم أجد أحداً تكلم فيه دون ذلك سوى أبو حاتم حيث قال عنه: صدوق. ومعلوم من خلال التتبع والاستقراء وكلام العلماء أن هذه العبارة تعني عنده مطلق القبول، فلا تعارض إن شاء الله، وذكر الذهبي أنه أنكر عليه حديثين، وهذا لا ينزله عن مرتبة الثقة إن شاء الله.

انظر: طبقات ابن سعد (۲/۳٤٦)، والعلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد (۳۰۸/۱)، معرفة الثقات للعجلي (۳۱۳/۱)، والمختلف المرام المرام المرام المرام المرام وميزان الاعتدال (۳۲۷/۲)، وسير أعلام النبلاء (۱/۱۰)، وتهذيب التهذيب (۳۷۸/۲).

(١٩٢) وأخرج أبو الشيخ، عن زاذان، قال: حملة العرش أرجلهم في التخوم (١)، لا يستطيعون أن يرفعوا أبصارهم من شعاع النور.(٢)

٢) الهقل بن زياد: هو هِقْل بن زياد السَكسَكي الدمشقي، نزيل بيروت، قيل هقل لقب، واسمه محمد أو عبدالله، وكان كاتب الأوزاعي، ثقة، مات سنة تسع وسبعين ومائة أو بعدها، أخرج له مسلم، والأربعة. التقريب: ٧٣١٤.

٣) الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو، ثقة جليل، تقدم في الحديث رقم (١٦).

٤) حسان بن عطية: هو حسان بن عطية المحاربي مولاهم، أبو بكر الدمشقى، ثقة فقيه عابد، مات بعد العشرين ومائة، أخرج له الجماعة. التقريب: ٢٠٤.

## الحكم على الإسناد:

الأثر بهذا الإسناد صحيح، فرحاله كلهم ثقات وهو على شرط مسلم، والأثر من كلام حسان بن عطية ولا يقوم به حجة ما لم يثبت مرفوعاً.

- (١) هي الحدود، أي حدود الأرض. ( انظر: مختار الصحاح، مادة: تخم ).
- حدثنا جرير، عن عطاء بن السائب، عن ميسرة، عن زاذان - رحمه الله تعالى - في قوله تعالى: ﴿ ويحمـــل عـــرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ١٠٠٨ وذكره بمثله.

#### رجال الإسناد:

- ١) إسحاق بن أحمد: هو ابن زيرك الفارسي، لم أحد فيه جرحاً ولا تعديلاً، تقدم في الحديث رقم (٣٠).
  - ٢) عبد الله بن عمران: الأسدي، صدوق، تقدم في الحديث رقم (٣٠).
- ٣) حرير: هو حرير بن عبد الحميد بن قُرْط الضبي، الكوفي، نزيل الري وقاضيها، ثقة، صحيح الكتاب، قيـــل: كان في آخر عمره يهم من حفظه، مات سنة ثمان وثمانين ومائة، وله إحدى وسبعون سنة، أخرج لـــه أصـــحاب الكتب الستة. التقريب: ٩١٦.
  - ٤) عطاء بن السائب: الثقفي، صدوق، اختلط، تقدم في الحديث رقم (٥٥).
- ميسرة: هو بن يعقوب، أبو جَميلة الطُهوي، الكوفي، مقبول، أخرج له وأبو داود، والترمذي في الشمائل، والنسائي، وابن ماجه. التقريب: ٧٠٣٩.
- ٦) زاذان: أبو عمر الكندي، البزاز، ويكني أبا عبد الله أيضاً، صدوق يرسل، وفيه شيعية، مات سنة اثنتين وثمانين، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، ومسلم، والأربعة. التقريب: ١٩٧٦.

# الحكم على الإسناد:

الأثر بهذا الإسناد ضعيف، لمجيئه من طريق ميسرة وهو مقبول و لم يتابع عليه، وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط. ثم إن عبد الله بن عمران قد حالف من هو أولى منه فرواه عن ميسرة عن زاذان، وغيره رواه عن ميسرة من قوله، وستأتي هذه الرواية برقم (٢١٤) وهي أصح، وعليه فرواية عبد الله بن عمران شاذة.

(۱۹۳) وأخرج ابن المنذر، وأبو الشيخ، والبيهقى في شعب الإيمان، عن هارون بن رئاب، قال: حملة العرش ثمانية، يتجاوبون بصوت رخيم (۱)، تقول أربعة منهم: سبحانك (۲) و محمدك، على عفوك بعد ومحمدك، على حلمك بعد علمك. وأربعة يقولون: سبحانك (۲) و محمدك، على عفوك بعد قدر تك. (۱۹۳)

\_

- (١) هكذا في جميع النسخ، وجاء عند أبي الشيخ: بصوت حزين رخيم. وعند البيهقي: حسن رخيم. وعند أبي نعيم في الحلية: رخيم حسن.
  - والرحيم: الليّن والسهل. ( انظر: تاج العروس، مادة: رحم ).
- (٢) كتب فوقها في الأصل: اللهم، أي سبحانك اللهم وبحمدك، وهذا ليس في شيء من المصادر سوى عند عبدالرزاق.
  - (٣) كتب فوقها في الأصل: اللهم، كالذي قبله.
  - (٤) هو عند أبي الشيخ في العظمة برقم (٤٨١)، والبيهقي في شعب الإيمان برقم (٣٦٤).
    - وأما ابن المنذر فلم أقف على كتابه.
  - وقد أخرجه أيضاً أبو نعيم في الحلية (٥٥/٣)، كلهم من طريق الأوزاعي عن هارون بن رئاب به بمثله.
- وقد خولف الأوزاعي في روايته عن هارون، حالفه جعفر بن سليمان الضبعي، كما عند عبد الرزاق في تفسيره (٣١٥/٣)، فرواه جعفر بن سليمان، عن هارون، عن شهر بن حوشب به مع اختلاف يسير في الألفاظ.
  - وجعفر هذا صدوق (التقريب: ٩٤٢)، والأوزاعي ثقة حليل فروايته مقدمة.
- الإسناد: قال أبو الشيخ: حدثنا أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث، حدثنا محمد بن خلف، حدثنا رواد يعنى ابن الجراح -، عن الأوزاعي، عن هارون بن رئاب به.

رجال الإسناد:

\_\_\_\_\_

\_

1) عبد الله بن سليمان بن الأشعث: السجستان، أبو بكر بن أبي داود، الحافظ الثقة، صاحب التصانيف، كان من بحور العلم بحيث أن بعضهم فضله على أبيه، صنف السنن، والمصاحف، وشريعة المقارئ، والناسخ والمنسوخ وأشياء، حدث عن أبيه وغيره، وحدث عنه خلق كثير منهم ابن حبان، وأبو أحمد الحاكم، وأبو حفص بن شاهين، وأبو الحسن الدارقطني، وثقه الدارقطني فقال: ثقة، إلا أنه كثير الخطأ في الكلام على الحديث. وذكره ابن عدي في الكامل فقال: لولا ما شرطنا — يعني من ذكر من تكلم فيه - لما ذكرته. إلى أن قال: وهو معروف بالطلب، وعامة ما كتب مع أبيه هو مقبول عند أصحاب الحديث، وأما كلام أبيه فيه فما أدري أيش تبين له منه. ثم روى عن أبيه أنه قال: ابني عبد الله كذاب. وروى أيضاً عن إبراهيم الأصبهاني قوله: أبو بكر بن أبي داود كذاب الحسرة وكذا نُقل عن بعض خصومه الطعن فيه. قال الذهبي: لا يسمع قول الأعداء بعضهم في بعض. وقال أيضاً: كلامه، ومن زعم أنه لا يكذب أبداً فهو أرعن، نسأل الله السلامة من عثرة الشباب، ثم إنه شاخ وارعوى ولرع كلامه، ومن زعم أنه لا يكذب أبداً فهو أرعن، نسأل الله السلامة من عثرة الشباب، ثم إنه شاخ وارعوى ولري صحر عن الخليلي قوله: حافظ إمام وقته، عالم متفق عليه، احتج به من صنف الصحيح، أبو على النيسابوري، وابن حجر عن الخليلي قوله: حافظ إمام وقته، عالم متفق عليه، احتج به من صنف الصحيح، أبو على النيسابوري، وابن حجر عن الخليلي قوله: حافظ إمام وقته، عالم متفق عليه، احتج به من صنف الصحيح، أبو على النيسابوري، وابن الحجة سنة ست عشرة و ثلاث متة.

انظر: الكامل في الضعفاء (٢٦٥/٤)، وسير أعلام النبلاء (٢٢٣/١٣)، ولسان الميزان (٢٩٣/٣).

- ۲) محمد بن خلف: هو محمد بن خلف بن عمار، أبو نصر العسقلاني، صدوق، مات سنة ســـتين ومـــائتين،
   أخرج له النسائي، وابن ماجه. التقريب: ٥٨٥٩.
  - ٣) رواد بن الجراح: صدوق، اختلط بأخرة فتُرك، تقدم في الحديث رقم (١٠٥).
  - ٤) الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، ثقة جليل، تقدم في الحديث رقم (١٦).
- هارون بن رِئاب: التميمي، أبو بكر أو أبو الحسن، ثقة عابد، اختلف في سماعه من أنس، أخرج له مسلم،
   والنسائي. التقريب: ٧٢٢٥.

## الحكم على الإسناد:

الأثر بهذا الإسناد ضعيف، لمحيئه من طريق رواد بن الجراح وقد اختلط فترك، لكنه توبع هنا مما يدل على أنه قد حفظ، فقد تابعه الوليد بن مزيد العذري كما عند البيهقي في الشعب، وهو ثقة ثبت (تقدم في الحديث رقم مدا)،

وتابعه أيضاً يحيى بن عبد الله البابلتي كما عند أبي نعيم في الحلية، لكنه ضعيف (التقريب: ٧٥٨٥)، وتغني عنـــه متابعة الوليد بن مزيد، وعليه فالإسناد يتقوى لمرتبة الحسن، والله أعلم. الحبائك في أخبار الملائك

.....

(۱۹٤) وأخرج عبد بن حميد، عن الربيع، في قوله: ژ ژ ژ ژ ژ ژ ژ گ ک ک ژ ژ (۱۹۶) قال: ثمانية من الملائكة. (۲)

=

- (١) سورة الحاقة، آية (١٧).
- (٢) كتاب عبد بن حميد لم أقف عليه.

والأثر أخرجه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في العرش برقم (٣١)، قال: حدثنا أبي، نا عبيد الله بن موسى، عـــن أبي جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس به.

#### رجال الإسناد:

- ١) عثمان بن أبي شيبة: العبسي، ثقة، حافظ شهير، وله أوهام، تقدم في الحديث رقم (٨٠).
  - ٢) عبيد الله بن موسى: العبسي، ثقة، تقدم في الحديث رقم (١٣٩).
  - ٣) أبو جعفر الرازي: صدوق سيء الحفظ، تقدم في الحديث رقم (٢٩).
    - ٤) الربيع بن أنس: صدوق له أوهام، تقدم في الحديث رقم (٢٩).

# الحكم على الإسناد:

الأثر بهذا الإسناد ضعيف، لجيئه من طريق أبي جعفر الرازي وهو صدوق سيء الحفظ و لم أحد له متابعاً، لكن معناه صحيح يشهد له العديد من الآثار الواردة في هذا الشأن.

الحبائك في أخبار الملائك

(١٩٥) وأخرج ابن حرير، عن ابن زيد (١)، قال: قال رسول الله ﷺ: " يحملهُ اليوم أربعة، ويوم القيامة ثمانية ". (٢)

(١) في (غ) زيادة: شيخ مالك.

(٢) هو عند ابن جرير في تفسيره (٥٨/٢٩)، قال: حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد.... وذكره بمثله مع زيادة في أوله.

### رجال الإسناد:

- ١) يونس: هو ابن عبد الأعلى، ثقة، تقدم في الحديث (١٤٧).
- ٢) ابن وهب: هو عبد الله بن وهب القرشي، ثقة حافظ، تقدم في الحديث (١٣).
- ٣) ابن زيد: هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، ضعيف، تقدم في الحديث رقم (١٣).

### الحكم على الإسناد:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف من جهتين، الأولى مجيئه من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهـو ضـعيف، والثانية أنه أرسله فرواه عن رسول الله ﷺ من غير واسطة.

ولكن له شواهد:

منها ما أخرجه الطبري في تفسيره (٣٠/٢)، والطبراني في الأحاديث الطوال برقم (٣٦)، من طريق محمد بسن كعب القرظي عن أبي هريرة الله به بمعناه وفيه طول، ولكن مداره على إسماعيل بن رافع عن محمد بن يزيد بسن أبي زياد، وإسماعيل بن رافع هو بن عويمر الأنصاري، وهو ضعيف الحفظ (تقدم في الحديث ١٥٨)، ومحمد بن يزيد بن أبي زياد هو الثقفي وهو مجهول الحال (التقريب: ٣٩٨)، فهذا الشاهد إذن ضعيف.

(۱۹۹) وأخرج عبد الرزاق، [وعبد بن حميد، وابن المنذر] (۱)، وأبو الشيخ، عن وهب، قال: حملة العرش الذين يحملونه (۲) أربعة أملاك، لكل ملك منهم أربعة وجوه وأربعة أحنحة، حناحان على وجهه من أن ينظر إلى العرش فيصعق، وجناحان يطير بمما، أقدامهم في الثرى، والعرش على أكتافهم، لكل واحد منهم وجه ثور، ووجه أسد، ووجه إنسان، ووجه نسر، ليس لهم كلام إلا أن يقولوا: قدوس الله القوي (۳)، ملأت عظمته السماوات والأرض. (٤)

\_

وله شاهد آخر أخرجه ابن أبي زمنين في أصول السنة ص٩١، من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: هم اليوم أربعة ويوم القيامة ثمانية صفوف وهم الكروبيون...الحديث، والكلبي هو محمد بن السائب وهـو متـهم بالكذب (تقدم في الحديث رقم ١٤)، وأبو صالح هو باذام وهو ضعيف (تقدم في الحديث رقم ٤).

وشاهد آخر أخرجه الطبري في تفسيره (٩/٢٩) عن ابن حميد عن سلمة عن ابن إسحاق قال: بلغنا أن رسول الله ﷺ قال... وذكر معناه. قال عنه الزيلعي في تخريجه للأحاديث الواقعة في الكشاف (٨٥/٤): وهو معضل.

والحاصل أنه لا يصح من هذه الشواهد شيء يصلح الاحتجاج به، وقد قال ابن كثير في تفسيره (٢/٥٠) بعدما ذكره: هذا الحديث مشهور وهو غريب حداً، ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقة، وفي بعض ألفاظه نكارة، تفرد به إسماعيل بن رافع قاص أهل المدينة، وقد اختلف فيه فمنهم من وثقه ومنهم من ضعفه، ونص على نكارة حديث غير واحد من الأئمة كأحمد بن حنبل وأبي حاتم الرازي وعمرو بن على الفلاس، ومنهم من قال فيه: هو متروك، وقال ابن عدي أحاديثه كلها فيها نظر، إلا أنه يكتب حديثه في جملة الضعفاء. قلت – ابن كثير –: وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديث على وجوه كثيرة، وقد أفردتما في جزء على حدة، وأما سياقه فغريب جداً، ويقال: إنه جمعه من أحاديث كثيرة وجعله سياقاً واحداً فأنكر عليه بسبب ذلك، وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول: أنه رأى للوليد بن مسلم مصنفاً قد جمعه كالشواهد لبعض مفردات هذا الحديث، فالله أعلم.اهـ

- (١) ليست في (ش).
- (٢) في (غ): الذين يحملون العرش.
- (٣) هكذا في جميع النسخ وعند أبي الشيخ، وهو عند إسحاق وعبد الرزاق: قدسوا الله القوي.
- (٤) هو عند عبد الرزاق في تفسيره (٣١٤/٣)، عن أبي الهذيل عمران، عن عبد الله بن وهب بن منبه، وأبي الشيخ في العظمة برقم (٢٢٩)، عن أحمد بن شريح، عن محمد بن رافع، عن إسماعيل بن عبد الكريم، عن عبد الصمد، كلاهما عبد الله وعبد الصمد عن وهب بن منبه به.
  - وأما عبد بن حميد وابن المنذر فلم أقف على مصدريهما.
  - وأخرجه أيضاً إسحاق بن راهوية في مسنده، من طريق عبد الرزاق، كما في المطالب العالية برقم (٣٧٦٥). الإسناد: قال عبد الرزاق: أنا أبو الهذيل عمران، عن عبد الله بن وهب بن منبه، عن أبيه به بنحوه.

(۱۹۷) [وأخرج] (۱) أبو الشيخ، من طريق السدي، عن أبي مالك، قال: الصخرة التي تحت الأرض وينتهي الخلق على أرجائها، أربعة أملاك لكل واحد منهم: أربعة وجوه، وجه إنسان، ووجه أسد، ووجه نسر، ووجه ثور، وهم قيام عليها، قد أحاطوا بالأرضين والسموات، رؤوسهم تحت العرش. (۲)

\_\_\_\_\_

رجال الإسناد:

۱) عمران: هو عمران بن عبد الرحمن بن مرثد اليماني، أبو الهذيل، سمع وهباً، وزياد بن فيروز، والقاسم بن تنخسرة، روى عنه هشام بن يوسف، وغوث بن حابر، وثقه يحي بن معين.

انظر: التاريخ الكبير (٢١/٦)، والكني والأسماء (٨٨٥/٢)، والجرح والتعديل (٢٠١/٦).

٢) عبد الله بن وهب بن منبه: اليماني، مقبول، أخرج له النسائي في مسند علي. التقريب: ٣٦٩٥.

٣) وهب بن منبه: اليماني، ثقة، تقدم في الحديث رقم (١٥).

### الحكم على الإسناد:

الأثر بهذا الإسناد ضعيف، لأن فيه عبد الله بن وهب وهو مقبول، قال ابن حجر في المطالب العالية برقم (٣٧٦٥): هذا موقوف ضعيف الإسناد.

لكن عبد الله بن وهب توبع عليه، تابعه ابن عمه عبد الصمد بن معقل بن منبه كما عند أبي الشيخ، وهو صدوق (التقريب: ٤٠٨٢)، وعليه يتقوى الإسناد لمرتبة الحسن لغيره، والله أعلم.

وهذا الأثر من كلام وهب ولعله من الإسرائيليات التي عرف بكثرة رواياتما.

(١) بياض في الأصل.

(٢) هو عند أبي الشيخ في العظمة برقم (١٩٥).

وقد أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة برقم (٥٧٦ و ١٠٢٣)، والدينوري في المحالسة برقم (٢١)، كلهم من طريق السدي، عن أبي مالك به بمثله مع اختلافات يسيرة بينهم.

وقد عزاه المصنف في الدر المنثور (١٨/٢) إلى عبد بن حميد والبيهقي و لم أقف عليهما، وكذا عزاه الحافظ ابــن حجر في الفتح (٣١١/١٣)، إلى ابن جرير و لم أحده.

الإسناد: قال الدينوري: حدثنا محمد بن سليمان الواسطي، نا عبيد الله بن موسى العبسي، نا شريك، عن السُّدِّي، عن أبي مالك به.

### رجال الاسناد:

1) محمد بن سليمان الواسطي: هو محمد بن سليمان بن الحارث الباغندي، الواسطي، أبو بكر، سكن بغداد، يروي عن عبيد الله بن موسى، وأبو داود الطيالسي، وأبو نعيم الفضل بن دكين، وعنه ابنه أبو بكر محمد بن محمد

=

\_\_\_\_\_

\_

بن سليمان الباغندي، ضعّفه ابن أبي الفوارس، واختلفت أقوال الدارقطيي فيه، فمرة قال: لا بأس به. ومرة قال: ضعيف. وذكره ابن حبان في ثقاته، وقال أبو بكر بن أبي الطيب: سمعت الباغندي يقول: ابني كذاب. وسمعت ابن الباغندي يقول: أبي كذاب. وقال الخطيب: والباغندي مذكور بالضعف، ولا أعلم لأيّة علة ضُعّف، فإن رواياته كلها مستقيمة، ولا أعلم في حديثه منكراً. وقال الذهبي: لابأس به. مات سنة ثلاث ومائتين.

قلت: لعل الذي يترجح من حاله ما قاله الذهبي: لا بأس به، جمعاً بين من ضعفه وبين شهادة الخطيب لـــه بـــأن رواياته مستقيمة ولا يُعلم في حديثه منكراً، والله أعلم.

انظر: الثقات لابن حبان (۹/۹)، وتاريخ بغداد (۲۹۸/۵)، والمغني في الضعفاء (۲۸۸/۲)، ولسان الميــزان المراه). (۱۸٦/٥).

- ٢) عبيد الله بن موسى العبسي: ثقة، تقدم في الحديث رقم (١٣٩).
- ٣) شريك: هو شريك بن عبد الله النخعي، الكوفي، القاضي بواسط، ثم الكوفة، أبو عبد الله، صدوق، يخطىء كثيراً، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، وكان عادلاً فاضلاً، عابداً، شديداً على أهل البدع، مات سنة سبع أو ثمان وسبعين ومائة، أخرج له البخاري تعليقا، ومسلم، والأربعة. التقريب: ٢٧٨٧.
  - ٤) إسماعيل بن عبد الرحمن السدي: صدوق يهم، تقدم في الحديث رقم (١١٢).
    - ٥) أبو مالك: هو غزوان الغفاري، ثقة، تقدم في الحديث رقم (١١٢).

## الحكم على الإسناد:

الأثر بهذا الإسناد حسن، ففيه محمد بن سليمان الواسطي وهو لا بأس به، وشريك بن عبد الله وهـو وإن كـان صدوقاً يخطئ كثيراً وتغير حفظه، إلا أنه توبع من قبل إسرائيل بن يونس السبيعي كما عند أبي الشيخ في العظمـة، وإسحاق ثقة (تقدم في الحديث رقم ٩)، وفي الإسناد إسماعيل السدي وهو صدوق أيضاً.

والأثر وإن خرجه الدينوري وهو متكلم فيه، إلا أنه لم يتفرد بذلك.

.....

(۱۹۸) وأخرج أبو الشيخ، عن وهب، قال: حملة العرش (۱) أربعة أملاك (۲)، فإذا كان يوم القيامة أيّدوا بأربعة آخرين (۲)، ملك منهم في صورة إنسان يشفع لبني آدم في أرزاقهم، وملك في صورة تور يشفع للبهائم في أرزاقها، وملك في صورة تور يشفع للبهائم في أرزاقها، وملك في صورة أسد يشفع للسباع في أرزاقها، ولكل ملك منهم: أربعة وجوه: وجه إنسان، ووجه نسر، ووجه ثور، ووجه أسد، فلما حملوا العرش وقعوا على ركبهم من عظمة الله، فلُقّنوا: لا حول ولا قوة إلا بالله، فاستووا قياماً على أرجلهم. (٤)

=

- (١) هكذا في جميع النسخ، وفي العظمة: وحملة العرش اليوم أربعة. ويؤيده السياق.
  - (٢) ليست في (ش) و (غ).
    - (٣) في (ش): أخرى.
- (٤) هو عند أبي الشيخ في العظمة برقم (٤٨٣)، قال: حدثنا أحمد بن محمد المصاحفي، حدثنا ابن البراء، قال: حدثنا عبد المنعم بن إدريس، عن أبيه، عن وهب به بنحوه ضمن حديث طويل.

#### رجال الإسناد:

- ١) أحمد بن محمد المصاحفي: أبو علي، ثقة، صاحب أصول، تقدم في الحديث رقم (٢١).
- ٢) ابن البراء: هو محمد بن أحمد البراء العبدي، وثقه الخطيب، تقدم في الحديث رقم (٢١).

(۱۹۹) وأخرج أبو الشيخ، عن مكحول، قال: قال رسول الله ﷺ: "إن في حملة العرش / أربعة أملاك، ملك على سيد الصُور وهو ابن آدم، وملك على صورة سيد السباع وهو الأسد، وملك على صورة سيد الأنعام وهو الثور، فما زال غضبان مذ يوم العجل، وملك على صورة سيد الطير وهو النسر ".(۱)

### الحكم على الإسناد:

الأثر بهذا الإسناد ضعيف حداً، لأنه من طريق عبد المنعم بن إدريس وهو وضّاع كذاب وقد تقدم الكلام عليــه في الحديث رقم (٢١).

(۱) هو عند أبي الشيخ في العظمة برقم (٣٣٨)، قال: حدثنا جعفر بن أحمد، حدثنا إبراهيم بن الجنيد، حدثنا يحيى بن السري المروزي، حدثنا إسحاق بن مرار الشيباني، قال: حدثني ركن الشامي، عن مكحول به.

### رجال الإسناد:

١) جعفر بن أحمد بن فارس: قال الذهبي: كان محدثاً فاضلاً له تصانيف. تقدم في الحديث رقم (١٦).

۲) إبراهيم بن الجنيد: هو إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد، أبو إسحاق، المعروف بالختلي، صاحب كتب الزهد والرقائق، بغدادي، حدّث عن أبي سلمة التبوذكي، وسليمان بن حرب، وعنده عن يجيى بن معين سؤالات كشير الفائدة تدل على فهمه، روى عنه ومحمد ابن القاسم الكوكبي، ومحمد بن أحمد بن هارون العسكري، وكان ثقة، قال الذهبي: لم أظفر له بوفاة، وكأنها في حدود الستين ومائتين.

انظر: تاريخ بغداد (٢٠/٦)، وتاريخ دمشق (٧/٥)، وتاريخ الإسلام (٦١/٢٠)، وتذكرة الحفاظ (٥٨٦/٢).

٣) عبد المنعم بن إدريس: بن سنان بن بنت وهب بن منبه، كذاب يضع الحديث، تقدم في الحديث رقم (٢١).

٤) إدريس: هو إدريس بن سنان، ضعيف، تقدم في الحديث رقم (٢١).

٥) وهب: بن منبه بن كامل اليماني، ثقة، تقدم في الحديث رقم (١٥).

(۲۰۰) وأخرج عثمان بن سعيد الدارمي، والبيهقي في الأسماء والصفات، عن عروة، قال: حملة العرش منهم من صورته على صورة إنسان، ومنهم من صورته على صورة النسر، ومنهم من صورته على صورة الثور، ومنهم من صورته على صورة الأسد. (۱) (1)

\_\_\_\_\_\_

\_

٣) يحيى بن السري: بن يحيى، أبو محمد البغدادي، الضرير، حدّث عن هشيم بن بشير، وحرير بن عبد الحميد،
 وسفيان بن عيينة، روى عنه أحمد بن نصر الضبعي، وعبد الله بن جعفر التغلبي، والقاضي المحاملي وغيرهم.

قلت: ذكره الخطيب وتبعه الذهبي ولم يذكرا فيه شيئاً، ولم أحد فيه حرحاً ولا تعديلاً.

انظر: تاريخ بغداد (۲۱۳/۱۶)، وتاريخ الإسلام للذهبي (۲۱۳/۱۹).

أبو عمرو الشيباني: هو إسحاق بن مِرار، كوفي نزل بغداد، وكان نحويا لغويا، صدوق، مات سنة عشر أو
 ست ومائتين، وقد قارب مائة وعشرين سنة، أحرج له مسلم. التقريب: ٨٢٧٥.

ه) ركن الشامي: هو ركن بن عبد الله الشامي، سمع مكحولاً، روى عنه آدم بن أبي إياس العسقلاني، قال البخاري: منكر الحديث. ووهّاه ابن المبارك، وقال يجيى: ليس بشيء. وقال النسائي والدارقطني: متروك. وقال أبو المحمد الحاكم: أبو عبد الله يروي عن مكحول أحاديث موضوعة. وقال ابن حماد: متروك الحديث. وقال ابن حبان: روى عن مكحول شبيهاً بمائة حديث، ما لكثير شيء منها أصل، لا يجوز الاحتجاج به بحال، روى عن مكحول عن أبي أمامة بنسخة أكثرها موضوع.

انظر:التاريخ الكبير(٣٤٣/٣)، والمجروحين (١/١)، والمغني في الضعفاء (٢٣٢/١)، ولسان الميزان (٢٦٢/٢).

٦) مكحول: هو الشامي، ثقة فقيه، كثير الإرسال، تقدم في الحديث رقم (٧٣).

# الحكم على الإسناد:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف جداً، ففيه ركن الشامي متروك منكر الحديث، وفي الاسناد انقطاع حاصل بين مكحول وبين النبي عليه فإن مكحول أرسله وهو مكثر من الإرسال.

- (١) في هامش الأصل هنا بلاغ لسماع على المؤلف بخطه.
- (٢) هو عند عثمان بن سعيد في نقضه على المريسي (٢٧٨/١)، بإسناده إلى هشام بن عروة، عن أبيه به. وعند البيهقي في الأسماء والصفات برقم (٨٤٨)، معلقاً عن هشام، عن أبيه به.

الإسناد: قال: أبو سعيد الدارمي: حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن هشام بن عروة، عن عروة به. رجال الإسناد:

- ١) موسى بن إسماعيل: المِنقَري، أبو سلمة التبوذكي، ثقة ثبت، تقدم في الحديث رقم (٩٩).
  - ٢) حماد: هو ابن سلمة، ثقة، تقدم في الحديث رقم (٤٥).
  - ٣) هشام بن عروة: ثقة فقيه، تقدم في الحديث رقم (٣).

# الحكم على الإسناد:

الأثر بهذا الإسناد صحيح، فرحاله ثقات رجال الصحيحين، وهو موقوف على عروة.

(٢٠١) وأخرج ابن أبي حاتم، عن ابن زيد، قال: لم يُسَمَّ من حملة العرش إلا إسرافيل. قال<sup>(١)</sup>: وميكائيل ليس من حملة العرش.<sup>(٢)</sup>

(۲۰۲) وأخرج أبو الشيخ، عن ابن عباس: أن رسول الله على خرج على أصحابه، فقال: " ما جمعكم؟ ". فقالوا: احتمعنا نذكر ربنا، ونتفكر في عظمته. فقال: " لن تدركوا التفكير في عظمته، ألا أخبركم ببعض عظمة ربكم؟". قيل: بلى يا رسول الله. قال: " إنّ ملكاً من حملة العرش يقال له: إسرافيل، زاوية من زوايا العرش على كاهله، قد مرقت قدماه في الأرض السابعة السفلى، ومرق رأسه من السماء السابعة العليا، في مثله من خليقة ربكم ".(")

=

<sup>(</sup>١) ليست في (ش).

<sup>(</sup>٢) لم أجده.

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث تقدم بنحوه في الحديث رقم (١٠٠)، وتقدم الكلام على إسناده والحكم عليه وبينت أنه

(٢٠٣) وأخرج الديلمي، عن علي، قال: قال رسول الله على: " إذا دخل شهر رمضان، أمر الله حملة العرش أن يكُفّوا عن التسبيح، ويستغفروا لأمة محمد والمؤمنين (١)". (٢) (٣)

(٢٠٤) وأخرج الدينوري في المجالسة، عن مالك بن دينار، قال: بلغني أن في بعض السموات ملكاً له من العيون مثل عدد الحصا، ما منها عين إلا وتحتها لسان وشفتان، يحمدون الله تبارك وتعالى بلغة لا تفقهها صاحبتها، وإن حملة العرش لهم قرون بين أطراف

\_\_\_\_\_

\_

ضعيف.

(١) في (ش) و (غ): وللمؤمنين.

(٢) لم أجده.

وقد أورده المصنف في جامع الأحاديث برقم (٢٣٣١) وعزاه إلى الديلمي، وتبعه في ذلك صاحب كنز العمال برقم (٢٣٧١).

(٣) في هامش الأصل هنا عبارة: ( مطلب: إذا دخل رمضان أمر الله تعالى حملة العرش أن يستغفروا لأمة محمد).

قرونهم ورؤوسهم مقدار خمسمائة سنة، والعرش فوق ذلك.(١)

(٢٠٥) وأخرج الدينوري، عن أبي مالك، في قوله: ژ

إن في الصخرة التي تحت الأرض السابعة، على أرجائها أربعة أملاك<sup>(٣)</sup> لكل ملك منهم أربعة وجوه، وجه إنسان، ووجه أسد، ووجه نسر، ووجه ثور، وهم قيام على نواحيها، قد أحاطوا بالأرض والسموات، رؤوسهم تحت الكرسى، والكرسى تحت العرش. (٤)

(١) هو عند الدينوري في المحالسة برقم (٢٠).

وقد أخرجه كذلك عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد ص٣٢٣، وأبو الشيخ في العظمة برقم (٣٣١)، كلهم مــن طريق جعفر الضبعي، عن مالك بن دينار به بمثله، مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه.

الإسناد: قال الدينوري: حدثنا موسى بن هارون، أنبأنا أبي، نا سيَّار، نا جعفر، عن مالك بن دينار به.

### رجال الإسناد:

۱) موسى بن هارون: بن عبد الله الحمال، ثقة حافظ كبير، بغدادي، مات سنة أربع وتسعين ومائتين، ذكر تمييزاً. التقريب: ٧٠٢٢.

أبوه: هو هارون بن عبد الله بن مروان البغدادي، أبو موسى الحمال، البزاز، ثقة، مات سنة ثلاث وأربعين
 ومائتين وقد ناهز الثمانين، أحرج له مسلم، والأربعة. التقريب: ٧٢٣٥.

- ٣) سَيَّار: هو بن حاتم العَنزي، صدوق له أوهام، تقدم في الحديث رقم (٦٥).
  - ٤) جعفر: هو بن سليمان الضبعي، صدوق، تقدم في الحديث رقم (٦٥).
- مالك بن دينار: البصري، الزاهد، أبو يجيى، صدوق عابد، مات سنة ثلاثين ومائة أو نحوها، أحرج له البخاري تعليقاً، والأربعة. التقريب: ٦٤٣٥.

# الحكم على الإسناد:

الأثر بهذا الإسناد حسن، فهو من طريق سيار وجعفر الضبعي وكلاهما صدوق، والأثر من كلام مالك بن دينار، والدينوري وإن كان متكلم فيه إلا أنه لم ينفرد بإخراجه.

- (٢) سورة البقرة، آية (٢٥٥).
  - (٣) في (غ): من الملائكة.
- (٤) تقدم تخريجه والكلام عليه في الحديث رقم (١٩٧).

(۲۰٦) وأخرج الدينوري، عن حالد بن معدان، قال: إن العرش مثقل على حملة العرش من أول النهار، فإذا قام المسبحون (١) خُفّف (٢) عنهم (٣). (٤)

=

(١) في هامش (غ): أراد المسبحين الذين يصلون الضحى.

(٢) في (ش): خفت.

(٣) في (ش) و (غ): عليهم.

(٤) هو عند الدينوري في المجالسة برقم (٢٣).

وقد أخرجه أيضاً عبد الله بن أحمد في السنّة برقم (١٠٢٦)، كلاهما من طريق أم عبد الله عبدة بنت حالـــد بـــن معدان، عن أبيها خالد بن معدان به بنحوه.

الإسناد: قال عبد الله بن أحمد: حدثني أبي، نا أبو المغيرة، حدثتنا عبدة بنت خالد بن معدان، عن أبيها خالد بن معدان به.

### رجال الإسناد:

1) أحمد بن محمد بن حنبل: بن هلال بن أسد الشيباني، المروزي، نزيل بغداد، أبو عبد الله، أحد الأئمة، ثقــة حافظ فقيه حجة، مات سنة إحدى وأربعين ومائتين، وله سبع وسبعون سنة، أخرج له أصحاب الكتــب الســـتة. التقريب: ٩٦.

=

(۲۰۷) وأخرج البيهقي في شعب الإيمان، من طريق قتيبة، عن بكر بن مضر<sup>(۱)</sup>، عن صخر بن عبد الله، عن زياد بن أبي حيّة<sup>(۲)</sup>، قال: بلغني أن من حملة العرش لمن يسيل من عينيه مثل الأنهار من البكاء، فإذا رفع رأسه، قال: سبحانك ما نخشاك<sup>(۳)</sup> حق خشيتك، قال الله عز وجل: " لكنّ الذين يحلفون باسمى كاذبين لا<sup>(٤)</sup> يعلمون ".<sup>(٥)</sup>

\_\_\_\_\_

٢) أبو المغيرة: هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني، ثقة، تقدم في الحديث رقم (١٦).

٣) عبدة بنت حالد بن معدان: أم عبد الله، تفردت بالرواية عن أبيها فأكثرت عنه، روى عنها بقية بن الوليد، وعبد القدوس بن الحجاج، والوليد بن مسلم، والشاميون، ذكرها السلمي في النسوة المتعبدات الصوفيات، وذكرها ابن حبان في الثقات، وقال الجوزجاني: أحاديثها منكرة جداً.

انظر: أحوال الرجال للجوزجاني ص١٦٨، والثقات لابن حبان (٣٠٧/٧)، وطبقات الصوفية للسلمي ص٣٩٣.

٤) خالد بن معدان: ثقة، عابد، يرسل كثيرا، تقدم في الحديث رقم (١٦٢).

### الحكم على الإسناد:

الأثر إسناده ضعيف حداً، لجيئه من طريق عبدة بنت حالد بن معدان، تفردت عن أبيها، وقال الجوزحاني: أحاديثها منكرة حداً.

الإسناد: قال ابن أبي الدنيا: حدثنا الحسن بن عبد العزيز الجروي، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أحبرنا

<sup>(</sup>١) في (ش): بكر بن نصر.

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ: زياد بن أبي حيّة، وما أثبته هو الصواب وهو كذلك عند البيهقي، وكذا ذكره المري في شيوخ صخر بن عبد الله.

<sup>(</sup>٣) في (ش) و (غ): نخشى.

<sup>(</sup>٤) في (ش): مما.

<sup>(</sup>٥) هو عند البيهقي في شعب الإيمان برقم (٤٨٥٧).

[۱۸۸] (۲۰۸) وأخرج ابن مردویه، / عن أم سعد (۱)، قالت: سمعت النبي الله يقول: "العرش على ملك من لؤلؤة، على صورة ديك، رجلاه في تخوم الأرض، وجناحاه في المشرق (۲)، وعنقه تحت العرش ". (۳)

\_\_\_\_

بكر بن مضر، قال: حدثنا صخر بن عبد الله، قال: حدثنا زياد بن أبي حبيب به.

### رجال الإسناد:

1) الحسن بن عبد العزيز الجروي: هو الحسن بن عبد العزيز بن الوزير الجَرَوي، أبو علي المصري، نزيل بغداد، ثقة ثبت عابد فاضل، مات سنة سبع و خمسين ومائتين، أخرج له البخاري. التقريب: ١٢٥٣.

عبد الله بن يوسف: التِنِيسي، أبو محمد الكلاعي، أصله من دمشق، ثقة متقن، من أثبت الناس في الموطأ،
 مات سنة ثماني عشرة ومائتين، أخرج له البخاري، وأبو داود، والترمذي، والنسائي. التقريب: ٣٧٢١.

٣) بكر بن مضر: بن محمد بن حكيم المصري، أبو محمد، أو أبو عبد الملك، ثقة ثبت، مات سنة ثـــلاث أو أربع وسبعين ومائة، وله نيف وسبعون، أخرج له البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي. التقريب: ٧٥١.

عنر بن عبد الله: بن حرملة المدلجي، حجازي مقبول، غلط ابن الجوزي، فنقل عن ابن عدي أنه الهمه،
 وإنما المتهم صخر بن عبد الله الحاجبي، أخرج له الترمذي. التقريب: ٢٩٠٧.

ه) زیاد بن أبی حبیب: روی عنه صخر بن عبد الله قوله، ذکره ابن حبان فی الثقات، وترجم لـــه البخـــاری
 وابن أبی حاتم و لم یذکرا فیه حرحاً ولا تعدیلاً.

انظر: التاريخ الكبير (٣/٠٥٠)، والجرح والتعديل (٣/٠٥٥)، والثقات (٣٢٣/٦).

#### الحكم على الإسناد:

الأثر إسناده ضعيف، فهو من طريق صخر المدلجي وهو مقبول و لم يتابعه أحد، والأثر من بلاغات لزياد.

- (١) في (ش): أم مسعد.
- (٢) في (غ) زيادة: والمغرب.
- (٣) لم أقف على مصدر ابن مردوية.

وقد أخرجه بنحوه أبو جعفر ابن أبي شيبة في العرش برقم (٦٨)، قال: حدثنا جعفر بن محمد التميمي، نا الوليد بن مسلم، نا داود بن عبد الرحمن المكي، عن محمد بن زاذان، أنه أخبره، عن أم سعد امرأة من المهاجرات... وذكرته.

وأورده أبو شجاع الديلمي في الفردوس برقم (٢٥٦)، عن أم سعد وزيد بن ثابت، وقد عزاه المصنف في هــــذا الكتاب إلى مسند الفردوس وسيأتي برقم (٢٩٤).

#### رجال الإسناد:

جعفر بن محمد التميمي: لم أحد له ترجمة.

الحبائك في أخبار الملائك

(٢٠٩) وأخرج عبد بن حميد، وابن مردويه، والبيهقي في الأسماء والصفات، عن ابن عباس، قال: حملة العرش ما بين كعب أحدهم إلى أسفل قدمه مسيرة خمسمائة عام. وذكر: أن خطوة ملك الموت ما بين المشرق إلى المغرب. (١)

٢) الوليد بن مسلم: القرشي، ثقة، كثير التدليس والتسوية (ط/٤)، تقدم في الحديث (٩٥).

قلت: صرح هنا بالسماع فانتفى التدليس.

 ۳) داود بن عبد الرحمن: العطار، أبو سليمان المكي، ثقة، لم يثبت أن ابن معين تكلم فيه، مات سنة أربع أو خمس وسبعين ومائة، وكان مولده سنة مائة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. التقريب: ١٧٩٨.

٤) محمد بن زاذان المدني: متروك، أخرج له الترمذي، وابن ماجه. التقريب: ٥٨٨٢.

### الحكم على الإسناد:

الأثر بهذا الإسناد ضعيف جداً، فهو من طريق محمد بن زاذان وهو متروك.

(١) هو عند البيهقي في الأسماء والصفات برقم (٨٤٨).

ولم أقف على كتاب عبد بن حميد ولا ابن مردوية.

وقد أخرجه أيضاً محمد بن عثمان بن أبي شيبة في العرش برقم (٢٦)، وأخرجه مختصراً أبو الشيخ في العظمة برقم (٤٥٧)، والثعلبي في تفسيره (٣٢٨/٧)، كلهم من طريق كثير بن هشام، عن جعفر بن برقان، عن يزيد بن الأصم، عن ابن عباس.

الإسناد: قال ابن أبي شيبة: حدثنا أبي، حدثنا كثير بن هشام، عن جعفر بن برقان، عن يزيد بن الأصم، عن ابن عباس الله عباس الله به.

#### رجال الإسناد:

١) عثمان بن أبي شيبة: ثقة حافظ شهير، وله أوهام، تقدم في الحديث رقم (٨٠).

=

(۲۱۰) وأخرج عبد بن حميد، عن عكرمة، قال: حملة العرش كلهم صُور. قيل لعكرمة: وما صُور؟ فأمال خده قليلاً. (٢)

\_\_\_\_\_

\_

كثير بن هشام: الكلابي، أبو سهل الرقي، نزيل بغداد، ثقة، مات سنة سبع ومائتين، وقيل: ثمان، أخرج لـــه
 البخاري في الأدب المفرد، ومسلم، والأربعة. التقريب: ٥٦٣٣.

٣) جعفر بن بُرقان: الكلابي، أبو عبد الله الرقي، صدوق، يهم في حديث الزهري، مات سنة خمسين ومائـــة،
 وقيل: بعدها، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، ومسلم، والأربعة. التقريب: ٩٣٢.

٤) يزيد بن الأصم: البكَّائي، ثقة، تقدم في الحديث رقم (٩١).

## الحكم على الإسناد:

الأثر إسناده صحيح، فرحاله كلهم ثقات رحال مسلم، وهو موقوف على ابن عباس إلا أن له حكم الرفع لأن مثله لا مجال للاجتهاد فيه.

(١) في هامش الأصل: الصُور هو الذي مائل رقبته.

و جاء عند ابن الجوزي في غريب الحديث (٦٠٨/١): قال عكرمة: حملة العرش كلهم صور، يريد جمــع أصــور وهو المائل العنق.

وقال ابن قتيبة في غريبه (٢٠٠/٢): قوله صُور، يريد جمع أصور وهو المائل العنق، من قولك: صــرت الشـــيء فانصار إذا أملته فمال.

(٢) لم أقف عليه.

وقد أورده ابن قتيبة في غريب الحديث (٢٠٠/٢) عن عكرمة، من راوية إبراهيم بن الحكم، عن أبيه، عنه به. وقد تقدم الكلام على هذا الإسناد في الحديث رقم (٦١) وبينت أنه ضعيف لضعف إبراهيم بن الحكم.

(٢١١) وأخرج عبد بن حميد، عن ميسرة، قال: لا تستطيع الملائكة الذين يحملون العرش أن ينظروا إلى ما فوقهم من شعاع النور. (١)

(٢١٢) وأخرج عبد بن حميد، عن ميسرة، قال: حملة العرش أرجلهم في الأرض السفلي، ورؤوسهم قد خرقت العرش، وهم خشوعٌ لا يرفعون طرفهم، وهم أشد خوفاً من [ أهل ] (٢) السماء السابعة أشد خوفاً من [ أهل ] (١) السماء التي تليها، والتي تليها أشد خوفاً من الذي يليها. (٣)

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه.

وقد تقدم نحوه في الحديث رقم (١٩٢) عن زاذان.

<sup>(</sup>٢) ليست في الأصل.

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه.

الحبائك في أخبار الملائك

(٢١٣) وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف، عن أبي أمامة، قال: إن الملائكة الذين يحملون العرش يتكلمون بالفارسية. (١)

\_\_\_\_\_

=

وقد أورده عدد من المفسيرين بغير إسناد، منهم الثعلبي في تفسيره (٢٦٦/٨)، والبغــوي في تفســـيره (٩٢/٤)، والزمخشري في الكشاف (٤/٥٥) وغيرهم.

(١) هو عند أبي بكر ابن أبي شيبة في المصنف برقم (٢٩٩٨١).

وقد أخرجه من طريقه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في العرش برقم (٢٩)، عن معتمر بن سليمان، عن جعفر، عن القاسم، عن أبي أمامة به موقوفاً عليه.

وقد خولف معتمر بن سليمان، خالفه صفدي بن سنان والحسن بن دينار فرووه عن أبي أمامة مرفوعاً.

كما عند ابن عدي في الكامل (١٣٦/٢)، والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق (١٨٢/٢)، كلاهما مــن طريق صفدي - وقيل صغدي - بن سنان، وهو عمر بن سنان الحرشي.

وعند ابن حبان في المجروحين (٢٣٢/١) من طريق الحسن بن دينار.

كلاهما عن جعفر، عن القاسم، عن أبي أمامة مرفوعاً به مع زيادة في آخره.

قلت: رواية الوقف أرجح، فمعتمر بن سليمان ثقة، وأما عمر بن سنان فقد قال عنــه الخطيــب في الموضــح

=

(۲۱٤) وأخرج عبد بن حميد، وابن المنذر، عن ميسرة، في قوله تعالى:  $\mathring{C}$   $\mathring{C}$   $\mathring{C}$   $\mathring{C}$   $\mathring{C}$   $\mathring{C}$  ك ك  $\mathring{C}$   $\mathring{C}$  ورؤوسهم عند العرش،  $\mathring{C}$  يستطيعون أن يرفعوا أبصارهم من شعاع النور.  $\overset{(7)}{}$ 

\_

(١٨٢/٢): صفدى بن سنان هو عمر بن سنان الحرشي، قال الساجي: قدري ضعيف. وقال الدارقطني: متروك. وذكره العقيلي وابن الجارود وابن شاهين في الضعفاء.اهـــ

والحسن بن دينار قال عنه ابن حبان في المجروحين (٢٣٢/١): يحدث الموضوعات عن الأثبات، ويخالف الثقـــات في الروايات، حتى يسبق إلى القلب أنه كان يتعمد لها، تركه ابن المبارك ووكيع، وأما أحمد بن حنبل ويحيى بن معين فكانا يكذبانه.اهـــ

وعليه فتقدم رواية معتمر بن سليمان الموقوفة على الرواية المرفوعة، والله أعلم.

الإسناد: قال ابن أبي شيبة: حدثنا معتمر بن سليمان، عن جعفر، عن القاسم، عن أبي أمامة به.

## رجال الإسناد:

- ١) معتمر بن سليمان: التيمي، ثقة، تقدم في الحديث رقم (٣٥).
- حعفر بن الزبير: الحنفي أو الباهلي، الدمشقي، نزيل البصرة، متروك الحديث، وكان صالحا في نفسه، مات
   بعد الأربعين ومائة، أخرج له ابن ماحه. التقريب: ٩٣٩.
- ٣) القاسم: هو بن عبد الرحمن الدمشقي، أبو عبد الرحمن، صاحب أبي أمامة، صدوق، يغرب كثيراً، مات سنة اثنتي عشرة ومائة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، والأربعة. التقريب: ٥٤٧٠.

# الحكم على الإسناد:

الأثر بمذا الإسناد ضعيف حداً، فقد رواه جعفر بن الزبير وهو متروك.

وقد قال ابن عدي في الكامل (١٣٦/٢) بعد أن ساق أحاديث لجعفر: ولجعفر بن الزبير هذا أحاديث غــــير مــــا ذكرت عن القاسم، وعامتها مما لا يتابع عليه، والضعف على حديثه بَيِّن.

وقال ابن حبان في المجروحين (٢٣٢/١) بعد ذكره لحديثين أحدهما هذا: الحديثان الأولان باطلان لا أصل لهما. والحديث أورده ابن القيسراني في معرفة التذكرة في الأحاديث الموضوعة ص١٢٦.

- (١) سورة الحاقة، آية (١٧).
- (٢) هذه الكلمة كتبت لحقاً في هامش الأصل.
  - (٣) لم أقف على هذين المصدرين.

وقد أخرجه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في العرش برقم (٣٠) عن أبيه.

وابن جرير في تفسيره (٩/٢٩) عن محمد بن حميد.

كلاهما عن جرير بن عبد الحميد، عن عطاء، عن ميسرة به.

\_

(۲۱٥) وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن ابن عباس، في قوله تعالى:  $\mathring{C}$   $\mathring{C}$ 

\_\_\_\_

\_

وخالفهما عبد الله بن عمران، فرواه عن جرير، عن عطاء، عن ميسرة، عن زاذان قوله، أخرجه أبــو الشــيخ في العظمة برقم (٤٨٠)، وقد تقدم الكلام عليه في الحديث رقم (١٩٢).

وعثمان بن أبي شيبة ثقة حافظ، وابن حميد ضعيف، وعبد الله بن عمران صدوق، فتقدم رواية عثمان بن أبي شيبة على رواية عبد الله بن عمران.

الإسناد: قال محمد عثمان بن أبي شيبة: حدثنا أبي، نا حرير بن عبد الحميد، عن عطاء، عن ميسرة به.

#### رجال الإسناد:

- ١) عثمان بن أبي شيبة: ثقة حافظ شهير، وله أوهام، تقدم في الحديث رقم (٨٠).
  - ٢) جرير بن عبد الحميد: الضبي، ثقة، تقدم في الحديث رقم (١٩٢).
  - ٣) عطاء: بن السائب، الثقفي، صدوق، اختلط، تقدم في الحديث رقم (٤٥).
- ٤) ميسرة: هو بن يعقوب، أبو جَميلة الطُّهوي، مقبول، تقدم في الحديث رقم (١٩٢).

#### الحكم على الإسناد:

الأثر بهذا الإسناد ضعيف، فهو من طريق عطاء بن السائب وقد اختلط.

- (١) ليست في الأصل.
- (٢) سورة الحاقة، آية (١٧).
- (٣) هو عند الطبري في تفسيره (٢٩/٥٥).

وقد أخرجه أبو جعفر بن أبي شيبة في العرش برقم (٣٣)، كلاهما عن الحكم بن ظهير، عن الســدّي، عــن أبي مالك، عن ابن عباس به بمثله.

\_

(٢١٦) وأخرج عبد بن حميد، عن الضحاك، في الآية، قال: يقال: ثمانية صفوف، لا يعلم عدهم إلا الله، ويقال: ثمانية أملاك، رؤوسهم عند العرش في السماء السابعة وأقدامهم في الأرض السفلي، ولهم قرون كقرون الوَعِلة، ما بين أصل قرن أحدهم إلى منتهاه مسيرة خمسمائة عام. (١)

وأحرجه ابن أبي زمنين في أصول السنة برقم (٣٣)، من طريق الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس بـــه بنحـــوه و فيه زيادة.

الإسناد: قال أبو جعفر ابن أبي شيبة: حدثنا أبي، نا الحكم بن ظهير، عن السدي، عن أبي مالك، عن ابن عباس

## رجال الإسناد:

- ١) عثمان بن أبي شيبة: ثقة حافظ شهير، وله أوهام، تقدم في الحديث رقم (٨٠).
- ٢) الحكم بن ظُهَير: الفزاري، أبو محمد، وكنية أبيه أبو ليلي، ويقال: أبو حالد، متروك، رمي بالرفض، والهمـــه ابن معين، مات قريباً من سنة ثمانين ومائة، أخرج له الترمذي. التقريب: ١٤٤٥.
  - ٣) السدي: هو إسماعيل بن عبد الرحمن السدي، صدوق يهم، تقدم في الحديث رقم (١١٢).
    - ٤) أبو مالك: هو غزوان الغفاري، ثقة، تقدم في الحديث رقم (١١٢).

## الحكم على الإسناد:

الأثر بهذا الإسناد ضعيف جداً، فيه الحكم بن ظهير وهو متروك.

وروي بنحوه عن ابن عباس كما عند ابن أبي زمنين لكنه من طريق الكلبي عن أبي صالح، وهذا إسـناد ضـعيف جدا لا يتقوى به.

(١) لم أقف على كتاب عبد بن حميد.

وقد أخرجه الطبري في تفسيره (٥٨/٢٩)، قال: حدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ، يقول: ثنا عبيد قال: سمعت الضحاك... وذكره بمثله، دون القول الثاني.

#### رجال الإسناد:

# ما جاء في الروح الطُّيِّكُانُا

قال تعالى: ژ ٿ ٿ ٿ ڽ ڽ (<sup>(۱)</sup>. وقال: ژ ڃ ڃ ڇ چ چ ڙ <sup>(۲)</sup>.

(٢١٧) أخرج ابن حرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبو الشيخ، والبيهقي في

\_\_\_\_\_

\_

1) الحسين بن الفرج: الخياط البغدادي، أبو علي، روى عن يجيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي، ووكيع وغيرهم، كتب عنه أبو حاتم بالبصرة وبالري ثم تركه. قال عنه ابن معين: كذاب صاحب سكر شاطر. وقال أبو وغيرهم، كتب عنه أبو حاتم: سألت أبا زرعة عنه، فقال: لا شيء، لا أحدّث عنه. وقال أبو حاتم: تكلم الناس فيه. وكان أحمد بن حنبل ويجي بن معين لا يرضيانه.

انظر: الجرح والتعديل (٦٢/٣)، والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (٢١٦/١)، ولسان الميزان (٣٠٧/٢).

- ٢) أبو معاذ: هو الفضل بن حالد النحوي، ثقة، تقدم في الحديث رقم (١٠).
  - ٣) عبيد: هو بن سليمان الباهلي، لا بأس به. تقدم في الحديث رقم (١٠).
- ٤) الضحاك: هو بن مزاحم الهلالي، صدوق، كثير الإرسال، تقدم في الحديث رقم (١٠).

# الحكم على الإسناد:

الأثر بهذا الإسناد ضعيف حداً لأمرين، أحدهما أن الإسناد منقطع فابن جرير قال: حُدثت عن الحسين، فهو لم

والثاني أن الحسين بن الفرج كذبه ابن معين وتركه أبو حاتم وأبو زرعة، وقد قال أحمد شاكر في تعليقه على تفسير الطبري (١٨/٣ ط.شاكر): والطبري يروي عنه في التفسير كثيراً بإسناد مجهول، يقول: حدثت عن الحسين بن الفرج. ولعل ذلك من أجل ضعف حديثه، فلا يصل الإسناد إليه. وقال في موضع آخر (٤٧٠/٥): وهو إساد دائر في التفسير.

<sup>(</sup>١) سورة القدر، آية (٤).

<sup>(</sup>٢) سورة النبأ، آية (٣٨).

الأسماء والصفات، من طريق ابن أبي طلحة، عن ابن عباس، قال: الروح ملك من أعظم الملائكة خلقاً. (١) (٢)

(۲۱۸) وأخرج أبو الشيخ، عن الضحاك، قال: الروح حاجب الله، يقوم بين يدي الله يوم القيامة، وهو أعظم الملائكة، لو فتح فاه لوسع جميع الملائكة، فالخلق إليه ينظرون، فمِن مخافته لا يرفعون طرفهم (٣) إلى من فوقه (٤). (٥)

(۱) هو عند الطبري في تفسيره (۲۲/۳۰)، وأبي الشيخ في العظمة برقم (٤١١)، والبيهقي في الأسماء والصفات مختصرا برقم (٧٨٠)، كلهم من طريق عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس.

الإسناد: قال الطبري: حدثني علي، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس به. رجال الإسناد:

- 1) على: هو على بن داود بن يزيد القنطري، الأدمي، صدوق، مات سنة اثنتين وسبعين ومائتين، أخرج له ابن ماحه. التقريب: ٤٧٣٠.
  - ٢) أبو صالح: هو عبد الله بن صالح الجهني، كاتب الليث، صدوق كثير الغلط، تقدم في الحديث رقم (٣٤).
    - ٣) معاوية: هو بن صالح بن الحضرمي، صدوق له أوهام، تقدم في الحديث رقم (٣٤).
- ٤) علي: هو بن أبي طلحة سالم، مولى بني العباس، سكن حمص، أرسل عن ابن عباس و لم يره، صدوق قد يخطىء، مات سنة ثلاث وأربعين ومائة، أحرج له مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه. التقريب: ٤٧٥٤.

# الحكم على الإسناد:

الأثر بهذا الإسناد ضعيف، لأنه منقطع فعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس، لكن مثل هذا الإسناد يـــروى به تفسير عن ابن عباس، ومثل هذه الروايات التفسيرية يتساهل العلماء في قبولها مالم تكن مرفوعة إلى الـــنبي ﷺ، والله أعلم.

(٢) هنا يوحد كلام في هامش الأصل غير واضح، جاء فيه: ( في ملك أعظم الملائكة ).

- (٣) في الأصل: لا يرفعون طرفه. والمثبت هو الصواب الموافق لأصل الحديث والمتوافق مع السياق.
  - (٤) في (غ): فوقهم. وهو محتمل.
- (٥) هو عند أبي الشيخ في العظمة برقم (٢٨٥ و ٢٠٦)، قال: قال جدي: وحدثني محمد بن مروان، عن جويبر،
   عن الضحاك به.

#### رجال الإسناد:

\_

(٢١٩) وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبو الشيخ، والبيهقي في الأسماء والصفات، بسند ضعيف، عن علي بن أبي طالب، قال: الروح ملك، له سبعون ألف وجه، لكل وجه سبعون ألف لسان، لكل لسان سبعون ألف لغة، يسبح الله بتلك / اللغات كلها، يخلق الله من كل تسبيحة ملكاً يطير مع الملائكة إلى يوم القيامة. (١)

[۸۸/ب]

## الحكم على الإسناد:

الأثر بهذا الإسناد ضعيف جداً، فهو من طريق محمد بن مروان السدي وهو متهم بالكذب، وجويبر ضعيف جداً، وقد تقدم الكلام على هذا الإسناد في الحديث رقم (١٥٧).

١) حد أبي الشيخ: لم أحد له ترجمة.

٢) محمد بن مروان: بن عبد الله بن إسماعيل السدّي، وهو الأصغر، كوفي، متهم بالكذب، ذُكر تمييزاً.
 التقريب: ٢٢٨٤.

٣) حويبر: هو بن سعيد الأزدي، راوي التفسير، ضعيف حداً، تقدم في الحديث رقم (١٣٨).

٤) الضحاك: هو بن مزاحم الهلالي، صدوق كثير الإرسال، تقدم في الحديث رقم (١٠).

<sup>(</sup>۱) هو عند الطبري في تفسيره (٥٦/١٥)، وأبي الشيخ في العظمـــة بــرقم (٤٠٨)، والبيهقـــي في الأسمـــاء والصفات برقم (٧٨١).

وقد أخرجه أيضاً أبو بكر الأنباري في الأضداد ص٤٢٣، كلهم من طريق عبد الله بن صالح، عن أبي هزّان، عمّن

(۲۲۰) وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وأبو الشيخ، من طريق عطاء، عن ابن عباس، قال: الروح ملك واحد، له عشرة آلاف جناح، جناحان منهما ما بين المشرق والمغرب، له ألف وجه، في كل وجه ألف لسان وعينان وشفتان، يسبحان الله إلى يوم القيامة. (۱)

\_

حدّثه عن علي بن أبي طالب به.

الإسناد: قال الطبري: حدثني علي، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثني أبو هزان يزيد بن سمرة صاحب قيسارية، عمن حدثه عن علي بن أبي طالب به.

## رجال الإسناد:

- ١) على: هو على بن داود القنطري، صدوق، تقدم في الحديث رقم (٢١٧).
- ٢) عبد الله بن صالح: كاتب الليث: صدوق كثير الغلط، تقدم في الحديث رقم (٣٤).
- ۳) يزيد بن سمرة صاحب قيسارية: أبو هِزِّان الرهاوي، سمع عطاء الخراساني، وبكر بن حنيس، وعبد الحميد بن يزيد، روى عنه هشام بن عمار، وذكره أبو زرعة في ( تسمية نفر أهل زهد وفضل )، وذكره ابن يونس في تاريخــه
   ۲۰۶۲)، وقال: لم يذكروه بجرح. وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: ربما أخطأ.

انظر: التاريخ الكبير (٣٣٧/٨)، والجرح والتعديل (٢٦٨/٩)، والثقات (٢٧٢/٩)، وتاريخ دمشق (٥٦/٥٠٥)، والسير (٢٠٦/٩).

# الحكم على الإسناد:

الأثر إسناده ضعيف كما قال المصنف، ففيه إنقطاع بين يزيد بن سمرة وعلي بن أبي طالب فإنه لم يصرح بالواسطة بينهما.

وقد قال ابن كثير في تفسيره (٦٢/٣) عن هذا الحديث: وهذا أثر غريب عجيب.

(١) لم أحده عند ابن جرير، و لم أقف على مصدر ابن المنذر، وهو عند أبي الشيخ في العظمة برقم (٤٠٩) من طريق عبد الرزاق.

وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره (٣٨٨/٢)، عن ابن حريج، عن عطاء، عن ابن عباس به.

الإسناد: قال عبد الرزاق: أنا ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس به.

(۲۲۱) وأخرج أبو الشيخ، عن وهب، قال: الروح ملك من الملائكة، له عشرة آلاف جناح، جناحان منهما ما بين المشرق والمغرب، له ألف وجه، لكل وجه ألف لسان وشفتان، يسبحان الله إلى يوم القيامة. (١)

\_\_\_\_\_

=

## رجال الإسناد:

١) ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، ثقة، مدلس، تقدم في الحديث رقم (٥٢).

٢) عطاء: هو بن أبي رباح، ثقة، تقدم في الحديث رقم (١٢).

## الحكم على الإسناد:

الأثر إسناده صحيح، فرحاله ثقات على شرط الشيخين، وابن جريج وإن عنعن إلا أن روايته هنا عــن عطــاء، وهي محمولة على السماع، كما صرح بذلك.

(۱) هو عند أبي الشيخ في العظمة برقم (٤٠٥) قال: حدثنا أبو العباس الهروي، وبرقم (٤١٧) قـــال: حـــدثنا جعفر بن أحمد بن فارس، قالا: حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد، حدثنا إبراهيم الهروي، حدثنا إسماعيـــل بـــن

(۲۲۲) وأخرج ابن المنذر، وأبو الشيخ، عن مقاتل بن حيان، قال: الروح أشرف الملائكة، وأقريم من الرب، وهو صاحب الوحي. (١)

\_\_\_\_\_

\_

إبراهيم الصنعاني، قال: حدثني عبد العزيز بن حوران، قال: قلت لوهب بن منبه – رحمه الله تعالى –: يا أبا عبد الله ما (ويسألونك عن الروح)، ما الروح؟... فذكره.

## رجال الإسناد:

- ١) جعفر بن أحمد بن فارس: قال عنه الذهبي: كان محدثًا فاضلاً، تقدم في الحديث رقم (١٦).
  - ٢) إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد: ثقة، تقدم في الحديث رقم (١٩٩).
- ٣) إبراهيم الهروي: هو إبراهيم بن عبد الله بن حاتم الهروي، أبو إسحاق، نزيل بغداد، صدوق، حافظ، تكلم فيه بسبب القرآن، مات سنة أربع وأربعين ومائتين، وله ست وستون، أخرج له النسائي، وابن ماحه. التقريب: ١٩٣٠.
  - ٤) إسماعيل بن إبراهيم الصنعاني: لم احد له ترجمة.
- ه) عبد العزيز بن حوران الصنعاني: ترجمه غير واحد بابن حوران، قال الذهبي: بحاء مهملة ضبطه بعضهم، والأصح بجيم. روى عن وهب بن منبه، قال هشام بن يوسف: كان ضعيفاً، كان يشبه القصاص. وأشار ابن عدي إلى ضعفه، فقال: له عن وهب أخبار بني إسرائيل وغيرها، وما أعلم أن له من المسند شيئاً. وذكره ابن حبان في الثقات.

انظر: الكامل (٢٩٢/٥)، والضعفاء للعقيلي (١١/٣)، والثقات (١١١/٧)، وميزان الاعتدال (٣٦٣/٤).

٦) وهب بن منبه: بن كامل اليماني، ثقة، تقدم في الحديث رقم (١٥).

# الحكم على الإسناد:

الأثر بهذا الإسناد ضعيف لمجيئه من طريق عبد العزيز بن جوران، وهو ضعيف ويروي عن وهب الإســرائيليات ولا يعلم له شيء مسند، وفي الإسناد إسماعيل بن إبراهيم لم أجد له ترجمة.

(۱) هو عند أبي الشيخ في العظمة برقم (٢١٤)، قال: حدثنا إسحاق بن أحمد، حدثنا عبد الله بن عمران، حدثنا إسحاق بن سليمان، عن صالح بن سعيد، عن مقاتل بن حيان به.

#### رجال الإسناد:

(٢٢٣) وأخرج ابن جرير، عن ابن مسعود، قال: الروح في السماء الرابعة، وهو أعظم من السموات والجبال ومن الملائكة، يُسبَح الله كل يوم اثنتي عشرة ألف تسبيحة، يخلق الله تعالى من كل تسبيحة ملكاً من الملائكة، يجيء يوم القيامة صفاً وحده. (١)

\_\_\_\_\_\_

انظر: الجرح والتعديل (٤/٤)، وتعجيل المنفعة ص١٨١.

٥) مقاتل بن حيان: صدوق فاضل، تقدم في الحديث رقم (١١٠).

## الحكم على الإسناد:

في الإسناد من لم أحد فيه جرحاً ولا تعديلاً، فأتوقف في الحكم عليه.

(١) هو عند الطبري في تفسيره (٢٢/٣٠).

١) إسحاق بن أحمد: هو ابن زيرك الفارسي، لم أحد فيه حرحاً ولا تعديلاً، تقدم في الحديث رقم (٣٠).

٢) عبد الله بن عمران: بن أبي على الأسدي، صدوق، تقدم في الحديث رقم (٣٠).

٣) إسحاق بن سليمان: الرازي، ثقة، تقدم في الحديث رقم (٧٦).

عنه إسحاق بن سلمة، ومقاتل بن حيان، وقتادة، روى عنه إسحاق بن سلمان،
 قال أبو حاتم: شيخ مروزي.

(٢٢٤) وأخرج مسلم، وأبو داود، والنسائي، عن عائشة: أن رسول الله كان يقول في ركوعه وسجوده: " سبوحٌ قدوسٌ ربُّ الملائكة والروح ".(١)

\_

وأخرجه الثعلبي في تفسيره (١١٩/١٠)، كلاهما من طريق أبي حمزة، عن الشعبي، عن علقمة، عن ابن مسعود به. الإسناد: قال ابن حرير: حدثني محمد بن خلف العسقلاني، قال: ثنا رواد بن الجراح، عن أبي حمزة، عن الشعبي، عن علقمة، عن ابن مسعود به.

## رجال الإسناد:

- ١) محمد بن خلف العسقلاني: صدوق، تقدم في الحديث رقم (١٩٣).
- ٢) رواد بن الجراح: صدوق، اختلط بأخرة فترك، تقدم في الحديث رقم (١٠٥).
- ٣) أبو حمزة: هو ثابت بن أبي صفية الثُمَالي، ضعيف، تقدم في الحديث رقم (٧٦).
  - ٤) الشعبي: هو عامر بن شراحيل، ثقة مشهور، تقدم في الحديث رقم (٥٥).
- علقمة: هو بن وَقَاص الليثي، المدني، ثقة ثبت، أخطأ من زعم أن له صحبة، وقيل: إنه ولد في عهد النبي
   مات في خلافة عبد الملك، أخرج له أصحاب الكتب الستة. التقريب: ٤٦٨٥.

## الحكم على الإسناد:

الأثر بهذا الإسناد ضعيف، فيه رواد بن الجراح اختلط فترك، وفيه أبو حمزة الثمالي وهو ضعيف. وقد قال ابن كثير في البداية والنهاية (٤٣/١) بعدما نقله عن ابن جرير: وهذا غريب جداً.

(۱) هو عند مسلم في صحيحه برقم (٤٨٧)، وأبي داود في سننه بــرقم (٨٧٢)، والنســائي في ســننه بــرقم (١٠٤٨). (٨٤٨). (٢٢٥) وأخرج عبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبو الشيخ، والبيهقي في الأسماء والصفات، عن مجاهد، قال: الروح خُلِق على صُور بين آدم.(١)

(٢٢٦) وأخرج (٢) عبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وأبو الشيخ، عن مجاهد، قال: الروح يأكلون، ولهم أيدي وأرجل ورؤوس، وليسوا بملائكة. (٣)

(۱) هو عند عبد الرزاق في تفسيره (٣٤٤/٣)، وابن حرير في تفسيره (٢١/٣٠)، وأبي الشيخ في العظمة بــرقم (٢٢)، و لم أجده عند ابن أبي حاتم، وبقية المصادر لم أقف عليها.

وقد أخرجه أيضاً أبو نعيم في الحلية (٢٩٠/٣)، كلهم من طريق الثوري، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد به بمثله. وهو عند البيهقي في الأسماء والصفات برقم (٧٨٣)، من طريق شعبة، عن الأعمش، عن مجاهد به بمعناه.

الإسناد: قال عبد الرزاق: عن الثوري، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد به.

#### رجال الإسناد:

- ١) الثوري: هو سفيان بن سعيد، ثقة حافظ، تقدم في الحديث رقم (٢٢).
- ابن أبي نجيح: هو عبد الله بن أبي نجيح يسار المكي، أبو يسار الثقفي مولاهم، ثقة، رمي بالقدر، وربما دلس
   (ط/٣)، مات سنة إحدى وثلاثين ومائة أو بعدها، أخرج له الجماعة. التقريب: ٣٦٦٢.
  - ٣) مجاهد: هو بن حبر، ثقة إمام، تقدم في الحديث رقم (٩).

# الحكم على الإسناد:

الأثر إسناده صحيح إن ثبت سماع ابن أبي نجيح فإنه مدلس وقد عنعن، ورجاله ثقات رجال الشيخين، والأثر من كلام محاهد.

(٢) بياض في الأصل.

(٣) هو عند عبد الرزاق في تفسيره (٣٤٤/٣).

\_

الحبائك في أخبار الملائك

(٢٢٧) وأخرج عبد بن حميد، وابن المنذر، عن عكرمة، قال: الروح أعظم حلقاً من الملائكة، ولا ينزل ملك إلا ومعه روح.(١)

وقد أخرجه ابن جرير في تفسيره (٢٣/٣٠)، كلاهما من طريق الثوري، عن مسلم، عن مجاهد به.

وأخرجه أبو الشيخ في العظمة برقم (٤٢٢)، من طريق الأعمش، عن مجاهد به بمعناه، وليس فيه يأكلون.

الإسناد: قال عبد الرزاق: عن الثوري، عن مسلم، عن مجاهد به.

## رجال الإسناد:

- ١) الثوري: هو سفيان بن سعيد، ثقة، تقدم في الحديث رقم (٢٢).
- ٢) مسلم: هو بن كيسان الضبي، الملائي، البراد، الأعور، أبو عبد الله الكوفي، ضعيف، أخرج له الترمــذي، وابن ماجه. التقريب: ٦٦٤١.
  - ٣) مجاهد: هو ابن جبر، ثقة إمام، تقدم في الحديث رقم (٩).

## الحكم على الإسناد:

الأثر ضعيف بهذا الاسناد، فيه مسلم بن كيسان وهو ضعيف.

لكن تابعه الأعمش كما عند أبي الشيخ، وهو ثقة، فيرتقى الأثر إلى مرتبة الحسن لغيره.

(١) لم أقف عليه.

وقد تقدم في الحديث رقم (٢١٧) عن ابن عباس قوله عن الروح: هو ملك أعظم الملائكـــة خلقـــاً، وإســـناده

الحبائك في أخبار الملائك

(٢٢٨) وأخرج عبد بن حميد، وأبو الشيخ، من طريق مجاهد، عن ابن عباس، قال: الروح خلق من خلق الله، على صورة بني آدم، وما ينزل من السماء ملك إلا ومعه واحد

=

ضعيف.

وأخرج ابن حرير في تفسيره (٧٧/١٤)، وأبو الشيخ في العظمة برقم (٢٢٤)، من طرق مختلفة عن مجاهد، قال: لا ينزل ملك إلا ومعه روح.

الإسناد: قال ابن حرير: حدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد به.

## رجال الإسناد:

- ١) الحارث: هو الحارث بن محمد بن أبي أسامة، قال عنه الدارقطني: صدوق. تقدم في الحديث رقم (٨١).
- ۲) الحسن: هو الحسن بن موسى الأشيب، أبو على البغدادي، قاضي الموصل وغيرها، ثقة، مات سنة تسع أو
   عشر ومائتين، أخرج له أصحاب الكتب الستة. التقريب: ١٢٨٨.
- ٣) ورقاء: هو ورقاء بن عمر اليشكري، أبو بشر الكوفي، نزيل المدائن، صدوق، في حديثه عن منصور لين، أخرج له الجماعة. التقريب: ٧٤٠٣.
  - ٤) ابن أبي نجيح: هو عبد الله، ثقة، ربما دلس (ط/٣)، تقدم في الحديث رقم (٢٢٥).
    - ٥) مجاهد: هو بن جبر، ثقة إمام، تقدم في الحديث رقم (٩).

# الحكم على الإسناد:

الأثر إسناده حسن عن مجاهد إن سلم من تدليس ابن أبي نجيح، لأنه من طريق الحارث بن أبي أسامة وورقاء بــن عمر وكلاهما صدوق.

من<sup>(۱)</sup> الروح.<sup>(۲)</sup>

(٢٢٩) وأخرج ابن أبي حاتم، وأبو الشيخ، وابن مردويه، من طريق مجاهد، عن ابن عباس، أن النبي على قال: " الروح جند من جنود الله، ليسوا بملائكة، لهم رؤوس، وأيدٍ،

(١) في (ش): تكرر هذا الحديث بلفظ: ومعه روح.

(٢) هو عند أبي الشيخ في العظمة برقم (٤٠٤)، قال: حدثنا الوليد، حدثنا محمد بن أبوب، قال: أخبرنا ابن أبي جعفر، عن يحيى - يعني ابن ضريس -، عن هشيم، عن جعفر بن إياس، عن مجاهد، عن ابن عباس به بمثله مع زيادة في أوله.

#### رجال الإسناد:

- ١) الوليد بن أبان: هو ابن بونة، حافظ ثقة، تقدم في الحديث رقم (٥).
  - ٢) محمد بن أيوب: بن ضريس، ثقة، تقدم في الحديث رقم (١٥).
- ٣) ابن أبي جعفر: هو محمد بن عبد الله بن أبي جعفر الرازي، صدوق، أخرج له أبو داود. التقريب: ٢٠٠٧.
- ٤) يجيى بن الضُّريس: البجلي، الرازي، القاضي، صدوق، مات سنة ثلاث ومائتين، أخرج له مسلم، والترمذي.
   التقريب: ٧٥٧١.
- هُشَيم: هو بن بَشير السلمي، ثقة ثبت، كثير التدليس والإرسال الخفي (ط/٣)، تقدم في الحديث رقم
   (١٨).
- جعفر بن إياس: أبو بشر بن أبي وَحْشية، ثقة، من أثبت الناس في سعيد بن جبير، وضعفه شعبة في حبيب بن
   سالم وفي مجاهد، مات سنة خمس وقيل ست وعشرين ومائة، أحرج له أصحاب الكتب الستة. التقريب: ٩٣٠.
  - ٧) مجاهد: بن جبر، ثقة، تقدم في الحديث (٩).

# الحكم على الإسناد:

الأثر بهذا الإسناد ضعيف لأمرين، أحدهما أن فيه هشيم بن بشير وهو كثير التدليس و لم يصرح بالسماع وإنما عنعن، والثاني أنه من رواية جعفر بن إياس عن مجاهد، وقد ضعف شعبة حديثه عن مجاهد.

لكن وحدت الحافظ ابن حجر صحح إسناده في فتح الباري (٤٠٢/٨) فقال: وقد روى ابن إسحاق في تفسيره بإسناد صحيح عن ابن عباس. وذكر الأثر.

ورواية ابن إسحاق هذه لم أقف عليها، فلعلها من طريق آخر غير هذا الطريق فصححها الحافظ لذلك، وأما إن كانت من نفس الطريق فإن المترجح عندي أن الإسناد ضعيف لما بينت، والله أعلم.

# وأرجل. ثم قرأ: ﴿ جِ جِ جِ ﴿ (١)، قال: هؤلاء جند، وهؤلاء جند". (١)

(١) سورة النبأ، آية (٣٨).

(٢) هو عند أبي الشيخ في العظمة برقم (١٠).

وأخرجه الدارقطني في الجزء الثالث والثمانون من الفوائد الأفراد – كما في مجموع أجزاء حديثية ص٢٦ برقم (٥٨)-، وأورده ابن طاهر عنه في أطراف الغرائب والأفراد (٣٢٥/٣)، كلاهما من طريق أحمد بن حفص، عن أبيه – كذا عند أبي الشيخ فقط –، عن إبراهيم بن طهمان، عن مسلم الأعور، عن مجاهد، عن ابن عباس به بنحوه وفيه قصة.

قال الدارقطني: تفرد به مسلم الأعور عن مجاهد عن ابن عباس، ولم يروه عنه غير إبراهيم بن طهمان.

قلت: حاء في إسناد أبي الشيخ: أحمد بن حفص حدثنا أبي حدثنا إبراهيم. وجاء عند الدارقطني: أحمد بن حفص حدثنا إبراهيم، دون ذكر أبيه. ولعل الصواب ما عند أبي الشيخ، فأحمد بن حفص يروي عن أبيه ولا يروي عن إبراهيم نسخة كبيرة، كما في تمذيب الكمال (٥/١) و (٣٩٥/١).

الإسناد: قال أبو الشيخ: حدثنا أحمد بن الحسن بن الجنيد، حدثنا أحمد بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا إبراهيم، عن مسلم، عن مجاهد، عن ابن عباس به بنحوه.

#### رجال الإسناد:

1) أحمد بن الحسين: - هكذا وحدته في ترجمته، وعند أبي الشيخ (بن الحسن) - بن محمد بن أحمد بن الجنيد، أبو عبد الله الدقاق، بغدادي، صدوق، سمع زياد بن أيوب، وأحمد بن المقدام، وعنه الدارقطني، وابن شاهين وغيرهما، قال الخطيب: ورواياته مستقيمة، مات سنة أربع وعشرين وثلاثمائة.

انظر: تاريخ بغداد (۲۶/۱۰۰)، وتاريخ الإسلام (۲/۲٤).

- أحمد بن حفص: بن عبد الله بن راشد السلمي، النيسابوري، أبو علي بن أبي عمرو، صدوق، مات سنة ثمان و خمسين ومائتين، أخرج له البخاري، والنسائي. التقريب: ٢٧.
- حفص بن عبد الله: بن راشد السلمي، أبو عمرو النيسابوري، قاضيها، صدوق، مات سنة تسع ومائتين،
   أخرج له البخاري، والنسائي، وابن ماجه. التقريب: ١٤٠٨.
- إبراهيم: هو إبراهيم بن طهمان الخراساني، أبو سعيد، سكن نيسابور، ثم مكة، ثقة يغرب، وتكلم فيه للإرجاء، ويقال: رجع عنه، مات سنة ثمان وستين ومائة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. التقريب: ١٨٩.
  - ٥) مسلم: هو بن كيسان الأعور، ضعيف، تقدم في الحديث رقم (٢٢٦).
    - ) مجاهد: بن جبر، ثقة، تقدم في الحديث رقم (٩).

# الحكم على الإسناد:

الأثر بهذا الإسناد ضعيف، فقد رواه مسلم الأعور وهو ضعيف، وقد تفرد بهذه الرواية كما حكاه الدارقطني.

| الحبائك في أخبار الملائك |                                                                |                                                             |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                          | عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبو<br>نال: الروح خلق يشبهون الناس، | (۲۳۰) وأخرج عبد الرزاق، و<br>لأسماء والصفات، عن أبي صالح، ق |
|                          |                                                                |                                                             |

\_

أيدي وأرجل.<sup>(١)</sup>

(٢٣١) وأخرج ابن أبي حاتم، وأبو الشيخ، (٢) عن عبد الله بن بريدة (١)، قال: ما مبلغ

\_\_\_\_

(۱) هو عند عبد الرزاق في تفسيره (٣٤٤/٣)، وأبي الشيخ في العظمة بـرقم (٤١٣)، والبيهقــي في الأسمـــاء والصفات برقم (٧٨٢).

وقد أخرجه الطبري في تفسيره (٢٣/٣٠)، وابن صاعد في زياداته على الزهد لابن المبارك برقم (١٣١٦)، كلهم من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي صالح به.

الإسناد: قال عبد الرزاق: عن الثوري، عن إسماعيل بن أبي حالد، عن أبي صالح به.

### رجال الإسناد:

- ١) الثوري: هو سفيان، ثقة حافظ، تقدم في الحديث رقم (٢٢).
- ٢) إسماعيل بن أبي حالد: الأحمسي، ثقة ثبت، تقدم في الحديث رقم (٤).
- ٣) أبو صالح: هو باذام، مولى أم هانئ، ضعيف، تقدم في الحديث رقم (٤).

## الحكم على الإسناد:

الأثر إسناده صحيح إلى أبي صالح باذام وهو من قوله، ولا حجة فيه ما لم يستند لمرفوع صحيح.

(٢) هنا طمس في الأصل بقدر كلمة.

الحبائك في أخبار الملائك

الجن والإنس والملائكة والشياطين عُشر الروح. (٢)

(٢٣٢) وأخرج ابن أبي حاتم، وأبو الشيخ، عن الشعبي في قوله: ﴿ چ چ چ چ

=

(١) في الأصل: بن بريد، وفي (غ): بن يزيد، وما أثبته من (ش) وهو الصواب.

(٢) لم أحده في المطبوع من تفسير ابن أبي حاتم، وهو عند أبي الشيخ في العظمة برقم (٤٠٧).

الإسناد: قال: حدثنا الوليد، حدثنا الحسن بن أحمد بن ليث، حدثنا محمد بن الواسطي، حدثنا أبو أسامة، حدثنا صالح بن حيان، عن عبدالله بن بريدة الله به بمثله مع زيادة في آخره.

#### رجال الإسناد:

- ١) الوليد: هو بن أبان بن بونة، حافظ ثقة، تقدم في الحديث رقم (٥).
- الحسن بن أحمد بن الليث: الرازي، روى عن طالوت بن عباد، وأبي كامل، وعبد الأعلى النرسي، وعنه أبو
   الحسن القطان وطائفة، مات سنة سبع وثمانين ومائتين، قال ابن أبي حاتم: كتبت عنه وهو ثقة.

انظر: الجرح والتعديل (٢/٣)، والتدوين في أخبار قزوين (٣٩٨/٢)، وطبقات الحنابلـــة (٢٩/١)، وتــــاريخ الإسلام (٢١/١).

- ٣) محمد بن الواسطي: هو محمد بن إسماعيل بن البَختري الحساني، أبو عبد الله الواسطي، نزيل بغداد، صدوق،
   مات سنة ثمان و خمسين ومائتين، أخرج له الترمذي، وابن ماجه. التقريب:٥٧٢٩.
  - ٤) أبو أسامة: هو حماد بن أسامة، ثقة ثبت، ربما دلس، تقدم في الحديث رقم (٣).
  - ٥) صالح بن حيان: القرشي الكوفي، ضعيف، أخرج له ابن ماجه في التفسير. التقريب: ٢٨٥١.

# الحكم على الإسناد:

الأثر بهذا الإسناد ضعيف، لأنه من طريق صالح بن حيان وهو ضعيف.

 $(1)^{(1)}$ , قال: هما سماطا $(1)^{(1)}$  رب العالمين يوم القيامة، سماط $(1)^{(1)}$  من الروح، وسماط $(1)^{(1)}$  من الملائكة.

(٢٣٣) وأخرج أبو الشيخ، عن سلمان، قال: الإنس والجن عشرة أجزاء، فالإنس

[1/19]

(١) سورة النبأ، آية (٣٨).

(٢) في الأصل: شماطا، والمثبت من (ش) و (غ) وهو الصواب والموافق لمصدر الحديث وللمعنى اللغوي. والسماطان: الجانبان. ( انظر: مختار الصحاح، مادة: سمط ).

(٣) في الأصل: شماط، وفي (ش) و (غ): سماطا، والمثبت من بعض مصادر الحديث، ولعله الصواب، فهو الموافق للسياق.

(٤) لم أحده في المطبوع من تفسير ابن أبي حاتم، وهو عند أبي الشيخ في العظمة برقم (٤١٥).

وقد أخرجه الطبري في تفسيره (٢٤/٣٠)، كالاهما من طريق إسماعيل بن إبراهيم، عن منصور بن عبد الــرحمن، عن الشعبي به.

الإسناد: قال الطبري: حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، قال: أحبرنا منصور بن عبد الرحمن، عن الشعبي به. رجال الإسناد:

1) يعقوب: هو يعقوب بن إبراهيم بن كثير بن زيد بن أفلح العبدي مولاهم، أبو يوسف الدورقي، ثقة، مات سنة اثنتين وخمسين ومائتين، وله ست وثمانون سنة، وكان من الحفاظ، أخرج له أصحاب الكتب الستة. التقريب: ٧٨١٢.

ابن علية: هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي مولاهم، أبو بشر البصري، المعروف بابن علية، ثقة
 حافظ، مات سنة ثلاث وتسعين ومائة وهو ابن ثلاث وثمانين، أخرج له أصحاب الكتب الستة. التقريب: ٤١٦.

٤) الشعبي: هو عامر بن شراحيل، ثقة، تقدم في الحديث رقم (٤٥).

# الحكم على الإسناد:

الأثر إسناده حسن، فرجاله كلهم ثقات رجال الشيخين، إلا منصور الغداني فإنه صدوق يهم من رجال مسلم، والأثر من كلام الشعبي ويفتقر إلى الرفع.

جزء / والجن تسعة أجزاء، والملائكة والجن عشرة أجزاء، فالجن جزء، والملائكة تسعة، والملائكة والملائكة والملائكة والملائكة والمروبيون عشرة أجزاء، فالمروبيون تسعة أجزاء، فالروح جزء، والكروبيون تسعة أجزاء. (١)

(٢٣٤) وأخرج ابن أبي حاتم، عن ابن (1) أبي نجيح، قال: الروح حفظة على الملائكة. (7)

(٢٣٥) وأخرج ابن الأنباري في كتاب الأضداد، عن مجاهد، قال: الروح حلق من

(٣) هو عند ابن أبي حاتم في تفسيره (١٦٩/١)، قال: حدثنا أبو زرعة، ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني، ثنا يحيى بن اليمان، عن عبد الله بن المبارك، عن معروف بن مشكان، عن ابن أبي نجيح به.

#### رجال الإسناد:

أبو زرعة: هو عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ، أبو زرعة الرازي، إمام حافظ، ثقة مشهور،
 مات سنة أربع وستين ومائتين وله أربع وستون، أخرج له مسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه. التقريب:
 ٤٣١٦.

٢) محمد بن سعيد: بن سليمان الكوفي، أبو جعفر بن الأصبهاني، يلقب حمدان، ثقة ثبت، مات سنة عشرين ومائتين، أخرج له البخاري، والترمذي، والنسائي. التقريب: ٩١١ه.

٣) يجيى بن اليمان: العجلي الكوفي، صدوق عابد، يخطىء كثيراً، وقد تغير، مات سنة تسع وثمانين ومائه،
 أخرج له البخاري في الأدب المفرد، ومسلم، والأربعة. التقريب:٧٦٧٩.

٤) عبد الله بن المبارك: ثقة ثبت، تقدم في الحديث رقم (٤).

معروف بن مُشكان: المكي، باني الكعبة، أبو الوليد، صدوق، مقرئ مشهور، مات سنة خمــس وســـتين
 ومائة وله خمس وستون سنة، أخرج له ابن ماجه. التقريب: ٩٧٦٥.

٦) ابن أبي نجيح: هو عبد الله بن أبي نجيح، ثقة، وربما دلس (ط/٣)، تقدم في الحديث رقم (٢٢٥).

# الحكم على الإسناد:

الأثر من كلام ابن أبي نجيح، والإسناد إليه ضعيف، ففيه يجيى بن اليمان وهو ضعيف من جهة حفظه، قال الحافظ: صدوق يخطئ كثيراً.

<sup>(</sup>١) فيه من لم أحد فيه حرحاً ولا تعديلاً، وقد تقدم تخريجه والكلام عليه في الحديث رقم (٢٥).

<sup>(</sup>٢) ليست في (ش).

الملائكة، لا تراهم الملائكة كما لا ترون أنتم الملائكة. (١) (٢)

# ما جاء في رضوان ومالك خزنة الجنة والنار.

(١) في هامش الأصل هنا بلاغ بالسماع على المصنف بخطه.

(٢) هو عند أبي بكر الأنباري في الأضداد ص٤٢٢، قال: حدَّثنا محمد بن يونس، قال: حدَّثنا أبو عاصم، عن معروف المكّي، عن ابن أبي نَجيح، عن مُجاهد به بمثله مع زيادة في آخره.

## رجال الإسناد:

- ١) محمد بن يونس: بن موسى بن سليمان الكُديمي، أبو العباس السامي البصري، ضعيف، و لم يثبت أن أبا داود روى عنه، مات سنة ست وثمانين ومائتين، أخرج له أبو داود. التقريب: ٦٤١٩.
- ٢) أبو عاصم: الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني، أبو عاصم النبيل، البصري، ثقة ثبت، مات سنة اثنتي عشرة ومائة أو بعدها، أخرج له الجماعة. التقريب: ٢٩٧٧.
- ٣) معروف: هو بن خَربوذ المكي، مولى آل عثمان، صدوق ربما وهم، وكان أخباريــاً علاّمــة، أحــرج لــه البخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجه. التقريب: ٦٧٩١.
  - ٤) ابن أبي نَجيح: ثقة، تقدم في الحديث رقم (٢٢٥).
  - ٥) مجاهد: هو بن جبر، ثقة، تقدم في الحديث رقم (٩).

## الحكم على الإسناد:

الأثر بهذا الإسناد ضعيف، لأن فيه محمد بن يونس الكديمي وهو ضعيف.

وقال: ژ د د د ژ ژ ژ ت ک که گېژ <sup>(۱)</sup> الآیة، وقال تعالی: ژ (<sup>(۱)</sup> ژ

(٢٣٦) وأخرج القبي في عيون الأحبار، عن طاوس: أن الله عز وجل حلق مالكاً، وخلق له أصابع على عدد أهل النار، فما من أهل النار يُعذَّب إلا ومالك يعذبه بأصبع من أصابعه، فو الله لو وضع مالك(٢) أصبعاً من أصابعه على السماء لأذا كما. (٧)

(٢٣٧) وأخرج الضياء المقدسي في صفة النار، عن أنس، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: " والذي نفسي بيده، لقد خُلقت ملائكة جهنم قبل أن تخلق جهنم بألف عام، فهم

وجاء في السيرة الحلبية (٥١٦/١) قوله: وأخرج العتبي — بالعين – في عيون الأخبار عن طــــاوس... وذكـــره، وصوابه القتبي يعني ابن قتيبة مصنف هذا الكتاب.

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف.

<sup>(</sup>٢) سورة غافر، آية (٤٩).

<sup>(</sup>٣) سورة التحريم، آية (٦).

<sup>(</sup>٤) سورة المدثر، آية (٣٠ – ٣١).

<sup>(</sup>٥) سورة العلق.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: مالكاً، وهو خطأ نحوي.

<sup>(</sup>٧) لم أقف عليه.

: الحبائك في أخبار الملائك

كل يوم يزدادون قوة إلى قوتهم ".(١)

(٢٣٨) وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد، عن أبي عمران الجوني، قال: بلغنا أن خزنة النار تسعة عشر، ما بين منكبي أحدهم مسيرة مائة خريف، ليس في قلوبهم رحمة،

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه.

الحبائك في أخبار الملائك

إنما خلقوا للعذاب، يضرب الملك منهم الرجل من أهل النار الضربة، فيتركه طحيناً من لدن قرنه إلى قدمه. (١)

(٢٣٩) وأخرج ابن جرير عن كعب، قال: ما بين منكبي الخازن من حزنتها مسيرة

# رجال الإسناد:

- ١) سيار: هو بن حاتم العَنزي، صدوق له أوهام، تقدم في الحديث رقم (٦٥).
  - ٢) جعفر: هو بن سليمان الضبعي، صدوق، تقدم في الحديث رقم (٦٥).
- ٣) أبو عمران الجوني: هو عبد الملك بن حبيب الأزدي، ثقة، تقدم في الحديث رقم (٤٩).

## الحكم على الإسناد:

الأثر بهذا الإسناد ضعيف، لأنه منقطع فعبد الله بن أحمد لم يُسَم الواسطة بينه وبين سيار، ولو ثبت فإنه من كلام أبي عمران الجوني ويفتقر إلى الرفع.

<sup>(</sup>۱) هو عند عبد الله في زوائده على الزهد برقم (۳۱۲)، قال: أحبرت عن سيار، حدثنا جعفر، قال: سمعـــت أبا عمران الجوبي وذكره بمثله.

خمسمائة سنة، مع كل واحد منهم عمود وشعبتان (۱)، [ يدفع به الدفع يصدع به  $]^{(7)}$  في النار سبعمائة ألف. (7)

(٢٤٠) وأخرج ابن المنذر، عن مجاهد، قال: حُدّثت أن النبي ﷺ وصف حزان جهنم،

(١) هكذا في جميع النسخ، وعند ابن جرير: عمود له شعبتان.

(٢) هكذا في جميع النسخ، وعند ابن حرير: يدفع به الدفعة فيصرع به.

(٣) هو عند ابن حرير في تفسيره (١٠٩/١٦)، قال: حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، عن الجريري، عن أبي السليل، عن غنيم بن قيس، قال: ذكروا ورود النار، فقال: كعب...وذكره بنحوه مع زيادة في أوله.

## رجال الإسناد:

- ١) يعقوب بن إبراهيم: هو الدورقي، ثقة، تقدم في الحديث رقم (٢٣٢).
- ٢) ابن علية: هو إسماعيل بن إبراهيم، ثقة، تقدم في الحديث رقم (٢٣٢).
- ٣) الجُرَيْري: هو سعيد بن إياس الجُريري، أبو مسعود البصري، ثقة، اختلط قبل موته بثلاث سنين، مات سنة أربع وأربعين ومائة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. التقريب: ٢٢٧٣.
- ٤) أبو السليل: هو ضُرَيب بن نُقَير أبو السليل القيسي الجُريري، ثقة، أحرج له مسلم، والأربعة. التقريب:
   ٢٩٨٤.
- هُنيم بن قيس: المازني، أبو العنبر البصري، مخضرم، ثقة، مات سنة تسعين، أحرج لـــه مســـلم والأربعـــة.
   التقريب: ٥٣٦٥.

# الحكم على الإسناد:

الأثر بهذا الإسناد صحيح، فرجاله كلهم ثقات على شرط مسلم، وهو موقوف على كعب الأحبار من قوله.

فقال: "كأن أعينهم البرق، وكأن أفواههم الصياصي(١)، يجرون أشعارهم، لهم مثل قوة الثقلين، يُقبل أحدهم بالأمة من الناس يسوقهم، على رقبته حبل، حتى(٢) يرمي بمم في النار، فيرمى (٣) بالجبل عليهم". (٤)

(١) هي الحصون. (انظر: مختار الصحاح، مادة: صيص).

وقد أخرجه الثعلبي في تفسيره (٧٤/١٠)، قال: أخبرني ابن فنجويه، قال: حدَّثنا ابن لؤلؤ، قال: أخبرنا الهيثم بن خلف، قال: حدَّثنا إبراهيم بن إبراهيم، قال: حدّثنا حجاج بن جريح، قال: حُدّثنا مرفوعاً إلى النبي الطّيك وذكــره بنحوه.

## رجال الإسناد:

١) ابن فنجويه: هو الحسين بن محمد الدينوري، ثقة، تقدم في الحديث رقم (١٦٩).

 ٢) ابن لؤلؤ: هو على بن محمد بن أحمد بن نصير بن عرفة بن عياض بن ميمون بن سفيان بن عبد الله، أبــو الحسن الثقفي، الوراق، يعرف بابن لؤلؤ، سمع جعفر الفريابي، وإبراهيم بن هاشم البغوي، وإبراهيم بـن شــريك الكوفي، وخلقاً سواهم، حدث عنه البرقاني، والأزهري، والخلال، والجوهري وغيرهم، قال البرقاني والخلال: كـان ثقة، أكثر كتبه بخطه، وكان لا يفهم الحديث، وإنما كان يحمل أمره على الصدق. وقال البرقابي أيضاً: وكان لـــه حالة حسنه من الدنيا، وهو صدوق، غير أنه رديء الكتاب - يعني سيء النقل -. وقال الأزهري: ابن لؤلؤ ثقــة. توفي سنة سبع وسبعين وثلاثمائة.

انظر: تاريخ بغداد (۸۹/۱۲)، والسير (۱٦/٥٥١).

٣) الهيثم بن خلف: هو الهيثم بن خلف بن محمد بن عبد الرحمن بن مجاهد، أبو محمد الدوري، البغدادي، من كبار الحفاظ، لكن ذكر الإسماعيلي في صحيحه: أنه كان لا يخالف ما فيه كتابه وإن علمه خطأ، مع أن الإسماعيلي وصفه بأنه أحد الأثبات، وقد سمع من عبد الأعلى بن حماد، وعثمان بن أبي شيبة، والقواريري وغيرهم، روى عنـــه أبو بكر الإسماعيلي، وعبد العزيز بن جعفر الحرمي، وأبوالحسن ابن لؤلؤ وغيرهم، قال أبو عمرو بن كامل: كان كثير الحديث جداً، ضابطا لكتابه. مات سنة سبع وثلاث مائة.

انظر: تاريخ بغداد (٢٣/١٤)، وتاريخ الإسلام (٢٢٥/٢٣)، ولسان الميــزان (٢٠٦/٦)، وشـــذرات الـــذهب .(701/7)

٤) إبراهيم بن إبراهيم: - هكذا هو في المطبوع - وهو تصحيف أو خطأ مطبعي، وصوابه: أحمد بن إبراهيم، فهكذا هو في مواضع عدة من الكتاب (انظر ١٥١/٨ و ١٨١/٩ و١٩٢/١٠)، وهو أحمد بن إبراهيم بن كثير بـن زيد الدورقي، النُكري، البغدادي، ثقة حافظ، مات سنة ست وأربعين ومائتين، أخرج لــه مســـلم، وأبــو داود، والترمذي، وابن ماجه. التقريب: ٣.

<sup>(</sup>٢) ليست في (ش).

<sup>(</sup>٣) في (ش): فيرقى.

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه.

الحبائك في أخبار الملائك

.....

(٢٤١) وأخرج ابن المبارك في الزهد، وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر،

\_

[۱۹/ب]

حجاج بن حريح: - هكذا هو في المطبوع وهو خطأ- وصوابه: حجاج عن ابن حريج، فهكذا هـو في مواضع عدة من الكتاب (انظر ١٥١/٨ و ١٨١/٩ و ١٩٢/١٠)، وهو حجاج بن محمد المصيصي الأعـور، ثقـة ثبت، تقدم في الحديث رقم (٥٤).

٦) ابن حريج: هو عبد الملك، ثقة حافظ، تقدم في الحديث (٥٢).

# الحكم على الإسناد:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف، لأن إسناده منقطع، فابن حريج أرسله فرفعه للنبي ﷺ دون واسطة. وقد قال عنه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (٣٣٤/٨): غريب.

والبيهقي<sup>(۱)</sup> في البعث، من طريق الأزرق بن قيس، عن رجل من بني تيمم، قال: كنا عند أبي العوام، فقرأ هذه الآية:  $\mathring{C}$   $\mathring{C}$   $\mathring{C}$   $\mathring{C}$   $\mathring{C}$   $\mathring{C}$  أو أبي العوام، فقرأ هذه الآية:  $\mathring{C}$  بل تسعة عشر ملكاً. [ فقال: ومن أين علمت ذلك؟. قلت: لأن الله تعالى يقول:  $\mathring{C}$  ك ك ك ك ك ك ك ب  $\mathring{C}$   $\mathring{C}$ . قال: صدقت، هم تسعة عشر ملكاً  $\mathring{C}$ ، وبيد كل ملك منهم مرزبة  $\mathring{C}$  من حديد لها شعبتان، فيضرب بها الضربة يهوي بها سبعين ألفاً، بين منكبي كل ملك منهم مسيرة كذا وكذا.  $\mathring{C}$ 

(١) هنا طمس في الأصل بمقدار كلمة.

(٦) هو عند ابن المبارك في الزهد والرقائق برقم (١٩٥٤)، وابن أبي شيبة في المصنف برقم (٣٤١٨٣)، والبيهقي في البعث والنشور برقم (٤٦٣).

وبقية المصادر لم أقف عليها.

وقد أخرجه أيضاً ابن أبي الدنيا في صفة النار برقم (٦١) من طريق ابن المبارك، كلهم عن حماد بن سلمة، عـن الأزرق بن قيس، عن رجل من بني تميم، عن أبي العوام به.

الإسناد: قال ابن المبارك: أنا حماد بن سلمة،عن الأزرق بن قيس، عن رجل من بني تميم، قال: كنا عند أبي العوام وذكره.

## رجال الإسناد:

- ١) حماد بن سلمة: بن دينار، ثقة عابد، تقدم في الحديث رقم (٤٥).
- ٢) الأزرق بن قيس: الحارثي، البصري، ثقة، مات بعد العشرين والمائة، أخرج لـــه البخـــاري، وأبـــو داود،
   والنسائي. التقريب: ٣٠٢.
  - ٣) رجل من بني تميم: لم يرد ذكر اسمه في شيء من الطرق، فهو مجهول.
- ٤) أبو العوام: سادن بيت المقدس، روى عن عمر بن الخطاب، ومعاذ بن حبل، ومعاوية، وكعب وغيرهم، وعنه روح بن عابد وغيره، قال الإمام أحمد: لا أدري ما اسمه. وذكره بن حبان في الثقات وقال: روى عن أهل الشام ومصر.

انظر: الثقات لابن حبان (٥٦٤/٥)، والإكمال لرحال أحمد ص٥٣٨.

# الحكم على الإسناد:

الأثر بهذا الإسناد ضعيف، ففيه راو مجهول لم يسمّ وهو رجل من تميم.

<sup>(</sup>٢) سورة المدثر.

<sup>(</sup>٣) سورة المدثر، آية (٣١).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفتين ليست في (ش).

<sup>(</sup>٥) وهي عُصيّة من حديد. ( انظر: تاج العروس، مادة: رزب ).

قال القرطبي: المراد بقوله:  $\mathring{C}$   $\mathring{C}$   $\mathring{C}$   $\mathring{C}$   $\mathring{C}$   $\mathring{C}$   $\mathring{C}$   $\mathring{C}$  الله عز وجل. (٢)

(٢٤٢) وأخرج هناد بن السَرِي في كتاب الزهد، عن كعب، قال: يؤمر بالرجل إلى النار فيبتدره مائة ألف ملك. (٣)

(١) سورة المدثر.

(٣) هو عند هناد بن السري في الزهد برقم (٢٥٧).

<sup>(</sup>٢) انظر التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآحرة (٨٤٩/٢).

(٢٤٣) أخرج (١) الفريابي، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم،

\_\_\_\_\_\_

=

وقد أخرجه من طريقه أبو نعيم في الحلية (٣٧٥/٥).

الإسناد: قال هناد: حدثنا قبيصة، عن سفيان، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الله بن الحارث، عن كعب به بمثله مع زيادة في آخره.

## رجال الإسناد:

- ١) قبيصة بن عقبة: هو بن عقبة، صدوق ربما خالف، تقدم في الحديث رقم (١٤٢).
  - ٢) سفيان: هو الثوري، ثقة حافظ، تقدم في الحديث رقم (٢٢).
  - ٣) يزيد بن أبي زياد: الهاشمي مولاهم، ضعيف، تقدم في الحديث رقم (٢٢).
- ٤) عبد الله بن الحارث: بن نوفل الهاشمي، ثقة، تقدمت ترجمته في الحديث رقم (٢٢).

# الحكم على الإسناد:

الأثر بمذا الإسناد ضعيف، لضعف يزيد بن أبي زياد، والأثر موقوف على كعب الأحبار.

عن مجاهد، قوله: ر قوله: ر اللائكة. (١)

(٤٤٢) وأخرج الفريابي، وابن أبي شيبة، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن

(١) سورة العلق.

(٢) هو عند عبد بن حميد كما في تغليق التعليق (٤/٣٧)، وابن جرير في تفسيره (٢٥٧/٣٠)، كلاهما من طريق ابن أبي نجيح، عن مجاهد به.

وبقية المصادر لم أقف عليها.

وقد ذكره البخاري في صحيحه معلقاً بصيغة الجزم عن مجاهد، في كتاب التفسير، سورة العلق.

الإسناد: قال عبد بن حميد - كما في تغليق التعليق -: أخبرني شبابة، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهـــد

#### رجال الإسناد:

- شبابة: هو شبابة بن سوّار المدائني، أصله من خراسان، يقال: كان اسمه مروان، مولى بني فزارة، ثقة حافظ،
   رمى بالإرجاء، مات سنة أربع أو خمس أو ست ومائتين، أخرج له أصحاب الكتب الستة. التقريب: ٢٧٣٣.
  - ٢) ورقاء: هو بن عمر اليشكري، صدوق، تقدم في الحديث رقم (٢٢٧).
  - ٣) ابن أبي نجيح: هو عبد الله، ثقة، ربما دلس (ط/٣)، تقدم في الحديث رقم (٢٢٥).
    - ٤) مجاهد: هو بن حبر، ثقة إمام، تقدم في الحديث رقم (٩).

# الحكم على الإسناد:

الأثر إسناده حسن عن مجاهد، فيه ورقاء اليشكري وهو صدوق.

عبد الله بن الحارث، قال: الزبانية(١) أرجلهم في الأرض، ورؤوسهم في السماء.(٢)

(٢٤٥) وأخرج الواحدي في أسباب النزول، وابن عساكر في تاريخه، من طريق

(۱) جمع زِبنية، أو زِبني، وقيل: لا واحد له، وهو من الزبن، وهو الدفع، قال قتادة: سُمّي بذلك بعض الملائكـــة لدفعهم أهل النار إليها. ( انظر: تاج العروس، مادة: زبن ).

> (٢) هو عند ابن أبي شيبة في مصنفه برقم (٣٤١٦٤ و٣٤٢٥)، وابن جرير في تفسيره (٣٠/٣٠). وبقية المصادر لم أقف عليها.

وقد أخرجه أحمد في العلل ومعرفة الرجال برقم (٢٢٨٥)، كلهم من طريق سفيان، عن أبي سنان ضرار بن مرة، عن عبد الله بن الحارث به، إلا ابن جرير فوقع عنده: عن عبد الله بن أبي الهذيل.

قلت: ولعل الصواب الأول فقد سئل أحمد في العلل عنه، فقال: هذا عبد الله بن الحارث المكتب وهو المعلم.

الإسناد: قال أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن أبي سنان – يعني ضرار بن مــرة – قــال: سمعت عبد الله بن الحارث وذكره بمثله.

## رجال الإسناد:

- ١) عبد الرحمن بن مهدي: ثقة ثبت حافظ، تقدم في الحديث رقم (٢٣).
- المفيان: يحتمل أنه الثوري، ويحتمل أنه ابن عيينة، وكلاهما ثقة، فالثوري تقدم في الحديث رقم (٢٢)، وابن عيينة تقدم في الحديث رقم (٦٨).
- ٣) أبو سنان: هو ضرار بن مرة الكوفي، أبو سنان الشيباني الأكبر، ثقة ثبت، مات سنة اثنتين وثلاثين ومائـــة،
   أخرج له البخاري في الأدب المفرد، ومسلم، وأبو داود المراسيل، والترمذي، والنسائي. التقريب: ٢٩٨٣.
- عبد الله بن الحارث: هو عبد الله بن الحارث الزُبيدي، النجراني، الكوفي، المعروف بالمكتب، ثقة، أخرج لــــه
   البخاري في الأدب، ومسلم، والأربعة. التقريب: ٣٢٦٨.

# الحكم على الإسناد:

الأثر إسناده صحيح إلى عبد الله بن الحارث، فرجاله كلهم ثقات رجال الشيخين إلا أبا سنان فإنه مــن رجــال مسلم.

وأخرجه الثعلبي في تفسيره (١٢٤/٧)، كلاهما من طريق عبد الله بن محمد بن يعقوب البخاري، عن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن فروة البخاري، عن أبي حذيفة إسحاق بن بشر البخاري، عن حويبر، عن الضحاك، عن ابن عباس بنحوه وفيه زيادة.

الإسناد: قال الثعلبي: أخبرنا أبو عمرو أحمد بن أبي أحمد بن حمدون النيسابوري، قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن يعقوب البخاري، قال: حدّثنا أبو حذيفة إســحاق بــن بشــر

\_

سورة الفرقان، آية (٧).

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان، آية (٢٠).

<sup>(</sup>٣) في الأصل و(ش): الهودة، وكذا في الموضع الثاني. وما أثبته هو الصواب والموافق للمعنى اللغوي، وحاء عند الواحدي: الهدرة وهو تصحيف أو خطأ طباعي.

والهردة: هي العدسة. ( انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: هرد ).

<sup>(</sup>٤) في هامش الأصل: ( الهودة هي العدسة ).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفتين ليست في (ش).

<sup>(</sup>٦) سورة الفرقان، آية (١٠).

<sup>(</sup>٧) هو عند الواحدي في أسباب النزول ص٥٣٥.

(٢٤٦) وأخرج البخاري، ومسلم، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: " رأيت ليلة أسري بي موسى بن عمران، رجلاً طوالاً جعداً (١) كأنه من رجال شنوءة (١)، ورأيت

\_

البخاري، قال: حدَّثنا جويبر، عن الضحاك، عن ابن عباس به.

# الحكم على الإسناد:

هذا الإسناد يروى به كتاب تفسير معروف وهو تفسير جويبر، فلا حاجة لدراسة جميع الإسناد سوى من حويبر فمن فوقه، وقد تقدم الكلام على هذا الإسناد في الحديث رقم (١٣٨)، وبيّنت أن هذا الإسناد ضعيف جداً.

لكن روي هذا الأثر من وحه آخر عن ابن عباس، فقد أخرجه ابن صاعد في زياداته على الزهد لابن المبارك برقم (٢٦٦)، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٢١/٤)، عن عمران بن بكار الكلاعي، عن عبد الحميد بن إبراهيم الحضرمي أبو تقي، عن عبد الله بن سالم الحمصي، عن الزبيدي، عن الزهري، عن محمد بن عبد الله بن عباس، عن ابن عباس به مختصراً بمعناه، ومحمد بن عبد الله بن عباس مقبول (التقريب: ٢٠٢٦)، وقد توبع من قبل الضحاك، وعبد الحميد الحضرمي صدوق ساء حفظه بعد ذهاب كتبه (التقريب: ٣٧٥١)، وبقية رجاله ثقات، وعليه فالإسناد حسن إن شاء الله.

ورواه أيضاً معمر عن الزهري مرسلاً، أخرجه ابن المبارك في الزهد برقم (٧٦٤)، ومن طريقه ابــن عســـاكر في تاريخه (٧١/٤).

(۱) له عدة معان والمقصود به هنا: أن شعره جعد غير سَبْط، وهو تقبض في الشيء، أي اجتمع شعره وتقبض والتوى و قصر. ( انظر: معجم مقاييس اللغه، والمعجم الوسيط، مادة: جعد ).

عيسى ابن مريم مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض، سبط الرأس، ورأيت مالكاً خازن جهنم، والدجال، في آيات أراهن الله تعالى ".(٢)

(٢٤٧) وأخرج ابن مردويه، عن عمر، قال: لما أُسري برسول الله، رأى مالكاً خازن النار، فإذا رجل عابس، يُعرف الغضب في وجهه. (٣)

(٢٤٨) وأخرج أبو بكر الواسطي في فضائل بيت المقدس، عن أبي سلمة، قال: رُئي عبادة بن الصامت على شرقي مسجد بيت المقدس (٤) يبكي، فقيل له: ما يبكيك؟. / فقال:

[1/٢.]

----

(٤) هكذا في الأصل، وفي (ش): على شرقي بيت المقدس، وفي (غ): على بيت المقدس.

<sup>(</sup>١) هم أزد شَنوءة، قبيلة من اليمن، سُميت لشنآن أي: تباغض وقع بينهم، أو لتباعدهم عن بلدهم، أو لعلو نسبهم، أو حسن أفعالهم، من قولهم: رجل شنوءة، أي: طاهر النسب ذو مروءة. ( انظر: تاج العروس، مادة: شنأ).

<sup>(</sup>٢) هو عند البخاري في صحيحه برقم (٣٠٦٧ و ٣٠١٥)، ومسلم في صحيحه برقم (١٦٥).

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه.

من ههنا حدثني رسول الله على، أنه رأى مالكاً يقلّب جمراً كالقطف(١). (٢) (٣)

(٢٤٩) وأخرج (٤) الديلمي، عن على، قال: قال رسول الله ﷺ: " إذا أراد الله تعالى بعبد خيراً، بعث إليه ملكاً من خُزّان الجنة، فمسح ظهره، فيُسخى (٥) نفسه بالزكاة. (٦)

(١) هو اسم لكل ما يقطف. (انظر: تاج العروس، مادة: قطف).

وقد أخرجه من طريقه الضياء المقدسي في فضائل بيت المقدس برقم (١٠)، وابــن حبـــان في صـــحيحه بـــرقم (٧٤٦٥)، ومن طريقه الضياء في المختارة (٣٦٠/٨)، وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٣١٩/٥٢)، كلهم من طريق محمد بن الحسن بن قتيبة، عن أبي عمير النحاس، عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحــيي بــن أبي كثير، عن أبي سلمة به.

الإسناد: قال ابن حبان: أحبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة، قال: حدثنا أبو عمير النحاس، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عيد الرحمن به.

### رجال الإسناد:

١) محمد بن الحسن بن قتيبة: العسقلاني، أبو العباس، المعروف بابن قتيبة، الحافظ الثقة، محدث فلسطين، سمـع هشام بن عمار، وابن رمح، ومنه ابن عدي، وأبو على النيسابوري، وثقه الدارقطني، مات سنة عشر وثلاثمائة.

انظر: سؤالات السهمي للدارقطين ص٧٨، وتاريخ دمشق (٣١٧/٥٢)، وتذكرة الحفاظ (٧٦٤/٢)، وطبقات الحفاظ ص٣٢٣.

- ٢) أبو عمير النحاس: هو عيسى بن محمد بن النحاس، الرملي، ويقال: اسم حده عيسى، ثقة فاضل، مات سنة ست وخمسين ومائتين، وقيل: بعدها، أخرج له أبو داود، والنسائي، وابن ماجه. التقريب: ٥٣٢١.
  - ٣) الوليد بن مسلم: القرشي، ثقة، كثير التدليس والتسوية (ط/٤)، تقدم في الحديث (٩٥).
    - ٤) الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو، ثقة جليل، تقدم في الحديث (١٦).
  - ٥) يحيى بن أبي كثير: الطائي، ثقة ثبت، لكنه يدلس ويرسل (ط/٢)، تقدم في الحديث (١٦٠).
    - ٦) أبو سلمة بن عبد الرحمن: ثقة، تقدم في الحديث رقم (٤٦).

### الحكم على الإسناد:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف لأمرين، الأول فيه الوليد بن مسلم وهو كثير التدليس والتسوية وقد عنعن الإســناد كله، والثاني أنه من رواية أبي سلمة عن عبادة بن الصامت رضيه، وقد قال الضياء في المختارة عقب هذا الحـــديث: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن عبادة، إسناده منقطع.

- (٤) بياض في الأصل.
- (٥) في (ش): فتسخى.
  - (٦) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٢) جاء في هامش الأصل هنا بلاغ لسماع على المؤلف بخطه.

<sup>(</sup>٣) لم أقف على كتاب الواسطى.

(٢٥٠) وأخرج الخليلي في مشيخته، عن أنس، قال: قال رسول الله على: " أنا أول من يقرع باب الجنة، فيقوم الخازن، فيقول: من أنت؟. فأقول: أنا محمد. فيقول: أقوم فأفتح لك، ولم أقم لأحد قبلك، ولا أقوم لأحد بعدك ".(١)

\_\_\_

وقد أورده ابن عراق في تنزيه الشريعة (١٤١/٢)، وعزاه للديلمي، من حديث علي، من طريق محمد بن محمد بن الأشعث من سننه التي جمعها عن آل البيت.

ومحمد بن الأشعث: هو محمد بن محمد بن الأشعث، الكوفي، أبو الحسن، نزيل مصر، قال ابن عدي: كتبت عنه ها، وحمله شدة تشيعه أن أخرج إلينا نسخةً قريباً من ألف حديث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن حده، عن آبائه بخط طري، عامتها مناكير، فذاكرنا ذلك للحسين بن علي بن الحسين بن عمر بن علي بن الحسين العلوي، شيخ أهل البيت بمصر، فقال: كان موسى هذا جاري بالمدينة أربعين سنة، ما ذكر قط أن عنده رواية لا عن أبيه ولا عن غيره. وساق له ابن عدي جملة موضوعات.اهـــ

وقال السهمي: سألت الدارقطني عنه، فقال: آية من آيات الله، وضع ذاك الكتاب - يعني العلويات -.

قال ابن حجر: وقد وقفت على بعض الكتاب المذكور، وسماه السنن، ورتبه على الأبواب، وكله بسند واحـــد. وأورد الدارقطني في غرائب مالك من روايته عن محمد بن محمد بن سعدان البزاز، عن القعنبي حديثاً، وقال: كـــان ضعيفاً.

انظر: الكامل لابن عدي (٢/١٦)، وسؤالات حمزة للدارقطني ص١٠١، ولسان الميزان (٢/٢٪). الحكم على الإسناد:

بناء على ما تقدم من كلام حول محمد بن الأشعث، فالحديث إسناده ضعيف حداً، إن لم يكن موضوعاً.

(١) لم أقف على كتاب الخليلي.

=

\_\_\_\_\_

\_

والحديث أورده الرافعي في أخبار قزوين (١١٥/٤) وعزاه للخليلي في مشيخته مسنداً، وأخرجه أيضاً أبونعيم في صفة الجنة برقم (٨٣ و ١٨٦)، كلاهما من طريق محمد بن يونس البصري، عن عمرو بن عاصم الكلابي، عن سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن أنس بن مالك به بمثله.

وأخرجه مسلم في صحيحه برقم (١٩٧)، من طريق أبي النضر هاشم بن القاسم، عن سليمان بن المغيرة، عن ثابت به بنحوه، ولفظه: " آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟. فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك ". وليس فيها: ولا لأحد بعدك.

قال أبو نعيم: والحديث معروف من حديث أبي النضر، عن سليمان، فيقول: نعم، أمرت أن لا أفتح لأحد من قبلك. ورواه سلمة بن وهرام، عن عكرمة، عن ابن عباس، ورواه أبو عثمان النهدي، عن أبي هريرة نحوه، وفيه غير طريق والله أعلم.اهـــ

قال الخليلي: تفرد به سليمان عن ثابت.

قلت: مع أن الحديث أصله في مسلم، إلا أن ما أورده المصنف فيه زيادة، ولعل هذا ما جعله يعرض عمّا في الصحيح إلى ما عند الخليلي، وقد أشار أبو نعيم إلى الرواية المعروفة وهي التي عند مسلم، ولهذا سأدرس إسناد هذه الزيادة لمعرفة حكمها.

الإسناد: قال أبو نعيم: حدثنا أبو بحر محمد بن الحسن، ثنا محمد بن يونس، ثنا عمرو بن عاصم، ثنا سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن أنس بن مالك به.

### رجال الإسناد:

1) أبو بحر محمد بن الحسن: هو محمد بن الحسن بن كوثر، أبو بحر البربهاري، قال البرقاني: كان كذاباً. وقال ابن أبي الفوارس: فيه نظر. وقال البرقاني: خرّج عنه ابن أبي الفوارس وأبو نعيم في الصحيح، ولا يساوي شيئاً. وقال أبو الحسن بن الفرات: كان مخلطاً، وظهر منه في آخر عمره أشياء منكرة، وكانت له أصول كثيرة حيدة فخلط ذلك بغيره، وغلبت الغفلة عليه. وقال أبو نعيم: كان الدارقطني يقول لنا: اقتصروا من حديث أبي بحر على ما انتخبته فحسب. وقال ابن حجر: الأجزاء التي سمعناها من حديثه من انتخاب الدارقطني عليه، وعامتها مستقيمة. انظر: تاريخ بغداد (٢٠٩/٢)، والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (٢/٣٥)، واللسان (١٣١/٥).

- ٢) محمد بن يونس: هو الكديمي الحافظ، ضعيف، تقدم في الحديث رقم (٢٣٥).
- ٣) عمرو بن عاصم: بن عبيد الله الكلابي، القيسي، أبو عثمان البصري، صدوق، في حفظه شيء، مات سنة ثلاث عشرة ومائتين، أخرج له أصحاب الكتب الستة. التقريب: ٥٠٥٥.
- المغيرة: القيسي مولاهم، البصري، أبو سعيد، ثقة ثقة، قاله يجيى بن معين، أحرج لـــ البخـــاري مقروناً وتعليقاً، مات سنة خمس وستين ومائة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. التقريب: ٢٦١٢.
  - ٥) ثابت: هو بن أسلم البناني، ثقة، تقدم في الحديث رقم (٦٥).

### الحكم على الإسناد:

\_

| الحبائك في أخبار الملائك |            |                                         |
|--------------------------|------------|-----------------------------------------|
|                          |            |                                         |
|                          | ء في السحل | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |

\_\_\_\_\_

=

الحديث بهذا الإسناد ضعيف، فهو من طريق أبي بحر البربهاري، وقد كُذّب واختلط في آخر عمره فأتى بأشياء منكرة، لكنه هنا توبع تابعه حامد بن محمد الأزدي كما عند الخليلي، وحامد ثقة (انظر: تاريخ بغداد ١٧٢/٨). وفي الإسناد أيضاً محمد بن يونس الكديمي، وهو ضعيف والحمل عليه في هذا الحديث. وعليه فهذه الزيادة لا تصح، والحديث صحيح بدونها كما عند مسلم.

(۲۰۱) أخرج عبد بن حميد، عن علي، في قوله تعالى: (701) قال: ملك.

(٢٥٢) وأخرج عبد بن حميد، عن عطية، قال: السجل اسم ملك. (٣)

(٢٥٣) وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم، عن ابن عمر، قال: السجل ملك، فإذا

وقد أورده الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٤٣٧/٨)، وعزاه إلى عبد بن حميد من حديث علي ﷺ، وضعّف إسناده.

وانظر: الروايات التفسيرية في فتح الباري لعبد المجيد عبد الباري (٧٩٩/٢).

(٣) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء، آية (١٠٤).

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه.

صعد بالاستغفار، قال: اكتبوها نوراً. (١)

(٢٥٤) وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم، عن السدّي، قال: السجل ملك موكّل

(١) هو عند ابن حرير في تفسيره (٩٩/١٧)، وابن أبي حاتم في تفسيره - كما في تفسير ابن كثير (٢٠١/٣) -، كلهم من طريق أبي كريب، عن يحي بن يمان، عن أبي الوفاء الأشجعي، عن أبيه، عن ابن عمر به.

الإسناد: قال ابن حرير: حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن يمان، قال: ثنا أبو الوفاء الأشجعي، عن أبيه، عن ابن مر به.

#### رجال الإسناد:

- ١) أبو كريب: هو محمد بن العلاء، ثقة حافظ، تقدم في الحديث رقم (٦).
- ٢) يحيى بن اليمان: هو العجلي، صدوق عابد، يخطىء كثيرًا، وقد تغير، تقدت ترجمته في الحديث رقم (٢٣٤).
- ٣) أبو الوفاء الأشجعي: هو جعفر بن أبي جعفر ميسرة الأشجعي، روى عن أبيه، وعنه على بن ثابت، وغسان بن الربيع، ويحيى بن يمان، متفق على ضعفه، قال البخاري: ضعيف منكر الحديث. وقال أبو حاتم: منكر الحديث جداً. وقال أبو زرعة: ليس بالقوي.

انظر: التاريخ الكبير (١٨٩/٢)، والتعديل (١٠٩٠)، وسؤالات البرذعي (١٧/١)، والكامل (١٤٣/٢)، وللعان الميزان (١٢٩/٢).

٤) أبو جعفر: هو ميسرة الأشجعي، مولى موسى بن باذان، من أهل مكة، روى عن عبد الله بــن عمــر، وأبي هريرة، ومروان بن الحكم، روى عنه حصين بن عبد الرحمن، وحميد بن قيس، وعطاء بن أبي رباح، ومطرف بــن طريف، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال عنه في المجروحين: مستقيم الحديث. وقال الهيثمي: و لم أر لأبيه – يعــي جعفر – من ابن عمر سماعاً.

انظر: الجرح والتعديل (٢٥٢/٨)، والثقات (٢٦٦/٥)، والمجروحين (٢١٣/١)، وفتح الباب في الكنى والألقاب ص١٨٢، مجمع الزوائد (٢٩٦/٤).

### الحكم على الإسناد:

الأثر إسناده ضعيف حداً، ففيه يجيى بن اليمان وهو ضعيف من جهة حفظه، قال الحافظ: صدوق يخطئ كثيراً. وفيه أبو الوفاء الأشجعي وهو منكر الحديث متفق على ضعفه.

وقد قال ابن حبان في المجروحين (٢١٢/١): ابن ميسرة الأشجعي، عن أبيه، عن ابن عمر، في نسخة كتبناها عنه بهذا الإسناد، لا يحل ذكرها في الكتب إلا على سبيل التعجب. بالصحف، فإذا مات الإنسان دُفع كتابه إلى السجل، فطواه ورفعه إلى يوم القيامة. (١) (٢٥٥) وأخرج ابن أبي حاتم، وابن عساكر، عن أبي جعفر الباقر، قال: السجل

\_\_\_\_\_

(١) لم أحده عند ابن حرير بهذا اللفظ، ولا في المطبوع من تفسير ابن أبي حاتم، وقد أورده المصنف في الـــدر المنثور (٦٨٣/٥) بهذا اللفظ وهذا العزو.

و جاء عند ابن جرير في تفسيره (١٠٠/١٧)، عن ابن بشار، عن مؤمل، عن سفيان، عن السدي، يقول في قوله: رُ لَـٰ لَـٰ قُ فَ فَ رُ، قال: السجل ملك.

و جاء في التاريخ الكبير للبخاري (٤٣٣/١)، في ترجمة أشعث بن عبد الله الخراساني، أنه قال: حدثنا هارون بن موسى، عن ابن السدي، عن أبيه قال: السجل ملك.

الإسناد: قال ابن حرير: حدثنا ابن بشار، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا سفيان، قال: سمعت السدي وذكره.

### رجال الإسناد:

- ١) ابن بشار: هو محمد بن بشار العبدي، بندار، ثقة، تقدم في الحديث رقم (٢٣).
- ٢) مُؤَمّل: هو بن إسماعيل البصري، صدوق سيء الحفظ، تقدم في الحديث رقم (٢٢).
  - ٣) سفيان: هو الثوري، ثقة حافظ، تقدم في الحديث رقم (٢٢).
- ٤) السدي: هو إسماعيل بن عبد الرحمن السُدّي، صدوق يهم، تقدم في الحديث رقم (١١٢).

## الحكم على الإسناد:

الأثر إسناده ضعيف، فيه مؤمل وهو سيء الحفظ، ولم يتابعه أحد.

وروي هذا الأثر عن السدي من طريق آخر كما عند البخاري في الكبير، ورجاله ثقات إلا عبد الله بن السدي فإنى لم أحد فيه حرحاً ولا تعديلاً، لكن ذكره ابن حبان في الثقات (١٦/٧).

## ما جاء في هاروت وماروت

(١) في جميع النسخ ( يكن )، وما أثبته من مطبوعة تفسير ابن لأبي حاتم، وهو الموافق لمقتضى السياق.

(٣) هو عند ابن أبي حاتم في تفسيره (٧٨/١ و ١٨٩)، قال: حدثنا أبي، ثنا هشام الرازي، ثنا ابن المبارك، عن معروف – يعني ابن خربوذ المكي-، عمن سمع أبا جعفر محمد بن على به.

وأما ابن عساكر فلم أجده عنده.

### رجال الإسناد:

١) أبو حاتم: هو محمد بن إدريس الرازي، الإمام الحافظ، تقدم في الحديث رقم (٣٤).

٢) هشام بن عبيد الله الرازي: روى عن مالك، وابن أبي ذئب، وعنه أبو حاتم، وأحمد بن الفرات وجماعة، قال أبو حاتم: صدوق، ما رأيت أعظم قدراً منه بالري، ومن أبي مسعر بدمشق. وقال ابن أبي حاتم: هو ثقة يحتج بحديثه. وقال ابن حبان: يهم في الروايات ويخطىء إذا روى عن الأثبات، فلما كثر مخالفته الأثبات بطل الاحتجاج به. ثم ذكر له حديثان باطلان، لكن أجاب عنهما ابن حجر ورد التهمة عن هشام و برأه منهما.

انظر: الجرح والتعديل (٦٧/٩)، والمجروحين (٩٠/٣)، وتهذيب التهذيب (٢١/١٤)، واللسان (٦/٥٩).

- ٣) عبد الله بن المبارك: إمام ثقة ثبت، تقدم في الحديث رقم (٤).
- ٤) معروف بن حربوذ المكي: صدوق ربما وهم، تقدم في الحديث رقم (٢٣٥).
- همد بن علي: بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو جعفر الباقر، ثقة فاضل، تقدم في الحديث رقم (٧٠).
   الحكم على الإسناد:

الأثر إسناده منقطع، فمعروف المكي لم يصرح بمن حدثه عن أبي جعفر الباقر.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، آية (٣٠).

(١) ليست في الأصل.

\_

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، آية (٣٠).

<sup>(</sup>٣) الزَهَرة: بفتح الزاي والهاء قولاً واحداً، قاله الشيخ أحمد شاكر (شرح المسند ٢١٥٥)، وقال أبو حـــاتم بـــن حبان: الزهرة هذه امرأة كانت في ذلك الزمان لا أنها الزهرة التي هي في السماء التي هي من الخنس.

قلت: وكلام ابن حبان هذا مردود بما جاء في بعض روايات من التصريح بأنها الكوب الذي في السماء.

<sup>(</sup>٤) هو عند أحمد في مسنده برقم (٦١٧٨)، وعبد بن حميد في مسنده برقم (٧٨٧)، وابن أبي الدنيا في العقوبات برقم (٢٢١)، وابن حبان في صحيحه برقم (٦١٨٦)، والبيهقي في الشعب برقم (٢٢١).

وقد أخرجه أيضاً ابن السني في عمل اليوم والليلة برقم (٦٥٧)، والبيهقي في الكبرى بـــرقم (١٩٤٦١)، وابـــن الجوزي في المنتظم (٢٢٥/١)، وفي ذم الهوى برقم (١٥٨)، وابن قدامة في كتاب التوابين برقم (٣).

كلهم من طريق يجيي بن أبي بكر، عن زهير بن محمد، عن موسى بن جبير، عن نافع، عن ابن عمر به.

قال البيهقي في الكبرى: تفرد به زهير بن محمد، عن موسى بن جبير، عن نافع، ورواه موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن كعب قال: ذكرت الملائكة أعمال بني آدم... فذكر بعض هذه القصة وهذا أشبه.

الإسناد: قال أحمد: ثنا يحيى بن أبي بكر، ثنا زهير بن محمد، عن موسى بن جبير، عن نافع مولى عبد اللَّه بـن عمر، عن عبد الله بن عمر به.

.....

\_\_\_\_\_\_

\_

### رجال الإسناد:

ا) يجيى بن أبي بكير: نَسْر الكرماني، كوفي الأصل، نزل بغداد، ثقة، مات سنة ثمان أو تسع ومائتين، أحرج
 له أصحاب الكتب الستة. التقريب: ٧٥١٦.

٢) زهير بن محمد: التميمي، أبو المنذر الخراساني، سكن الشام، ثم الحجاز، رواية أهــل الشــام عنــه غــير مستقيمة، فضعف بسببها، قال البخاري عن أحمد: كأنّ زهيراً الذي يروي عنه الشاميون آخر. وقال أبــو حــاتم: حدث بالشام من حفظه فكثر غلطه. مات سنة اثنتين وستين ومائة، أخرج له أصحاب الكتب الســتة. التقريــب: ٢٠٤٩.

۳) مُوسى بن جبير: الأنصاري، المدني، الحذاء، مولى بني سلمة، نزيل مصر، مستور، أخرج له أبو داود، وابن
 ماحه. التقريب: ٢٩٥٤.

٤) نافع: أبو عبد الله المدني، مولى ابن عمر، ثقة ثبت، فقيه مشهور، مات سنة سبع عشرة ومائة أو بعد ذلك، أخرج له أصحاب الكتب الستة. التقريب: ٧٠٨٦.

### الحكم على الإسناد:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف، ففيه موسى بن حبير وهو مستور، وقد خالف فرواه مرفوعاً، ورواه غيره موقوفًا عن المحديث عن ابن عمر عن كعب الأحبار.

كما عند البيهقي في الكبرى برقم (١٦٤) من طريق موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر عن عسر عن كعب، قال البيهقي: وهذا أشبه أن يكون محفوظاً.

وقال أحمد كما في المنتخب من علل الخلال لابن قدامة برقم (١٩٤): هذا منكر، إنما يروى عن كعب.

وجاء في العلل لابن أبي حاتم (٦٩/٢) برقم (١٦٩٩): سألت أبي عن حديث رواه معاذ بن حالد العسقلاني، عن زهير بن محمد، عن موسى بن جبير، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه سمع النبي....وذكر حديث الزهرة، قال أبي: هذا حديث منكر.

وقال ابن رجب في التخويف من النار (٣٧): وقد روي في ذلك حديث مرفوع من حديث ابن عمر عن النبي عرجه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه، ولكن قد قيل: إن الصحيح أنه موقوف على كعب.

وقال ابن كثير في تفسيره (١٣٩/١): حديث هاروت وماروت، ذكر الحديث الوارد في ذلك إن صح سنده ورفعه وبيان الكلام عليه. ثم ساق الحديث كما عند أحمد في المسند وعزاه لابن حبان ثم قال: وهذا حديث غريب من هذا الوجه، ورجاله كلهم ثقات من رجال الصحيحين إلا موسى بن جبير هذا. ثم ترجم له ثم قال: فهو مستور الحال، وقد تفرد به عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ، وروي له متابع من وجه آخر عن نافع، كما قال ابن مردويه: حدثنا دعلج بن أحمد حدثنا هشام بن على بن هشام حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا سعيد بن سلمة حدثنا موسى بن سرجس عن نافع عن ابن عمر سمع النبي الله يقول فذكره بطوله، وقال أبو جعفر ابن جرير: عن نافع قال: سافرت مع ابن عمر، فلما كان من آخر الليل، قال: يا نافع انظر، طلعت الحمراء؟.

\_

(٢٥٧) وأخرج البيهقي في شعب الإيمان، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: / [٢٠/ب] " أشرفت الملائكة على الدنيا، فرأت بني آدم يعصون، فقالت: يا رب ما أجهل هؤلاء، ما

\_\_\_\_

=

قال ابن كثير: وهذان أيضاً غريبان جداً، وأقرب ما يكون في هذا أنه من رواية عبد الله بن عمر عن كعب الأحبار لا عن النبي في كما قال عبد الرزاق في تفسيره: عن الثوري عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر عن كعب الأحبار – وذكره بمعناه – ثم قال: رواه ابن جرير من طريقين عن عبد الرزاق به، ورواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن عصام عن مؤمل عن سفيان الثوري به، ورواه ابن حرير أيضاً: حدثني المثنى أحبرنا المعلى وهو ابن أسد أحبرنا عبدالعزيز بن المختار عن موسى بن عقبة حدثني سالم أنه سمع عبد الله يحدث عن كعب الأحبار فذكره، فهذا أصح وأثبت إلى عبد الله بن عمر من الإسنادين المتقدمين، وسالم أثبت في أبيه من مولاه نافع، فدار الحديث ورجع إلى نقل كعب الأحبار عن كتب بني إسرائيل والله أعلم. اهـ

قلت: ما رواه عبد بن هميد - واستشهد به ابن كثير على أنه متابع - من طريق عبد الله بن رجاء عن سعيد بن سلمة عن موسى بن سرجس، يغلب على الظن أنه وهم، وأن الصواب موسى بن جبير، وذلك أن سعيد بن سلمة يروي عن موسى بن جبير، و لم يذكر في تلاميذ ابن سرجس ولا وجدت له رواية عنه، وقد جاء عند البيهقي في الشعب - يأتي في الحديث الذي بعد هذا - من نفس هذا الطريق لكن عن موسى بن جبير، وأياً كان أحدهما فإن كلاهما مستور، وهذا يورد احتمال أن يكونا شخصاً واحداً لاسيما وأن كلاهما حجازي، وهذا ما احتمله الشيخ الألباني في السلسة الضعيفة برقم (٢٥١) حيث قال: و لا يبعد أن يكون هو الأول، اختلف الرواة في اسم أبيه فسماه بعضهم جبيراً، و بعضهم سرجساً، وكلاهما حجازي، والله أعلم.

وللحديث طرق أخرى وشواهد يأتي الكلام عليها في الأحاديث التي بعد هذا.

أقل معرفة هؤلاء بعظمتك. فقال الله عز وجل: "لو كنتم في مسلاحهم(١) لعصيتموني ". قالوا: كيف يكون هذا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟. قال: " فاختاروا منكم ملكين". فاختاروا هاروت وماروت، ثم أُهبطا إلى الأرض، ورُكبت فيهما شهوات بني آدم، ومُثّلت لهما امرأة، فما عُصما حتى واقعا المعصية، فقال الله: " اختارا عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة ". فنظر أحدهما إلى صاحبه، قال: ما تقول(٢)؟ فاختر. قال: أقول إن عذاب الدنيا ينقطع، وإن عذاب الآخرة لا ينقطع. فاختارا عذاب الدنيا، فهما اللذان ذكر الله في كتابه: ثرت ت ثرت الآية ". في الآية ". في الآية ". في كتابه: ثرت ت ثرت الآية ".

قال البيهقي: أحبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب، أنا محمد بن يونس بن موسى، ثنا عبد الله بن رجاء، ثنا سعيد بن سلمة، عن موسى بن جبير، عن موسى بن عقبة، عن سالم، عن ابن عمر به.

وقال البيهقي: ورويناه من وجه آخر عن مجاهد، عن ابن عمر موقوفاً عليه، وهو أصح، فإن ابن عمر إنما أخذه عن كعب.

قلت: هكذا جاء عند البيهقي (عن موسى بن جبير عن موسى بن عقبة) وهو خطأ ولا شك، فإن لم أحد لموسى بن جبير رواية عن موسى بن عقبة، ولم يذكر ابن جبير في تلاميذ موسى بن عقبة ولا ذكر ابن عقبة في شيوخه – حسب ما وقفت عليه – والذين رووا هذا الحديث إما رووه من طريق موسى بن جبير عن نافع، أو من طريق موسى بن عقبة عن سالم، كما مر ذلك في كلام ابن كثير في الحديث الذي قبل هذا، ولا يقال إن هذا الخطأ مطبعي فإني وجدته كذلك في طبعتين، ووجدت السيوطي أورده هكذا في الدر المنثور (٢٣٨/١)، والله أعلم.

### رجال الإسناد:

١) أبو عبد الله الحافظ: هو الحاكم النيسابوري، المعروف بابن البيّع، إمام حافظ، تقدم في الحديث رقم (٦٥).

٢) أحمد بن إسحاق بن أيوب: بن يزيد بن عبد الرحمن بن نوح النيسابورى، الإمام الجليل، أبو بكر بن إسحاق الصبغي، أحد الأثمة الجامعين بين الفقه والحديث، رأى يجيى الذهلي وأبا حاتم الرازي و لم يسمع منهما، وسمع من الفضل بن محمد الشعراني، ويعقوب بن يوسف القزويين، والحارث بن أبي أسامة، روى عنه أبو بكر الإسماعيلي، وأبو أحمد الحاكم، وأبو عبد الله الحاكم، قال عنه الحاكم أبو عبد الله: الإمام المفتي المتكلم الغازي واحد عصره، كان يخلف ابن خزيمة في الفتوى بضع عشرة سنة، وقال: وقد أقام يفتي نيفاً و خمسين سنة من عمره، لم يؤخذ عليه في فتاويه مسألة وهم فيها. مات سنة اثنتين وأربعين وثلاثمائة.

انظر: التدوين في أخبار قزوين (١٤١/٢)، وطبقات الشافعية الكبرى (٩/٣)، وطبقات الشافعية (١٢٢/١).

\_

<sup>(</sup>١) في (غ): مسلخهم.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: يقول، وما أثبته من (ش) و (غ) وهو الموافق للسياق.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، آية (١٠٢).

<sup>(</sup>٤) هو عند البيهقي في شعب الإيمان برقم (١٦٣).

.....

(٢٥٨) وأخرج الحاكم في المستدرك وصححه، عن ابن عمر أنه كان يقول: أَطَلعت

\_\_\_\_\_

\_

٣) محمد بن يونس بن موسى: الكديمي الحافظ، ضعيف، تقدم في الحديث رقم (٢٣٥).

- عبد الله بن رجاء: هو عبد الله بن رجاء بن عمر الغُدَاني، بصري، صدوق يهم قليلاً، مات سنة عشرين ومائتين، وقيل: قبلها، أخرج له البخاري، وأبو داود في الناسخ، والنسائي، وابن ماجه. التقريب: ٣٣١٢.
- معيد بن سلمة: هو سعيد بن سلمة بن أبي الحسام العدوي مولاهم، أبو عمرو المدني، وهـو أبـو عمـرو السدوسي الذي روى عنه العقدي، صدوق، صحيح الكتاب، يخطىء من حفظه، أخرج لـه البخـاري تعليقـاً، ومسلم، وابو داود، والنسائي. التقريب: ٢٣٢٦.
  - ٦) موسى بن جبير: الأنصاري، مستور، تقدم في الحديث الذي قبله.
  - ٧) موسى بن عقبة: صاحب المغازي، ثقة، تقدم في الحديث رقم (١٨٨).
- ٨) سالم: هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي، العدوي، أبو عمر، أو أبو عبد الله المدني، أحد الفقهاء السبعة، وكان ثبتاً عابداً فاضلاً، كان يُشبّه بأبيه في الهدي والسمت، مات في آخر سنة ست ومائه على الصحيح، أخرج له أصحاب الكتب الستة. التقريب: ٢١٧٦.

### الحكم على الإسناد:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف، فهو من طريق محمد بن يونس الكديمي وهو ضعيف، وفي الإسناد خطأ ظاهر كما بينته ويحتمل أن يكون منه.

الحمراء بعدُ<sup>(۱)</sup>؟. فإذا رآها، قال: لا مرحباً. ثم قال: إن ملكين من الملائكة هاروت وماروت، سألا الله أن يهبطا إلى الأرض، فأهبطا إلى الأرض، فكانا يقضيان بين الناس، فإذا أمسيا تكلما بكلمات فعرجا بها إلى السماء، فقُيِّض لهما امرأة من أحسن الناس، وألقيت عليهما الشهوة، وألقيت في أنفسهما، فلم يزالا حتى وعدهما ميعاداً، فأتتهما للميعاد، فقالت: علماني الكلمة التي تعرجان بها. فعلماها الكلمة، فتكلمت بها فعرجت إلى السماء، فمسخت، فجُعلت كما تَرون، فلما أمسيا تكلما بالكلمة فلم يعرجا، فبعث إليهما: إن شئتما بعذاب الآخرة، وإن شئتما بعذاب الدنيا. فقال أحدهما لصاحبه: بل نختار عذاب الدنيا. (۲) (۳)

(١) في (ش): (يقول: الحرابعد)، وكتب في الحاشية: لعله الجوزا.

### رجال الإسناد:

1) أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عمرويه الصفار: ويقال أبو بكر الصفار، ويعرف بابن علم، سمع محمد بن السحاق الصاغاني، وأحمد بن أبي خيثمة، وكان جميع ما عنده عنهما جزء واحد، حدث عنه ابن رزقويه، وابن الفضل القطان، وهلال بن محمد الحفار، وأبو علي بن شاذان وغيرهم، قال الخطيب: لم أسمع أحداً من أصحابنا يقول فيه إلا خيراً، مات سنة تسع وأربعين وثلاثمائة، وكان قد جاوز المائة.

انظر: تاريخ بغداد (٥/٤٥٤)، والعبر في خبر من غبر (٢٨٩/٢)، والسير (٥٤/١٥).

٢) محمد بن إسحاق الصغاني: أبو بكر، نزيل بغداد، ثقة ثبت، مات سنة سبعين ومائتين، أحرج لـــه مســــلم،
 والأربعة. التقريب: ٥٧٢١.

٣) أبو الجواب: هو الأحوص بن جَوَّاب الضبي، يكنى أبا الجواب، كوفي صدوق، ربما وهم، مات سنة إحدى عشرة ومائتين، أخرج له مسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي. التقريب: ٢٨٩.

٤) يجيى بن سلمة بن كُهيل: الحضرمي، أبو جعفر الكوفي، متروك، وكان شيعياً، مات سنة تسع وسبعين ومائة
 وقيل قبلها، أخرج له الترمذي. التقريب: ٧٥٦١.

٥) سلمة بن كُهيل: الحضرمي، أبو يحيى الكوفي، ثقة، أحرج له أصحاب الكتب الستة. التقريب: ٢٥٠٨.

٦) سعيد بن جبير: ثقة، تقدم في الحديث رقم (٨).

### الحكم على الإسناد:

\_

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل هنا بلاغ لسماع على المؤلف بخطه.

<sup>(</sup>٣) هو عند الحاكم في المستدرك برقم (٨٧٩٦)، قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عمرويه الصفار ببغداد، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، ثنا أبو الجواب، ثنا يجيى بن سلمة بن كهيل، عن أبيه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر رضى الله عنهما به بمثله مع زيادة في آخره.

.....

# (٩٥٩) وأخرج إسحاق بن راهويه في مسنده، وعبد بن حميد في تفسيره، وابن أبي

الأثر بهذا الإسناد ضعيف جداً، فإنه من طريق يجيي بن سلمة وهو متروك.

وقد قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه، وترك حديث يحيى بن سلمة عن أبيه من المحالات التي يردها العقل، فإنه لا خلاف أنه من أهل الصنعة، فلا ينكر لأبيه أن يخصه بأحاديث يتفرد بما عنه.

قلت: لا يسلم للحاكم هذا التصحيح، فقد قال الذهبي في الميزان (١٨٥/٧) بعد ذكره رواية يجيى عن أبيه: وقد قواه الحاكم وحده وأخرج له في المستدرك فلم يصب.

وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند (١٧/٥ ط.شاكر): وأما كلمة الحاكم أن ترك حديثه عن أبيه من المحالات، فإنما يريد بها ألهم أنكروا عليه أحاديث رواها عن أبيه لم يروها أحد غيره، فرد الحاكم عليهم بأنه لا ينكر أن يخصه أبوه بأحاديث ينفرد بها عنه، وهذا صحيح لو كان ثقة مقبول الرواية، أما وهو ضعيف منكر الحديث فلا.

الدنيا في كتاب العقوبات، وابن جرير، وأبو الشيخ في العظمة، والحاكم في المستدرك وصححه، عن علي بن أبي طالب، قال: إن هذه الزهرة تسميها العرب الزهرة، والعجم أناهيد، وكان الملكان يحكمان بين الناس، فأتتهما، فأراداها، فقالت لهما الزهرة: ألا تخبراني بما تصعدان به إلى السماء وبما قبطان به إلى الأرض. فقالا: باسم الله الأعظم. قالت: ما أنا بمواتيتكما حتى تعلمّانيه. فقال أحدهما لصاحبه: علمّها إيّاه. فقال: كيف بنا بشدة عذاب الله؟. قال الآخر: إنا نرجو سعة رحمة الله. فعلّمها إياه فتكلمت به، فطارت إلى السماء، ففزع (۱) ملك في السماء لصعودها، فطأطأ رأسه فلم يجلس بعد، ومسخها الله فكانت كوكباً. (۲)

(٢٦٠) وأخرج ابن راهويه، وابن مردويه في تفسيره، عن على، قال: قال رسول الله

(١) في الأصل: فقرع. ولعله تصحيف والمثبت هو الصواب.

(٢) هو عند إسحاق بن راهويه في مسنده - كما في المطالب العالية لابن حجر برقم (٣٥٢٢) -، وعند ابن أبي الدنيا في العقوبات برقم (٢٢٢)، والطبري في تفسيره (٢٥٦/١)، وأبي الشيخ في العظمة برقم (٢٩٨)، والحاكم في المستدرك برقم (٣٠٥١)، كلهم من طريق عمير بن سعيد النخعي، عن على بن أبي طالب ، بنحوه.

قال إسحاق بن راهويه - كما في المطالب العالية -: أحبرنا جرير، عن إسماعيل ابن أبي خالد، عن عمر بن سعيد، قال: سمعت علياً وذكره.

### رجال الإسناد:

١) جرير: هو جرير بن عبد الحميد، ثقة، تقدم في الحديث رقم (١٩٢).

٢) إسماعيل بن أبي حالد: الأحمسي، ثقة ثبت، تقدم في الحديث رقم (٤).

عمير بن سعيد: النخعي، الصُهباني، يكنى أبا يجيى، كوفي ثقة، مات سنة سبع ويقال خمس عشرة ومائـــة،
 أخرج له البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي في مسند علي، وابن ماجه. التقريب: ٥١٨٢.

### الحكم على الإسناد:

الأثر إسناده صحيح، فرجاله كلهم ثقات رجال الشيخين، وهو موقوف على على على من قوله.

قال ابن حجر في العجاب في بيان الأسباب (٣٢٢/١): أخرج الطبري من طريق حماد بن زيد عن خالد الحـــذاء عن عمير بن سعيد قال سمعت عليا ﷺ. وذكر نحوه ثم قال: وهذا سند صحيح، وحكمه أن يكون مرفوعاً لأنـــه لا مجال للرأي فيه، وما كان علي ﷺ يأخذ عن أهل الكتاب.

عَلَيْ: " لعن الله الزهرة، فإنها هي التي فتنت الملكين هاروت وماروت ".(١)

(٢٦١) وأخرج ابن أبي حاتم، عن ابن عباس، قال: إن أهل سماء الدنيا أشرفوا على

(١) هو عند إسحاق بن راهويه في مسنده - كما في المطالب العالية لابن حجر برقم (٣٥٢٣) -، وعند ابن مردويه في تفسيره – كما في تفسير ابن كثير (١٤٠/١) –، كلاهما من طريق جابر، عن أبي الطفيل، عن على بــن أبي طالب ريسية به.

قال إسحاق - كما في المطالب العالية-: أخبرنا عيسي بن يونس، عن إسرائيل، عن جابر، عن أبي الطفيل، عن على بن أبي طالب رهيه به بمثله مع زيادة في أوله.

#### رجال الإسناد:

- ١) عيسى بن يونس: هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، أخو إسرائيل، كوفي نزل الشام مرابطاً، ثقة .0711
  - ٢) إسرائيل: هو بن يونس بن أبي إسحاق، ثقة، تقدم في الحديث رقم (٩).
- ٣) حابر: هو بن يزيد بن الحارث الجعفي، أبو عبد الله الكوفي، ضعيف رافضي، مات سنة سبع وعشرين ومائة، وقيل: سنة اثنتين وثلاثين، أخرج له أبو داود، والترمذي، وابن ماجه. التقريب: ٨٧٨.
- ٤) أبو الطفيل: هو عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمرو بن جحش الليثي، أبو الطفيل، وربما سمى عمراً، ولــد عام أحد، ورأى النبي ﷺ، وروى عن أبي بكر فمن بعده، وعمر إلى أن مات سنة عشر ومائة على الصحيح، وهــو آخر من مات من الصحابة قاله مسلم وغيره، أخرج له أصحاب الكتب الستة. التقريب: ٣١١١.

### الحكم على الإسناد:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف، ففيه جابر الجعفي وهو ضعيف.

وقد قال ابن كثير في تفسيره (١٤٠/١): وهذا أيضا لا يصح، وهو منكر حداً.

[1/7]

الأرض، فرأوهم يعملون بالمعاصي، فقالوا: يا رب، أهل الأرض يعملون بالمعاصي. فقال الله تعالى (۱): "أنتم معي وهم غُيَّب عنّي ". فقيل لهم: اختاروا منكم ثلاثة. فاختاروا منهم للهقة الله تعلى أن يهبطوا إلى الأرض فيحكموا بين أهل الأرض، وجعل فيهم شهوة الآدميين، فأمروا أن لا يشربوا خمراً، ولا يقتلوا نفساً، ولا يزنواً، ولا يسجدوا لوثن، فاستقال منهم واحد فأقيل، وأهبط اثنان إلى الأرض، فأتتهما امرأة من أحسن الناس يقال لها أناهيد، فهوياها جميعاً، ثم أتيا منزلها فاجتمعا عندها فأراداها، فقالت لهما: لا، حتى تشربا خمري، وتقتلا ابن حاري، وتسجدا لوثني. فقالا: لا نسجد. ثم شربا من الخمر، ثم قتلا، ثم سجدا، فأشرف أهل السماء عليهما، وقالت لهما: أخبراني بالكلمة التي إذا قلتماها طرتما. فأخبراها، فطارت، فمسخت جمرة، وهي هذه الزهرة، وأما هما فأرسل إليهما سليمان بن داود، فخيرهما بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، فاختارا عذاب الدنيا، فهما مناطان بين السماء والأرض. (٢)

(١) في جميع النسخ: فقال الله عز، وما أثبته من عند ابن أبي حاتم.

### رجال الإسناد:

قلت: جاء في المطبوع من التقريب ( الحدائي ) بالهمزة بدل النون، وهو خطأ طباعي أو وهم، فإنه في جميع المصادر التي ترجمت له ( الحداني ) بالنون نسبة إلى ( بني حدان )، يما فيها تمذيب الكمال (٢٣/١٠)، والتهذيب (٨/٩٥).

٤) يزيد: هو بن يوسف الفارسي، مصري مجهول، مات سنة اثنتين وأربعين ومائة، أحرج له أبو داود في المسائل. التقريب: ٧٧٩٥.

### الحكم على الإسناد:

الأثر بهذا الإسناد ضعيف، لأنه من طريق يزيد الفارسي وهو مجهول.

<sup>(</sup>٢) هو عند ابن أبي حاتم في تفسيره (١٩١/١)، قال: حدثنا أبي، ثنا مسلم، ثنا القاسم بن الفضل الحداني، ثنا يزيد -يعني الفارسي-، عن ابن عباس به.

١) أبو حاتم: هو محمد بن إدريس الرازي، إمام حافظ، تقدم في الحديث رقم (٣٤).

مسلم: هو بن إبراهيم الأزدي، الفراهيدي، أبو عمرو البصري، ثقة مأمون مكثر، عَمِي بأخرة، مات سنة اثنتين وعشرين ومائتين، وهو أكبر شيخ لأبي داود، أخرج له أصحاب الكتب الستة. التقريب: ٦٦١٦.

٣) القاسم بن الفضل: بن معدان الحُدَّاني، أبو المغيرة البصري، ثقة، رمي بالإرجاء، مات سنة سبع وستين
 ومائة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، ومسلم، والأربعة. التقريب: ٥٤٨٢.

(٢٦٢) وأخرج ابن المنذر، وابن أبي حاتم، والحاكم وصححه، والبيهقي في شعب الإيمان، عن ابن عباس، قال: لما وقع الناس من بعد آدم فيما وقعوا فيه من المعاصي والكفر بالله، قالت الملائكة في السماء: رب، هذا العالم الذي إنما خلقتهم لعبادتك وطاعتك وقد وقعوا فيما وقعوا فيه، وركبوا الكفر، وقتل النفس، وأكل المال الحرام، والزنا، والسرقة، وشرب الخمر. فجعلوا يدعون عليهم ولا يعذرونهم، فقيل: " إلهم في غيب ". فلم يعذروهم، فقيل لهم: " اختاروا منكم من أفضلكم ملكين آمرهما وأنماهما ". فاختاروا هاروت وماروت، فأهبطا إلى الأرض وجعل لهما شهوات بني آدم، وأمرهما أن يعبداه ولا يشركا به شيئا، ونهاهما عن قتل النفس الحرام، وأكل مال الحرام، وعن الزنا، والسرقة، وشرب الخمر، فلبثا في الأرض زماناً يحكمان بين الناس بالحق، وذلك في زمان إدريس، وفي ذلك الزمان امرأة حسنها في النساء كحسن الزهرة في سائر الكواكب، وإلهما أتيا عليها فخضعا لها في القول، وأراداها على نفسها، فأبت إلا أن يكونا على أمرها ودينها، فسألاها عن دينها، فأخرجت لهما صنما، فقالت: هذا أعبده. فقالا: لا حاجة لنا في عبادة هذا. فذهبا فغابوا<sup>(١)</sup> ما شاء الله، ثم أتيا عليها فأراداها على نفسها ففعلت مثل ذلك، فذهبا ثم أتيا عليها فأراداها على نفسها، فلما رأت أهما أبيا أن يعبدا الصنم، فقالت لهما: اختارا إحدى الخلال الثلاث: إما أن تعبدا هذا الصنم، وإما أن تقتلا هذا النفس، وإما أن تشربا هذا الخمر. فقالا: كل هذا لا ينبغي، وأهون الثلاثة شرب الخمر. فشربا الخمر، فأحذت منهما، فواقعا المرأة، فخشيا أن يخبر الإنسان عنهما فقتلاه، فلما ذهب عنهما السكر وعلما ما وقعا فيه من الخطيئة، أرادا أن يصعدا إلى السماء فلم يستطيعا، وحيل بينهما وبين ذلك، وكشف الغطاء فيما بينهما وبين أهل السماء، فنظرت الملائكة إلى ما وقعا فيه، فعجبوا كل العجب، وعرفوا أنه من كان في غيب فهو أقل حشية، فجعلوا بعد ذلك يستغفرون لمن في الأرض،/ فقيل لهما: اختارا عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة. فقالا: أما عذاب الدنيا فإنه ينقطع ويذهب، وأما عذاب الآخرة فلا انقطاع له. فاحتارا عذاب

[۲۱]ب

<sup>(</sup>١) في الأصل: فصبوا، وفي (ش): فغيراها، وما أثبته من (غ)، فهو الأقرب في المعنى.

# الدنيا فجعلا ببابل فهما يعذبان.(١)

(١) هو عند ابن أبي حاتم في تفسيره (١/٩٨١)، والحاكم في المستدرك برقم (٣٦٥٥)، والبيهقي في الشعب برقم (٦٦٩٦) من طريق الحاكم.

وقد أخرجه أيضاً أبو الليث السمرقندي في تفسيره (١٠٥/١)، كلهم من طريق أبي جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن قيس بن عباد، عن ابن عباس ، به.

الإسناد: قال ابن أبي حاتم: حدثنا عصام بن رواد، ثنا آدم، ثنا أبو جعفر، ثنا الربيع بن أنس، عن قيس بن عباد، عن ابن عباس به.

### رجال الإسناد:

ا) عصام بن رواد: هو عصام بن روّاد بن الجرّاح العسقلاني، روى عن أبيه، وعنه ابن جَوصا، ليّنه الحاكم أبــو
 أحمد، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال أبو حاتم: صدوق.

انظر: الجرح والتعديل (٢٦/٧)، والثقات (٢١/٨٥)، ولسان الميزان (١٦٧/٤).

٢) آدم: هو آدم بن أبي إياس عبد الرحمن العسقلاني، أصله حراساني، يكنى أبا الحسن، نشأ ببغداد، ثقة عابد، مات سنة إحدى وعشرين ومائتين، أخرج له البخاري، وأبو داود في الناسخ، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه. التقريب: ١٣٢.

- ٣) أبو جعفر الرازي: صدوق سيء الحفظ، تقدم في الحديث رقم (٢٨).
  - ٤) الربيع بن أنس: صدوق له أوهام، تقدم في الحديث رقم (٢٨).
- ٥) قيس بن عُبَاد: بضم المهملة وتخفيف الموحدة، الضُبَعي، أبو عبد الله البصري، ثقة مخضرم، مات بعد الثمانين ومائة، ووهم من عده في الصحابة، أخرج له البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه. التقريب: ٥٥٨٢.

## الحكم على الإسناد:

الأثر بهذا الإسناد ضعيف، فيه أبو جعفر الرازي وهو سيء الحفظ و لم يتابعه أحد.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

قلت: والأمر على خلاف ما ذكر، لما ذكرت من حال أبي جعفر.

(٢٦٣) وأخرج ابن أبي حاتم، عن مجاهد، قال: كنت نازلاً على عبد الله بن عمر في سفر، فلما كان ذات ليلة، قال لغلامه: انظر طلعت الحمراء، لا مرحبا بها و لا أهلا [ولا حياها الله](١)، هي صاحبة الملكين، قالت الملائكة: رب كيف تدع عصاة بني آدم وهم يسفكون الدم الحرام، وينتهكون محارمك، ويفسدون في الأرض. قال: " إني قد ابتليتهم، [فلعل إن ابتليتكم ](٢) بمثل الذي ابتليتهم به، فعلتم كالذي يفعلون ". قالوا: لا. قال: "فاحتاروا من حياركم اثنين ". فاحتاروا هاروت وماروت، فقال لهما: " إني مهبطكما(") إلى الأرض، وعاهد إليكما أن لا تشركا، ولا تزنيا، ولا تخونا ". فأهبطا إلى الأرض، وألقى عليهما الشبق، وأهبطت لهما الزهرة في أحسن صورة امرأة، فتعرضت لهما، فأراداها على نفسها، فقالت: إني على دين لا يصلح لأحد أن يأتيني إلا من كان على مثله. قالا: وما دينك؟. قالت: المحوسية. قالا: الشرك، هذا شيء لا نقربه. فمكثت عنهما ما شاء الله، ثم تعرضت لهما، فأراداها على نفسها، فقالت: ما شئتما، غير أن لي زوجاً وأنا أكره أن يطلع على هذا مني فأفتضح، فإن أقررتما لي بديني وشرطتما أن تصعدا بي إلى السماء فعلت. فأقرا لها بدينها، وأتياها فيما يريان، ثم صعدا بها إلى السماء، فلما انتهيا إلى السماء، اختطفت منهما، وقطعت أجنحتهما، فوقعا خائفين نادمين يبكيان، وفي الأرض نبي يدعو بين الجمعتين، فإذا كان يوم الجمعة أجيب، فقالا: لو أتينا فلاناً فسألناه يطلب لنا التوبة. فأتياه، فقال: رحمكما الله، كيف يطلب أهل الأرض لأهل السماء؟. قالا: إنا قد ابتلينا. قال: ائتياني يوم الجمعة. فأتياه، فقال: ما أجيب(٤) فيكما بشيء، ائتياني في الجمعة الثانية. فأتياه، فقال: احتارا فقد خُيّرتما، إن أحببتما معافاة الدنيا وعذاب الآحرة، وإن أحببتما فعذاب الدنيا وأنتما يوم القيامة على حكم الله. قال أحدهما: الدنيا لم يمض منها إلا القليل. وقال الآخر: ويحك إني قد أطعتك أولاً (٥) فأطعني الآن. فاحتارا عذاب

(١) ضرب عليها في الأصل، وهي مثبتة من باقي النسخ، وكذا هي في تفسير ابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٢) ليست في الأصل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: أن نهبطكما، وهو غير متوافق مع السياق.

<sup>(</sup>٤) هكذا في جميع النسخ، وعند ابن أبي حاتم: ما أحبت فيكما بشيء، ولعلها أقرب.

<sup>(</sup>٥) في (ش) و (غ): في الأول.

الدنيا. (١)

لهذه القصة طرق أخرى كثيرة جمعها الحافظ ابن حجر في جزء مفرد، وقال في كتاب (القول المسدد في الذبّ عن مسند أحمد): إن الواقف عليه يكاد يقطع بوقوع هذه القصة لكثرة الطرق الواردة فيها وقوة مخارج أكثرها. انتهى (٢)

وقد وقفت على جزئه الذي جمعه، فوجدته أورد فيه بضعة عشر طريقاً، وقد جمعت أنا طرقها في التفسير فبلغت نيفاً وعشرين طريقاً. (٣)

### رجال الإسناد:

١) محمد بن إدريس أبو حاتم الرازي: الإمام الحافظ، تقدم في الحديث رقم (٣٤).

عبد الله بن جعفر: بن غيلان الرقي، أبو عبد الرحمن القرشي مولاهم، ثقة، لكنه تغير بأخرة فلم يفحــش
 اختلاطه، مات سنة عشرين ومائتين، أخرج له أصحاب الكتب الستة. التقريب: ٣٢٥٣.

٣) عبيد الله بن عمرو: بن أبي الوليد الرقي، ثقة فقيه ربما وهم، تقدم في الحديث رقم (١٢).

٤) زيد بن أبي أنيسة: الجزري، أبو أسامة، أصله من الكوفة، ثم سكن الرها، ثقة له أفراد، مات سنة تسع عشرة
 وقيل سنة أربع وعشرين ومائة وله ست وثلاثون سنة، أحرج له أصحاب الكتب الستة. التقريب: ٢١١٨.

هم، أخرج له البخاري، والأربعة. التقريب:
 ما وهم، أخرج له البخاري، والأربعة. التقريب:
 ٦٩١٨.

٢) يونس بن خباب: الأسيدي مولاهم، الكوفي، صدوق يخطىء، ورمي بالرفض، أخرج له البخاري في الأدب
 المفرد، والأربعة. التقريب: ٧٩٠٣.

٧) مجاهد: هو بن جبر، ثقة، تقدم في الحديث رقم (٩).

### الحكم على الإسناد:

(٢) انظر القول المسدد لابن حجر ص٣٩.

(٣) وقال المؤلف في اللآليء المصنوعة (١/٥٤١): وقد وقفت على الجزء الذي جمعه، فوحدته أورد فيه بضعة عشر طريقاً، أكثرها موقوفاً، وأكثرها في تفسير ابن جرير، وقد جمعت أنا طرقها في التفسير المسند، وفي التفسير المأثور، فجاءت نيفاً وعشرين طريقاً ما بين مرفوع وموقوف، ولحديث ابن عمر بخصوصه طرق متعددة من رواية نافع وسالم ومجاهد وسعيد بن جبير عنه، وورد من رواية علي بن أبي طالب، وابن عباس، وابن مسعود، وعائشة وغيرهم، والله أعلم.

## ذكر قصة ملك آخر عليه السلام /

(٢٦٤) وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف، عن عبد الله بن عيسى، قال: كان فيمن كان قبلكم رجل عبد الله أربعين سنة في البر، ثم قال: يا رب اشتقت أن أعبدك في البحر. فأتى قوم (١) فاستحملهم فحملوه، وجرت بهم سفينتهم ما شاء الله أن تجري ثم قامت، فإذا شجرة في ناحية الماء، فقال: ضعوني على هذه الشجرة. فوضعوه وجرت بهم سفينتهم، فأراد ملك أن يعرج إلى السماء، فتكلم بكلامه الذي كان يعرج به فلم يقدر على ذلك، فعلم أن ذلك لخطيئة كانت منه، فأتى صاحب الشجرة فسأله أن يشفع له إلى ربه، فصلى ودعا للملك، وطلب إلى ربه أن يكون هو الذي يقبض نفسه ليكون أهون عليه من ملك الموت، فأتاه حين حضر أجله، فقال: إني طلبت إلى ربي أن يُشَعِيني فيك كما شفعك في، وأن أكون أنا أقبض نفسك، فمن حيث شئت قبضتها. فسجد سجدة فخرجت من عينه دمعة فمات. (٢)

(١) في (ش): فأتى قوماً. وكلاهما له وجه، فعلى الأول هم الذين أتوا عليه، وعلى الثاني هو الذي أتى عليهم.

### رجال الإسناد:

## الحكم على الإسناد:

<sup>(</sup>٢) هو عند ابن أبي شيبة في مصنفه برقم (٣٤٩٩٠)، قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، عن طعمة، عن عبد الله بن عيسى به.

عبد الله بن إدريس: بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي، أبو محمد الكوفي، ثقة فقيه عابد، مات سنة اثنتين
 وتسعين ومائة وله بضع وسبعون سنة، أحرج له أصحاب الكتب الستة. التقريب: ٣٢٠٧.

٢) طعمة بن عمرو الجعفري، الكوفي، صدوق عابد، أخرج له أبو داود، والترمذي. التقريب: ٣٠١٥.

عبد الله بن عيسى: - لعله - عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري، أبو محمد الكوفي،
 ثقة، فيه تشيع، مات سنة ثلاثين ومائة، أحرج له الجماعة. التقريب: ٣٥٢٣.

## ما جاء في الرعد والبرق عليهما السلام

قال تعالى: ژ

(٢٦٥) أخرج أحمد، والترمذي وصححه، والنسائي، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبو الشيخ في العظمة، وابن مردويه، وأبو نعيم في الدلائل، والضياء في المختارة، عن ابن عباس، قال: أقبلت يهود إلى رسول الله على فقالوا<sup>(٢)</sup>: أخبِرنا ما هذا الرعد؟. قال: "ملك من ملائكة الله موكّل بالسحاب، بيديه مخراق<sup>(٣)</sup> من نار، يزجر به السحاب، يسوقه حيث أمر الله ". قالوا: فما هذا الصوت الذي يُسمع؟. قال: "صوته ". قالوا<sup>(٤)</sup>: صدقت. (٥)

(١) سورة الرعد، آية (١٣).

ومن عداهم فلم أقف على كتبهم.

وقد أخرجه أيضاً إبراهيم الحربي في غريب الحديث (٦٨٨/٢)، وابن أبي الدنيا في المطر والبرق والرعد برقم (١٠٧)، والطبراني في الكبير برقم (١٠٤/٤)، وفي الدعاء برقم (٩٨٦)، وأبو نعيم في الحلية (٤/٤) وقال: غريب من حديث سعيد تفرد به بكير. والبيهقي في الكبرى برقم (٩٧٢).

كلهم من طريق عبد الله بن الوليد العجلي، عن بكير بن شهاب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس به.

#### الإسناد:

قال أحمد: ثنا أبو أحمد، ثنا عبد الله بن الوليد العجلي، وكانت له هيئة، رأيناه عند حسن، عن بكير بن شهاب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس به.

### رجال الإسناد:

ا) أبو أحمد: هو محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمر بن درهم الأسدي، أبو أحمد الزبيري، الكوفي، ثقة ثبت،
 إلا أنه قد يخطىء في حديث الثوري، مات سنة ثلاث ومائتين، أخرج له أصحاب الكتب الستة. التقريب: ٦٠١٧.

عبد الله بن الوليد: بن عبد الله بن معقل المزني، الكوفي، ويقال له: العجلي، ثقة، أحرج لـــه الترمـــذي،
 والنسائي. التقريب: ٣٦٩٠.

=

<sup>(</sup>٢) في (ش) و (غ): فقالت. وكلا الوجهين محتمل.

<sup>(</sup>٣) هي آلة يزْجي بما. ( انظر: تاج العروس، مادة: حرق ).

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ش): قال، وما أثبته من (غ) وهو الموافق لمقتضى السياق ولمعظم مصادر الحديث.

<sup>(</sup>٥) هو عند أحمد في مسنده برقم (٢٤٨٣)، والترمذي في جامعه برقم (٣١١٧) وقال: حديث حسن غريب، والنسائي في الكبرى برقم (٩٠٧٠)، وأبو الشيخ في العظمة برقم (٧٦٥)، وأبو الشيخ في العظمة برقم (٧٦٥)، والضياء في المختارة (٣١٨٠)، و ٢٩٩).

| الملائك      | الحبائك في أخبار |                  |  |
|--------------|------------------|------------------|--|
| ببار المارنت | ب احبار          | الحبالك في الحبا |  |

.....

\_\_\_\_\_

=

٣) بكير بن شهاب: الكوفي، مقبول، أخرج له الترمذي، والنسائي. التقريب: ٧٥٧.

٤) سعيد بن جبير: ثقة، تقدم في الحديث رقم (٨).

## الحكم على الإسناد:

الحديث إسناده ضعيف، فيه بكير بن شهاب وهو مقبول وقد تفرد كما حكاه أبو نعيم.

(٢٦٦) وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب المطر، وابن جرير، وابن المنذر، والبيهقي في سننه، عن علي بن أبي طالب، قال: الرعد ملك، والبرق ضربه السحاب بمخراق من حديد.(١)

(۱) هو عند ابن أبي الدنيا في المطر والبرق والرعد برقم (۱۲٦)، وابن حرير في تفسيره (۱/۱۰)، والبيهقي في السنن الكبرى برقم (٦٢٦) و ٦٢٦٠).

وقد أخرجه أيضاً أحمد في العلل ومعرفة الرجال برقم (٥٦٣٥ و٥٦٣٥ و٥٦٣٥)، ومن طريقه أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق برقم (١٠٥٢)، كلهم من طريق حماد بن سلمة، عن المغيرة بن مسلم، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب الله به.

وأخرجه أبو عبيد في غريب الحديث (٣٥٧/٤)، ومحمد بن حلف في أخبار القضاة (١٣/٣)، من طريق سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن ربيعة بن الأبيض، عن علي الله به.

وأخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق برقم (١٠٥١) من طريق المسعودي، عن سلمة بن كهيل، عن سعيد بن أشوع، عن ربيعة بن الأبيض، عن على به بنحوه.

وأخرجه الذهبي في السير (٥٤٨/٩)، من طريق المسعودي، عن سلمة بن كهيل، عن عبد الرحمن بن يزيد، عــن على بن أبي طالب به.

وقد سئل الدارقطني في العلل (٢٠٠/٣)، عن حديث ربيعة بن الأبيض عن علي، فقال: يرويه الثوري عن سلمة بن كهيل، عن رجل، عن بن كهيل، عن رجل، عن علي، ورواه المسعودي، عن سلمة بن كهيل، عن رجل، عن علي، والقول قول الثوري.

الإسناد: قال أبو عبيد في غريب الحديث: حدثنا ابن مهدي، عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن ربيعة بن الأبيض، عن على به.

### رجال الإسناد:

- ١) ابن مهدي: هو عبد الرحمن بن مهدي العنبري مولاهم، ثقة ثبت حافظ، تقدم في الحديث رقم (٢٠).
  - ٢) سفيان: هو الثوري، ثقة، تقدم في الحديث رقم (٢٢).
  - ٣) سلمة بن كهيل: ثقة، تقدم في الحديث رقم (٢٥٤).
- ٤) ربيعة بن الأبيض: تابعي، كوفي، يروى عن علي بن أبي طالب ، روى عنه ابن أشوع، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال العجلي: كوفي تابعي ثقة.

انظر: معرفة الثقات للعجلي (٧/١٦)، والثقات لابن حبان (٢٣٠/٤).

### الحكم على الإسناد:

الأثر إسناده صحيح فرجاله كلهم ثقات، وهو موقوف على على لكن له حكم الرفع، لأنه مما لا مجال فيه للرأي.

(٢٦٧) وأخرج ابن المنذر، وأبو الشيخ، عن ابن عباس، قال: الرعد ملك يسوق السحاب بالتسبيح كما يسوق الحادي<sup>(١)</sup> الإبل بحدائه<sup>(٢)</sup>.

(١) في الأصل: الحاذي، والمثبت هو الصواب.

(٣) هو عند أبي الشيخ في العظمة برقم (٧٧١).

وقد أخرجه الطبري في تفسيره (١٠٥٠)، والطبراني في الدعاء برقم (٩٩٣)، والخرائطي في مكارم الأخالاق برقم (١٠٥٣)، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (٤٠٩/١)، جميعهم من طريق أبي عوانة، عن موسى البزار، عن شهر بن حوشب، عن ابن عباس عليه به.

وأخرجه أبو الشيخ أيضاً في العظمة برقم (٧٧٤)، عن أحمد بن عمر، عن عبد الله، عن الحسين بن الأسود، عن أبي أسامة، عن عبد الملك بن الحسين، عن السدي، عن أبي مالك، عن ابن عباس الله به بمعناه.

الإسناد: قال ابن جرير: حدثنا الحسن، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا أبو عوانة، عن موسى البزاز، عن شهر بن حوشب، عن ابن عباس به.

### رجال الإسناد:

1) الحسن: هو الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني، أبو على البغدادي، صاحب الشافعي، وقد شاركه في الطبقة الثانية من شيوخه، ثقة، مات سنة ستين ومائتين أو قبلها بسنة، أخرج له البخاري، والأربعة. التقريب: ١٢٨١.

- ٢) عفان: هو عفان بن مسلم الباهلي، ثقة ثبت، تقدم في الحديث رقم (٦٦).
- ٣) أبو عوانة: هو وضَّاح اليشكري، الواسطي، البزاز، مشهور بكنيته، ثقة ثبت، مات سنة خمــس أو ســت وسبعين ومائة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. التقريب: ٧٤٠٧.
- ٤) موسى البزاز: هو موسى بن المسيب أو السائب الثقفي، أبو جعفر الكوفي، البزاز، صدوق، لا يلتفـــت إلى
   الأزدي في تضعيفه، أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد، والنسائي، وابن ماحه. التقريب: ٧٠١٤.
  - ٥) شهر بن حوشب: صدوق، كثير الإرسال والوهم، تقدم في الحديث رقم (٦٧).

### الحكم على الإسناد:

الأثر إسناده ضعيف، لأن فيه شهر بن حوشب وهو كثير الوهم.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: بحذائه، والمثبت هو الصواب.

(٢٦٨) وأخرج البخاري في الأدب، وابن أبي الدنيا في المطر، وابن جرير، عن ابن عباس، أنه كان إذا سمع صوت الرعد قال: سبحان الذي سبّحت له. وقال: إن الرعد ملك ينعق بالغيث كما ينعق الراعى بغنمه. (١)

(۱) هو عند البخاري في الأدب المفرد برقم (۷۲۲)، وابن أبي الدنيا في المطر والبرق والرعد متفرقاً في مواضع برقم (۹۶ و ۱۰۱ و ۱۰۲)، وابن حرير في تفسيره (۱/۱)، كلهم من طرق عن ابن عباس به.

الإسناد: قال ابن جرير: حدثني سعد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا الحكم بن أبان، عن عكرمة، قال: كان ابن عباس وذكره.

### رجال الإسناد:

۱) سعد بن عبد الله بن عبد الحكم: أبو عمير المصري، روى عن أبي زرعة وهب الله بن راشد، ويحيى بن حسان التنيسي، وعبد الله بن نافع الصائغ، وعبد الملك الماحشون، وعنه ابن أبي حاتم، قال أبو حاتم وابنه: صدوق، مات سنة ثمان وستين ومائتين.

انظر: الجرح والتعديل (٢/٤)، ومولد العماء ووفياتهم (٢/٥٨٥).

- ٢) حفص بن عمر: العدني، ضعيف، تقدم في الحديث رقم (١١٨).
- ٣) الحكم بن أبان: صدوق وله أوهام، تقدم في الحديث رقم (١١٨).
  - ٤) عكرمة: مولى ابن عباس، ثقة ثبت، تقدم في الحديث رقم (٤).

### الحكم على الإسناد:

الأثر بمذا الإسناد ضعيف، لجيئه من طريق حفص بن عمر وهو ضعيف.

لكن تابعه موسى بن عبد العزيز العدني كما عند البخاري في الأدب، وموسى صدوق سيء الحفظ (التقريب: ٢٩٨٨).

وتابعه أيضاً إسماعيل بن علية كما عند ابن جرير في تفسيره (١٢٤/١٣) لكنه روى الجزء الأول فقط، وإسماعيل ثقة حافظ (تقدم برقم ٢٣٢)، وعليه فالأثر يتقوى لمرتبة الحسن لغيره.

(٢٦٩) وأخرج ابن جرير، وابن مردويه، عن ابن عباس، قال: الرعد ملك من الملائكة اسمه الرعد، وهو الذي تسمعون صوته، والبرق سوط من نور يزجر به الملك السحاب.(١)

(١) هو عند الطبري في تفسيره (١/٥٠/١).

الإسناد: قال الطبراني: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، ثنا منجاب بن الحارث، ثنا بشر بن عمارة، عــن أبي روق، عن الضحاك بن مزاحم، عن ابن عباس به.

### رجال الإسناد:

- ١) محمد بن عثمان بن أبي شيبة: العبسي، الراجح أنه حافظ لا بأس به، تقدم في الحديث رقم (٨٠).
- ٢) مِنْجاب بن الحارث: بن عبد الرحمن التميمي، أبو محمد الكوفي، ثقة، مات سنة إحدى وثلاثين ومائتين،
   أخرج له مسلم، وابن ماجه في التفسير. التقريب: ٦٨٨٢.
  - ٣) بشر بن عمارة: الخثعمي، المكتب، الكوفي، ضعيف، أخرج له ابن ماجه في التفسير. التقريب: ٦٩٧.
- ٤) أبو روق: هو عطية بن الحارث، أبو روق الهمداني، الكوفي، صاحب التفسير، صدوق، أخرج له أبو داود،
   والنسائي، وابن ماجه. التقريب: ٤٦١٥.
  - ٥) الضحاك بن مزاحم: الهلالي، صدوق كثير الإرسال، تقدم في الحديث رقم (٩).

### الحكم على الإسناد:

الأثر ضعيف بهذا الإسناد لسببين، الأول أنه من طريق بشر بن عمارة وهو ضعيف، والثاني أنه مرسل فالضحاك لم يسمع من ابن عباس على الصحيح.

وقد أخرجه أيضاً الطبراني في الدعاء برقم (٩٩٢)، كلهم من طريق المنجاب بن الحارث، عن بشر بن عمارة، عن أبي روق، عن الضحاك، عن ابن عباس به بمثله إلى قوله: تسمعون صوته.

(۲۷۰) وأخرج أبو الشيخ، عن ابن عمرو<sup>(۱)</sup>، أنه سئل عن الرعد، فقال: وَكّله الله بسياقة السحاب، فإذا أراد الله أن يسوقه إلى بلدة أمره فساقه، فإذا تفرق عليه زجره بصوته حتى يجتمع، كما يَرُدّ أحدكم ركابه. (۲)

(۲۷۱) وأخرج ابن مردویه، عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله ﷺ سئل<sup>(۳)</sup> عن منشأ السحاب، فقال: "إن ملكاً موكل بالسحاب، يلُم القاصية (٤) ويلحم (٥) [ الدانية] (٢)، في يده مخراق، فإذا رفع برقت، وإذا زجر رعدت، وإذا ضرب صعقت (٧)". (٨)

(٨) لم أقف على تفسير ابن مردويه.

لكن أشار إليه الحافظ ابن حجر في الإصابه (٢٨١/٢)، وعزاه إلى ابن مردويه في تفسيره، من طريق أبي عمران الحراني، عن ابن جريج، عن عطاء، عن حابر، أن حزيمة بن ثابت وليس بالأنصاري، سأل النبي الله وذكر بعضه وليس فيه هذا الجزء من الحديث.

وقد أخرجه أيضاً الطبراني في الأوسط برقم (٧٧٣١)، ومن طريقه أبو موسى المديني في كتاب التتمة - كما في توضيح المشتبه لابن ناصر الدين (٢٢٤/٣)-، ومن طريق أبي موسى أخرجه ابن الأثير في أسد الغابة (١٦٥/٢)، كلهم من طريق أبي عمران الحراني، عن ابن حريج، عن عطاء، عن حابر بن عبد الله به ضمن حديث مطول.

قال أبو موسى المديني - كما في أسد الغابة -: رواه أبو معشر وعبيد بن حكيم، عن ابن حريج، عن الزهري مرسلاً، وقال: حزيمة بن حكيم السلمي ثم البهزي.

وقد أخرج الرواية المرسلة التي أشار إليها أبو موسى المديني: ابن عساكر في تاريخه (٧٢/١٣)، من طريق عبيد بن حكيم، عن ابن حريج، عن الزهري، قال قدم خزيمة بن حكيم السلمي ثم البهزي على خديجة ابنة خويلد...وذكر الحديث ضمن خبر مطول وليس فيه شيء مما ذكر في هذا الحديث.

وذكر ابن حجر في الإصابة (٢٨١/٢) أنه روي عن منصور بن المعتمر، عن قبيصة، عن حزيمة بن حكيم.

\_

<sup>(</sup>١) في (ش): ابن عمر.

<sup>(</sup>٢) لم أجده.

<sup>(</sup>٣) في الدر المنثور للمؤلف (٢٢٠/٤) أن السائل هو حزيمة بن ثابت وليس هو الأنصاري ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) هي المنفردة عن القطيع البعيدة منه، والمعنى: يقرب البعيد من السحاب كما يقرب الراعـــي المنفــردة عـــن القطيع. ( انظر: لسان العرب، مادة: قصا ).

<sup>(</sup>٥) لاحم الشيء بالشيء أي ألصقه. ( انظر: مختار الصحاح، مادة: لحم ).

<sup>(</sup>٦) هي كذلك عند الطبراني وفي الدر المنثور، وفي جميع النسخ: الرابية، ولم أحد لها معني مناسب للسياق.

والدانية مؤنث الداني، من الدنو وهو القرب، والمعنى: يلصق القريب من السحاب ببالباقي كما يفعل الراعبي بقطيعه. ( انظر: المعجم الوسيط ٢٩٩/١).

<sup>(</sup>٧) في الأصل و (غ): صفقت، والمثبت من (ش) وهو الموافق للمصادر التي أوردت الحديث.

.....

\_\_\_\_\_

\_

الإسناد: قال الطبراني: حدثنا محمد بن يعقوب الخطيب الأهوازي، نا محمد بن عبد الرحمن السلمي، نا أبو عمران الحراني يوسف بن يعقوب، نا ابن حريج، عن عطاء، عن حابر بن عبد الله به.

### رجال الإسناد:

1) محمد بن يعقوب الخطيب الأهوازي: هو محمد بن يعقوب بن إسحاق الخطيب الأهوازي، أبو العباس، روى عن حفص بن عمرو الربالي، وعيسى بن أبي حرب الصفار، ومعمر بن سهل الأهوازي، ويعقوب بن إسحاق القلوسي، روى عنه الطبراني، وابن حبان، والعسال.

قلت: لم أحد من ترجم له، وما ذكرته مستفاد من تتبع الأسانيد التي ذكر فيها، و لم أحد فيه حرحاً ولا تعديلاً. انظر: صحيح ابن حبان (٢٥٣/٢)، والمعجم الصغير للطبراني (٨٣٩)، والمعجم الكبير (١٧٨/٦) و (١٢٧/٧) و (٨٢/٨)، ومعجم ابن المقرئ برقم (٢٤٣).

عمد بن عبد الرحمن: بن عبد الصمد السلمي، يروى عن أبي حذيفة والبصريين، روى عنه أهل الأهــواز،
 ذكره ابن حبان في الثقات وقال: مستقيم الحديث. وقال عنه ابن حجر: مجهول.

انظر: الثقات لابن حبان (٩/٩)، ولسان الميزان (٦/٣٣٠).

٣) أبو عمران الحراني يوسف بن يعقوب: ذكر الحافظ ابن حجر أنه يروي عن ابن جريج خبراً باطلاً طويلاً، وعنه إنسان مجهول واسمه محمد بن عبد الرحمن السلمي، ثم ساق إسناد الطبراني وذكر هذا الحديث، ولم أجد فيه جرحاً ولا تعديلاً.

انظر: لسان الميزان (٦/٣٠٠).

- ٤) ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، ثقة فقيه، يدلس، تقدم في الحديث رقم (٥٢).
  - عطاء بن أبي رباح: ثقة، تقدم في الحديث رقم (١٢).

### الحكم على الإسناد:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف، لجيئه من طريق محمد بن عبد الرحمن السلمي وهو مجهول، وفيه أبو عمران الحراني لم أحد فيه حرحاً ولا تعديلاً.

وقد قال ابن حجر عن هذا الحديث في الإصابة: وفيه غريب كثير، وإسناده ضعيف جداً مع انقطاعه. وقال أيضاً في اللسان في ترجمة أبي عمران الحراني: يروي عن ابن حريج خبراً باطلاً طويلاً. (۲۷۲) وأخرج ابن أبي الدنيا في المطر، وأبو الشيخ، عن ابن عباس، قال: البرق ملك يتراءى. (١)

(١) هو عند ابن أبي الدنيا في المطر والرعد والبرق برقم (٢٢٤)، وأبي الشيخ في العظمة برقم (٧٧٦)، كلهم من طريق أبي بكر بن أبي طالب، عن على بن عاصم، عن جويبر، عن الضحاك، عن ابن عباس به.

الإسناد: قال ابن أبي الدنيا: حدثنا أبو بكر بن أبي طالب، أخبرني علي بن عاصم، عن جويبر، عن الضحاك، عن ابن عباس به.

#### رجال الإسناد:

1) أبو بكر بن أبي طالب: هو يحيى بن أبي طالب، واسم أبي طالب: حعفر بن عبد الله بن الزبرقان، يقال مولى العباس بن عبد المطلب عتاقة، وكنية يحيى أبو بكر، وهو أخو العباس والفضل، وأصلهم من واسط، حدّث عن علي بن عاصم، ويزيد بن هارون، وأبي داود الطيالسي وغيرهم، روى عنه أبو بكر بن أبي الدنيا، ويحيى بن صاعد، وأبو الحسين بن المنادي وغيرهم، قال أبو حاتم: محله الصدق. وقال أبو عبيد الآجري: خط أبو داود علي حديث يحيى بن أبي طالب. وقال الدارقطني: لا بأس به، ولم يطعن فيه أحد بحجة، وذلك أن موسى بن هارون قال: أشهد على يحيى بن أبي طالب أنه يكذب. وقال الذهبي: عني في كلامه ولم يعن في الحديث. وقال الخطيب: سألت أبا بكر البرقاني عن يحيى بن أبي طالب والحارث بن أبي أسامة ففضل يحيى، وقال أمرني أبو الحسن الدارقطني أن أحرج عنهما في الصحيح. مات سنة خمس وسبعين ومائتين.

انظر: الجرخ والتعديل (۱۳٤/۹)، وسؤالات الحاكم ص۹۵، وتاريخ بغــداد (۲۲۰/۱۶)، ولســـان الميــزان (۲۲۲/۲).

- ٢) علي بن عاصم: الواسطي، التيمي مولاهم، صدوق، يخطىء ويصر، تقدم في الحديث رقم (١٧٣).
  - ٣) جويبر: هو ابن سعيد الأزدي، راوي التفسير، ضعيف جداً، تقدم في الحديث رقم (١٣٨).
    - ٤) الضحاك: هو بن مزاحم الهلالي، صدوق كثير الإرسال، تقدم في الحديث رقم (١٠).

### الحكم على الإسناد:

الأثر بهذا الإسناد ضعيف جداً، فهو من طريق جويبر وهو ضعيف جداً، والضحاك عن ابن عباس منقطع.

(۲۷۳) وأخرج ابن أبي حاتم، وأبو الشيخ، عن كعب، قال: البرق تصفيق الملك البرد<sup>(۱)</sup>، لو ظهر لأهل الأرض لصعقوا.<sup>(۲)</sup>

\_\_\_\_\_

وقد أخرجه ابن أبي الدنيا في المطر والبرق والرعد برقم (١٢٧)، كلهم من طريق حماد بن سلمة، عن عبد الجليل بن عطية، عن شهر بن حوشب، عن كعب به بنحوه.

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، ثنا أبو سلمة، ثنا حماد – يعني ابن سلمة –، عن عبد الجليل، عن شهر بن حوشب، قال عبد الله بن عمرو لرجل: سل كعباً عن البرق. فقال كعب: البرق تصفيق ملك البرد، وحكى حماد بيده: لــو ظهر لأهل الأرض لصعقوا.

### رجال الإسناد:

- ١) أبو حاتم الرازي: أحد الحفاط، تقدم في الحديث (٣٤).
- ٢) أبو سلمة: هو موسى بن إسماعيل التبوذكي، ثقة ثبت، تقدم في الحديث رقم (٤٩).
  - ٣) حماد بن سلمة: ثقة، تقدم في الحديث رقم (٤٥).
  - ٤) عبد الجليل بن عطية: صدوق يهم، تقدم في الحديث رقم (١٠٠).
  - ٥) شهر بن حوشب: صدوق كثير الأوهام، تقدم في الحديث (٦٧).

### الحكم على الإسناد:

الأثر بهذا الإسناد ضعيف، لجيئه من طريق شهر بن حوشب وفيه ضعف، ثم إن روايته عن كعب مرسلة ذكر ذلك صاحب جامع التحصيل ص١٩٧٠.

<sup>(</sup>١) هكذا في جميع النسخ، وعند ابن أبي حاتم: ملك البرد، وعند ابن أبي الدنيا: تصفيق الملك للبرد، وعند أبي الشيخ: تصفيق الملك للبرق، والله أعلم بالصواب.

<sup>(</sup>٢) هو عند ابن أبي حاتم (٥٦/١) في تفسيره، وأبي الشيخ في العظمة برقم (٧٧٧).

(۲۷٤) وأخرج ابن مردويه، عن عمرو بن بجاد / الأشعري، قال: قال رسول الله [۲۲/ب] عند الله العنان، والرعد ملك يزجر السحاب، والبرق طرف ملك، يقال له: روفيل ".(١)

(١) لم أقف على كتاب ابن مردويه.

والحديث أورده ابن حجر في الإصابة (٢٠٦/٤) في ترجمة عمرو بن بجاد الأشعري أبو أنــس، وعــزاه إلى ابــن مردويه في تفسيره، من طريق حديجة بنت عمران ابن أبي أنس، قال: واسمه عمرو بن بجاد الأشعري، وذكر الحديث وليس فيه ذكر: روفيل. ثم قال: في إسناده الكديمي، وهو ضعيف، وفيه من لا يعرف أيضاً.

وكذا أورده ابن الأثير في أسد الغابة (٢١١/٤)، في ترجمة عمرو بن بجاد أبو أنس الأشعري، وقال: روى عمرو بن عبد السلام بن عمران بن أبي أنس، عن حديجة بنت عمران بن أبي أنس، عن أبيها، عن جدها أبي أنس واسمه عمرو بن بجاد الأشعري وذكر الحديث دون ذكر روفيل، ثم قال: أخرجه أبو موسى. (٢٧٥) وأخرج ابن أبي حاتم، عن محمد بن مسلم، قال بلغنا: أن البرق ملك له أربعة وجوه: وجه إنسان، ووجه ثور، ووجه نسر، ووجه أسد، فإذا مصع<sup>(١)</sup> بذَنبه فذلك البرق.<sup>(٢)</sup>

\_\_\_\_\_

وقد أخرجه ابن جرير في تفسيره (١٥٣/١)، من طريق هشام، عن محمد بن مسلم به.

الإسناد: قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا هشام بن عبيدالله الرازي، عن محمد بن مسلم به.

### رجال الإسناد:

٦) أبو حاتم الرازي: أحد الحفاط، تقدم في الحديث رقم (٣٤).

٧) هشام بن عبيد الله الرازي: روى عن مالك، وابن أبي ذئب، وعنه أبو حاتم، وأحمد بن الفرات وجماعة، قال أبو حاتم: صدوق، ما رأيت أعظم قدراً منه بالري، ومن أبي مسعر بدمشق. وقال ابن أبي حاتم: هو ثقة يحتج بحديثه. وقال ابن حبان: يهم في الروايات ويخطىء إذا روى عن الأثبات، فلما كثر مخالفته الأثبات بطل الاحتجاج به. ثم ذكر له حديثان باطلان، لكن أجاب عنهما ابن حجر ورد التهمة عن هشام وبرأه منهما.

انظر: الجرح والتعديل (٦٧/٩)، والمجروحين (٩٠/٣)، وتهذيب التهذيب (٢١/١٦)، واللسان (٦/١٩).

٨) محمد بن مسلم: الطائفي، صدوق يخطىء، تقدم في الحديث رقم (١١٤).

### الحكم على الإسناد:

الأثر إسناده صحيح إلى محمد بن مسلم، فرجاله كلهم ثقات، لكنه منقطع بعد محمد فقد ذكره بلاغاً.

<sup>(</sup>١) المصع: التحريك، وقيل: هو عدوٌّ شديد يحرَك فيه الذنب. ( انظر: لسان العرب، مادة: مصع).

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه عند ابن أبي حاتم في تفسيره، لكن أورده ابن كثير عنه مسنداً في تفسيره (٢/٢٥)، وفي والنهاية (٣٩/١)، فقال: وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا هشام بن عبيدالله الرازي، عن محمد بن مسلم وذكره.

## ما جاء في إسماعيل التكليكال

(٢٧٦) أخرج الطبراني في الأوسط، وأبو الشيخ، عن أبي سعيد<sup>(۱)</sup>، أن النبي على حين عرج به قال: " إن في السماء لملكاً يقال له: إسماعيل، على سبعين ألف ملك، كل ملك على سبعين ألف ملك، كل ملك منهم على سبعين ألف ملك ".<sup>(۲)</sup>

(١) في الأصل: أبي سعد، والمثبت من (ش) و (غ) وهو الصواب.

وسيأتي الكلام عليه في الحديث الذي بعده.

<sup>(</sup>٢) هوعند الطبراني في الأوسط برقم (٧٠٩٧)، وأبي الشيخ في العظمة برقم (٤٠٢)، كلاهما مــن طريــق أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري الله به.

(۲۷۷) وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه، والبيهقي في الدلائل، عن أبي سعيد، قال: حدثنا رسول الله على عن ليلة أُسري به فذكر الحديث، إلى أن قال: " فصعدت أنا وجبريل، فإذا أنا بملك يقال له: إسماعيل، وهو صاحب سماء الدنيا، وبين يديه سبعون ألف ملك، مع كل ملك جنده مائة ألف ".(١)

(١) هو عند ابن جرير في تفسير (١٢/١٥ و١٤)، والبيهقي في دلائل النبوة (٣٩٠/٢)، ومن عــداهم لم أقــف على مصادرهم.

وقد أخرجه أيضاً عبد الرزاق في تفسيره (٣٦٥/٢)، والحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في بغية الباحث برقم (٢٧)، والآجري في الشريعة برقم (١٠٢٧)، والطبراني في المعجم الأوسط برقم (٧٠٩٧)، وفي الصغير رقم (٩٥٨)، وأبو الشيخ في العظمة برقم (٤٠٢)، وابن عساكر في تاريخه (٩٠٩/٣)، كلّهم من طريق أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري به بألفاظ مختلفة ضمن حديث طويل.

الإسناد: قال عبد الرزاق: عن معمر، قال: حدثني أبو هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري به.

### رجال الإسناد:

- ١) معمر: بن راشد الأزدي، ثقة ثبت فاضل، تقدم في الحديث رقم (٢٤).
- أبو هارون العبدي: هو عمارة بن جوين، مشهور بكنيته، متروك، ومنهم من كذبه، شيعي مات سنة أربع
   وثلاثين ومائة، أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد، والترمذي، وابن ماجه. التقريب: ٤٨٤٠.

### الحكم على الإسناد:

الحديث إسناده ضعيف حداً، لأنه من طريق أبي هارون العبدي وهو متروك بل كذبه بعضهم.

وقد قال ابن حجر عن هذا الحديث: ضعيف جداً. ثم قال: وإذا ضمت بعض هذه الطرق إلى بعض عرف أن للحديث أصلا. ( انظر: الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع ص ١٠٨).

(٢٧٨) وأخرج(١) أبو الشيخ، عن عكرمة، قال: إن في السماء ملكاً يقال له: إسماعيل، لو أُذِن له ففتح (٢) أُذُناً من آذانه [ فسبح الله ] (٣)، لمات من في السماوات والأرض. (٤)

(١) بياض في الأصل.

(٤) هو عند أبي الشيخ في العظمة برقم (٢٩).

وقد أحرجه أبو نعيم في الحلية (٣٤١/٣)، من طريق أبي الشيخ.

الإسناد: قال أبو الشيخ: حدثنا محمد بن سهل، حدثنا سلمة بن شبيب، حدثنا إبراهيم بن الحكم، عن أبيه، عن عكرمة رحمه الله تعالى به.

### رجال الإسناد:

١) محمد بن سهل: بن الصباح المعدل، أبو جعفر، عنده المسند والمصنفات، أروى الناس عن أبي مسعود، وكان أبو مسعود يوجب له ويصحح سماعه منه بيده، يروي عن حميد بن مسعدة، وعمرو بن على، وسلمة بن شــبيب، وعبد الله بن عمر، توفي سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة.

انظر: طبقات المحدثين بأصبهان (٦٠٣/٣)، وتاريخ أصبهان (٢٢٥/٢).

- ٢) سلمة بن شبيب: المسمعي، ثقة، تقدم في الحديث رقم (١٦).
- ٣) إبراهيم بن الحكم: بن أبان العدي، ضعيف وصل مراسيل، أخرج له ابن ماجه في التفسير. التقريب: ١٦٦.
  - ٤) الحكم بن أبان: صدوق وله أوهام، تقدم في الحديث رقم (١١٨).
    - ٥) عكرمة مولى ابن عباس: ثقة، تقدم في الحديث رقم (٤).

### الحكم على الإسناد:

الأثر بهذا الإسناد ضعيف، فيه إبراهيم بن الحكم وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: فتح، وما أثبته من باقى النسخ وهو الموافق لمصادر الأثر.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: فتح الزجر، وهو خطأ ولا معنى له، وما أثبته من باقي النسخ وهو الموافق لمصادر الأثر.

(۲۷۹) وأخرج العدني في مسنده، عن علي قال: لما كان قبل وفاة رسول الله بشلاث، أهبط الله إليه جبريل، فقال: يا أحمد، إن الله أرسلني إكراما لك، وتفضيلا لك، وخاصة لك، أسألك عمّا هو أعلم به منك، يقول: كيف تحدك؟. قال: "أحدني يا جبريل مكروباً، ثم جاءه اليوم الثاني، فذكر مثله سواء، ثم جاء اليوم الثالث فذكر مثله، قال: وهبط مع جبريل ملك في الهواء، يقال له: إسماعيل، على سبعين ألف ملك، فقال له جبريل: يا أحمد، هذا ملك الموت يستأذن عليك، ولم يستأذن على آدمي قبلك، ولا يستأذن على آدمى بعدك. (۱)

قال ابن أبي عمر - كما في المطالب العالية -: حدثنا محمد بن جعفر بن محمد، قال: كان أبي يذكره، عن أبيه، عن جده، عن علي ، قال: إنه دخل عليه نفر من قريش، فقال: ألا أحدثكم عن أبي القاسم ، قال: بله، فذكره بمثله مع زيادة في آخره.

### رجال الإسناد:

- ١) محمد بن جعفر بن محمد: أبو جعفر الديباج، لا بأس به، تقدم في الحديث رقم (٦٩).
  - ٢) جعفر بن محمد: أبو عبد الله الصادق، صدوق، تقدم في الحديث رقم (٦٩).
    - ٣) محمد بن علي: أبو جعفر الباقر، ثقة، تقدم في الحديث رقم (٦٩).
- ٤) علي بن الحسين: بن علي بن أبي طالب الهاشمي، زين العابدين، ثقة، تقدم في الحديث (٣٨).

### الحكم على الإسناد:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف لأنه منقطع، فعلي بن الحسين لم يدرك حده علي بن أبي طالب ، نص على ذلك أبو زرعة كما في جامع التحصل ص٢٤٠.

وقد تقدم الكلام على روايات هذا الحديث وكلام ابن حجر فيه في الحديث رقم (١٧٦).

<sup>(</sup>١) هو عند ابن أبي عمر العدن - كما في المطالب العالية برقم (٤٣٢٦) -.

ومن طريقه أخرجه السهمي في تاريخ حرجان ص٣٦٣، وأورده المصنف في الخصائص الكبرى (٤٧٨/٢) وعزاه لابن أبي عمر مسنداً.

(۲۸۰) وأخرجه (۱) الشافعي (۲) في سننه بلفظ: فقال له: إسماعيل على مائة ألف ملك، كل ملك منهم على مائة ألف ملك. (۳)

قلت: وقع في المطبوع (عن القاسم بن عبد الله بن عمر، عن حفص) وهو خطأ مطبعي وصوابه (عن القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص) فهكذا سياق نسبه، وهو يروي عن جعفر بن محمد مباشرة.

### رجال الإسناد:

القاسم بن عبد الله بن عمر: بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، العمري، المدني، متروك، رماه أحمد بالكذب، مات بعد الستين ومائة، أخرج له ابن ماجه. التقريب: ٥٤٦٨.

٢) جعفر بن محمد: أبو عبد الله الصادق، صدوق، تقدم في الحديث رقم (٦٩).

٣) محمد بن على: أبو جعفر الباقر، ثقة، تقدم في الحديث رقم (٦٩).

### الحكم على الإسناد:

إسناده شديد الضعف، لأجل القاسم بن عبد الله فهو متروك.

وقد حكم عليه الحافظ ابن حجر بالوضع كما تقدم في الحديث رقم (١٧٦).

<sup>(</sup>١) في الأصل و (غ): وأخرج، وما أثبته من (ش) وهو أصوب والملائم للسياق.

<sup>(</sup>٢) في (ش) و (غ): اليافعي، وهو تصحيف ظاهر.

<sup>(</sup>٣) هو عند الشافعي كما في السنن المأثورة عنه من رواية الطحاوي برقم (٣٩٠)، عن القاسم بن عبد الله بــن عمر بن حفص، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: أن رجالاً من قريش دخلوا على أبيه علي بن الحسين، وذكر حديث وفاة النبي على.

(٢٨١) وأخرج البيهقي في الدلائل بلفظ: فلما كان اليوم الثالث هبط إليه جبريل معه ملك الموت، ومعهما ملك في الهواء يقال له: إسماعيل، على سبعين ألف ملك. (١)

\_\_\_\_\_

(۱) هو عند البيهقي في دلائل النبوة (٢١٠/٧ و ٢٦٧)، قال: أحبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: أحبرنا أبو سعيد أمهد بن محمد بن عمرو الأحمسي، قال: حدثنا الحسين بن حميد بن الربيع اللخمي، قال: حدثنا عبد الله بن أبي زياد، قال: حدثنا سيار بن حاتم، قال: حدثنا عبد الواحد بن سليمان الحارثي، قال: حدثنا الحسن بن علي، عن على، قال: لما كان قبل وفاة... وذكر الحديث بطوله.

### رجال الإسناد:

١) أبو عبد الله الحافظ: هو الحاكم النيسابوري، المعروف بابن البيّع، إمام حافظ، تقدم في الحديث رقم (٦٥).

٢) أبو سعيد أحمد بن محمد بن عمرو الأحمسي: من شيوخ الحاكم، وقد صحح له في المستدرك، لم أحد لـــه ترجمة.

") الحسين بن حميد بن الربيع: بن حميد بن مالك بن سحيم اللخمي، الخزاز، الكوفي، أبو عبيد الله، كان فهماً عارفاً، وله كتاب مصنف في التاريخ، روى عن أبي نعيم الفضل بن دكين، وأبي بكر بن أبي شيبة، وأحمد بن يونس وغيرهم، وروى عنه محمد بن عمر الكاغذي، ومحمد بن عبد الله بن عمران، وأبو عمرو بن السمان وغيرهم، كذبه مطين، وذكره ابن عدي والهمه، مات سنة اثنتين وثمانين ومائتين.

انظر: تاريخ بغداد (٣٨/٨)، المغني في الضعفاء (١٧٠/١)، ولسان الميزان (٢٨٠/٢).

عبد الله بن أبي زياد: هو عبد الله بن الحكم بن أبي زياد القَطَواني، أبو عبد الرحمن الكوفي، الدهقان،
 صدوق، مات سنة خمس و خمسين ومائتين، أخرج له أبو داود، والترمذي، وابن ماجة. التقريب: ٣٢٨٠.

٥) سيّار بن حاتم: العَنَزي، صدوق له أوهام، تقدم في الحديث رقم (٦٥).

٦) عبد الواحد بن سليمان الحارثي: لم أحد له ترجمة.

الحسن بن علي: قال ابن أبي حاتم: الحسن بن علي روى عن محمد بن علي أبي جعفر، عن علي في وفاة النبي
 الحسن بن علي هذا فقال: وي عنه عبد الواحد بن سليمان المازي – كذا في المطبوع –، سئل أبو زرعة عن الحسن بن علي هذا فقال: لا أعرفه.

انظر: الجرح والتعديل (١٩/٣).

٨) محمد بن علي: أبو جعفر الباقر، ثقة، تقدم في الحديث رقم (٦٩).

## الحكم على الإسناد:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف جداً، ففيه الحسين بن حميد بن الربيع كذبه مطين، وفي الإسناد أيضاً من لا يعرف، وهو مع ذلك معضل فمحمد بن على لم يلق على بن أبي طالب لا هو ولا أبوه ومع ذلك رفعه.

وقد قال ابن عساكر: هذا حديث حسن مرسل. ( انظر: الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين ص١٠٨).

قلت: كونه مرسل فنعم، أما أن يكون حسناً فلا يسلم له بذلك لما بينت.

# ما جاء في صَدْلقَن (١) التَلْيِيْلِمْ

(٢٨٢) أخرج أبو الشيخ، عن شهر بن حوشب قال: إن لله تعالى ملكاً يقال له: صدلقن، إن بحور الدنيا لتسع<sup>(٢)</sup> في نُقرة<sup>(٣)</sup> إلهامه. (٤)

(١) ضبطت في (ش): صَدْلُقَن بضم اللام، وفي (غ): صَدْلَقن بفتح اللام.

(٢) في الأصل: لتتسع، وما أثبته هو الموافق لمصدر الحديث.

(٣) النقرة بالضم: الوهدة المستديرة في الأرض ليست بكبيرة، ويقولون: احتجم في نقرة القفا، هي وهدة فيها. ( انظر: تاج العروس، مادة: نقر ).

(٤) هو عند أبي الشيخ في العظمة برقم (٣٣٠).

الإسناد: قال: حدثنا جعفر بن أحمد، حدثنا ابن حميد، حدثنا عمر بن هارون، عن عبد الجليل بن عطية القيسي، عن شهر بن حوشب به.

### رجال الإسناد:

١) جعفر بن أحمد: بن فارس، قال الذهبي: كان محدثًا فاضلاً له تصانيف. تقدم في الحديث رقم (١٦).

٢) ابن حميد: هو محمد بن حميد الرازي، حافظ ضعيف، تقدم في الحديث رقم (٣٩).

٣) عمر بن هارون: بن يزيد الثقفي مولاهم، البلخي، متروك، وكان حافظاً، مات سنة أربع وتسعين ومائـــة، أخرج له الترمذي، وابن ماجه. التقريب: ٤٩٧٩.

٦) عبد الجليل بن عطية القيسي: صدوق يهم، تقدم في الحديث رقم (١٠٠).

٤) شهر بن حوشب: صدوق كثير الأوهام، تقدم في الحديث (٦٧).

### الحكم على الإسناد:

الأثر بهذا الإسناد ضعيف حداً، فهو من طريق ابن حميد الرازي وهو ضعيف، وعمر بن هارون وهو متروك.

## ما جاء في زيافيل

(۲۸۳) أخرج أبو الشيخ، من طريق أبي جعفر، عن أبيه، قال: كان لذي القرنين القرنين خليل من الملائكة يقال له: زيافيل<sup>(۱)</sup>، وكان يأتيه فيزوره، فقال له: حدثني كيف كانت عبادتكم في السماء؟. قال: في السماء ملائكة قيام / لا يجلسون أبداً، ومنهم ساجد لا يرفع رأسه أبداً، وراكع لا يستوي أبداً، ورافع وجهه لا يطرف، شاخص أبداً، يقول: سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح، رب ما عبدناك حق عبادتك. (۲)

[1/77]

الإسناد: قال أبو الشيخ: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الآملي، عن محمد بن الفضل، عن سفيان بن وكيع، حدثنا أبي، عن معمر بن سام، عن أبي جعفر، عن أبيه به بنحوه مع زيادة في آخره.

#### رجال الإسناد:

١) عبد الرحمن بن عبد الله الآملي: لم أحد له ترجمة.

٢) محمد بن الفضل: هو محمد بن الفضل بن حاتم النجار، أبو بكر الآملي الطبري، روى عن أحمد بن عبدالرحمن المخزومي، وإسحاق بن راهويه، وإسماعيل بن بمرام الكوفي، وعنه أبو زرعة أحمد بن محمد الفامي، وأحمد بن عبيد الصفار، وأبو بكر الشيباني الطبري، وأبو بكر محمد بن يجيى بن هلال البردعي.

قلت: لم أجد فيه جرحاً ولا تعديلاً.

انظر: تاریخ جرجان ص۳٦٧، وتاریخ بغداد (۲۰۸/۱)، والجامع لأخلاق الراوي (۲۸٦/۱)، والسنن الکبری للبیهقی (۶۸۶/۲)، وتاریخ دمشق (۲۷/۲۱) و (۲۰۶/۲۱)، والأنساب (۶۱۶/۱).

٣) سفيان بن وكيع: بن الجراح، أبو محمد الرؤاسي، الكوفي، كان صدوقاً، إلا أنه ابتلي بورّاقه، فأدخل عليه ما ليس من حديثه، فنُصح فلم يقبل، فسقط حديثه، أخرج له الترمذي، وابن ماحه. التقريب: ٢٤٥٦.

\_

<sup>(</sup>۱) في جميع النسخ: ريافيل، وهو في مصادره عند أبي الشيخ وابن عساكر في تاريخه وكذا مختصر تاريخه: زيافيل، وهو كذا في الحديث الذي بعده، وقد أورد هذا الخبر ابن الجوزي في المنتظم (٢٨٩/١)، وشهاب الدين النويري في نهاية الأرب (٢٢/١٤)، وابن حجر في الإصابة (٢٩١/٢) وفي الزهر النضر ص٧٢، وكلهم ذكروه باسم: رفائيل.

<sup>(</sup>٢) هو عند أبي الشيخ في العظمة برقم (٩٦٦).

وقد أخرجه ابن عساكر في تاريخه (٣٤٧/١٧)، كلاهما من طريق سفيان بن وكيع، عن أبيه، عن معمر بن سام، عن أبي جعفر، عن أبيه به.



.....

\_\_\_\_

\_

٤) وكيع: هو وكيع بن الجراح بن مليح الرُؤاسي، أبو سفيان الكوفي، ثقة حافظ عابد، مات في آخر سنة ست
 وأول سنة سبع وتسعين ومائة وله سبعون سنة، أخرج له الجماعة. التقريب: ٧٤١٤.

- معمر بن سام: هو معمر بن يجيى بن سام الضبي، الكوفي، وقد ينسب لجده، ويقال معمر بالتشديد، مقبول،
   أخرج له البخاري. التقريب: ٦٨١٤.
  - ٦) أبو جعفر: هو محمد بن على الحسيني الهاشمي، أبو جعفر الباقر، ثقة فاضل، تقدم في الحديث رقم (٦٩).
    - ٧) على بن الحسين: بن على بن أبي طالب الهاشمي، زين العابدين، ثقة، تقدم في الحديث (٣٨).

### الحكم على الإسناد:

الأثر ضعيف الإسناد، لأجل سفيان بن وكيع فهو ساقط الحديث، وفي الإسناد من لا يعرف ومن لم أحــد فيــه حرحاً ولا تعديلاً.

(٢٨٤) وأخرج ابن أبي حاتم، عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، قال: كان لذي القرنين صديق من الملائكة يقال له: زرافيل<sup>(۱)</sup>، وكان لا يزال يتعاهده بالسلام، فقال له ذو القرنين: يا زرافيل<sup>(۱)</sup> هل تعلم شيئا يزيد في طول العمر؟. ليزداد<sup>(۲)</sup> شكراً وعبادة، قال: ما لي بذلك من علم، ولكن سأسأل لك عن ذلك في السماء. فعرج زرافيل إلى السماء، فلبث ما شاء الله أن يلبث، ثم هبط، فقال: إني قد سألت عما سألتني عنه، فأخبرت أن لله عيناً في ظلمة هي أشد بياضاً من اللبن، وأحلى من الشهد، من شرب منها شربة لم يمت حتى يكون هو الذي يسأل الله الموت.<sup>(۳)</sup>

وقد أخرجه بحشل في تاريخ واسط ص١٩٤، ومن طريقه ابن العديم في بغية الطلب في تاريخ حلب (١٩٤٤). وأورده المصنف في الدر المنثور (٤٤٤/٥)، وعزاه لأبي الشيخ و لم أحده.

الإسناد: قال بحشل: ثنا محمد بن وزير، قال: ثنا محمد بن صالح البطيخي الواسطي، قال: ثنا العباس بن الفضل، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن محمد بن علي به يمثله مطولاً.

#### رجال الإسناد:

١) محمد بن الوزير: بن قيس العبدي الواسطي، ثقة عابد، مات سنة سبع و خمسين ومائتين، أخرج له الترمذي.
 التقريب: ٦٣٧٠.

٢) محمد بن صالح البِطيّخي الواسطي: أبو إسماعيل، مولى ثقيف، من أهل واسط، سكن بغداد، روى عن مالك بن أنس، والحجاج بن دينار، والعباس بن الفضل الأنصاري، روى عنه الحسن بن عرفة، وبندار، ومحمد بن السوزير الواسطي، ذكره ابن حبان في الثقات وقال: يغرب. وقال الذهبي: لم يضعفه أحد.

انظر: الكنى والأسماء ص٥٨، والثقات (٩/٥٥)، والجرح والتعـــديل (٢٨٨/٧)، وتــــاريخ بغـــداد (٣٥٥/٥)، والأنساب للسمعاني (٣٦٧/١)، وتاريخ الإسلام (٣٥٣/١٤).

٣) العباس بن الفضل: بن عمرو بن عبيد بن حنظلة بن رافع الأنصاري الواقفي، نزيل الموصل وقاضيها في زمن الرشيد، متروك، والهمه أبو زرعة، وقال ابن حبان: حديثه عن البصريين أرجى من حديثه عن الكوفيين، أحرج له ابن ماحه. التقريب: ٣١٨٣.

٤) القاسم بن عبد الرحمن: الأنصاري، روى عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين، والزهري، روى عنه عيسى بن يونس، والقاسم بن مالك المزني، والعباس بن الفضل الأنصاري، قال عنه ابن معين: ليس بشيء. وقال مرة: ضعيف حداً. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث مضطرب الحديث. وقال أبو زرعة: منكر الحديث. وقال ابن المديني: مجهول.

\_

<sup>(</sup>١) في (غ): ريافيل.

<sup>(</sup>٢) هكذا في جميع النسخ، وفي تاريخ واسط وحلب: فأزداد شكراً، وكلا الوجهين محتمل.

<sup>(</sup>٣) لم أجده في تفسير ابن أبي حاتم.

| <ul> <li>الحبائك في أخبار الملائك</li> </ul> |                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                              |                                     |
|                                              | ما جاء في ذي القرنين <sup>(١)</sup> |

\_

انظر: الجرح والتعديل (١١٢/٧)، وميزان الاعتدال (٥٤/٥)، ولسان الميزان (٢٦/٤).

٥) محمد بن علي: الحسيني الهاشمي، أبو جعفر الباقر، ثقة فاضل، تقدم في الحديث رقم (٦٩).

### الحكم على الإسناد:

الأثر إسناده ضعيف حداً، فالعباس بن الفضل الأنصاري متروك واتهمه أبو زرعة، والقاسم بن عبد الرحمن قال ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو زرعة: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث مضطرب الحديث.

(١) بعدها جملة غير واضحة بمقدار كلمتين في الأصل. وجاء في هامش الأصل عبـــارة: (مطلـــب ذو القـــرنين

=

(٢٨٥) أخرج ابن أبي حاتم، عن جُبير بن نفير: أن ذا القرنين ملك من الملائكة، أهبطه الله إلى الأرض، وآتاه من كل شيء سبباً. (١)

(٢٨٦) وأخرج ابن عبد الحكم في فتوح مصر، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبو الشيخ، عن عمر بن الخطاب، سمع رجلاً ينادي بمنى: يا ذا القرنين. فقال له عمر: ها أنتم قد سميتم بأسماء الأنبياء، فما بالكم وأسماء الملائكة. (٢)

\_\_\_\_\_

=

ملك).

(١) لم أجده.

(٢) هو عند ابن عبد الحكم في فتوح مصر وأحبارها ص٥٠١، وأبي الشيخ في العظمة برقم (٩٧٦).

و لم أحده في المطبوع من تفسير ابن أبي حاتم.

وقد أخرجه ابن هشام في السيرة (١٤٩/٢)، وابن حرير في تفسيره (١٧/١٦)، كلهم من طريق محمد بن إسحاق، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان الكلاعي، عن عمر شه به.

الإسناد: قال ابن إسحاق – كما في سيرة ابن هشام وغيره -: حدثني ثور بن يزيد، عن حالـــد بـــن معـــدان الكلاعي، عن عمر شي به بنحوه، وذكر فيه خبراً مرفوعاً بهذا المعنى.

#### رجال الإسناد:

١) محمد بن إسحاق: إمام المغازي، صدوق يدلس، تقدم في الحديث رقم (٣٨).

قلت: صرح هنا بالسماع فانتفى التدليس.

٢) ثور بن يزيد: ثقة ثبت، تقدم في الحديث رقم (١٦٢).

٣) خالد بن معدان الكلاعي: ثقة عابد، يرسل كثيرا، تقدم في الحديث رقم (١٦٢).

#### الحكم على الإسناد:

الأثر رجال إسناده ثقات لكنه منقطع، فخالد بن معدان لا يُعلم له سماع من عمر بن الخطاب، فقد نص ابن أبي حاتم على الصحابة الذين سمع منهم حالد و لم يذكر فيهم عمر، بل نص أبو زرعة على أنه لم يدرك عائشة، وعمر أقدم منها وفاة، وذكر أبو حاتم أنه لم يسمع من عبادة بن الصامت ومعاذ بن حبل بل ربما كان بينهما اثنان، فعمر من باب أولى، والله أعلم.

انظر: الجرح والتعديل (٣٥١/٣)، وتحفة التحصيل ص٩٣.

# ما جاء في ذي(١) النورين

(٢٨٧) في تاريخ ابن عساكر، أن رجلاً ذكر ذا<sup>(٢)</sup> النورين<sup>(٣)</sup>، فقال رسول الله ﷺ: "لقد ذكر ملكاً عظماً ".<sup>(٤)</sup>

(١) جاء في الأصل هكذا ( ذ النورين ).

(٤) هو عند ابن عساكر في تاريخه (٥٤/٢٥).

وأخرجه أيضاً ابن جرير في تاريخه (٢/٥٢٧)، كلهم من طريق السري بن يجيى، عن شعيب بن إبراهيم التميمي، عن سيف بن عمر، عن سعيد بن عبيد أبو يعقوب، عن أبي ماجد الأسدي، عن الحضرمي بن عامر الأسدي به عناه مطولاً، وجاء فيه أن الرجل المذكور هو حبال ابن أخي طليحة الأسدي الذي ادعى النبوة، وذكر أنه يأتيه ذو النون، وليس ذو النورين، فقال النبي على القد سمى ملكاً عظيماً.

الإسناد: قال ابن حرير: كتب إلي السري بن يجيى، يقول: حدثنا شعيب بن إبراهيم التميمي، عن سيف بن عمر، قال: حدثنا سعيد بن عبيد أبو يعقوب، عن أبي ماجد الأسدي، عن الحضرمي بن عامر الأسدي به بمعناه.

#### رجال الإسناد:

1) السري بن يحيى: بن السري التميمي، الدارمي، أبو عبيدة الكوفي، ابن أخي هناد بن السري، روى عن أبي نعيم، وقبيصة، وأبي غسان النهدي وطبقتهم، وعنه أبو ذر محمد بن محمد بن يوسف، وعبد الله بن حامع الحلواني بن عقدة، وأبو نعيم بن عدي وطائفة، قال ابن أبي حاتم: كان صدوقاً. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن عقدة: توفي سنة أربع وسبعين ومائتين.

انظر: الجرح والتعديل (٢٨٥/٤)، والثقات (٣٠٢/٨)، والمفتنى في سرد الكنى (٣٨٤/١)، وتـــاريخ الإســـــلام (٣٥٣/٢٠).

٢) شعيب بن إبراهيم التميمي: الرفاعي، الكوفي، راوية كتب سيف بن عمر عنه، ذكره ابن عدي في الكامل وقال: ليس بالمعروف، وله أحاديث وأحبار وفيه بعض النكرة، وفيها ما فيه تحامل على السلف. وقال الذهبي: فيه جهالة.

انظر: الكامل في الضعفاء (٤/٤)، وتهذيب الكمال (٣٢٥/١٦)، وميزان الإعتدال (٣٧٧/٣)، لسان الميزان الميزان (٣٥٥/١).

٣) سيف بن عمر: التميمي، صاحب كتاب الردة، ويقال الضبي، ويقال غير ذلك، الكوفي، ضعيف الحديث، عمدة في التاريخ، أفحش ابن حبان القول فيه، مات في زمن الرشيد، أحرج له الترمذي. التقريب: ٢٧٢٤.

=

<sup>(</sup>۱) جاءِ تي الأصل همدا ( د التورين ).

<sup>(</sup>٢) جاء في الأصل هكذا ( ذي النورين ) وهو خطأ نحوي.

<sup>(</sup>٣) الذي عند ابن عساكر في تاريخه ( ذا النون ) وليس ( ذا النورين )، وكذا جاء عند ابن جرير في تاريخه كما سيأتي.

| فبانك في الحبار المارنك | <del></del> |  |  |
|-------------------------|-------------|--|--|
|                         |             |  |  |
|                         |             |  |  |
|                         |             |  |  |

.....

\_\_\_\_\_

\_

ع) سعيد بن عبيد: الطائي، أبو الهذيل الكوفي، ثقة، أخرج له البخاري، وأبو داود، والترمذي، والنسائي.
 التقريب: ٣٢٦١.

- ٥) أبو ماجد الأسدي: لم أعرفه و لم أجد له ترجمة.
- الحضرمي بن عامر الأسدي: ذكر ابن حجر أن له صحبة، وأنه كان مع وفد بني أسد حين قدموا على
   رسول الله ﷺ ليبايعوه.

انظر: الإصابة لابن حجر (٩٥/٢).

### الحكم على الإسناد:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف، لأن فيه شعيب بن إبراهيم ليس بالمعروف وفيه جهالة، وفيه سيف بن عمر وهــو ضعيف، وفيه أبا ماحد الأسدي و لم أحد له ترجمة.

## ما جاء في الديك الطِّيِّيلِمُ (١)

(٢٨٨) أخرج أبو الشيخ، عن أبي بكر بن أبي مريم، قال: حدثني أبو سفيان، قال: إن لله ملكاً في السماء، يقال له: الديك، فإذا سبح في السماء سبحت الديوك في الأرض، يقول: سبحان السبوح القدوس، الرحمن الملك الديان، الذي لا إله إلا هو، فما قالها مكروب أو مريض عند ذلك، إلا كشف الله همه. (٢)

(١) قال ابن القيم رحمه الله في ( المنار المنيف في الصحيح والضعيف ص٥٦) بعد أن سرد عدداً من الأحاديث الموضوعة التي تعرف من سماجة لفظها ومنها حديث: " إن لله ديكاً عنقه مطوية تحت العرش ورجلاه في التخوم " قال: وبالجملة فكل أحاديث الديك كذب إلا حديثاً واحداً " إذا سمعتم صياح الديكة، فسألوا الله من فضله، فإلها رأت ملكاً ".

قلت: قد تبين لي بعد دراسة طرق بعض هذه الأحاديث أن منها ما هو ثابت كما سيأتي.

(٢) هو عند أبي الشيخ في العظمة برقم (٥٣٣)، قال: حدثنا جعفر بن أحمد، حدثنا سلمة فيما أحسب، حدثنا أبو المغيرة، حدثنا أبو بكر بن أبي مريم، قال: حدثنا أبو سفيان رحمه الله تعالى به.

### رجال الإسناد:

- ١) جعفر بن أحمد: بن فارس، قال عنه الذهبي: كان محدثاً فاضلاً، تقدم في الحديث رقم (١٦).
  - ٢) سلمة بن شبيب: المسمعي، ثقة، تقدم في الحديث رقم (١٦).
  - ٣) أبو المغيرة: هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني، ثقة، تقدم في الحديث رقم (١٦).
    - ٤) أبو بكر بن أبي مريم: الغساني، ضعيف، تقدم في الحديث رقم (١٤٨).
- هو والله أعلم محمد بن زياد الألهاني، أبو سفيان الحمصي، ثقة، أخرج لـــه البخـــاري،
   والأربعة. التقريب: ٥٨٨٩.

### الحكم على الإسناد:

الأثر إسناده ضعيف، لمجيئه من طريق أبي بكر بن أبي مريم وهو ضعيف.

(۲۸۹) وأخرج أبو الشيخ، من طريق يوسف بن مهران، قال: حدثني عبد الرحمن (۱) - رجل من أهل الكوفة - قال: بلغني أن تحت العرش ملكاً في صورة ديك، براثنه (۲) من لؤلؤ، وصيصيته (۳) من زبر جد أخضر، فإذا مضى ثلث الليل الأول، ضرب بجناحه وزقا، فقال فقال (ئ): ليقم القائمون. فإذا مضى نصف الليل، ضرب بجناحه وزقا، وقال: ليقم المجتهدون. فإذا مضى ثلثا الليل، ضرب بجناحه وزقا، فقال: ليقم الفحر ضرب بجناحه وزقانان فإذا طلع الفحر ضرب بجناحه وزقانان ليقم القائمون وعليهم أوزارهم. (۷)

- (٤) في (غ): ثم قال.
- (٥) مابين المعكوفتين ليست في (ش).
- (٦) الزقو والزقي مصدر زقا الديك والطائر ونحوهما، أي صاح. ( انظر: لسان العرب، مادة: زقا ).
- (٧) هو عند أبي الشيخ في العظمة برقم (٥٣٠)، قال: حدثنا جعفر بن أحمد، أخبرنا عبد الرحمن بن عمر، حدثنا يوسف بن مهران به بمثله.

### رجال الإسناد:

- ١) جعفر بن أحمد بن فارس: قال عنه الذهبي: كان محدثًا فاضلاً، تقدم في الحديث رقم (١٦).
- عبد الرحمن بن عمر: هو عبد الرحمن بن عمر بن يزيد بن كثير الزهري، أبو الحسن الأصبهاني، لقبه رُسْته،
   ثقة، له غرائب وتصانيف، مات سنة خمسين ومائتين وله اثنتان وسبعون سنة، أخرج له ابن ماجه. التقريب:
   ٣٩٦٢.
- ٣) يوسف بن مهران: الجرواءاني، قال عنه أبو الشيخ: من أصحاب النعمان، أحد الثقات. روى عنه رسته،
   ومحمد بن عاصم.
  - انظر: طبقات أصبهان (۲/۲۰/۲)، وتاريخ أصبهان (۲/۲۰۲).
    - ٤) عبد الرحمن: رجل من أهل الكوفة، مجهول.

### الحكم على الإسناد:

الأثر إسناده صحيح إلى عبد الرحمن فرجاله ثقات، لكن عبد الرحمن هذا مجهول لايُعرف من هو، وقـــد ذكـــره بلاغاً فهو منقطع.

<sup>(</sup>١) في (ش) زيادة: عن.

<sup>(</sup>٢) جمع برثن: وهو مخلب السبع من الحيوانات، ويطلق لما لم يكن من السباع من الطير كالغراب والحمام، وهو بمثابة الأصبع لها. ( انظر: لسان العرب، مادة: برثن ).

<sup>(</sup>٣) كذا في جميع النسخ، وصيصية الديك شوكته التي في رحليه. ( انظر: تاج العروس، مادة: صيص )، وجاء في هامش الأصل: أي شوكته، والذي في العظمة: ناصيته من زبرجد.

(۲۹۰) وأخرج أبو الشيخ، عن عائشة، سمعت رسول الله على يقول: " إن لله (۱) ديكاً، رجلاه تحت سبع أرضين، ورأسه قد جاوز سبع سماوات، يسقع<sup>(۲)</sup> في إبان الصلاة<sup>(۳)</sup>،/ فلا يبقى ديك من ديكة الأرض إلا أجابه. (۱)

[۳۲/ب]

وقد أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده برقم (١٧٨٢)، كلاهما من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، عــن حرب بن سريج، عن زينب بنت يزيد العتكية، عن عائشة رضي الله عنها به بنحوه وفيه زيادة.

الإسناد: قال إسحاق: أحبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث، ثنا حرب بن سريج، حدثتني زينب بنت يزيد العتكى، قالت كنا عند عائشة... وذكرت الحديث بنحوه.

### رجال الإسناد:

- ١) عبد الصمد بن عبد الوارث: العنبري مولاهم، صدوق، تقدم في الحديث رقم (١٨٣).
- حرب بن سُريج: بن المنذر المنقري، أبو سفيان البصري، البزاز، صدوق يخطىء، أخرج له النسائي في مسند
   على. التقريب: ١١٦٤.
- ٣) زينب بنت يزيد: بن واشق، وقيل: وسق، العتكية، روت عن عائشة رضي الله عنها، روى عنها حرب بـن سريج، وأخوه بشير بن سريج.

قلت: لم أحد لها ترجمة، ولا وقفت فيها على حرح ولا تعديل، وما ذكرته مستفاد من تتبع أسانيدها وما تفرق في الكتب.

انظر: الدعاء للطبراني ص٤٧٥، والجرح والتعديل (٣٧٥/٢)، وتمذيب الكمال (٦/١٢).

### الحكم على الإسناد:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف لأمرين، الأول أنه من طريق حرب بن سريج وهو صدوق يخطئ، والثاني أن فيه زينب العتكية لا يعرف حالها إذ لم أجد لها ترجمة.

<sup>(</sup>١) في الأصل هنا زيادة: ملكاً، وليست في (ش) و (غ) ولا في مصادر الحديث فحذفتها.

<sup>(</sup>٢) هكذا قرأتها، وهكذا هي في العظمة، وعند إسحاق بن راهوية: يشفع، وكتب في هامش الأصل هكذا (بالسين والصاد) أي تنبيه إلى أنها تقرأ بالسين والصاد.

<sup>(</sup>٣) في هامش الأصل: (أي يصيح في أوقات الصلاة).

<sup>(</sup>٤) هو عند أبي الشيخ في العظمة برقم (٥٢٣).

( ۱۹۱ ) وأخرج الطبراني في الأوسط، وأبو الشيخ، والحاكم وصححه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على: " إن الله أذن لي أن أحدث عن ديك قد مرقت رجلاه الأرض، ورأسه مثنية تحت العرش، وهو يقول: سبحانك ما أعظمك. فيَرُد عليه: " ما علم ذلك من حلف بي كاذبا ".(١)

(١) هو عند الطبراني في الأوسط برقم (٧٣٢٤)، وأبي الشيخ في العظمة برقم (٥٢٤)، والحاكم في المستدرك برقم (٧٨١٣).

وقد أخرجه ابن الجوزي في المنتظم (١٩١/١)، كلّهم من طريق إسرائيل، عن معاوية بن إسحاق، عن سعيد بــن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة به.

الإسناد: قال الطبراني: حدثنا محمد بن العباس، ثنا الفضل بن سهل الأعرج، ثنا إسحاق بن منصور، ثنا إسرائيل، عن معاوية بن إسحاق، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة به.

### رجال الإسناد:

- ١) محمد بن العباس: بن أيوب الأصبهاني، حافظٌ إمام، تقدم في الحديث رقم (١٣٦).
- ۲) الفضل بن سهل: بن إبراهيم الأعرج، البغدادي، أصله من خراسان، صدوق، مات سنة خمــس وخمســين
   ومائتين وقد جاوز السبعين، أخرج له البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي. التقريب: ٥٤٠٣.
  - ٣) إسحاق بن منصور: هو السّلولي، صدوق، تقدم في الحديث رقم (٨٢).
  - ٤) إسرائيل: هو بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، ثقة، تقدم في الحديث رقم (٩).
    - ٥) معاوية بن إسحاق: التيمي، صدوق ربما وهم، تقدم في الحديث رقم (١٨٧).
      - ٦) سعيد بن أبي سعيد المقبري: ثقة، تقدم في الحديث رقم (١٨٧).

### الحكم على الإسناد:

الحديث بهذا الإسناد حسن، ففيه الفضل بن سهل وهو صدوق، وإسحاق بن منصور السلولي وهـو صـدوق، ومعاوية بن إسحاق وهو صدوق أيضاً، وجميع رحال الإسناد على شرط الشيخين، إلا معاوية فإنـه مـن رحـال البخاري، وإلا محمد بن العباس وهو إمام حافظ.

وقد قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن معاوية بن إسحاق إلا إسرائيل، تفرد به إسحاق بن منصور.

قلت: لا يسلم له بذلك، فقد تابع إسحاق بن منصور عبيد الله بن موسى كما عند الحاكم في المستدرك.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه.

وثبوت هذا الحديث يرد ما ذكره ابن القيم – الذي نقلته في بداية هذا الفصل - من عدم ثبوت شيء في هذا الباب، والله أعلم.

(۲۹۲) وأخرج أبو الشيخ، عن ثوبان، قال: قال رسول الله ﷺ: " إن لله ديكاً براثنه (۱) في الأرض السفلي، وعنقه مثني (۲) تحت العرش، وجناحاه في الهواء يخفق بهما سحر كل ليلة: سبحوا القدوس ربنا الرحمن، لا إله غيره ". (۳)

(٣) هو عند أبي الشيخ في العظمة برقم (٥٢٥)، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن، حدثنا عيسي بن يونس الرملي، حدثنا أيوب بن سويد، عن إدريس يعني الأودي، عن عمرو بن مرة، عن سالم، عن ثوبان رضي الله عنه به.

### رجال الإسناد:

- ١) إبراهيم بن محمد بن الحسن: هو ابن متويه، حافظ حجة، تقدم في الحديث رقم (٨).
- عيسى بن يونس: بن أبان الفاخوري، أبو موسى الرملي، صدوق ربما أخطأ، لم يصح أن أبا داود أخرج له،
   أخرج له النسائي، وابن ماجه. التقريب: ٥٣٤٠.
- ٣) أيوب بن سويد: الرملي، أبو مسعود الحميري، السَيْباني، صدوق يخطىء، مات سنة ثلاث وتسعين ومائـــة،
   وقيل: سنة اثنتين ومائتين، أخرج له أبو داود، والترمذي، وابن ماجه. التقريب: ٦١٥.
  - ٤) إدريس: بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. التقريب: ٢٩٦.
    - ٥) عمرو بن مرة: المرادي، ثقة عابد، تقدم في الحديث رقم (٢٩).
    - ٦) سالم: هو بن أبي الجعد، ثقة، وكان يرسل كثيراً، تقدم في الحديث رقم (٢٣).

### الحكم على الإسناد:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف، فيه أيوب بن سويد وهو صدوق يخطئ وقد تفرد إذ لم أحد له متابعاً، ثم هو مرسل أرسله سالم بن أبي الجعد فهو كثير الإرسال، وقد أرسله عن ثوبان فإنه لم يلقه، قال أحمد بن حنبل: لم يلق ثوبان بينهما معدان بن أبي طلحة.

انظر: جامع التحصيل ص١٧٩.

<sup>(</sup>١) في الأصل: براشنه، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) في (ش) و (غ): مثنٍ.

(٢٩٣) وأخرج أبو الشيخ، من طريق الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، قال: إن لله ديكاً في السماء الدنيا، كلكله(١) من ذهب، وبطنه من فضة، وقوائمه من ياقوت، وبراثنه (٢) من زمرد، براثنه تحت الأرض السفلي، جناح له بالمشرق، وجناح له بالمغرب، عنقه تحت العرش، وعُرفُه من نور حجاب ما بين العرش والكرسي، يخفق بجناحه كل ليلة ثلاث مرات. <sup>(۳)</sup>

### رجال الإسناد:

١) أحمد بن روح: بن زياد بن أيوب، أبو الطيب الشعراني، بغدادي قدم أصبهان، لــه مصنفات في الزهــد والأخبار، حدث عن عبد الله بن حبيق الأنطاكي، ومحمد بن حرب النسائي، والحسن بـن محمــد بــن الصــباح الزعفراني، روى عنه القاضي أبو أحمد محمد العسال، وأحمد بن بندار الشعار الأصبهانيان، وأبو القاسم الطبراني.

قلت: لم أحد فيه جرحاً ولا تعديلاً.

انظر: طبقات أصبهان (٨٦/٤)، وتاريخ أصبهان (٢/١٤)، وتاريخ بغداد (٩/٤).

٢) محمد بن عبد الله الطرسوسي: - لعله - محمد بن عبد الله بن أبي حماد الطرسوسي، القطان، مقبول، أخرج له أبو داود. التقريب: ٦٠١٢.

- ٣) عثمان بن النضر المدني: لم أعرفه.
- ٤) الكلبي: هو محمد بن السائب، النسابة المفسر، متهم بالكذب، تقدم في الحديث رقم (١٤).
  - ٥) أبو صالح: هو باذام، ضعيف يرسل، تقدم في الحديث رقم (٤).

## الحكم على الإسناد:

الأثر بهذا الإسناد ضعيف حداً، فهو من طريق الكلبي وهو متهم بالكذب، وفيه باذام وهو ضعيف، وفيه مـن لا يعرف.

 <sup>(</sup>١) في هامش الأصل: كلكله أي صدره. وعند أبي الشيخ: كلكله من ذهبة صفراء، وبطنه من فضة بيضاء.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: براشنه، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) هو عند أبي الشيخ في العظمة برقم (٥٢٦)، قال: حدثنا أحمد بن روح، قال: حدثني محمـــد بــن عبـــد الله الطرسوسي، حدثنا عثمان بن النضر المدني، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس رضي الله عنهما به بنحوه.

(٢٩٤) وأخرج أبو الشيخ، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله على: " إن لله ديكاً، جناحاه موشيان بالزبرجد واللؤلؤ والياقوت، جناح له بالمشرق، وجناح له بالمغرب، وقوائمه في الأرض السفلي، ورأسه مثني تحت العرش، فإذا كان في السحر الأعلى خفق بجناحه، ثم قال: سبوح قدوس ربنا الله [ الذي ] (١) لا إله غيره. فعند ذلك تضرب الديكة أحنحتها وتصيح، فإذا كان يوم القيامة، قال الله: " ضم جناحك، وغض صوتك ". فتعلم (٢) أهل السموات والأرض أن الساعة قد اقتربت ". (٣)

وقد أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان (٢٨٨/٢)، كلاهما من طريق عبد الله بن صالح، عن رشدين بن ســعد، عن الحسن بن ثوبان، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عنه به.

الإسناد: قال أبو الشيخ: حدثنا أحمد بن روح، حدثنا محمد بن داود، وعلي بن داود القنطريان، قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني رشدين بن سعد، عن الحسن بن ثوبان، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه به.

### رجال الإسناد:

١) أحمد بن روح: لم أحد فيه حرحاً ولا تعديلاً، وتقدم في الحديث الذي قبله.

٢) محمد بن داود القنطري: محمد بن داود بن يزيد، أبو جعفر التميمي، القنطري، أخو علي بن داود وهو الأكبر، سمع آدم بن أبي إياس، وسعيد بن أبي مريم، وجبرون بن واقد وغيرهم، روى عنه قاسم المطرز، ويحيى بن صاعد وغيرهما، أثنى عليه ووثقه الخطيب البغدادي، مات سنة ثمان و خمسين ومائتين.

انظر: تاريخ بغداد (٥/٢٥٢)، والمؤتلف والمختلف لابن طاهر ص١١٧، ولسان الميزان (١٦١/٥).

- ٣) على بن داود القنطري: صدوق، تقدم في الحديث رقم (٢١٧).
- ٤) عبد الله بن صالح: كاتب الليث، صدوق كثير الغلط، تقدم في الحديث رقم (٣٤).
  - ٥) رشدين بن سعد: ضعيف، تقدم في الحديث رقم (١٠٧).
- الحسن بن ثوبان: بن عامر الهَوْزني، أبو ثوبان المصري، صدوق فاضل، ولي إمرة رشيد، مات سنة خمسس وأربعين ومائة، أحرج له أبو داود في المسائل، والنسائي، وابن ماجه. التقريب: ١٢١٩.
- ۷) يزيد بن أبي حبيب: المصري، أبو رجاء، واسم أبيه سويد، واختلف في ولائه، ثقة فقيه، وكان يرسل، مات
   سنة ثمان وعشرين ومائة وقد قارب الثمانين، أخرج له أصحاب الكتب الستة. التقريب: ٧٧٠١.
  - ٨) سالم بن عبد الله بن عمر: ثقة، تقدم في الحديث رقم (٢٥٧).

### الحكم على الإسناد:

\_

<sup>(</sup>١) ليست في (ش)، وهو موافق لما عند أبي الشيخ في العظمة.

<sup>(</sup>٢) في (ش) و (غ): فيعلم.

<sup>(</sup>٣) هو عند أبي الشيخ في العظمة برقم (٢٧) و (١٢٥١).

|  | الملائك | في أخبار | لحبائك |
|--|---------|----------|--------|
|--|---------|----------|--------|

.....

\_\_\_\_

وعليه فلا يتقوى الحديث به.

\_

الأثر بهذا الإسناد ضعيف، فيه أبو صالح كاتب الليث وهو صدوق كثير الخطأ، وفيه رشدين بـن سـعد وهــو ضعيف.

ولكن له شاهد من حديث علي بن أبي طالب ، بمعناه، أخرجه ابن أبي شيبة في العرش برقم (٦٦)، عن أحمـــد بن طارق، عن عمرو بن ثابت، عن أبيه، عن حبة العربي، عن ابن الكواء عن علي بن أبي طالب، لكن هذا الإسناد ضعيف أيضاً، فأحمد بن طارق هو الوابشي، لم أحد من روى عنه غير محمد بن عثمان بن أبي شيبة، ولم أحمـــد لـــه ترجمة.

(٩٥) وأخرج الطبراني في الأوسط، وأبو الشيخ، من طريق سالم بن أبي الجعد، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله على: " إن مما خلق الله ديكاً، براثنه على الأرض السابعة، وعرفه منطو بجناحه (١) تحت العرش، قد أحاط جناحه بالأفقين، فإذا بقي ثلث الليل الآخر، ضرب بجناحيه، ثم قال: سبحوا الملك القدوس، سبحان ربنا الملك القدوس، لا إله لنا غيره. فيسمعها مَن بين الخافقين إلا الثقلين، فيرون أن الديكة إنما تضرب بأجنحتها وتصيح (٢) إذا سمعت ذلك ". (٣)

(١) هذه الكلمة ليست عند أبي الشيخ ولا الطبراني.

وقد أخرجه أيضاً أبو سعيد النقاش في فنون العجائب برقم (٨٤)، كلهم من طريق سلمة بن الفضل، عن ابن إسحاق، عن منصور بن المعتمر، عن سالم بن أبي الجعد - عند الطبراني فقط: عن كريب - عن ابن عباس به.

وهذه مخالفة منكرة، فأبو حمزة التُمَالي ضعيف (تقدم في الحديث رقم: ٧٦)، ومنصور بن المعتمر ثقة ثبت، فـــلا يلتفت لهذه المخالفة.

قلت: جاء عند الطبراني وحده رواية سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عباس، وفي بقية المصادر سالم بن أبي الجعد، عن ابن عباس، بدون واسطة، ولم أتمكن من تحديد أيهما أصح، فسالم يروي عن ابن عباس مباشرة، ويروي عنه بواسطة كريب مولى ابن عباس.

الإسناد: قال الطبراني: حدثنا العباس بن حمدان، قال: نا محمد بن عيسى الدامغاني، قال: نا سلمة بن الفضل، عن ابن إسحاق، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عباس به.

#### رجال الإسناد:

1) العباس بن حمدان: بن محمد بن سلم الحنفي، أبو الفضل، صنف المسند، وكان عنده عن العراقيين والأصبهانيين، روى عن محمد بن عيسى الدامغاني، ويوسف بن محمد بن سابق، وعنه العسال، والطراني، وأبو الشيخ، من عباد الله الصالحين، لا يخلو من الصلاة والتلاوة، وكان ثقةً ثبتاً متقناً صدوقاً، توفي سنة أربع وتسعين ومائتين.

انظر: طبقات أصبهان (٥٦٥/٣)، وتاريخ أصبهان (١٠٦/٢)، وتاريخ الإسلام (١٧١/٢٢).

محمد بن عيسى الدامغاني: هو محمد بن عيسى بن زياد الدامغاني، أبو الحسين، نزيل الري، مقبول، أخرج له النسائي. التقريب: ٦٢٠٥.

=

<sup>(</sup>٢) عند أبي الشيخ والطبراني: تصرخ.

<sup>(</sup>٣) هو عند الطبراني في الأوسط برقم (٢٥٨ و ٧٣٣٤)، وأبي الشيخ في العظمة برقم (٢٨٥).

.....

\_\_\_\_\_

\_

٣) سلمة بن الفضل: الأبرش، مولى الأنصار، قاضي الري، صدوق كثير الخطأ، مات بعد التسعين ومائة وقد حاز المائة، أخرج له أبو داود، والترمذي، وابن ماجة في التفسير. التقريب: ٢٥٠٥.

- ٤) ابن إسحاق: هو محمد بن إسحاق بن يسار، إمام المغازي، صدوق، يدلس، تقدم في الحديث رقم (٣٨).
  - ٥) منصور بن المعتمر: السلمي، ثقة ثبت، تقدم في الحديث رقم (١٣٢).
  - ٦) سالم بن أبي الجعد: ثقة، كثير الإرسال، تقدم في الحديث رقم (٢٣).
- ٧) كريب: هو كريب بن أبي مسلم الهاشمي مولاهم، المدني، أبو رشدين، مولى ابن عباس، ثقة، مات سنة ثمان وتسعين، أخرج له الجماعة. التقريب: ٥٦٣٨.

### الحكم على الإسناد:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف لسببين، الأول عنعنة محمد بن إسحاق وهو مدلس، والثاني الراوي عنه سلمة بن الفضل وهو صدوق كثير الخطأ وقد تفرد، قال الطبراني ( برقم: ٧٣٣٤): لم يرو هذا الحديث عن منصور إلا محمد بن إسحاق، ولا عن ابن إسحاق إلا سلمة بن الفضل، تفرد به محمد بن عيسى.

قلت: لم يتفرد به ابن عيسى فقد تابعه محمد بن حميد الرازي كما عند أبي الشيخ وأبي سعيد النقاش.

(٢٩٦) وأخرج أبو الشيخ، عن أبي صادق، قال: الديكة تجاوب الملائكة بالتسبيح، هل رأيتم طيراً يصيح بالليل؟!.(١)

\_\_\_\_\_

(١) هو عند أبي الشيخ في العظمة برقم (٥٢٥)، قال: حدثنا جعفر بن أحمد، حدثنا عبد الرحمن بن عمر قراءة، قال: حدثنا أبو قتيبة، حدثنا أبو خلدة، عن أبي صادق به.

### رجال الإسناد:

١) جعفر بن أحمد: بن فارس، قال عنه الذهبي: كان محدثاً فاضلاً، تقدم في الحديث رقم (١٦).

٢) عبد الرحمن بن عمر: هو رسته، ثقة، تقدم في الحديث رقم (٢٨٩).

٣) أبو قتيبة: هو سلم بن قتيبة الشَعيري، أبو قتيبة الخراساني، نزيل البصرة، صدوق، مات سنة مائتين أو بعدها، أحرج له البخاري، والأربعة. التقريب: ٢٤٧١.

- ٤) أبو خلدة: هو خالد بن دينار التميمي، السعدي، أبو خَلْدة، مشهور بكنيته، البصري، الخياط، صدوق،
   أخرج له البخاري، وأبو داود، والترمذي، والنسائي. التقريب: ١٦٢٧.
- أبو صادق: لعله أبو صادق الأزدي، الكوفي، قيل: اسمه مسلم بن يزيد، وقيل: عبد الله بن ناجد، صدوق، وحديثه عن على مرسل، أخرج له النسائي، وابن ماجة. التقريب: ٨١٦٧.

### الحكم على الإسناد:

الأثر إسناده حسن إلى أبي صادق، فهو من طريق أبي قتيبة الخراساني وأبي خلدة التميمي وكلاهما صدوق.

(٢٩٧) وأخرج أبو الشيخ، عن ابن أبي عمرة، قال: حين يقول الملك: سبحوا القدوس. فحينئذ تحرك الطير أجنحتها. (١)

\_\_\_\_\_\_

(١) هو عند أبي الشيخ في العظمة برقم (٥٣١)، قال: حدثنا جعفر بن أحمد، حدثنا ابن حميد، حدثنا جرير، عن محاهد، عن ابن أبي عمرة به.

وأخرجه مسدد في مسنده - كما في المطالب العالية برقم (٣٢٠٩) -، كلهم من طريق حصين، عن مجاهد، عن ابن أبي عمرة به بمثله في أثناءه.

الإسناد: قال مُسَدَّد - كما في المطالب العالية -: حدثنا خالد، ثنا حُصين، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة به.

#### رجال الإسناد:

- ١) خالد: هو خالد بن عبد الله الواسطي، ثقة ثبت، تقدم في الحديث رقم (٩٩).
- حصين: هو بن عبد الرحمن السلمي، أبو الهذيل الكوفي، ثقة، تغير حفظه في الآخر، مات سنة ست وثلاثين
   ومائة وله ثلاث وتسعون، أخرج له أصحاب الكتب السنة. التقريب: ١٣٦٩.
  - ٣) مجاهد: بن جبر، ثقة، تقدم في الحديث رقم (٩).
- ابن أبي عمرة: هو عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري، النجاري، يقال ولد في عهد النبي الله وقال ابن أبي
   حاتم ليست له صحبة، أخرج له الجماعة. التقريب: ٣٩٦٩.

### الحكم على الإسناد:

الأثر إسناده صحيح فرحاله كلهم ثقات رجال الشيخين، والأثر من كلام ابن أبي عمرة.

(۲۹۸) وأخرج أبو الشيخ، عن عبد الحميد بن يوسف، قال: صاح ديك عند سليمان الكَيْلا، فقال سليمان: هل تدرون ما يقول هذا؟. قالوا: لا. قال: فإنه يقول: اذكروا الله يا غافلين. (١)

\_\_\_\_\_

### رجال الإسناد:

١) جعفر بن أحمد بن فارس: محدث فاضل، تقدم في الحديث رقم (١٦).

7) على بن بشر: – الأقرب أنه – على بن بشر بن عبيد الله بن أبي مريم الأموي، الأصبهاني، روى عن عبدالرزاق، وأبي داود، والوليد بن مسلم، وعنه إبراهيم بن نائلة، والقاسم بن مندة، وعبيد بن أنسيس. قال أبو الشيخ: كان ضعيفاً، حدث بحديث كثير لم يُكتَب إلا من حديثه. وقال أبو نعيم: في حديثه نكارة. وقال محمد بن الشيخ: كان ضعيفاً، حدث بحديث كثير لم يُكتَب إلا من حديثه. وقال أبو نعيم: في حديثه نكارة وقال محمد بن الشيخ: ين منبه: رأيت أبا الحجاج الفرساني قد لزم على بن بشر، ويقول: بيني وبينك السلطان، فإنك تكذب على رسول الله هيك.

انظر: طبقات أصبهان (۱۳۹/۲)، وتاريخ أصبهان (۱/٥٢٤)، ولسان الميزان (٢٠٧/٤).

٣) عبد الرحيم: هو عبد الرحيم بن واقد الخرساني، قدم بغداد، وحدث بها عن بشير بن زاذان، وأبي البختري وهب بن وهب، روى عنه محمد بن الجهم السمري، والحارث بن أبي أسامة، وبشر بن موسى، قال الخطيب: في حديثه غرائب ومناكير لأنها عن الضعفاء والمجاهيل. وذكره ابن حبان في الثقات. مات بعد المائتين.

انظر: الثقات (۱۳/۸)، وتاريخ بغداد (۸۰/۱۱)، ولسان الميزان (۱۰/٤).

3) حماد بن عمرو: النصيبي، أبو إسماعيل، روى عن زيد بن رفيع، والأعمش، روى عنه موسى بن أيوب النصيبي، وإبراهيم بن موسى، ومحمد بن مهران. قال الجوزجاني: كان يكذب. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال ابن حبان: كان يضع الحديث وضعاً على الثقات. وروى عثمان بن سعيد عن ابن معين: ليس بشيء. وقال مرة: من المعروفين بالكذب ووضع الحديث حماد بن عمرو. وقال أبو زرعة: واهي الحديث. وقال أبو حاتم: منكر الحديث، ضعيف الحديث حداً. وقال الحاكم: يروي عن جماعة من الثقات أحاديث موضوعة، وهو ساقط بمرة.

انظر: التاريخ الكبير (٢٨/٣)، والضعفاء البخاري ص٣٤، والضعفاء للنسائي ص٣١، والجرح والتعديل (٤٤/٣)، والمجروحين (٢٥٠/١)، والضعفاء لأبي نعيم ص٧٤، ولسان الميزان (٣٥٠/٢).

عبد الحميد بن يوسف: الجزري، سكن الرقة، يروي عن ميمون بن مهران، وعنه حماد بن عمرو النصيبي،
 قال الأزدي: ليس بشيء. وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه، وليس بمشهور في النقل.

انظر: الضعفاء الكبير (٤٤/٣)، والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (٨٧/٢)، ولسان الميزان (٣٩٨/٣).

### الحكم على الإسناد:

الأثر إسناده ضعيف حداً، فيه حماد بن عمرو النصيبي وهو وضاع، وبقية رجاله ضعفاء خلا شيخ أبي الشيخ.

<sup>(</sup>١) هو عند أبي الشيخ في العظمة برقم (٥٣٢)، قال: حدثنا جعفر بن أحمد، حدثنا على بن بشر، حدثنا عبد الحميد بن يوسف به.

(۱۹۹) وأخرج الطبراني، عن صفوان بن عسال، قال: إنّ لله ديكاً [ رأسه ] (۱) تحت العرش، جناحه في الهواء، وبراثنه / في الأرض، فإذا كان في الأسحار وأذان (۲) الصلوات خفق بجناحه وصفق بالتسبيح، فتصيح (۳) الديكة تجيبه بالتسبيح.

(١) ما بين المعكوفتين ليست في جميع النسخ، وقد أثبتها من مصدر الحديث عند الطبراني.

### رجال الإسناد:

١) بكر بن أحمد بن مقبل البصري: مولى بني هاشم، وثقه الدارقطني، وقال الذهبي: كان من حفاظ أهل البصرة. توفي سنة إحدى وثلاثمائة.

انظر: سؤالات حمزة السهمي رقم (٢١٩)، وتاريخ الإسلام (٩/٢٣)، والسير (١٠٥/١٤).

٢) أحمد بن محمد بن المعلى الآدمي: أبو بكر، صدوق، أخرج له أبو داود في القدر. التقريب: ٩٨.

٣) جعفر بن سلمة: هو جعفر بن سلمة الوراق البصري، أبو سعيد، روى عن عمر بن على بن مقدم، وعبد الواحد بن زياد، وحماد بن سلمة، وعنه بشر بن آدم، وهلال بن بشر، قال أبو حاتم: ثقة رضا. وذكره ابن حبان في الثقات.

انظر: التاريخ الكبير (١٩٣/٢)، والجرح والتعديل (٤٨١/٢)، والثقات (١٦٠/٨).

٤) حماد بن يزيد أبو يزيد المقرئ: هو حماد بن يزيد بن مسلم المنقري، أبو يزيد البصري، سمع أباه، ومحمد بن سيرين، وبكر بن عبد الله المزني، وعنه موسى بن إسماعيل، وأبو داود الطيالسي، وأبو سلمة التبوذكي، ذكره ابن حبان في الثقات، وترجم له البخاري وابن أبي حاتم و لم يذكرا فيه حرحاً ولا تعديلاً.

تنبيه: ترجم البخاري لحماد بن يزيد في موضعين على أنهما اثنان، وذكر لكل منهما شيوخاً، وتبعه ابن حبان في ذلك، وقد نبه الخطيب على ذلك وذكر أن هذا وهم من البخاري، وأنهما واحد وأن أهل العلم مجمعون على ذلك والله أعلم.

انظر: التاريخ الكبير (٢١/٣)، والثقات (٢١٩/٦)، والجرح والتعديل (١٥١/٣)، والموضّـح لأوهـام الجمـع والتفريق للخطيب (٩٧/١).

- عاصم بن بهدلة: وهو ابن أبي النجود الأسدي مولاهم، الكوفي، أبو بكر المقرىء، صدوق له أوهام، حجة في القراءة، وحديثه في الصحيحين مقرون، مات سنة ثمان وعشرين ومائة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
   التقريب: ٣٠٠٤.
- ٦) زر: بن حبيش بن حُباشة الأسدي، الكوفي، أبو مريم، ثقة جليل، مخضرم، مات سنة إحدى أو اثنـــتين، أو

=

<sup>(</sup>٢) كذا في جميع النسخ وعند الهيثمي في المجمع (١٣٤/٨)، وهو عند الطبراني: وأدبار الصلوات.

<sup>(</sup>٣) في جميع النسخ: فتسبح الديكة، وما أثبته من عند الطبراني وهو الأنسب للسياق.

<sup>(</sup>٤) هو عند الطبراني في المعجم الكبير برقم (٧٣٩١)، قال: حدثنا بكر بن أحمد بن مقبل البصري، ثنا أحمد بن محمد بن المعلى الآدمي، ثنا جعفر بن سلمة، ثنا حماد بن يزيد أبو يزيد المقرئ، ثنا عاصم بن بهدلة، عن زر، عن صفوان بن عسال به.

| الحبائك في أخبار الملائك |      |  |
|--------------------------|------|--|
|                          | <br> |  |
|                          |      |  |

ثلاث وثمانين وهو ابن مائة وسبع وعشرين، أخرج له أصحاب الكتب الستة. التقريب: ٢٠٠٨.

## الحكم على الإسناد:

الأثر بهذا الإسناد حسن إن شاء الله إن سلم حماد بن يزيد من التجريح، فإني لم أحد فيه حرحاً ولا تعديلاً غـــير ذكر ابن حبان له في الثقات، وفيه أحمد بن المعلى وهو صدوق.

(٣٠٠) وأحرج ابن عدي، والبيهقي في شعب الإيمان وضعفه، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: " إن لله ديكاً، رجلاه في التخوم، وعنقه تحت العرش منطوية، فإذا كان هنة (١) من الليل، صاح: سبوح قدوس، فصاحت الديكة ". (٢)

(١) يقال: مضى هنو من الليل أي وقت. (انظر: لسان العرب، مادة: هنا).

وقد أخرجه العقيلي في الضعفاء (٢٤١/٣)، وابن حبان في المجروحين (١٠٧/٢)، وابن الجوزي في الموضـوعات (٢٠٩/٢)، كلهم من طريق على بن أبي على اللهبي، عن محمد بن المنكدر، عن جابر اللهبي، به.

الإسناد: قال العقيلي: حدثنا بشر بن موسى، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا على بن أبي على اللهبي، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله به.

### رجال الإسناد:

١) بشر بن موسى: بن صالح بن شيخ بن عميرة، أبو على الأسدي البغدادي، المحدث الإمام الثبت، روى عـن روح بن عبادة حديثاً واحداً، والحميدي، وأبو نعيم وطبقتهم، وعنه محمد بن مخلد، والنجاد، وأبـو علـي بـن الصواف، وأبو بكر القطيعي، والطبراني وحلق سواهم، قال الدارقطني: ثقة نبيل. مات سنة ثمان وثمانين ومائتين.

انظر: الجرح والتعديل (٣٦٧/٢)، وطبقات الحنابلة (١٢١/١)، وتذكرة الحفاظ (٦١١/٢).

٢) الحميدي: هو عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي، الأسدي، الحميدي، المكي، أبو بكر، ثقة حافظ فقيه، أجل أصحاب ابن عيينة، مات بمكة سنة تسع عشرة ومائتين وقيل بعدها، قال الحاكم: كان البخــاري إذا وحـــد الحديث عند الحميدي لا يعدوه إلى غيره، أخرج له البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه في التفسير. التقريب: ٣٣٢٠.

٣) على بن أبي على اللهبي: من ولد أبي لهب، يروي عن محمد بن المنكدر، روى عنه محمد بن عياد المكي، عداده في أهل المدينة، قال ابن حبان: يروي عن الثقات الموضوعات وعن الثقات المقلوبات لا يجوز الاحتجاج بـــه. وقال أبو حاتم والنسائي: متروك. وقال يجيي بن معين: ليس بشيء. وقال أبو زرعة: ضــعيف الحـــديث، منكـــر الحديث. وقال البغوي: ضعيف الحديث، روى عن بن المنكدر معاضيل. وقال الحاكم: يروي عـن ابـن المنكــدر أحاديث موضوعة، يرويها عنه الثقات. وقال العقيلي: متروك الحديث.

انظر: الضعفاء للنسائي ص٧٦، والضعفاء الكبير (٣/٢٤)، والمجروحين (١٠٧/٢)، ولسان الميزان (٢٤٥/٤). ٤) محمد بن المنكدر: ثقة فاضل، تقدم في الحديث رقم (١٥٤).

### الحكم على الإسناد:

الحديث بمذا الإسناد ضعيف جداً، فهو من طريق على بن أبي على اللهبي وهو منكر الحــديث متــروك يــروي الموضوعات عن الثقات.

وقد قال العقيلي: ليس في هذا المتن حديث يثبت. وقال البيهقي: تفرد بإسناده هذا على بن أبي علىي اللهيي، و كان ضعيفاً.

<sup>(</sup>٢) هو عند ابن عدي في الكامل (١٨٤/٥)، والبيهقي في شعب الإيمان برقم (١٧٥).

(١) في الأصل: المرس بن عمرة، وهو تصحيف.

وأخرجه من طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (٢١٠/٢).

الإسناد: قال ابن عدي: ثنا علي بن إبراهيم، ثنا أحمد بن علي، ثنا يجيى بن زهدم، عن أبيه، عن العرس بن عميرة .

### رجال الإسناد:

1) على بن إبراهيم: بن الهيشم بن المهلب، أبو الحسن البلدي، قدم بغداد، روى عن أبيه، وعن ابن حبان، وابن عدي، روى عنه علي بن الحسن بن عبد العزيز الهاشمي، وأحمد بن جعفر بن سلم الختلي، وأبو بكر بن بخيت الدقاق، ساق الخطيب حديثاً من طريقه ثم قال: منكر حداً، ورجاله مشهورون بالثقة إلا علي بن إبراهيم البلدي. قال ابن حجر: هو موضوع بلا ريب. وقال السمعاني: كان يتهم بوضع الحديث.

انظر: تاريخ بغداد (۱۱/۳۳۷)، والأنساب للسمعاني (۹۰/۱)، ولسان الميزان (۹۱/٤).

٢) أحمد بن علي بن أفطح: سكن مصر، روى عن يحيى بن زهدم، وعنه الحسين بن إسحاق الخلال الأصبهاني،
 ذكره ابن حبان في الثقات وقال: هو في نفسه إذا حدث عن الثقات صدوق.

انظر: الثقات (٥٠/٨)، ولسان الميزان (٢٣٣/١).

٣) يحيى بن زهدم: بن الحارث الغفاري، البصري، نزيل مصر، روى عن أبيه زهدم بن الحارث، روى عنه محمد بن عزيز الأيلي، وأحمد بن علي بن الأفطح، وأبو حاتم الرازي، قال أبو حاتم: شيخ أرجو أن يكون صدوقا، كان بصرياً وقع إلى مصر. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. وذكره ابن حبان في المحروحين وذكر أن أحمد بن أفطح روى عنه عن أبيه عن العرس نسخة موضوعة، لا يحل كتابتها إلا على جهة التعجب، ولا الاحتجاج به مما يحل لأهل الصناعة والسبر.

انظر: الجرح والتعديل (١٤٦/٩)، والكامل (٢٤٢/٧)، والمجروحين (١١٤/٣)، واللسان (٦٥٥/٦).

٤) زهدم بن الحارث الغفاري: عداده في أهل البصرة، رأى ابن عمر ويروي عنه، روى عن أهبان بن صيفي، روى عنه ابنه يجيى بن زهدم. ذكره ابن حبان في الثقات، وترجم له البخاري وأبو حاتم و لم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً.

\_

<sup>(</sup>٢) في (ش): وتصرخ.

<sup>(</sup>٣) في هامش الأصل هنا بلاغ لسماع على المؤلف بخطه.

<sup>(</sup>٤) هو عند ابن عدي في الكامل (٢٤١/٧).

| (16511)                  |  |  |
|--------------------------|--|--|
| الحبائك في أخبار الملائك |  |  |

.....

\_\_\_\_\_

=

انظر: التاريخ الكبير (٤٤٨/٣)، والجرح والتعديل (٦١٧/٣)، والثقات (٢٦٩/٤).

العُرس - بضم أوله وسكون الراء - بن عميرة: الكندي، صحابي مقل، قيل عميرة أمه، واسم أبيه قيس بن
 سعيد بن الأرقم، وقال أبو حاتم: هما اثنان، أخرج له أبو داود، والنسائي. التقريب (٤٥٥٢).

### الحكم على الإسناد:

الحديث ضعيف جداً بهذا الإسناد، آفته علي بن إبراهيم متهم بالوضع، وفيه يجيى بن زهدم، قال عنه ابن حبان في المجروحين (١١٤/٣): روى عنه أحمد بن علي بن الأفطح والمصريون عنه، عن أبيه، عن العرس بن عميرة نسخة موضوعة لا يحل كتابتها إلا على جهة التعجب، ولا الاحتجاج به مما يحل لأهل الصناعة والسبر.

(٣٠٢) وأخرج الديلمي في مسند الفردوس، عن أم سعد امرأة من المهاجرات، قالت: قال رسول الله على: " العرش على ملك من لؤلؤ على صورة ديك، رجلاه في التخوم السفلى، وعنقه مثنية تحت العرش، وجناحاه بالمشرق والمغرب، فإذا سبح الله ذلك الملك لم يبق شيء إلا سبح الله عز وجل ".(١)

(۱) هذا الحديث إسناده ضعيف جداً ففيه محمد بن زاذان وهو متروك، وقد تقدم تخريجـــه والكــــلام عليـــه في الحديث رقم (۲۰۸).

# ما جاء في [ ملك ](١) السكينة

(١) ليست في (ش) و (غ).

وقد أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ (٢٤٦/١)، وأبو نعيم في الحلية (٢/٥٢)، والبيهقي في دلائـــل النبــوة (٣٦٩/٦)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٢٤٦/١)، كلهم من طريق أبي إسرائيل، عن الوليد بن العيزار، عــن عمرو بن ميمون، عن على به.

قال أبو نعيم: هذا حديث غريب من حديث عمرو والوليد، لم نكتبه إلا من هذا الوجه.

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم (٣١٩٤٧)، وعبد الله بن أحمد في زياداته على في فضائل الصحابة لأحمد برقم (٣١٠ و ٢٠١ و ٢٠٢ و ٢٠٢)، والفسوي في المعرفة والتاريخ (٢٤٦/١)، والبيهقي في المدخل للسنن الكبرى برقم (٦٧)، وأبو عروبة الحراني في أحاديثه برقم (٣٦)، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق للسنن الكبرى، والمحاملي في أماليه برقم (١٦٥)، عن أسباط بن محمد.

وأخرجه البغوي في الجعديات برقم (٢٤٠٣)، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (١٠٩/٤٤)، والضياء المقدسي في المختارة (١٧١/٢)، وأبو نعيم في الحلية (٣٢٨/٤)، من طرق عن إسماعيل بن أبي حالد.

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣١٩٤٧)، عن عبد الله بن إدريس عن الشيباني.

وأخرجه مسدد في مسنده كما في المطالب العالية برقم (٣٨٨٣)، عن حماد، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٩٥/٤٤)، عن سيف بن عمر، كلاهما عن مجالد.

وأخرجه عبد الله بن أحمد في فضائل الصحابة برقم (٤٧٠)، وابن عساكر في تاريخ دمشــق (٤٤٠)، مــن طريق بيان.

وأخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته على في فضائل الصحابة لأحمد برقم (٧١١)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (١١٠/٤٤)، عن أبي إسماعيل كثير النّواء.

جميعهم عن الشعبي عن علي رهيه به.

قال أبو نعيم: رواه الثوري وابن عيينة وشريك وهريم وأسباط وابن السماك وسعيد بن الصلت في آخرين عــن إسماعيل مثله، ورواه عن الشعبي كثير النواء وقتادة ومحمد بن جحادة.

وأخرجه عبد الله في زياداته على فضائل الصحابة لأحمد برقم (٥٠)، وفي زياداته على المسند لأحمـــد (١٠٦/١)، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٣٥٦/٣٠)، وأبو نعيم في الفوائد برقم (٥١)، وفي الحلية (٢/١٤)، مــن طرق عن يجيى بن أيوب البجلي، عن الشعبي، عن وهب السوائي، قال خطبنا علي... وذكره.

\_

<sup>(</sup>٢) في الأصل: عن. والمثبت من باقي النسخ ومن مصدر الحديث وهو أصوب.

<sup>(</sup>٣) هو عند الطبران في المعجم الأوسط برقم (٩٥٤٩).

قال ابن الأثير في النهاية(١): السكينة هنا ملك.

قال الدارقطني في العلل (١٣٧/٤): يرويه الشعبي، واحتلف عنه، فرواه يوسف بن أسباط، عن سفيان الثـــوري، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن مسروق، عن على.

وخالفه عبد الرحمن بن مهدي وغيره، ورووه عن الثوري، عن إسماعيل، عن الشعبي، عن على، لم يذكروا بينهما أحداً.

وكذلك رواه أبو شهاب الحناط وعبيد الله الأشجعي وعبد الله بن إدريس وابن عيينة وداود بن الزبرقان، عن إسماعيل، عن الشعبي، عن علي.

ورواه هريم بن سفيان، عن إسماعيل، عن الشعبي، عن علي، وزاد فيه ألفاظاً لم يأت بما غيره.

وقيل: عن هريم، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن الشعبي، عن على، بغير هذا اللفظ.

وقال آدم بن أبي إياس: عن قيس، عن إسماعيل بن أبي عمرو الشيباني، عن على.

ورواه بيان بن بشر وأبو إسحاق الشيباني ومجالد، عن الشعبي، عن على.

وخالفهم يحيى بن أيوب البجلي فرواه عن الشعبي، عن أبي ححيفة، عن على.

والصحيح من ذلك: قول من أرسله عن الشعبي عن على.اهـ

الإسناد: قال ابن أبي شيبة: حدثنا عبد الله بن إدريس، عن الشيباني، وإسماعيل، عن الشعبي قال: قال علي.

### رجال الإسناد:

- ١) عبد الله بن إدريس: هو الأوْدي، ثقة فقيه عابد، تقدم في الحديث رقم (٢٦٤).
- ٢) الشيباني: هو سليمان بن أبي سليمان، أبو إسحاق الشيباني، الكوفي، ثقة، مات في حدود الأربعين ومائية، أخرج له الجماعة. التقريب: ٢٥٦٨.
  - ٣) إسماعيل: هو إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي، ثقة ثبت، تقدم في الحديث رقم (٤).
    - ٤) الشعبي: هو عامر بن شراحيل، ثقة مشهور، تقدم في الحديث رقم (٥٥).

### الحكم على الإسناد:

الأثر بهذا الإسناد صحيح، فرحاله كلهم ثقات رجال الشيخين، والشعبي له رواية عن على رهي مخرجة عند البخاري في صحيحه، وقد رجح الدارقطني الرواية التي ليس فيها واسطة بينه وبين على ﷺ على ســـائر الروايـــات التي أختلف فيها على الشعبي، فجعلت بينه وبين على واسطة.

(١) لم أحده عنده، والذي في النهاية في غريب الحديث (٣٨٦/٢) قول ابن الأثير في مادة (سكن): ومنه حديثه الآخر: ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر. وفي رواية: كنا أصحاب محمد لا نشك أن السكينة تكلُّــم على لسان عمر. قيل: هو من الوقار والسكون، وقيل: الرحمة، وقيل: أراد السكينة التي ذكرها الله في كتابه العزيز، قيل في تفسيرها: أنما حيوان وجهه كوجه الإنسان مجتمع، وسائرها خلق رقيق كالريح والهواء، وقيل: هي صــورة كالهرة، كانت معهم في جيوشهم فإذا ظهرت الهزم أعداؤهم، وقيل: هي ما كانوا يسكنون إليه من الآيات التي أعطيها موسى عليه السلام، والأشبه بحديث عمر أن يكون من الصورة المذكورة. (٣٠٤) وأخرج الطبراني، عن أسيد بن حضير، أنه أتى النبي الله فقال: يا رسول الله إن كنت أقرأ البارحة سورة الكهف، فجاء شيء حتى غطى فمي. فقال النبي الله السكينة جاءت (١) تسمع القرآن ". (٢)

(١) في (ش) و (غ): جاءت حتى.

وقد أخرجه بهذا اللفظ أبو بكر الكلاباذي في معاني الأخبار ص٢٠٨، كلهم من طريق يجيى الحماني، عن أبي بكر بن عياش، عن عاصم، عن زر، عن أسيد بن حضير الله به.

وأخرج نحوه ابن قانع في معجم الصحابة (٩/١٣)، ومن طريقه ابن بشكوال في غــوامض الأسمـــاء المبهمـــة (٧٨٢/١٢)، من حديث البراء بن عازب، عن أسيد بن حضير بنحوه.

قلت: والحديث مروي بألفاظ مختلفة عند غير واحد من أئمة الحديث، وأصله في الصحيحين، والذي يظهر لي - والله أعلم - أن المصنف أعرض عمّا في الصحيحين واقتصر على هذه الرواية لأنه يريد هذا اللفظ، وهو قوله: "تستمع القرآن " فإنه قد يُفهم منه أن أحداً يستمع وهي الملائكة، ومنه أخذ المصنف أن السكينة اسم ملك، وأما بقية الروايات - غير ما أحلت عليه في التخريج - فلم أحد فيها لفظ الاستماع مقروناً بالسكينة، وإنما فيها أن السكينة تنزلت، ومما يؤيد مراده هذا، الحديث الذي أورده بعد هذا فإنه صرح فيه بقوله: " ذلك ملك يستمع القرآن "، وقد ذكر ابن حجر في هدي الساري (ص١٣٣): أن السكينة تطلق على معانٍ عدة منها الملائكة أخذاً من لفظ هذه الرواية، وأما النووي فقد ذكر في شرحه على صحيح مسلم (٨٢/٦) أن المختار عنده في معنى السكينة هنا، ألها شيء من مخلوقات الله تعالى فيه طمأنينة ورحمة ومعه الملائكة، والله أعلم.

#### الاسناد

قال الطبراني: حدثنا الحسين بن إسحاق التُّستَري، ثنا يجيى الحِمَّاني، ثنا أبو بكر بن عياش، عن عاصم، عن زر، عن أسيد بن حضير به.

#### رجال الإسناد:

- ١) الحسين بن إسحاق التستري: ثقة حافظ، تقدم في الحديث رقم (٧٣).
- كيى الحماني: هو يحيى بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن بَشْمين الحِمّاني الكوفي، حافظ، إلا ألهـم الهمـوه
   بسرقة الحديث، مات سنة ثمان وعشرين ومائتين، أخرج له مسلم. التقريب: ٧٥٩١.
- ٣) أبو بكر بن عياش: بن سالم الأسدي، الكوفي، المقرىء، الحناط، مشهور بكنيته والأصح أنها اسمه، وقيل اسمه محمد، أو عبد الله، أو سالم، أو شعبة، أو رؤبة، أو مسلم، أو خداش، أو مطرف، أو حماد، أو حبيب، عشرة أقوال، ثقة عابد، إلا أنه لما كبر ساء حفظه، وكتابه صحيح، مات سنة أربع وتسعين ومائة، وقيل قبل ذلك بسنة أو سنتين، وقد قارب المائة، وروايته في مقدمة مسلم، أخرج له الجماعة. التقريب: ٧٩٨٥.
  - ٤) عاصم: هو بن بمدلة، ابن أبي النجود، صدوق له أوهام، تقدم في الحديث رقم: ٢٩٨.
    - ٥) زر: هو بن حبيش، ثقة جليل، تقدم في الحديث رقم: ٢٩٨.

\_

<sup>(</sup>٢) هو عند الطبراني في المعجم الكبير برقم (٦٤٥).

| الحبائك في أخبار الملائك |     |                      |
|--------------------------|-----|----------------------|
|                          |     |                      |
|                          | - 1 | =<br>الحكم علم الاسن |

الحديث بهذا الإسناد ضعيف، لأنه من طريق عاصم بن بهدلة وهو صدوق له أوهام و لم أحد من تابعه على هـــذا اللفظ، وغيره من الثقات رووه من غير ذكر لاستماع السكينة.

(٣٠٥) وأخرج الطبراني، عن أبي سلمة، قال: بينا أسيد بن حضير الأنصاري يصلي بالليل، قال: إذ غشيني مثل السحابة فيها مثل المصابيح، والمرأة نائمة إلى جنبي وهي حامل، والفرس مربوط في الدار، فخشيت أن تنفر الفرس فتفزع المرأة فتلقي ولدها، فانصرفت من صلاتي. (١) فقال: اقرأ يا أسيد، فإن ذلك ملك يستمع القرآن. (٢)

وقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه برقم (٢١٨٢)، قال: أنا معمر، عن الزهري ويجيى ابن أبي كثير، عن أبي سلمة الله المنافقة عند الرزاق في مصنفه برقم (٢١٨٢)، قال: بينما أسيد بن حضير وذكره.

وللحديث طرق كثيرة عن غير واحد من الصحابة يطول المقام بذكرها.

#### رجال الإسناد:

- ١) معمر: ثقة ثبت فاضل، تقدم في الحديث رقم (٢٤).
- ٢) الزهري: هو محمد بن مسلم، ابن شهاب الزهري، فقيه حافظ، تقدم في الحديث رقم (٥٧).
  - ٣) يحيى ابن أبي كثير: ثقة ثبت، لكنه يدلس ويرسل (ط/٢)، تقدم في الحديث رقم (١٦٠).
    - ٤) أبو سلمة: هو بن عبد الرحمن بن عوف، ثقة مكثر، تقدم في الحديث رقم (٤٦).

#### الحكم على الإسناد:

الحديث بهذا الإسناد صحيح، فرجاله كلهم ثقات رجال الشيخين.

<sup>(</sup>١) جاء هنا عند الطبراني: فذكرت ذلك للنبي على حين أصبحت، فقال على: اقرأ أسيد...إلخ.

<sup>(</sup>٢) هو عند الطبراني في المعجم الكبير (٢٠٧/١) من طريق عبد الرزاق.

## ما جاء في ملك الجبال التكنيخ

(٣٠٦) أحرج أحمد، والبخاري، ومسلم، عن عائشة، ألها قالت: قلت للنبي على: هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟. قال: " لقد لقيت من قومك، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهى، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب(١)، فرفعت رأسي، فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك<sup>(٢)</sup> وما ردّوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلّم عليّ، ثم قال: يا محمد إن شئت / أن أطبق عليهم الأخشبين (٣). قال [۲۲/ب] النبي ﷺ: " بل أرجو أن يخرج الله عزّ وجلّ من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له (٤) شيئا " (٥)

<sup>(</sup>١) ويقال: قرن المنازل بسكون الراء، وهو جبل مشرف على أسفل مني، وهو ميقات أهل نجد تلقاء مكة عليي يوم وليلة، ويقال إنما سمى قرن الثعالب لكثرة ما كان يأوي إليه من الثعالب.

انظر: أحبار مكة للفاكهي (٢٨٢/٤)، ومعجم البلدان (٣٣٢/٤).

<sup>(</sup>٢) في الصحيحين هنا زيادة: لك.

<sup>(</sup>٣) الأخشبان: جبلا مكة. (انظر: مختار الصحاح، مادة: حشب).

<sup>(</sup>٤) في الصحيحين: لا يشرك به.

<sup>(</sup>٥) لم أجده عند أحمد، وهو عند البخاري برقم (٣٠٥٩)، ومسلم برقم (١٧٩٥)، كلهم من طريق ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عروة، عائشة رضي الله عنها به.

(٣٠٧) وأخرج ابن أبي حاتم، عن عكرمة، قال: قال رسول الله على: " جاءني جبريل، فقال: يا محمد إن ربك يقرئك السلام، وهذا ملك الجبال قد أرسله معك، وأمره أن لا يفعل شيئاً إلا بأمرك. فقال له ملك الجبال: إن شئت دمدمت (١) عليهم الجبال، وإن شئت رميتهم بالحصباء، وإن شئت خسفت بهم الأرض. قال: " يا ملك الجبال فإني آبي بهم، لعلهم (٢) أن يخرج منهم ذرية يقولون: لا إله إلا الله ". فقال ملك الجبال: أنت كما سمّاك ربك: رؤوف رحيم ". (٣)

ومعنى دمدم: أي أهلك وعذب، يقال: دمدمت الشيء إذا ألزقته بالأرض وطحطحته. ودمهم يدمهم دما: طحنهم فأهلكهم. ( انظر: لسان العرب، مادة: دمم ).

### رجال الإسناد:

- 1) عبد الرحمن بن بشر بن الحكم: العبدي، أبو محمد النيسابوري، ثقة، مات سنة ستين ومائتين، وقيل: بعدها، أخرج له البخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجه. التقريب: ٣٨١٠.
- ۲) موسى بن عبد العزيز: العدني، أبو شعيب القِنْباري، والقنبار حبال الليف، صدوق سيء الحفظ، مات سنة خمس وسبعين ومائة، أخرج له البخاري في القراءة خلف الإمام، وأبو داود، والنسائي. التقريب: ٦٩٨٨.
  - ٣) الحكم بن أبان: صدوق له أوهام، تقدم في الحديث رقم (١١٨).
    - ٤) عكرمة: مولى ابن عباس، ثقة ثبت، تقدم في الحديث رقم (٤).

## الحكم على الإسناد:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف ففيه عدة علل، الأولى أنه معلق فابن أبي حاتم لم يُسم من حدثه، وإنما قال: ذُكر عن عبد الرحمن بن بشر، فهو منقطع بهذا.

والثانية أنه من طريق موسى العدبي وهو صدوق سيء الحفظ و لم يتابعه أحد.

والأخيرة أنه مرسل، أرسله عكرمة فرفعه للنبي ﷺ و لم يذكر واسطته.

ولكن الحديث السابق قبل هذا يشهد لبعض معناه.

<sup>(</sup>١) في الأصل: دمت، وفي (ش): دممت، والمثبت من (غ) وهوالصواب والموافق لمصدرالحديث.

<sup>(</sup>٢) في (ش): لعل الله.

<sup>(</sup>٣) هو عند ابن أبي حاتم في تفسيره (١٩١٨/٦)، قال: ذُكر عن عبد الرحمن بن بشر بن الحكم، ثنا موسى بن عبد العزيز القنباري، ثنا الحكم بن أبان، عن عكرمة به.

## ما جاء في رمائيل(١) خازن أرواح المؤمنين التَّلِيُّكُلِّم

(٣٠٨) أخرج ابن أبي الدنيا في ذكر الموت، عن وهب بن منبه، قال: أرواح ألواح المؤمنين إذا قبضت تُرفع إلى ملك يقال له: رمائيل (١)، وهو خازن أرواح المؤمنين. (7)

(١) في (ش): رفيائيل، وفي (غ): رفائيل.

وقد أورده المصنف بنفس هذا العزو في شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور ص٢٣٣، وفي بشرى الكئيـــب بلقاء الحبيب ص١٢، وفي كلا المصدرين ذكره باسم: رميائيل.

<sup>(</sup>٢) في (ش): إن أرواح.

<sup>(</sup>٣) لم أجده.

## ( الخاته )

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصاحات، والشكر له على ما يسر وأعان من إتمام تحقيق هذا الجزء من الكتاب، والذي – يعلم الله – كم بذلت فيه من الجهد والوقت، ومع ذلك أشعر أن النقص يعتريه وأنه يحتاج لمزيد تدقيق ومراجعة، وهذا شأن كل مجهود بشري، وفي ختامه أسجل هنا أهم النتائج – في نظري – التي يمكن عرضها والخروج من هذا التحقيق بها، وهي:

- ١- أن هذا المصنف يمكن اعتباره موسوعة في بابه من حيث الجمع والاستقصاء،
   إذ لا يوجد حسب علمي مصنف على شاكلته.
- ٢- يتضح من خلال هذا الكتاب أن المصنف غايته مجرد الجمع والاستقصاء دون
   النظر إلى ما يثبت مما لا يثبت، شأنه فيه شأن مثيله من مصنفاته.
- ۳- أن الثابت الصحيح المرفوع والذي عليه التعويل وبه يقوم الاحتجاج من الروايات في أخبار الملائكة يشكل نسبة قليلة في هذا الجزء من الكتاب، فلا يصح من ذلك إلا القليل.
- إن أكثر ما أورده السيوطي من الأخبار الواردة في الملائكة في هذا الجزء هي
   آثار موقوفة على الصحابة ومن بعدهم، وما ورد عن غير الصحابة أكثر،
   وأكثر هذه الآثار هي من أخبار بني إسرائيل وكثير منها لا يصح.
- ٥- أن هذا الكتاب يعتبر كغيره من مصنفات السيوطي التي مبناها على الجمع من مصادر كثيرة ومتنوعة، ولهذا أهميته في الوقوف على بعض المصادر المفقودة التي لم تصل إلينا، وقد تجلى هذا بوضوح في هذا الكتاب.
- 7- من خلال دراستي لطرق الآثار الواردة في هذا الكتاب تيسر لي بحمد الله الخروج بعدد من التراجم لبعض الرواة الذين لم أحد لهم تراجم في كتب الرجال أو وحدت لهم ذكراً عابراً، وذلك عن طريق تتبع الطرق والأسانيد التي ورد فيها ذكر لهؤلاء الرواة، وقد يسر مثل ذلك الاستعانة بالبرامج

الحاسوبية التي أشرت في المقدمة إلى أهميتها وما فيها من نفع لا يغفل حيث يسهل معها جمع الطرق والأسانيد بدقة.

والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آلــه وصحبه وسلم.

# الكشافات

كشاف الآيات القرآنية

| رقم النص | رقم الآية | السورة   | الآيــــــــــة                                            |
|----------|-----------|----------|------------------------------------------------------------|
| ۸۲       | (٣١)      | البقرة   | ژڦڌ ڄ ڄ ژ                                                  |
| 700      | (٣٠)      | البقرة   | ر ہ پ پ پ پ پ پ پ پ پ ٹ ٺ ٺ ڑ                              |
| 707      | (٣٠)      | البقرة   | ڑ ڦ ڦ ڦ ڦ ٿ ڙ                                              |
| 707      | (1.7)     | البقرة   | ژ ٿ ٿ ٿ ٿ ڙ                                                |
| 7.0      | (٢٥٥)     | البقرة   | ژ ژ                                                        |
| ص ۱      | (۲۸۰)     | البقرة   | ژ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڳ <u>ٽ</u>                                   |
| 1 20     | (٦٠)      | الأنعام  | ژ ا ب ب                                                    |
| 171,17   | (17)      | الأنعام  | ڙ ۽ چ ڙ                                                    |
| 7,177    |           |          |                                                            |
| 770      | (17)      | الرعد    | ژ<br>                                                      |
| 1 🗸 1    | (٣٢)      | النحل    | ژ گ گ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ژ                                         |
| 701      | (١٠٤)     | الأنبياء | ڑ ف قڑ                                                     |
|          |           |          | ژگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڳ                                           |
| 7 20     | (Y)       | الفرقان  |                                                            |
| 7 20     | (1.)      | الفرقان  | ژ و و <i>ې ي</i> ې ې                                       |
|          |           |          | ڗ۫                                                         |
| 7 20     | (۲۰)      | الفرقان  | ژ<br>ژ و و ې ې ې ې<br>ژ                                    |
|          |           |          |                                                            |
| ١٧.      | (         | الأحزاب  | ژاً ٻ ٻ ٻڙ                                                 |
| ١.       | (157)     | الصافات  | <ul> <li>( ) ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب</li></ul> |

الحبائك في أخبار الملائك

```
ژککگ ژ
        الصافات (١٦٥)
   ٧
                           ژک ک گ گ گ گ گ
        الأحزاب (١٦٦)
  ۲٧
                            الزمر (٤٢)
  171
               ژاً ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڙ <sub>الزمر</sub>
         (\lambda \Gamma)
71,79
         غافر (٤٩)
  777
                     ڦ
                         ڑے کے ڈ ڈ فٹ ف ڈ ڈ
        الزخرف (۷۷)
  777
                                ڑ ڑ<sup>ا</sup>ک ک کڑ
         النجم (۱۳)
  ٤٧
                                 التحريم (٦)
  777
                           ژژژڙڙ ڪ ڪ ژ
               الحاقة
        (\Y)
711110
(1986
 712
               الجن
        (YY)
  ٧٤
              (*7-17)
 7 2 1
                          رُوْوْ ووو وُ وُرْ
               المدثر
   ٦
         (٣٣)
                                ڙج ج ج چڙ
               النبأ
         (٣٨)
 ( T ) Y
 1779
 7 7 7
                                         ڗ
        (\Lambda\Lambda)
 ۲۳۲،
               العلق
  7 2 7
                                 ژ ڐ ٹ ٹ ڑ
  717
                القدر
         (٤)
```

## كشاف الأحاديث

| رقمه         | الحديث                         |
|--------------|--------------------------------|
| ٧٣           | أتى النبيُّ ﷺ رجل              |
| ١٦٠          | آجال البهائم                   |
| ١٧٨          | احفظي الباب علينا              |
| 7            | إذا أراد الله تعالى بعبد خيراً |
| ١٦٧          | إذا جاء ملك الموت إلى ولي      |
| 7.7          | إذا دخل شهر رمضان              |
| ۱۸۸،۱۸۹ ،۱۸۷ | أُذن لي أن أحدث عن ملك         |
| 90           | إسرافيل صاحب الصور             |
| 7 7 5        | اسم السحاب عند الله العنان     |
| ٩٣           | اسم جبريل عبد الله             |
| 707          | أشرفت الملائكة على الدنيا      |
| ۴۷ ، ۹       | أطت السماء                     |
| 770          | أقبلت يهود إلى رسول الله       |
| ٣.٥          | اقرأ يا أسيد                   |
| ۲۳۲          | أقرب الخلق من الله             |
| ٤٢           | ألا أحبركم بأفضل الملائكة      |
| ٤٩           | إن بييني وبينه                 |

= الحبائك في أخبار الملائك

| 1      | أن تؤمن بالله وملائكته        |
|--------|-------------------------------|
| ٥٨     | إن جبريل ليأتيني              |
| 77 (75 | إن جبريل موكل                 |
| 710    | أن ذا القرنين ملك من الملائكة |
| ٣١     | إنّ ربك يقرئك السلام ويخيّرك  |
| ٦١     | إن ربي عز وجل ليبعثني         |
| 1 ∨ 9  | أن رسول الله ﷺ كان يقول       |
| 01     | أن رسول الله ﷺ لم ير          |
| 91     | إن طرف صاحب الصور             |
| ١٤     | إن في الجنة لنهرا             |
| 777    | إن في السماء لملكاً           |
| ۸۷۲    | إن في السماء ملكا             |
| 199    | إن في حملة العرش              |
| ٣٠١    | إن لله تعالى ديكاً، براثنه    |
| 797    | إن لله ديكاً براثنه           |
| 797    | إن لله ديكاً في السماء الدنيا |
| 798    | إن لله ديكاً، جناحاه موشيان   |
| ٣      | إن لله ديكاً، رجلاه في التخوم |
| 79.    | إن لله ملكا ديكا              |
| 10.    | إن ملك الموت كان يأتي         |
| 77     | العرش على ملك من لؤلؤة        |
| ۲.۸    | اللهمّ ربّ جبريل              |
| 77     | الملائكة عشرة أجزاء           |
| 707    | إنّ آدم لما أهبطه الله        |
| 791    | إن الله أذن لي أن أحدث عن ديك |
|        |                               |

| Д٦           | إن الله أيّدي             |
|--------------|---------------------------|
| 187          | إن الله لأ حوى الدنيا     |
| 107          | إن الله لأ وكل ملك الموت  |
| ١٨١          | إن الملك الذي يسوق السحاب |
| 177          | إن ملك الموت لينظر        |
| 1 7 1        | إن ملكاً موكل             |
| 790          | إن مما خلق الله ديكاً     |
| 70.          | أنا أول من يقرع باب الجنة |
| ٧٢           | أُنزل الله جبريل          |
| ०५           | إنك لا تستطيع             |
| 7 £ 1        | أنه رأى مالكاً يقلّب      |
| 70           | أي الملائكة أكرم          |
| 775          | أي والله إني لأحبه        |
| ١٨٢          | بينما رجل بفلاة           |
| ٣.٤          | تلك السكينة               |
| ٧٦           | جاء جبريل إلى النبي ﷺ     |
| 11.          | جاء فئام من الناس         |
| 177          | جاء ملك الموت إلى النبي ﷺ |
| <b>T.</b> V  | جاءيي جبريل فقال          |
| ٥٣           | جبريل له ستمائة           |
| ०१           | خلق الله تعالى جمجمة      |
| ۲            | حلقت الملائكة من نور      |
| ٨٤           | دخل على رسول الله ﷺ جبريل |
| ٤٧ ، ٤٤ ، ٤٣ | رأی رسول اللہ ﷺ جبریل     |
| ٤٥           | رأيت جبريل منهبطا         |
|              |                           |

| رأيت ليلة أسري بي موسى                | 7     |
|---------------------------------------|-------|
| سأل جبريل أن يتزايا                   | ٥٧    |
| شارب الخمر كعابد وثن                  | ٨٨    |
| عاد رسول الله ﷺ رجلا                  | ٦٠    |
| فصعدت أنا وحبريل                      | 7 🗸 🗸 |
| في ليلة النصف من شعبان                | ١٤٨   |
| كأن أعينهم البرق                      | ۲٤.   |
| كان داود عليه الصلاة والسلام فيه غيرة | 100   |
| كان رسول الله ﷺ يصوم                  | 1 £ 9 |
| كيف أنعم                              | ٩.    |
| لا، بل أسأل الله الرفيق               | 77    |
| لعن الله الزهرة                       | ۲٦.   |
| لقد ذكر ملكاً                         | 7.1   |
| لقد لقيت من قومك                      | ٣.٦   |
| لم تأتن إلا وأنت صار                  | ٧٧    |
| لما اتخذ الله إبراهيم حليلاً          | ١٢٦   |
| له أربعة أجنحة                        | 9 9   |
| لو رأيتم الأجل                        | 117   |
| ليس من خلق الله أكثر                  | ١٩    |
| مؤذن أهل السموات                      | AY    |
| ما أحب أن يرقد                        | 7 7   |
| ما جمعكم                              | 7.7   |
| ما زال صاحب الصور                     | 9 7   |
| ما شئتُ أن أرى حبريل                  | ٦ ٩   |
| ما ضحك ميكائيل                        | ٨٣    |
|                                       |       |

| 17    | ما في السماوات السبع موضع قدم |
|-------|-------------------------------|
| ٥٧    | ما كنت أُرى                   |
| 7 20  | ما لك ذبت                     |
| ١.١   | ما لي لا أرى إسرافيل          |
| ٨٣    | ما لي لم أر ميكائيل           |
| ١٧٧   | مدمن خمر كعابد وثن            |
| ٧٨    | من هؤلاء الذين استثنى الله    |
| 11,77 | هل تسمعون ما أسمع             |
| 9 1   | هو ملك الله                   |
| 777   | والذي نفسي بيده، لقد خُلقت    |
| ٤٦    | وددت لو رأيتك                 |
| Λο    | وزيراي من أهل السماء          |
| ٧١    | وما لي لا أبكي                |
| ٤٨    | يأتيني من السماء              |
| 1.7   | يا جبريل قامت الساعة          |
| 1.1   | یا جبریل ما لي لا أرى         |
|       |                               |

كشاف الآثار الموقوفة

| رقم النص | القائل             | الأثر                               |
|----------|--------------------|-------------------------------------|
| ١٦٨      | ابن مسعود          | إذا أراد الله عز وجل قبض روح المؤمن |
| 179      | ابن مسعود          | إذا جاء ملك الموت يقبض              |
| ٣.٣      | علي بن أبي طالب    | إذا ذُكر الصالحون                   |
| 101      | ابن عمر            | أطَلعت الحمراء                      |
| 171      | ابن عباس           | أعوان ملك الموت                     |
| 7 7 7    | ابن عباس           | البرق ملك                           |
| 777      | علي بن أبي طالب    | الرعد ملك                           |
| 779,777  | ابن عباس           | الرعد ملك                           |
| 777      | ابن عباس           | الروح حلق من حلق الله               |
| 777      | ابن مسعود          | الروح في السماء الرابعة             |
| 717      | ابن عباس           | الروح ملك                           |
| 719      | علي بن أبي طالب    | الروح ملك                           |
| ۲۲.      | ابن عباس           | الروح ملك واحد                      |
| 7 £ £    | عبد الله بن الحارث | الزبانية أرجلهم في الأرض            |
| 707      | ابن عمر            | السجل ملك                           |
| ٦٧       | أبو ذر             | إن الله تعالى يقول: يا جبريل        |
| 717      | أبو أمامة          | إن الملائكة الذين يحملون العرش      |
| 177      | ابن عباس           | إن أهل سماء الدنيا أشرفوا           |

| 710      | جُبير بن نفير        | أن ذا القرنين ملك من الملائكة           |
|----------|----------------------|-----------------------------------------|
| 01       | ابن مسعود            | أن رسول الله ﷺ لم ير                    |
| 798      | ابن عباس             | إن لله ديكاً في السماء الدنيا           |
| 7 \ \ \  | أبو سفيان            | إن لله ملكاً في السماء                  |
| 175 (175 | معاذ بن حبل          | إن لملك الموت حربة                      |
| 104      | ابن عباس             | أن ملكًا استأذن                         |
| 709      | علي بن أبي طالب      | إن هذه الزهرة تسميها العرب الزهرة       |
| ۲٧.      | ابن عمرو             | أنه سئل عن الرعد                        |
| ١٣٦      | ابن عباس             | أنه سئل عن نَفْسَين                     |
| 117      | أبو مالك، ابن مسعود  | بعث الله جبريل                          |
| 1 1 0    | العباس بن عبد المطلب | ثمانية أملاك                            |
| 710      | ابن عباس             | ثمانية صفوف من الملائكة                 |
| ۲.9      | ابن عباس             | حملة العرش ما بين كعب أحدهم             |
| ١٩.      | عبد الله بن عمرو     | حملة العرش ما بين موق أحدهم             |
| ٦ ،٣     | عبد الله بن عمرو     | حلق الله الملائكة                       |
| ٨١       | حذيفة                | صاحب الموازين                           |
| ٧٩       | أنس بن مالك          | فكان ممن استثنى الله لأ ثلاثة           |
| ١٨٦      | ابن عباس             | لحملة العرش قرون                        |
| 111      | أبو هريرة            | لما أراد الله لأ                        |
| 7 2 7    | عمر بن الخطاب        | لما أُسري برسول الله ﷺ، رأى مالك        |
| 7 7 9    | علي بن أبي طالب      | لما كان قبل وفاة رسول الله ﷺ            |
| 777      | ابن عباس             | لما وقع الناس من بعد آدم فيما وقعوا فيه |
| ٧        | ابن مسعود            | ما في السماوات سماء                     |
| ١٣٨      | ابن عباس             | ملك الموت الذي يتوفى الأنفس             |
| 7 / 7    | عمر بن الخطاب        | ها أنتم قد سميتم                        |

| 101 | ابن عباس       | وُكِّل ملك الموت |
|-----|----------------|------------------|
| 7 🗸 | أبو ذر         | یا جبریل انسخ    |
| ١٧. | البراء بن عازب | يوم يلقون        |

## كشاف الآثار المقطوعة

| رقم النص | القائل             | الأثر                        |
|----------|--------------------|------------------------------|
| 1 £ 7    | سليمان بن داود     | إذا أردت أن تقبض روحي        |
| ١.٤      | الأوزاعي           | إذا سبَّح إسرافيل            |
| ١٤٦      | عطاء بن يسار       | إذا كانت ليلة النصف من شعبان |
| ٣٠٨      | وهب بن منبه        | أرواح المؤمنين إذا قبضت      |
| ٣٨       | علي بن الحسين      | اسم جبريل عبد الله           |
| ٤.       | عبد العزيز بن عمير | اسم جبريل في الملائكة        |
| ۲۸       | الربيع بن أنس      | أسماء الملائكة               |
| 777      | سلمان              | الإنس والجن عشرة أجزاء       |
| 70       | عبد الله بن سلمان  | الإنس والجن عشرة أجزاء       |
| 777      | كعب                | البرق تصفيق الملك            |
| 797      | أبو صادق           | الديكة تحاوب الملائكة        |
| 777      | عكرمة              | الروح أعظم خلقا              |
| 772      | ابن أبي نجيح       | الروح حفظة                   |
| 770      | <i>بح</i> اهد      | الروح خلق على صُوَر بني آدم  |
| 740      | <i>بح</i> اهد      | الروح خلق من الملائكة        |
| 77.      | وهب بن منبه        | الروح ملك من الملائكة        |
| 777      | مجاهد              | الروح يأكلون                 |
| 707      | عطية               | السجل اسم ملك                |
| ١٨٤      | الربيع بن أنس      | السماء الدنيا موج            |
|          |                    |                              |

| الصخرة التي تحت الأرض               | أبو مالك           | 197   |
|-------------------------------------|--------------------|-------|
| الليل والنهار أربعٌ وعشرون ساعة     | ثابت البناني       | 171   |
| الملائكة تقبض الأنفس                | إبراهيم النخعي     | 127   |
| الملائكة خُلقت من روح الله          | يزيد بن رومان      | ٥     |
| أمَلك الموت يقبض أرواحها            | مالك بن أنس        | 171   |
| إنّ إبراهيم عليه الصلاة والسلام رأي | كعب                | 170   |
| إن أدبي الملائكة                    | وهب بن منبه        | ٦٣    |
| إن أقرب الملائكة                    | كعب                | 9 7   |
| إن الدنيا سهلها                     | أبو المثنّى الحمصي | 189   |
| إن السموات السبع محشوة              | وهب بن منبه        | 171   |
| إن العرش مثقل                       | حالد بن معدان      | ۲.٦   |
| إن الله تعالى حزأ الملائكة          | عمرو البكالي       | ۲ ٤   |
| أن الله لأ خلق مالكاً               | طاوس               | 777   |
| إن الملائكة الذين يقرنون            | وهب بن منبه        | ١٣٤   |
| إن ربي عز وجل ليبعثني               | عكرمة              | ٦١    |
| إن في السماء ملكا                   | عكرمة              | ۲۷۸   |
| إن لله تعالى ملكا                   | شهر بن حوشب        | 7 \ 7 |
| إن ما بين منكبيه                    | وهب بن منبه        | 00    |
| أنّ ملك الموت قال لإبراهيم          | محمد بن المنكدر    | 108   |
| أن ملك الموت كان يقبض الأرواح       | حابر بن زید        | 107   |
| إن ملك الموت له رسل                 | قتادة              | ١٣٣   |
| أنه سئل عن ملك الموت                | الربيع بن أنس      | ۱۳۰   |
| أول من يحاسب                        | عطاء بن السائب     | ۸.    |
| أول من يدعى                         | ابن أبي حبلة       | ١.٧   |
| أيبصر الأعمى ملك الموت              | عكرمة              | 170   |

| ١٠٦   | حالد بن سعيد             | بلغنا أن إسرافيل                 |
|-------|--------------------------|----------------------------------|
| 70    | ثابت البناني             | بلغنا أن الله تعالى وكَّل        |
| 7 7 1 | أبو عمران الجوين         | بلغنا أن حزنة النار              |
| 124   | معمر                     | بلغنا أن ملك الموت               |
| 1 £ £ | ابن جريج                 | بلغنا أنه يقال لملك الموت        |
| 101   | محمد بن كعب              | بلغني أنّ آخر من يموت            |
| 1.9   | ضمرة                     | بلغني أن أول من سجد              |
| 719   | عبد الرحمن من أهل الكوفة | بلغني أن تحت العرش ملكا          |
| ٤١    | موسى بن أبي عائشة        | بلغني أن جبريل إمام              |
| ۲ . ٤ | مالك بن دينار            | بلغني أن في بعض السموات ملكاً    |
| ١٧٣   | داو د بن أبي هند         | بلغني أن ملك الموت كان وُكِّل    |
| ۲.٧   | زياد بن أبي حيّة         | بلغيي أن من حملة العرش           |
| ۲.    | الحكم                    | بلغني أنه ينزل مع المطر          |
| 175   | عبيد بن عمير             | بينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام |
| 198   | الربيع                   | ثمانية من الملائكة               |
| ٨٢    | عكرمة                    | جبريل اسمه عبد الله              |
| ٣ ٤   | حالد بن أبي عمران        | جبريل أمين الله                  |
| スト    | عمرو بن مرة              | جبریل علی ریح                    |
| 179   | بحاهد                    | جُعلت الأرض لملك الموت           |
| 191   | وهب بن منبه              | حملة العرش أربعة أملاك           |
| 717   | ميسرة                    | حملة العرش أرجلهم في الأرض       |
| 197   | زاذان                    | حملة العرش أرجلهم في التخوم      |
| 197   | وهب بن منبه              | حملة العرش الذين يحملونه         |
| 191   | حسان بن عطية             | حملة العرش ثمانية                |
| ۲1.   | عكرمة                    | حملة العرش كلهم صُوْر            |

| ۲.,   | عروة                   | حملة العرش منهم من صورته         |
|-------|------------------------|----------------------------------|
| 797   | ابن أبي عمرة           | حين يقول الملك سبحوا             |
| ٨٩    | وهب بن منبه            | حلق الله تعالى الصُور            |
| ٤     | عكرمة                  | حلقت الملائكة من نور العزة       |
| ١٧٤   | حيثمة                  | دخل ملك الموت إلى سليمان         |
| 1 7 7 | الحسن الواعظ           | رأيت في بعض الكتب                |
| 177   | أشعث بن أسلم           | سأل إبراهيمُ عليه الصلاة والسلام |
| 791   | عبد الحميد بن يوسف     | صاح دیك عند سلیمان               |
| 7.0   | أبو مالك               | على أرجائها أربعة                |
| ۳.    | ابن سابط               | في أم الكتاب كل شيء              |
| ١٦    | الأوزاعي               | قال موسی یا رب من معك            |
| 772   | عبد الله بن عيسي       | كان فيمن كان قبلكم               |
| ١٤.   | أبو قيس الأزدي         | قيل لملك الموت                   |
| 109   | زياد النميري           | قرأت في بعض الكتب                |
| 717   | علي بن الحسين          | كان لذي القرنين                  |
| 101   | الأعمش                 | كان ملك الموت يظهر               |
| 774   | مجاهد                  | كنت نازلاً على عبد الله بن عمر   |
| 711   | ميسرة                  | لا تستطيع الملائكة               |
| 1 \   | كعب                    | لا تقطر عين ملك                  |
| ٥ ٤   | ابن جريج، قتادة        | لجبريل جناحان                    |
| ١٨    | العلاء بن هارون        | لجبريل في كل يوم اغتماسه         |
| ۲ • ۱ | ابن زید                | لم يُسَمَّ من حملة العرش         |
| ١٨٣   | بكر بن عبد الله المزيي | لما أرادوا أن يلقوا إبراهيم      |
| ١٨٠   | سعید بن جبیر           | لما ألقي إبراهيم                 |
| ١.٥   | الأوزاعي               | ليس أحدٌ أحسن صوتا               |

الحبائك في أخبار الملائك اليس شيء من الخلق أقرب أبو بكر الهذلي 97 ليس من خلق الله شيء أكثر عبدالرحمن بن زيد بن أسلم 1۳ ليس من خلق الله شيء أكثر كعب كعب ١٣٩ ما يين منكبي الخازن كعب ١١٤ ما على ظهر الأرض مجاهد ١١٤

اللفظ رقم النص اللفظ رقم النص

| الحاجب       | الزبانية        |
|--------------|-----------------|
| الحاديالحادي | الشارة          |
| الخافقين     | الصور           |
| الذعرة       | الصياصي         |
| الرابية      | الطست           |
| الطود        | الطواويس ٣٥     |
| العشارا      | أجلى ٤٥         |
| الغربال      | أحنف            |
| الغوطة       | أحول            |
| القاصية      | أخمصأخمص        |
| القرطا       | أرنبته          |
| القشعريرة١١٧ | استنکه ٤٥١      |
| القطف ٢٤٨    | أضخم            |
| القناالقنا   | أطت             |
| الكروبيون    | أعسر            |
| المرجان      | أفحج            |
| الوباءا۲۷    | أكشف            |
| الوصع        | الأخشبينالخشبين |
| إهاب         | الأوعالا١٨٥     |
| أوسح         | البقل           |
| أوقص         | التخوم          |
| براثنه       | الثنايا ٤٥      |
| فقاً         | بقیع            |
| کاهله        | ترقوته          |
| كعوب         | ثغرة            |

| کلکله     | جعدا      |
|-----------|-----------|
| الحج      | جمحمة     |
| مار ج     | حبك ٤٥    |
| مخراق     | أً ا ١١١  |
| مدر       | حشاش      |
| مرقت      | حفق       |
| مرمرة     | ذناب      |
| مرزبة ٢٤١ | رخيم      |
| مسنونا    | زبرجد     |
| مصع       | زقازقا    |
| مكبوسات   | سبط       |
| مكفوف     | سماطا     |
| موق       | سندس ٥٤   |
| نقرة٢٨٢   | شرج       |
| هدّة      | شنوءة٢٤٦  |
| هَنَةً    | صكاكعاك   |
| وشاح      | صیصیته    |
| يصدع      | عاتقه ۸۸۸ |
| يطرف      | عرج       |
| بلحم      | فرائصهم   |

| رقم النص       | الراوي                                                  |
|----------------|---------------------------------------------------------|
| ٧١             | أبان بن يزيد العطار                                     |
| 771            | إبراهيم بن عبد الله بن حاتم الهروي                      |
| 105            | إبراهيم بن أبي بكر بن المنكدر                           |
| (۱۹۹)، ۲۲۱     | إبراهيم بن الجنيد =إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد الختلي |
| (۱۲)، ۸۲۲      | إبراهيم بن الحكم بن أبان العدي                          |
| ٧٧             | إبراهيم بن خالد الصنعاني                                |
| 779            | إبراهيم بن طهمان                                        |
| ١٦٧            | إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة بن          |
|                | حصن بن حذيفة الفزاري، أبو إسحاق                         |
| (۸)،۲۳، ۱، ۱۹۲ | إبراهيم بن محمد بن الحسن، ابن متويه                     |
| ١٧٦            | إبراهيم بن محمد بن طلحة التيمي                          |
| ٩              | إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي الكوفي                  |
| 118            | إبراهيم بن ميسرة الطائفي                                |
| 187((181)      | إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي                 |
| ۲٤.            | أحمد بن إبراهيم بن كثير الدورقي النُكري البغدادي        |
| ٤.             | أحمد بن أبي الحواري=أحمد بن عبد الله بن ميمون           |
|                | التغلبي                                                 |
| Y 0 Y          | أحمد بن إسحاق بن أيوب بن يزيد النيسابوري الصبغي         |
| ०१             | أحمد بن الحسين بن أحمد بن طلاب القرشي المشغرائي         |
| 779            | أحمد بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الجنيد الدقاق         |

1 39

779

77

أحمد بن الفرات بن خالد الضبي الرازي

أحمد بن حفص السلمي النيسابوري

أحمد بن النضر بن بحر أبو جعفر العسكري المقريء

| ١٤٨             | أحمد بن خليد بن يزيد الكندي                          |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| 797             | أحمد بن روح بن زياد بن أيوب، أبو الطيب الشعراني      |
| ٣.٣             | أحمد بن زهير التستري = أحمد بن يحيى بن زهير          |
| 7 7             | أحمد بن سيار بن أيوب، أبو الحسن المروزي              |
| $\wedge \wedge$ | أحمد بن عبد الله الشيعي البغدادي                     |
| ٦٩              | أحمد بن عبد الله بن أبي دجانة                        |
| 115             | أحمد بن عبد الله بن الحسن، أبو هريرة العدوي          |
| ١٧              | أحمد بن عبدالعزيز بن مروان النابلسي                  |
| 175             | أحمد بن عبدة بن موسى الضبي أبو عبد الله البصري       |
| ٣.١             | أحمد بن علي بن أفطح                                  |
| 191 ((11)       | أحمد بن محمد بن إبراهيم بن زياد الصحاف               |
| 1 2 7           | أحمد بن محمد بن القاسم الأنصاري الزربي               |
| 799             | أحمد بن محمد بن المعلى أبو بكر الآدمي                |
| ٣٦              | أحمد بن محمد بن المغلس أبو عبد الله البغدادي، البزار |
| ۲٠٦             | أحمد بن محمد بن حنبل                                 |
| ٦٣              | أحمد بن محمد بن شريح                                 |
| 117             | أحمد بن محمد بن عمر العبدي                           |
| ٦٨              | أحمد بن محمد بن عمر بن أبان العبدي                   |
| ۹.              | أحمد بن منصور بن حبيب أبو بكر المروزي الخصيب         |
| 9 7             | أحمد بن موسى بن جرير الأزدي، العطار، الأندلسي        |
| 9 % (( 1 ) )    | إدريس بن سنان                                        |
| (٩٠)، ٢٩٢       | إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي                   |
| 777             | آدم بن أبي إياس عبد الرحمن العسقلاني                 |
| 170             | أزهر بن مروان الرقاشي                                |
| 9. ((٣.)        | أسباط بن محمد بن عبد الرحمن بن خالد القرشي           |

| 10% ((10.)           | إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه               |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| 777,197,77,(٣٠)      | إسحاق بن أحمد بن زيرك الفارسي                    |
| ٦٨                   | إسحاق بن إسماعيل أبو يعقوب الطالقاني،            |
| ١٣٠                  | إسحاق بن الحجاج أبو يعقوب الطاحُوني، المقرئ      |
| (۲۷)، ۸۰۱، ۲۲۲       | إسحاق بن سليمان الرازي                           |
| (71)، ۱۷۰ ((۲۸)      | إسحاق بن منصور السلولي                           |
| (٤٨)، ٩٥، ١٩٥        | أسد بن موسى بن إبراهيم الأموي                    |
| (9), ۱۳۹۰، ۱۸۷، ۱۳۹۰ | إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي             |
| 791                  |                                                  |
| 9 7                  | أسلم العجلي                                      |
| ١٢٣                  | إسماعيل بن أبان الوراق                           |
| ۹.                   | إسماعيل بن إبراهيم الأحول أبو يجيي التيمي الكوفي |
| 771                  | إسماعيل بن إبراهيم الصنعاني                      |
| 110                  | إسماعيل بن إبراهيم بن معمر بن الحسن الهلالي      |
| (۲۳۲)، ۴۳۲           | إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي، ابن علية      |
| ۳۰۳،۲٥٩ ،۲۳۰ ،(٤)    | إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي                      |
| (۱۰۸)، ۱۹۰           | إسماعيل بن رافع بن عويمر الأنصاري                |
| ۲.                   | إسماعيل بن سالم الأسدي                           |
| (۱۱۲)، ۰۰۲، ۱۲۰۰     | إسماعيل بن عبد الرحمن السدي                      |
| 707                  |                                                  |
| (۳۳)، ۲۳، ۱۳٤        | إسماعيل بن عبد الكريم بن معقل بن منبه            |
| ٨٥                   | إسماعيل بن عبد الله الجرمي                       |
| ۹.                   | إسماعيل بن علي بن إسماعيل الخُطَبي               |
| (۲۱)، ۰۱، ۲۰۲        | إسماعيل بن عياش العنسي                           |
| 1 2 9                | إسماعيل بن قيس بن سعد                            |
|                      |                                                  |

| ٩               | الأسود بن عامر الشامي شاذان                       |
|-----------------|---------------------------------------------------|
| ۱۸۱ ،۳٥         | أسيد بن عاصم الأصبهاني                            |
| 177             | أشعث بن أسلم العجلي                               |
| 307             | أشعث بن عبد الله الخراساني                        |
| 1 1 0           | الأحنف بن قيس                                     |
| 101             | الأحوص بن جَوَّاب                                 |
| 7.7 (1 (٣٢)     | الأحوص بن حكيم                                    |
| 7 £ 1           | الأزرق بن قيس                                     |
| ١٥.             | أمية بن خالد                                      |
| ٧٥              | بشر بن عبيس العطار                                |
| ۱۷۷ ،(۱۸)       | الحارث بن محمد بن أبي أسامة = الحارث بن أبي أسامة |
| 175             | الحارث بن الخزرج                                  |
| 9 7             | الحجاج بن أرطاة                                   |
| (۲۱۱)، ۱۲۰، ۱۷۷ | الحسن البصري = الحسن بن أبي الحسن                 |
| 771             | الحسن بن أحمد بن الليث الرازي                     |
| ٦٩              | الحسن بن أحمد بن عبد الواحد                       |
| ١٧٦             | الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي         |
| ۲.٧             | الحسن بن الطيب بن حمزة الشجاعي                    |
| 1.7             | الحسن بن بشر البجلي                               |
| 798             | الحسن بن ثوبان بن عامر                            |
| 117             | الحسن بن دينار                                    |
| ٤١              | الحسن بن صالح بن حي                               |
| 18. ((171)      | الحسن بن عبيد الله بن عروة النخعي                 |
| ٨٥              | الحسن بن عطية بن سعد العوفي                       |
| ۲۸              | الحسن بن علي الفسوي                               |

| ١٧٦                                          | الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي                 |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ١٧٧                                          | الحسن بن علي بن محمد الجواد                      |
| 7 £                                          | الحسن بن قتيبة                                   |
| 171                                          | الحسن بن محمد بن الحسن بن علي الخلال             |
| (971), 777                                   | الحسن بن موسى الأشيب                             |
| ١٦٧                                          | الحسين بن أبي النجم                              |
| ۳۰٤ ،(۲۳)                                    | الحسين بن إسحاق التستري                          |
| Λ٤                                           | الحسين بن الحسن بن عطية                          |
| 717                                          | الحسين بن الفرج                                  |
| 70                                           | الحسين بن الهيثم بن ماهان                        |
| ٤ ٩                                          | الحسين بن حفص بن الفضل بن يحيى الهمداني          |
| 177 (177)                                    | الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي                |
| 179                                          | الحسين بن محمد بن حبيش، أبو على الدينوري المقرىء |
| ٣٩                                           | الحسين بن واقد                                   |
| ٨٢                                           | الحسين بن يزيد بن يحيى الطحان                    |
| 7.4.7                                        | الحضرمي بن عامر                                  |
| (77), 11, 11, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17 | الحكم بن أبان العديي                             |
| <b>T.</b> V                                  |                                                  |
| ١٦٧                                          | الحكم بن أبي فروة القسملي                        |
| 710                                          | الحكم بن ظُهَير الفزاري                          |
| (۲۰)، ۳۱، ۱۲۸، ۱۲۹                           | الحكم بن عتيبة                                   |
| 191                                          | الحكم بن موسى البغدادي                           |
| ۱٤٨ ،(٨٣)                                    | الحكم بن نافع                                    |
| ٧٥                                           | حارجة بن عبد الله الأنصاري                       |
| 70                                           | الخضر بن أبان بن زياد بن عبيدة بن الأسود         |
|                                              |                                                  |

| ۱۷۷ ((۸۰)           | الخليل بن زكريا الشيباني               |
|---------------------|----------------------------------------|
| (17), 011, 391, 777 | الربيع بن أنس                          |
| ۱۰۱ (۸)             | الربيع بن سليمان المرادي               |
| (AY)                | السري بن عبد الله بن يعقوب السلمي      |
| (۲۸۷)               | السري بن يحيى بن السري التميمي         |
| (179)، 077          | الضحاك بن مخلد الشيباني                |
| (۱۰)، ۲٦٩           | الضحاك بن مزاحم                        |
| 7 \ £               | العباس بن الفضل الواقفي                |
| ١٠٤                 | العباس بن الوليد بن مزيد               |
| 790                 | العباس بن حمدان الحنفي                 |
| ٨٥                  | العباس بن يوسف الشكلي                  |
| ٣٠١                 | العُرس بن عميرة                        |
| 77                  | العلاء بن سعد الساعدي                  |
| ٣١                  | العلاء بن عبد الكريم اليامي            |
| ٧٣                  | العلاء بن كثير الليثي                  |
| ١٨                  | العلاء بن هارون الواسطي                |
| (۱۰)، ۲۱۲           | الفضل بن حالد النحوي                   |
| 791                 | الفضل بن سهل بن إبراهيم الأعرج         |
| ٧٢                  | الفضل بن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري |
| ٧٨                  | الفضل بن عيسي بن أبان الرقاشي          |
| 7,9                 | الفضل بن محمد بن الفضل                 |
| 179                 | القاسم بن أبي بزة المكي                |
| ١٧٧                 | القاسم بن العلاء الهمداني              |
| 771                 | القاسم بن الفضل بن معدان الحُدَّاني    |
| 7 / ٤               | القاسم بن عبدالرحمن الأنصاري           |
|                     |                                        |

| ٨٥                                | الليث بن أبي سليم          |
|-----------------------------------|----------------------------|
| ۱۰٦((٥٧)                          | الليث بن سعد               |
| ١٣.                               | المثنى بن إبراهيم الآملي   |
| 1 7 0                             | المختار بن نافع التيمي     |
| ٣.٣                               | المسيب بن رافع الكاهلي     |
| ۹.                                | المطلب بن شعيب             |
| ٨٥                                | المعلى بن هلال             |
| 7 7                               | المغيرة بن عثمان           |
| ٩ ٤                               | المقدام بن داو د           |
| ٨٥                                | المنذر بن مالك             |
| 1 1 9                             | المنكدر بن محمد            |
| ۲٦٣                               | المنهال بن عمرو            |
| ۲٦                                | النضر بن شميل              |
| ٧٥                                | النضر بن عربي              |
| 191                               | الهقل بن زیاد              |
| ۲٤.                               | الهيثم بن خلف الدوري       |
| (0),01,17,1,10(0)                 | الوليد بن أبان بن بونة     |
| 777                               |                            |
| ٣.٣                               | الوليد بن العيزار          |
| <b>Y Y</b>                        | الوليد بن حماد الرملي      |
| 177                               | الوليد بن سلمة             |
| ١.٣                               | الوليد بن مَزْيَد البيروتي |
| T & A . ( 7 · A . 1 7 7 · ( 0 9 ) | الوليد بن مسلم             |
| ١٦.                               | الوليد بن موسى             |
| 9 7                               | بشر بن المفضل              |
|                                   |                            |

| ٧٥                   | بشر بن عبیس            |
|----------------------|------------------------|
| 779                  | بشر بن عمارة           |
| ٣.,                  | بشر بن موسی            |
| 115                  | بشير بن خالد           |
| Y 9 9                | بكر بن أحمد بن مقبل    |
| ٤٧                   | بکر بن بکار            |
| ١٨٣                  | بكر بن عبد الله المزني |
| <b>7 · Y</b>         | بکر بن مضر             |
| 770                  | بكير بن شهاب           |
| ٨١                   | بلال بن یحیی           |
| ٨٥                   | تلید بن سلیمان         |
| (۲۰)، ۳۸، ۲۲۱، ۸۷۱   | ثابت بن أسلم البنايي   |
| (771), 777           | ثور بن يزيد            |
| 107                  | حابر بن زید            |
| 77.                  | جابر بن يزيد الجعفي    |
| 108                  | جرير بن حازم           |
| (10) 191 (10)        | جرير بن عبد الحميد     |
| ۲۱۰،۱۸۰، ۱۲۰)        | جعفر بن أبي المغيرة    |
| 707                  | جعفر بن أبي جعفر       |
| (٢١), ٩٩() ١٢٢, ٩٨٢) | جعفر بن أحمد بن فارس   |
| 797                  |                        |
| 717                  | جعفر بن الزبير         |
| ١٨١                  | جعفر بن المغيرة        |
| 777                  | جعفر بن إياس           |
| ۲.۹                  | جعفر بن بُرقان         |
|                      |                        |

= الحبائك في أخبار الملائك

| 799                 | جعفر بن سلمة                                 |
|---------------------|----------------------------------------------|
| (07), 071           | جعفر بن سليمان                               |
| ٦.                  | جعفر بن عبد الله                             |
| ۲٠٨                 | جعفر بن محمد التميمي                         |
| ٨٧                  | جعفر بن محمد الحسيني                         |
| ۱۷۷ (۹۰)            | جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي الهاشمي |
| (971),771, 117, 777 | جو يبر                                       |
| 171                 | حامد المصري                                  |
| ١.٧                 | حبان بن أبي جَبَلة                           |
| ٦٧                  | حبیب بن أبی محمد                             |
| 70                  | حبيب بن عبد الرحمن بن سلمان                  |
| 7 2 (0 2)           | حجاج بن محمد المصيصي                         |
| 79.                 | حرب بن سُريج                                 |
| (191)               | حسان بن عطية                                 |
| 797                 | حصین بن عبد الرحمن                           |
| 779                 | حفص بن عبد الله السلمي                       |
| (۱۱۱)، ۸۲۲          | حفص بن عمر بن ميمون العدي                    |
| ١٣١                 | حفص بن غياث بن طلق بن معاوية النخعي          |
| ۱۸٤ ،(۱۲۷)          | حكام بن سلم الرازي                           |
| ٧٣                  | حكيم بن خذام الأزدي                          |
| (٣)، ٢٩، ٥١١، ١٣٢   | حماد بن أسامة القرشي                         |
| 179                 | حماد بن خالد الخيّاط القرشي                  |
| (۱۲٤)، ۲۰۲          | حماد بن زيد بن درهم البصري                   |
|                     |                                              |
| 91171071041291(50)  | حماد بن سلمة بن دينار البصري                 |

|                                          | 77772111771000    |
|------------------------------------------|-------------------|
| حماد بن عمرو النصيبي                     | 791               |
| حماد بن يزيد بن مسلم المنقري             | 799               |
| حمدون بن عباد البزار                     | 1 7 7             |
| حمید بن زیاد الخراط                      | 1 V 1             |
| حميد بن عبيد مولى بني المعلى             | ٨٣                |
| حميد بن هلال العدوي                      | 9 V               |
| حيوة بن شريح بن صفوان التجيبي            | 1 V 1             |
| حارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري            | 117               |
| حارجة بن عبد الله                        | ٧٥                |
| حارجة بن مصعب بن حارجة السرحسي           | 9 7               |
| حالد الخزاعي                             | 99                |
| حالد بن أبي عمران التجيبي                | ٣٤                |
| حالد بن طهمان الكوفي                     | ٩.                |
| حالد بن عبد الرحمن الخراساني             | 177               |
| خالد بن عبد الله الطحان = خالد الواسطي   | ۲۹V (۹۹)          |
| حالد بن معدان الكلاعي                    | (771), 7.7, 7.87  |
| خالد بن يزيد الجمحي                      | ١٠٦               |
| حلف بن خليفة بن صاعد الأشجعي             | 179               |
| حيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سَبْرة الجعفي | 1 £ 1             |
| حير بن عرفة بن عبد الله بن كامل          | 1 7               |
| داود بن أبي هند القشيري                  | 144 (04 (0) ((50) |
| داود بن المحبَّر بن قَحذم الثقفي         | 117               |
| داود بن رشید الهاشمي                     | (۱۶)، ۲۲۱         |
| داود بن عبد الرحمن العطار                | ۲.۸               |
|                                          |                   |

| 100            | داود بن عمرو الضبي                            |
|----------------|-----------------------------------------------|
| (۲۶)، ۱۲۷      | ذكوان أبو صالح السمان                         |
| ٩.             | ذواد بن علبة الحارثي                          |
| ١٤٨            | راشد بن سعد المُقرَئي الحمصي                  |
| <b>YY</b>      | رباح بن زيد القرشي                            |
| 777            | ربيعة بن الأبيض                               |
| 79£ ((1·Y)     | رشدين بن سعد بن مفلح المَهْري                 |
| 199            | ركن بن عبد الله الشامي                        |
| 775 ((1.0)     | رواد بن الجراح العسقلاني                      |
| ٤٦ ،(٤٥)       | روح بن عبادة بن العلاء بن حسان القيسي         |
| ٤٨             | روح بن مسافر البصري                           |
| 197            | زاذان أبو عمر الكندي                          |
| ०९             | زاهر بن طاهر الشحامي                          |
| (۱۰)، ۹۹۱، ۳۰۳ | زر بن حبيش الأسدي                             |
| ١٣٦            | زميل بن سماك الحنفي                           |
| ٣.١            | زهدم بن الحارث الغفاري                        |
| 707            | زهير بن محمد التميمي                          |
| 7.7            | زياد بن أبي حبيب                              |
| ١٤             | زياد بن المنذر                                |
| ١٣٦            | زياد بن يحيي يحيى بن حسان، أبو الخطاب الحساني |
| 777            | زيد بن أبي أنيسة الجزري                       |
| 117 (97)       | زيد بن أسلم العدوي                            |
| 19. ((171)     | زيد بن الحباب العُكْلي                        |
| 790 (77)       | سالم بن أبي الجعد                             |
| (YOY), 3PY     | سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب             |

= الحبائك في أخبار الملائك

| 90                                     | سعد الطائي                                     |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| ٨٦٢                                    | سعد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري            |
| 1.7                                    | سعدان بن الوليد البجلي                         |
| (۱۸۷)، ۱۹۲                             | سعيد بن أبي سعيد المقبري                       |
| ٥                                      | سعيد بن أبي أيوب الخزاعي                       |
| (٥)، ۱۳                                | سعيد بن الحكم بن محمد بن أبي مريم الجمحي (سعيد |
|                                        | بن أبي مريم)                                   |
| (\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | سعید بن جبیر                                   |
| 107,077                                |                                                |
| Y0Y                                    | سعيد بن سلمة بن أبي الحسام العدوي              |
| 70                                     | سعيد بن عامر الضُبَعي                          |
| ١٤                                     | سعيد بن عبد الرحمن بن حسان المخزومي            |
| ۲۸۷                                    | سعيد بن عبيد الطائي                            |
| ۲۸                                     | سعيد بن محمد بن سعيد العوفي                    |
| 97                                     | سعيد بن يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن الأموي |
| 110,9,4(17)                            | سفیان بن عیینة                                 |
| 7.7.                                   | سفيان بن وكيع بن الجراح، أبو محمد الرؤاسي      |
| ۹,                                     | سلاّم بن سليم الحنفي أبو الأحوص                |
| ٧                                      | سلم بن جنادة بن سلم السُوائي                   |
| 797                                    | سلم بن قتيبة الشَعيري                          |
| ٤٦                                     | سلمة بن أبي الأشعث                             |
| 790                                    | سلمة بن الفضل الأبرش                           |
| (17) (1.0 (0. ((10)                    | سلمة بن شبيب المسمعي                           |
| ۲۸۸                                    |                                                |
| (107))                                 | سلمة بن كهيل الحضرمي                           |

| 107                 | سُليم بن عامر الكلاعي                       |
|---------------------|---------------------------------------------|
| 701                 | سليمان بن المغيرة القيسي                    |
| 7 7                 | سليمان بن أيوب                              |
| ٣.٣                 | سليمان بن أبي سليمان الشيباني               |
| 1.7                 | سليمان بن بلال التيمي                       |
| 74                  | سليمان بن داود بن الجارود أبو داود الطيالسي |
| (۹۲)، ۱۳۰           | سليمان بن طرخان التيمي                      |
| ١٦١                 | سليمان بن مهير الكلابي                      |
| 1 2 7               | سليمان بن يسار الهلالي                      |
| ١٣٦                 | سماك بن الوليد الحنفي                       |
| 1 1 0               | سماك بن حرب بن أوس الذهلي البكري            |
| ١٧٧                 | سهيل بن أبي صالح المدني                     |
| ٦٥                  | سيّار بن حاتم العنزي                        |
| 711                 | سيف بن عمر التميمي                          |
| ٣٢                  | سيف بن محمد الكوفي                          |
| 7 £ £               | شبابة بن سوّار المدائني                     |
| ٥,                  | شريح بن عبيد بن شريح الحضرمي                |
| (۲۰۰)، ۲۰۳          | شريك بن عبد الله النخعي                     |
| ٣.٣                 | شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي              |
| 7.17                | شعيب بن إبراهيم التميمي                     |
| ۹.                  | شعيب بن حرب المدائني                        |
| ١١.                 | شعیب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص   |
| 104                 | شِمْر بن عطية الأسدي                        |
| (٧٢), ٢٠٢, ٧٢٢, ٣٧٢ | شهر بن حوشب الشامي                          |
| ٧٣ ،(٤٢)            | شيبان بن فَرّوخ أبي شيبة الحَبَطي           |
|                     |                                             |

| ٦٧                    | صالح بن بشير بن وادع المري                   |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| 771                   | صالح بن حيان القرشي                          |
| 7.7                   | صخر بن عبد الله بن حرملة المدلجي             |
| 70                    | صدقة بن خالد الأموي                          |
| ٥٠ (١٧)               | صفوان بن عمرو السكسكي                        |
| 11                    | صفوان بن محرز بن زياد المازين                |
| 7 £ £                 | ضرار بن مرة أبو سنان الشيباني الأكبر         |
| 7 7 9                 | ضرَيب بن نُقَير أبو السّليل القيسي الجُرَيري |
| ۱۰۸ (۱۲)              | ضمرة بن ربيعة الفلسطيني                      |
| ٣.٣                   | طارق بن شهاب بن عبد شمس البجلي الأحمسي       |
| 10.                   | طاوس بن كيسان اليماني الحميري                |
| 778                   | طعمة بن عمرو الجعفري                         |
| ٣٠٣ ،(٢٩٩)            | عاصم بن بمدلة بن أبي النجود الأسدي           |
| ٧٢                    | عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان الأوسي       |
| ١٨١                   | عامر بن إبراهيم بن واقد الأصبهاني            |
| (23), ۲۷، ۸, ۳۲۲, ۲۳۲ | عامر بن شراحيل الشعبي                        |
| ٣.٣                   |                                              |
| 9 7                   | عباد بن العوام بن عمر الكلابي                |
| ٣٦                    | عباد بن سعید                                 |
| 77                    | عباد بن منصور الناجي                         |
| 110                   | عبد الأعلى التيمي                            |
| 1 40                  | عبد الأعلى بن عامر الثعلبي التيمي            |
| 710                   | عبد الأعلى بن حماد بن نصر الباهلي            |
| ٤١                    | عبد الأعلى بن واصل بن الأسدي، الكوفي         |
| (۱۰۰)، ۲۰۲، ۳۷۲       | عبد الجليل بن عطية القيسي                    |
|                       |                                              |

| 1 2 7               | عبد الحميد بن سالم                         |
|---------------------|--------------------------------------------|
| 7.7                 | عبد الحميد بن يزيد                         |
| 191                 | عبد الحميد بن يوسف الجزري                  |
| 797                 | عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري            |
| <b>7.</b> V         | عبد الرحمن بن بشر بن الحكم العبدي          |
| ١.٧                 | عبد الرحمن بن زياد بن أُنعُم الإفريقي      |
| 190 ((17)           | عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي           |
| ٣٠ ،(٢٩)            | عبد الرحمن بن سابط الجمحي                  |
| 70                  | عبد الرحمن بن سلمان أبو الأعيس الخولاني    |
| 1 £ 9               | عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة الحِزامي   |
| (۹۸۲)، ۲۹۲          | عبد الرحمن بن عمر بن يزيد الزهري = رسته    |
| Λο                  | عبد الرحمن بن مالك بن جُعشم                |
| ۲۸                  | عبد الرحمن بن مالك بن مغول                 |
| 101 ((91)           | عبد الرحمن بن محمد بن سلم الرازي           |
| (77), 771, 337, 777 | عبد الرحمن بن مهدي بن حسان، العنبري        |
| λ٦                  | عبد الرحمن بن نافع المخزومي                |
| 115                 | عبد الرحمن بن يحيى بن سعيد المديي          |
| 77                  | عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي          |
| 791                 | عبد الرحيم بن واقد الخراساني               |
| 10. ((179)          | عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري         |
| (۱۸۳)، ۲۹۰          | عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد العنبري    |
| ۱۳٤ ، ۲۳ ، (۳٤)     | عبد الصمد بن معقل بن منبه اليماني          |
| ٨١                  | عبد العزيز بن أبان بن محمد بن العاص الأموي |
| 771                 | عبد العزيز بن حوران الصنعاني               |
| ٤٠                  | عبد العزيز بن عمير الخراساني               |
|                     |                                            |

| 77                 | عبد العزيز بن موسى بن روح اللاحويي               |
|--------------------|--------------------------------------------------|
| 7.7 ((1)           | عبد الغفار بن أحمد بن محمد بن رغبان الحمصي       |
| 74                 | عبد القاهر بن عبد الله                           |
| (۲۱)، ۰۰، ۲۰۲، ۸۸۲ | عبد القدوس بن الحجاج الخولاني الحمصي             |
| 17                 | عبد الكريم بن مالك الجزري                        |
| $\wedge \wedge$    | عبد الله بن إبراهيم الأبندويي الجرجايي           |
| ۱۳۰ ،(۲۸)          | عبد الله بن أبي جعفر الرازي                      |
| ٧٥                 | عبد الله بن أبي سفيان                            |
| (971), 077, 777,   | عبد الله بن أبي نجيح يسار المكي، أبو يسار الثقفي |
| 377, 077, 737      |                                                  |
| 110                | عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني        |
| ٣٠٣(٢٦٤)           | عبد الله بن إدريس بن يزيد الأُوْدي               |
| 705                | عبد الله بن إسماعيل السدي                        |
| (۸۹)، ۲۰۱          | عبد الله بن الحارث الأنصاري البصري               |
| 7 2 7              | عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث الهاشمي     |
| ٧٢                 | عبد الله بن الفضل بن عاصم بن عمر الأنصاري        |
| ۲۳٤،۱۰۷،۹۰،۷۰،(٤)  | عبد الله بن المبارك المروزي                      |
| ١٨٩                | عبد الله بن المنكدر بن محمد بن المنكدر القرشي    |
| 770                | عبد الله بن الوليد بن عبد الله بن معقل المزي     |
| 171                | عبد الله بن بُجير بن حمُران التيمي               |
| 777                | عبد الله بن جعفر بن غيلان الرقي القرشي           |
| 7 £ £              | عبد الله بن الحارث الزبيدي                       |
| 190                | عبد الله بن حالد                                 |
| 170 (99)           | عبد الله بن رباح الأنصاري المدني                 |
| 707                | عبد الله بن رجاء بن عمر الغُدَاني                |

| Λο                  | عبد الله بن سعيد بن حصين الكندي الأشج                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| 198                 | عبد الله بن سليمان بن الأشعث، بن أبي داوود             |
| (37), ۲۰۱، ۲۱۲، ۱۲۱ | عبد الله بن صالح الجهني، كاتب الليث                    |
| 798                 |                                                        |
| 10.                 | عبد الله بن طاوس بن كيسان اليماني                      |
| ٤٨                  | عبد الله بن عبد الله الرازي                            |
| ٧.                  | عبد الله بن عبد الوهاب الخوارزمي                       |
| 175                 | عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مُليكة بن عبد |
|                     | الله بن جدعان                                          |
| ١٦١                 | عبد الله بن عثمان بن محمد بن علي الصفار                |
| ۹.                  | عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان الأموي                 |
| (**)), ۲۷, ۲۹۱, 317 | عبد الله بن عمران بن أبي علي الأسدي                    |
| 110                 | عبد الله بن عَميرة                                     |
| (۲۹)، ۲۹            | عبد الله بن عيسى بن أبي زمنين المري                    |
| 778                 | عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى             |
| ٨٧                  | عبد الله بن كنانة بن العباس بن مرداس السلمي            |
| ٨                   | عبد الله بن لَهيعة بن عقبة الحضرمي                     |
| ۲۸                  | عبد الله بن محمد بن أيوب بن صبيح المخرمي               |
| 9 7                 | عبد الله بن محمد بن أبي شيبة بن عثمان الواسطي          |
|                     | (أبوبكر بن أبي شيبة)                                   |
| 177 (101(171)(71)   | عبدالله بن محمد بن جعفر الأصبهاني، (أبو الشيخ)         |
| ٥.                  | عبد الله بن محمد بن العباس بن خالد السلمي              |
| 97                  | عبد الله بن محمد بن زكريا                              |
| ٣٣                  | عبد الله بن محمد بن سلم بن حبيب بن عبد الوارث،         |
|                     | أبو محمد المقدسي الفريابي                              |

| 10.                                                                        | عبد الله بن محمد بن شيرويه                         |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1 7 2                                                                      | عبد الله بن محمد بن عبد الكريم أبو القاسم، ابن أخي |
|                                                                            | أبي زرعة                                           |
| (\lambda \rangle ), \rangle (\lambda \rangle ), \rangle (\lambda \rangle ) | عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان القرشي، أبو بكر  |
|                                                                            | بن أبي الدنيا                                      |
| ١٦٣                                                                        | عبد الله بن نصر التبريزي القاضي                    |
| 1 £ 1                                                                      | عبد الله بن نمير الهمداني، أبو هشام الكوفي         |
| ١٧.                                                                        | عبد الله بن واقد بن الحارث بن عبد الله الحنفي      |
| (107 (127 (1.1 (17)                                                        | عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي                     |
| 190                                                                        |                                                    |
| 197                                                                        | عبد الله بن وهب بن منبه اليماني                    |
| ۲.٧                                                                        | عبد الله بن يجيي بن معاوية التيمي الطلحي           |
| ١٢٨                                                                        | عبد الله بن يونس الثقفي                            |
| 107                                                                        | عبد المؤمن بن أبي شراعة الجلاب الأزدي              |
| 179                                                                        | عبد الملك بن أحمد بن إدريس القطان                  |
| (15), 30, 371, 331,                                                        | عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج                    |
| 777, 237, 177                                                              |                                                    |
| ١٧٧                                                                        | عبد الملك بن عمرو القيسي أبو عامر العَقَدي         |
| (۲۱)، ۱۹۸ ،۹۶                                                              | عبد المنعم بن إدريس بن سنان، ابن بنت وهب بن منبه   |
|                                                                            | اليماني                                            |
| 91                                                                         | عبد الواحد بن زياد العبدي                          |
| ١٧٦                                                                        | عبد الواحد بن سليمان الحارثي                       |
| 1 2 9                                                                      | عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهدي             |
| ٣٦                                                                         | عبد الوهّاب بن عيسى الواسطي التمار                 |
| ١٣٦                                                                        | عبد ربه بن بارق الحنفي                             |

| 7 7                      | عبد الرحمن بن العلاء الساعدي                               |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| ٧.                       | عبد العزيز بن أبي رَوَّاد                                  |
| 9 ٧                      | عبد الكريم بن أبي المُخارق أبو أمية المعلم                 |
| 11                       | عبد الوهاب بن عطاء الخفاف العجلي                           |
| 171                      | عبدة بن عبد الله الصفار                                    |
| ٤٩                       | عبيد الله بن سعيد بن مسلم الجعفي الكوفي                    |
| 91                       | عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله العامري                  |
| 119                      | عبيد الله بن عبد الله بن المنكدر بن محمد بن المنكدر        |
|                          | القر شي                                                    |
| (۲۱)، ۳۶۲                | عبيد الله بن عمرو بن أبي الوليد الرقي                      |
| ۲۰۰،۱۹٤،(۱۳۹)            | عبيد الله بن موسى بن باذام العبسي                          |
| ١.                       | عبيد بن سليمان الباهلي                                     |
| لد الله بن الأصم العامري | عبيد بن عبد الله بن الأصم = عبيد الله بن عبد الله بن عبد . |
| ١٧٧                      | عبيد بن عبد الله بن جحش                                    |
| 175                      | عبيد بن عمير بن قتادة الليثي، أبو عاصم المكي               |
| (۲۰۹، ۱۹٤، ۱۶۲، (۸۰)     | عثمان بن أبي شيبة = عثمان بن محمد بن إبراهيم بن            |
| 715                      | عثمان العبسي                                               |
| ٦٢                       | عثمان بن عبد الرحمن بن مسلم الحراني                        |
| ١٦٦                      | عثمان بن عيسي أبو عمرو الباقلاني                           |
| 77                       | عدي بن أرطاة الفزاري                                       |
| (7), 5, 631              | عروة بن الزبير بن العوام بن حويلد الأسدي                   |
| ١٢                       | عروة بن مروان العرقي الجرار الطرابلسي                      |
| 777                      | عصام بن رواد بن الجرّاح العسقلاني                          |
| (73), 5%, 7.1, 177       | عطاء بن أبي رباح                                           |
| 197 (1. ((20)            | عطاء بن السائب أبو السائب الثقفي                           |
|                          |                                                            |

| ٨                                 | عطاء بن دينار أبو الريان الهذلي       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| ٨٥                                | عطاء بن عجلان الحنفي                  |
| 7 7                               | عطاء بن يزيد بن مسعود                 |
| 9 7                               | عطاء بن يسار أبو محمد الهلالي         |
| ۹ ۰ ، (۸۰)                        | عطية بن سعد بن جُنادة العوفي          |
| صفار (۲۲)، ۷۱، ۹۰، ۲۲۷            | عفان بن مسلم بن عبد الله الباهلي الع  |
| 107                               | ُعفَير بن معدان الحمصي المؤذن         |
| ري ٥٧                             | عُقيل بن حالد بن عَقيل أبوخالد الأمو  |
| (3) (49 (5)                       | عكرمة أبو عبد الله، مولى ابن عباس     |
| ۸۱۱، ۸۲۲، ۸۷۲، ۷                  |                                       |
| المخزومي ٣٥                       | عكرمة بن خالد بن سلمة بن العاص        |
| 778                               | علقمة بن وَقَاصِ الليثي               |
| بلدي ٣٠١                          | علي بن إبراهيم بن الهيثم بن المهلب ال |
| باس ۲۱۷                           | علي بن أبي طلحة سالم، مولى بني العب   |
| ٣                                 | علي بن أبي علي اللهيي                 |
| د بن عبد الله بن (٣٦)، ١٤٩        | علي بن أحمد الجواربي (علي بن أحم      |
|                                   | عمر، أبو الحسن الجواربي، الواسطي)     |
| 9 7                               | علي بن الحسن المري                    |
| الب الهاشمي زين (٣٨)، ٨٨، ١٧٦، ٧٧ | علي بن الحسين بن علي بن أبي ط         |
|                                   | العابدين                              |
| دي) ۱٥                            | علي بن المديني (علي بن عبد الله السع  |
| الأموي ٢٩٨                        | علي بن بشر بن عبيد الله بن أبي مريم   |
| ١٧٥                               | علي بن ثابت الجزري أبو أحمد الهاشمح   |
| ١٦٣                               | علي بن حسين السرخسي                   |
| ي                                 | علي بن داود بن يزيد القنطري، الأدم    |
|                                   |                                       |

| (۸۶)، ۲۰۱۰ د ۱۸۲ | علي بن زيد بن عبد الله بن جدعان التيمي         |
|------------------|------------------------------------------------|
| 118              | علي بن سعيد بن بشير بن مهران الرازي            |
| (۱۷۳)،           | علي بن عاصم بن صهيب الواسطي                    |
| 9 7              | علي بن عيسي بن إبراهيم أبو الحسن الحيري        |
| ٨٨               | علي بن محمد أبو الحسن الهاشمي العسكري          |
| 7 2 .            | علي بن محمد بن أحمد بن نصير بن عرفة، أبو الحسن |
|                  | الثقفي، الوراق، ابن لؤلؤ                       |
| ١٧٧              | علي بن محمد بن علي بن محمد القزويني القاضي     |
| ٨٨               | علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين   |
|                  | بن علي الهاشمي الرِضي                          |
| 189 (9.)         | عمار بن معاوية الدُّهني أبو معاوية البجلي      |
| 10. (07)         | عمار بن أبي عمار أبو عمر مولى بني هاشم         |
| ٨٢               | عمار بن الحسن الهلالي، أبو الحسن الرازي        |
| 171              | عمار بن خالد بن يزيد الواسطي التمار            |
| 777              | عمارة بن حوين أبو هارون العبدي                 |
| ١٧٨              | عمارة بن زاذان الصيدلاني، أبو سلمة البصري      |
| ٨٣               | عمارة بن غزية بن الحارث الأنصاري               |
| ١٦٦              | عمر بن ذر بن عبد الله الهمْداني المُرهبي       |
| 11.              | عمر بن صبح بن عمر العدوي الخراساني             |
| ١٧٧              | عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي     |
| 77               | عمر بن قتادة بن النعمان الظَّفَري              |
| 179              | عمر بن مدرك القاص                              |
| 1 { } (0)        | عمر بن عبد الله مولى غفرة                      |
| ٩.               | عمران البارقي                                  |
| 197              | عمران بن عبد الرحمن بن مرثد اليماني            |

| ٨.            | عمران بن عيينة بن أبي عمران الهلالي          |
|---------------|----------------------------------------------|
| ٣١            | عمران بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي      |
| ٤٣            | عمران بن موسى القزاز الليثي، أبو عمرو البصري |
| (۲۳)، ۲۶      | عمرو البكالي                                 |
| 1.1           | عمرو بن أبي عمرو ميسرة، مولى المطلب، المدي   |
| 117           | عمرو بن حماد بن طلحة القناد الكوفي           |
| 11            | عمرو بن زرارة بن واقد الكلابي النيسابوري     |
| 11.           | عمرو بن شعیب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن  |
|               | العاص                                        |
| 178           | عمرو بن شمر الجعفي                           |
| 70.           | عمرو بن عاصم بن عبيد الله الكلابي القيسي     |
| ٨٥            | عمرو بن عطية العوفي                          |
| ٩.            | عمرو بن قيس المُلُائي أبو عبد الله الكوفي    |
| ١٨٧           | عمرو بن محمد بن بُكير الناقد البغدادي        |
| (۲۹)، ۲۲، ۲۹۲ | عمرو بن مرة بن عبد الله الجملي المرادي       |
| ٣.٣           | عمرو بن ميمون الأودي                         |
| 709           | عمير بن سعيد النخعي، الصُهباني               |
| 177           | عنبسة بن سعيد بن الضريس الأسدي الكوفي        |
| ١٧٧           | عوف بن أبي جميلة الأعرابي العبدي البصري      |
| ۱۰۹ ،(۱۸)     | عیسی بن محمد بن إسحاق بن النحاس              |
| 179           | عیسی بن میمون الجُرَشي                       |
| 797           | عيسى بن يونس بن أبان الفاخوري الرملي         |
| 117           | غزوان الغفاري أبو مالك الكوفي                |
| 739           | غنيم بن قيس المازني، أبو العنبر البصري       |
| (131), 737    | قبيصة بن عقبة بن محمد السُوَائي الكوفي       |
|               |                                              |

| 100               | قتيبة بن سعيد بن حَميل بن طريف الثقفي          |
|-------------------|------------------------------------------------|
| ۲۸                | قيس بن الربيع الأسدي، أبو محمد الكوفي          |
| 707               | قيس بن محمد بن عمران الكندي                    |
| ٣.٣               | قيس بن مسلم الجَدَلي أبو عمرو الكوفي           |
| ٤٧                | قيس بن وهب الهمداني، الكوفي                    |
| ۲ • ٩             | كثير بن هشام الكلابي، أبو سهل الرقي            |
| 790               | كريب بن أبي مسلم الهاشمي                       |
| ١٦٧               | لؤلؤ بن عبد الله أبو محمد الخصي                |
| ٩٨                | مؤمل بن إسماعيل، أبو عبد الرحمن البصري         |
| ۲٠٤               | مالك بن دينار أبو يحيى البصري، الزاهد،         |
| ۹.                | مالك بن مغول أبو عبد الله الكوفي               |
| ٣٦                | مبشر بن أبي المليح بن أسامة بن عمير الهذلي     |
| 44                | محمد بن إبراهيم بن العلاء الدمشقي              |
| ١٧٧               | محمد بن أبي حميد إبراهيم الأنصاري الزرقي       |
| 191,000 (11)      | محمد بن أحمد بن البراء بن المبارك العبدي       |
| 44                | محمد بن أحمد الحسني                            |
| ۸.                | محمد بن أحمد بن الحسن أبو علي بن الصواف        |
| ١٧٧               | محمد بن أحمد بن عبد الله بن قضاعة              |
| 1.9               | محمد بن أحمد بن راشد الثقفي الأصبهاني          |
| 79                | محمد بن أحمد بن يحيى بن أحمد الحجوري           |
| 101               | محمد بن إسحاق، أبو بكر الصغاني                 |
| 1.0               | محمد بن إسحاق بن الوليد أبو عبد الله الثقفي    |
| (17), 17, 17, 097 | محمد بن إسحاق بن يسار، أبو بكر المطلبي         |
| ١٣                | محمد بن إسماعيل بن يوسف الترمذي                |
| 1.7               | محمد بن البستنبان (محمد بن الحسين بن سعيد، أبو |
|                   |                                                |

## جعفر بن البستنبان)

| ٨٥                  | محمد بن الحسن بن عطية بن سعد العوفي              |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| 171                 | محمد بن الحسن بن علي بن بحرالبرّي البابسيري      |
| (۱۲۸)، ۱۳۲          | محمد بن الحسن بن عمران المزيى، الواسطي           |
| 1                   | محمد بن الحسين البرجلاني                         |
| (۱٤)، ۱۳۸ ، ۱۹۵     | محمد بن السائب بن بشر الكوفي الكلبي              |
| 140                 | محمد بن الصباح بن سفيان الجرجرائي                |
| (۲۳۱)، ۱۹۲          | محمد بن العباس بن أيوب الأصبهاني                 |
| (٢)، ٣٥٢            | محمد بن العلاء بن كريب الهمداني، أبو كريب        |
| ٦٩                  | محمد بن الفضل بن الحسن بن عبيد الله بن العباس بن |
|                     | على                                              |
| (149 (144(144)      | محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهُدير التيمي    |
| ٣.,                 | -                                                |
| ٤٧                  | محمد بن النضر بن أحمد الهلالي الأصبهاني          |
| 712                 | محمد بن الوزير بن قيس العبدي الواسطي             |
| \0                  | محمد بن أيوب بن يحيى الضريس البجلي الرازي        |
| ۲٥٤،١٣٢،(٣٣)        | محمد بن بشار بن عثمان العبدي، بندار              |
| 111                 | محمد بن بكار بن الريان الهاشمي البغدادي          |
| ٨o                  | محمد بن ثابت بن أسلم البناني البصري              |
| 7                   | محمد بن ثور أبو عبد الله الصنعاني                |
| ٧.                  | محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي     |
|                     | بن أبي طالب، الهاشمي، المدني، أبو جعفر الديباج   |
| ۱۳٤ ،(۱۱۸)          | محمد بن حماد الطِهراني                           |
| 712,72,17.1190,(79) | محمد بن حميد بن حيان الرازي                      |
| ` '                 |                                                  |
| 0 \$                | محمد بن حميد اليشكري، أبو سفيان المعمري          |

| 179            | محمد بن حيان أبو الأحوص البغوي                         |
|----------------|--------------------------------------------------------|
| (۲)، ۹۰        | محمد بن خازم أبو معاوية الضرير                         |
| * *            | محمد بن خالد الهاشمي                                   |
| (191)، 777     | محمد بن خلف بن عمار، أبو نصر العسقلاني                 |
| 1 1 9          | محمد بن داود بن عثمان بن أسلم الصدفي                   |
| ٦٣             | محمد بن رافع القشيري، النيسابوري                       |
| ۹.             | محمد بن ربيعة الكلابي الكوفي                           |
| ۲۸۸            | محمد بن زياد الألهاني أبو سفيان الحمصي                 |
| ١٤٦            | محمد بن زيد بن علي الأنصاري                            |
| 7 7 2          | محمد بن سعيد بن سليمان الكوفي بن الأصبهاني             |
| ٧.             | محمد بن سعيد أبو بكر الرازي                            |
| ٣٨             | محمد بن سلمة بن عبد الله الباهلي الحراني               |
| (171), 477     | محمد بن سهل بن الصباح المعدل، أبو جعفر                 |
| ۲ ٤            | محمد بن عبد الأعلى الصنعاني                            |
| (۲۱)، ۲۹       | محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري                |
| 7 7 1          | محمد بن عبد الرحمن بن عبد الصمد السلمي                 |
| 09             | محمد بن عبد الرحمن النيسابوري الكنجروذي                |
| ۹.             | محمد بن عبد العزيز الواسطي                             |
| ١٤٦            | محمد بن عبد الله الأنيسي                               |
| (۳۱)، ۱۷٥      | محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي، مُطَين             |
| ١٤.            | محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني،أبو عبدالرحمن الكوفي |
| (۹۰)، ۲۲۲، ۳۰۳ | محمد بن عبد الله الزبيري (محمد بن عبد الله بن الزبير   |
|                | بن عمر بن درهم الأسدي الزبيري الكوفي                   |
| 798            | محمد بن عبد الله الطرسوسي                              |
| 9 9            | محمد بن عبد الله بن رسته بن الحسن بن عمر بن زید        |

|                  | الضبي، أبو عبدالله المديني                      |
|------------------|-------------------------------------------------|
| 77               | محمد بن عبد الله بن القهزاد أبو جابر المروزي    |
| ٦.               | محمد بن عبد الواهب بن الزّبير بن زنباع الحارثيّ |
| ٣٧               | محمد بن عبيد بن أبي أمية الطنافسي               |
| ۲۶۹ (۸۰)         | محمد بن عثمان بن أبي شيبة العبسي، الكوفي        |
| ١٦٣              | محمد بن علي التبريزي                            |
| ١.               | محمد بن علي بن الحسن بن شقيق المروزي            |
| ۲۰۰، ۸۸، ۹۰، ۵۰۲ | محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب        |
|                  | الحسييني أبو جعفر الباقر                        |
| ١٦٧              | محمد بن علي بن المهتدي بالله                    |
| ٦٩               | محمد بن علي بن حمزة بن الحسن العلوي             |
| ٦.               | محمد بن علي بن داود البغداديّ                   |
| ٨٨               | محمد بن علي بن موسى أبو جعفر ابن الرضى          |
| ٣١               | محمد بن عمران بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي |
| ١٠٨              | محمد بن عمران بن الجنيد                         |
| 9 7              | محمد بن عمرو بن النضر الجرشي النيسابوري         |
| ٣٨               | محمد بن عمرو بن عطاء القرشي                     |
| 10               | محمد بن عمرو بن مقسم الصنعاني                   |
| 7"7              | محمد بن عوف بن سفيان الطائي، الحمصي             |
| 790              | محمد بن عيسى بن زياد الدامغاني                  |
| 1 2 . (9 .)      | محمد بن فضيل بن غَزْوان الضبي                   |
| 190 ((101)       | محمد بن كعب بن سليم بن أسد، أبو حمزة القرظي     |
|                  | (محمد بن كعب القرظي)                            |
| ١٧.              | محمد بن مالك الجوزجاني، أبو المغيرة             |
| Γ٨               | محمد بن مجيب الثقفي الكوفي الصائغ               |

| 09             | محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق النيسابوري،     |
|----------------|-----------------------------------------------|
|                | الكرابيسي، أبو أحمد الحاكم الكبير             |
| 717            | محمد بن مروان بن عبد الله بن إسماعيل السدي    |
| (۱۱٤)، ۲۷٥     | محمد بن مسلم الطائفي                          |
| ۱۱۰ ، (۲٤)     | محمد بن مسلم بن تَدرس الأسدي أبو الزبير المكي |
| T.0 (0Y        | محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري      |
| ۲۰۲،(۱۰۰)      | محمد بن مصفى بن بملول الحمصي، القرشي          |
| ٨٥             | محمد بن موسى بن نفيع الحرشي                   |
| 190            | محمد بن يزيد بن أبي زياد الثقفي               |
| 1 2 7          | محمد بن يزيد بن خنيس المخزومي المكي           |
| 7 7 1          | محمد بن يعقوب بن إسحاق الخطيب الأهوازي        |
| ١١.            | محمد بن يعلى زنبور السلمي أبو ليلي الكوفي     |
| ٩.             | محمد بن يوسف الفِريابي                        |
| ١٦٦            | محمد بن يوسف بن الوليد أبو عبد الله التيمي    |
| 707, 707, 707) | محمد بن يونس بن موسى الكُدَيمي،السامي         |
| ٤٧             | مرة بن شراحيل الهمداني، أبو إسماعيل الكوفي    |
| 97 ((1 )       | مروان بن معاوية بن الحارث بن أسماء الفزاري    |
| ٤٥،١٠،(٧)      | مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعي      |
| (۱۱۰ ،(۱۸)     | مِسعر بن كِدَام بن ظهير الهلالي               |
| 177            | مسلم بن إبراهيم الأزدي، الفراهيدي             |
| (۳۰)، ۹۲       | مسلم بن خالد المخزومي الزنجي المكي            |
| ٧              | مسلم بن صبيح الهمداني، أبو الضحى الكوفي       |
| (۲۲۲)، ۲۲۲     | مسلم بن كيسان الضبي، الملائي، البراد، الأعور  |
| ٩٠             | مطرف بن طريف أبو بكر الكوفي                   |
| ١٦٧            | معاذ بن عیسی                                  |

| (۷۸۱)، ۲۹۱          | معاوية بن إسحاق بن طلحة بن عبيد الله التيمي    |
|---------------------|------------------------------------------------|
| ۲۱۷ ،(۳٤)           | معاوية بن صالح بن حُدَير الحضرمي               |
|                     |                                                |
| (۳۰)، ۱۳۰، ۱۳۰      | معتمر بن سليمان التيمي، أبو محمد البصري        |
| 77                  | معدان بن أبي طلحة اليعمري                      |
| 7 7 2               | معروف بن مُشكان المكي، باني الكعبة             |
| (۲٤)، ١٣٣ (٥٤ (٤٦)  | معمر بن راشد الأزدي أبو عروة البصري            |
| 7.7.7               | معمر بن سام (معمر بن یحیی بن سام الضبي)        |
| ٣.٣                 | معمر بن سهل بن معمر الأهوازي                   |
| 777 (111)           | مقاتل بن حيان النَبَطي أبو بسطام البلخي الخزاز |
| ٩٤ ،(٤٨)            | مقدام بن داود بن عيسى بن تليد الرعيني          |
| ٣١                  | مِقسم بن بُجْرة                                |
| 199 (٧٣)            | مكحول الشامي                                   |
| 779                 | م<br>ينجاب بن الحارث بن عبد الرحمن التميمي     |
| (۱۳۲)، ۹۶۲          | منصور بن المعتمر بن عبد الله السلمي            |
| 777                 | منصور بن عبد الرحمن الغُداني، البصري           |
| ٨١                  | موسى بن أبي المختار العبسي                     |
| ٤٢                  | موسى بن أبي عائشة الهَمْداني                   |
| (83), ۲۸۱, ۰۰۲, ۳۷۲ | موسى بن إسماعيل المنقري، أبو سلمة التبوذكي     |
| ۹.                  | موسى بن أعين أبو سعيد الجزري                   |
| (507), 407          | موسى بن جبير الأنصاري، المدين، الحذاء          |
| $\wedge \wedge$     | موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي،  |
|                     | أبو الحسن الهاشمي الكاظم                       |
| 117                 | موسى بن داود الضبي، أبو عبد الله الطرسوسي      |
| ٣.٧                 | موسى بن عبد العزيز العدني أبو شعيب القِنْباري  |
| ٤٦                  | موسى بن عبيدة بن نَشيط الرَبَذي                |

| موسى بن عقبة بن أبي عياش الأسدي               | ۲۰۷ ،۱۸۸ ،(۱۱۰)      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| موسى بن هارون بن عبد الله الحمال              | 7.8                  |
| موسى بن هارون بن هارون الهمداني               | 117                  |
| ميسرة الأشجعي أبو جعفر                        | 707                  |
| نافع أبو عبد الله المدي، مولى ابن عمر         | 707                  |
| نافع أبو هرمز السلمي                          | ٢ ٤                  |
| نافع بن يزيد الكلاعي أبو يزيد المصري          | ٥                    |
| نافع مولی لآل الزبیر                          | 111                  |
| نجا بن أحمد بن عمرو                           | ١٦٣                  |
| النضر بن عربي الكوفي                          | ٧٥                   |
| نوح بن حبيب القُومسي                          | ٩٨                   |
| هارون بن إدريس الأصم                          | ٧٨                   |
| هارون بن رئاب التميمي                         | 194                  |
| هارون بن سفيان البرتي                         | ٧٥                   |
| هارون بن عبد الله بن مروان البغدادي، أبو موسى | ۲ . ٤                |
| الحمال، البزاز                                |                      |
| هارون بن موسى الأزدي العتكي الأعور البصري     | 704                  |
| هشام بن عبيد الله الرازي                      | (۲۰۰)، ۲۷۰           |
| هشام بن عروة بن الزبير بن العوام، الأسدي      | (۳)، ۲، ۱٤٩ ، ۲، ۲۰۰ |
| هشام بن عمار بن نصير السلمي، الدمشقي          | 09 ((10)             |
| هشيم بن بَشير السلمي                          | (۲۲)، ۲۲۸            |
| هِلال بن يَسَاف الأشجعي                       | 104                  |
| همام بن يحيى بن دينار العَوذي                 | ۹.                   |
| هناد بن السَري بن مصعب التميمي                | 101                  |
|                                               |                      |
| ورقاء بن عمر اليشكري                          | (177) 777            |

| 7.7.               | وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي                   |
|--------------------|--------------------------------------------------|
| ٧.                 | وهب بن زمعة التميمي، أبو عبد الله المروزي        |
| ٣.٣                | وهب بن عبد الله السُوائي                         |
| (197(98(00(77)(10) | وهب بن منبه                                      |
| 171177             |                                                  |
| ۲٨                 | وهيب بن الورد القرشي المكي                       |
| ٣٠٤                | یجیی الحمانی (یجیی بن عبد الحمید بن عبدالرحمن بن |
|                    | بشمين الحِمّاني الكوفي)                          |
| 707                | يجيى بن أبي بكير نَسْر الكرماني                  |
| ٣٦                 | يحيى بن أبي زكريا الغساني الواسطي                |
| 7 7 7              | يحيى بن أبي طالب جعفر بن الزبرقان                |
| (۱۲۰)، ۱۶۸، ه۰۳    | يحيى بن أبي كثير أبو نصر اليمامي                 |
| ٤١ ،(٤)            | يحيى بن آدم بن سليمان أبو زكريا الكوفي           |
| 199                | يحيى بن السَرِي بن يحيى البغدادي، الضرير         |
| ٨٢٢                | يحيى بن الضُّرَيس البجلي، الرازي، القاضي         |
| ٣٠٤                | يحيى بن عبد الحميد بن عبد الرحمن الحمّاني        |
| (۲۳٤)، ۲۰۳         | يحيى بن اليمان العجلي الكوفي                     |
| ١٦١                | يحيى بن أيوب بن بادي الخولاني العلاف             |
| ٣٠٣                | يحيى بن حصين الأحمسي                             |
| ٣٠١                | يحيى بن زهدم بن الحارث الغفاري البصري            |
| 107 (97)           | يحيى بن سعيد بن فرّوخ التميمي القطان             |
| 1 2 7              | يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني              |
| 9 7                | يحيى بن سلام البصري                              |
| 701                | يحيى بن سلمة بن كُهَيل الحضرمي، الكوفي           |
| ٨                  | يجيى بن عبد الله بن بكير المخزومي المصري         |

| ١٦٦       | يحيى بن محمد بن يحيى القواريري البصري         |
|-----------|-----------------------------------------------|
| ٣9        | يجيى بن واضح أبو تُميلة الأنصاري المروزي      |
| 97        | يحيى بن يحيى بن بكر بن عبد الرحمن التميمي أبو |
|           | زكريا النيسابوري                              |
| ٧٨        | يزيد بن أبان الرقاشي البصري، القاص            |
| ٦٤        | يزيد بن إبراهيم التُستري                      |
| 798       | يزيد بن أبي حبيب المصري                       |
| 7         | يزيد بن أبي زياد الهاشمي                      |
| ٣9        | يزيد بن أبي سعيد النحوي، القرشي المروزي       |
| (۹۱)، ۲۰۹ | يزيد بن الأصم بن عبيد بن معاوية البَكَّائي    |
| 09        | يزيد بن السمط الصنعاني، الدمشقي               |
| ٥         | يزيد بن رومان المدي                           |
| 719       | يزيد بن سمرة صاحب قيسارية                     |
| 177       | يزيد بن يوسف الفارسي                          |
| 777       | يعقوب بن إبراهيم بن كثير العبدي الدورقي       |
| ١٠٨       | يعقوب بن إسحاق الدشتكي                        |
| 107       | يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد البصري        |
| 100       | يعقوب بن عبد الرحمن بن عبد القاري             |
| ٧٤ ،(٦٠)  | يعقوب بن عبد الله بن سعد الأشعري القمي        |
| **        | يعلى بن عبيد بن أبي أمية، الكوفي الطنافسي     |
| 9 £       | يوسف بن زياد الكوفي                           |
| ٨١        | يوسف بن صهيب الكندي الكوفي                    |
| ١٨٦       | يوسف بن مهران البصري                          |
| 7 / 9     | يوسف بن مهران الجرواءاني                      |
| ١٦.       | يوسف بن يزيد بن كامل القراطيسي                |

٣.٣ يونس بن أبي إسحاق السبيعي أبو إسرائيل يونس بن خباب الأسيدي 778 يونس بن عبد الأعلى بن ميسرة الصدفي المصري 190 (107 ((124) الكيني والمنسوبين لآبائهم ابن أبي الدنيا = عبد الله بن محمد بن عبيد ابن أبي مليكة = عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مُليكة ابن أبي نجيح = عبد الله بن أبي نجيح يسار المكي أبو يسار الثقفي ابن جريج = عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ابن حبيش المقرئ = الحسين بن محمد ابن حبش أبو على الدينوري المقرىء ابن شهاب = محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ابن علية = إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي أبو بشر البصري ابن لؤلؤ = على بن محمد بن أحمد بن نصير بن عرفة، أبو الحسن الثقفي، الوراق ابن نُمَير = محمد بن عبد الله بن نمير الهمدايي أبو إسحاق الفزاري = إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن حارجة أبو الجحّاف = داود بن أبي عوف التميمي البُرجُمي V0 أبو الحسن بن السمسار = على بن موسى الدمشقى 79 أبو الحسين بن أبي الحديد = عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسن بن أحمد بن عبد الواحد، السلمي أبو الزاهرية الحمصي = حدير الحضرمي 1 7 أبو الزناد = عبد الله بن ذكوان القرشي 117 أبو سفيان مولى ابن أبي أحمد V0 أبو الشيخ = عبد الله بن محمد بن حيان 177,171,101,171, أبو الضيف 97 أبو الطفيل = عامر بن واثلة بن عبد الله الليثي 77.

أبو العباس الأصم = محمد بن يعقوب بن يوسف ٦٠١،٦٥

| ، المعقلي النيسابوري                           |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| ن الحمصي= ضمضم، أبو المثنى الأملوكي            | 189                 |
| ة بن أبي موسى الأشعري                          | ٣٧                  |
| ر الهذلي                                       | 97 ((0))            |
| ور بن أبي داود = عبد الله بن سليمان بن الأشعث  |                     |
| رِ بن أبي شيبة= عبدالله بن محمد بن أبي شيبة    | 9 7                 |
| ر بن أبي مريم= أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم | ۲۸۸ ((۱٤۸)          |
|                                                |                     |
| ر بن خلاد                                      | ١٧٧                 |
| ر بن عیاش                                      | ٣.٤                 |
| ر بن مالك = أحمد بن جعفر بن حمدان بن           | 110                 |
| أبو بكر القطيعي                                |                     |
| فر الرازي                                      | (17), 311, 391, 777 |
| نم الرازي= محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي     | (77)، ٠٤، ٢٠١، ٨٢١، |
|                                                | 007, 177, 777, 777, |
|                                                | 770                 |
| مد محمد بن عبد الملك                           | ٨٥                  |
| دة =خالد بن دينار التميمي، السعدي              | 797                 |
| ق = عطية بن الحارث، أبو رَوْق الهمداني         | 779                 |
| عة الرزاي = عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد    | 772                 |
| مة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، المدني         | (٢٤)، ٨٤٢           |
| دق الأزدي، الكوفي                              | 797                 |
| ـ الله الحاكم = محمد بن عبد الله بن محمد بن    | (07), 1.1, 407      |
| الضبي، النيسابوري، المعروف بابن البيِّع        |                     |
| دة بن عبد الله بن مسعود                        | ٣.٣                 |
|                                                |                     |

= الحبائك في أخبار الملائك

| ١٦٣                  | أبو علي الدقاق                                     |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| 771 (170 (11 (29)    | أبو عمران الجويي = عبد الملك بن حبيب الأزدي )      |
| 7 7 1                | أبو عمران الحراني = يوسف بن يعقوب                  |
| 199                  | أبو عمرو الشيباني = إسحاق بن مِرار                 |
| (۹۰)، ۲۲۷            | أبو عوانة = وضَّاح اليشكري، الواسطي، البزاز        |
| ١٨٧                  | أبو ماجد الأسدي                                    |
| 70                   | أبو محمد المقرئ = عبد الرحمن بن أبي حامد           |
| 9 7                  | أبو مرايه العجلي = عبد الله بن عمرو                |
| 117 ((111)           | أبو معشر = نجيح بن عبد الرحمن السندي، المدني       |
| ٥                    | أبو معين الحسين بن الحسن الحافظ                    |
| 101                  | أبو نباتة = يونس بن يجيى بن نباتة الأموي           |
| 179                  | أبو هاشم الرمّاني = يجيى بن دينار                  |
| ١٨٣                  | أبو هلال = محمد بن سليم، أبو هلال الراسبي البصري   |
|                      | الألق_اب                                           |
| 7.7                  | الأردستاني (عبد الله بن يوسف بن بامويه)            |
| (١٥) (١٤١ (١٤١ (٧)   | الأعمش (سليمان بن مهران)                           |
| 108                  |                                                    |
| ١٦٣                  | الأكفاني (عبد الله بن محمد بن عبد الله بن إبراهيم) |
| (۱۲. (۱۰۰ (۱۰٤ ((۱۷) | الأوزاعي (عبد الرحمن بن عمرو)                      |
| 781, 791, 137        |                                                    |
| 7.0(09)              | الباغندي (محمد بن سليمان بن الحارث)                |
| 1                    | البرجلاني (محمد بن الحسين)                         |
| 7 / 2                | البِطّيخي (محمد بن صالح الواسطي)                   |
|                      |                                                    |
| (3), 711, 271, 061,  | باذام (أبو صالح)                                   |

|                                                   | 797,777               |
|---------------------------------------------------|-----------------------|
| الثوري                                            | (19), 1971, 771, 731, |
|                                                   | 077, 777, • 77, 737,  |
|                                                   | (107 (12)             |
| الجريري (سعيد بن إياس)                            | 779                   |
| ابن فنجويه (الحسين بن محمد بن الحسين الدينوري)    | ۲٤٠ ، (۱۸۷)           |
| الحميدي (عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي)       | ٣                     |
| رسته (عبد الرحمن بن عمر بن يزيد بن كثير الزهري،   | (۲۸۹)، ۲۹۲            |
| أبو الحسن الأصبهاني)                              |                       |
| الشعبي (عامر بن شراحيل الشعبي)                    | (63), ۲۷, ۰۷, ۳۲۲,    |
|                                                   | ٣٠٣، ٣٠٣              |
| الكاغندي ( أبو نصر أحمد بن محمد بن شبيب)          | ١٦٣                   |
| المحاملي (الحسين بن إسماعيل)                      | 1 £ 9                 |
| المسعودي (هو عبدالرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد | ٧٦                    |
| الله بن مسعود)                                    |                       |
| أسماء النساء                                      |                       |
| آمنة بنت عمر بن عبد العزيز                        | ٦٢                    |
| زينب بنت يزيد بن واشق العتكية                     | 79.                   |

## كشاف المصادر والمراجع

ميمونة بنت سعد

77

## المصادر المخطوطة:

۱- مخطوط نوادر الأصول، حصلت عليه من موقع مركز ودود للمخطوطات على الشبكة العنكبوتية و لم أجد بيانات عن مصدره.

## المصادر المطبوعة:

- ٢- القرآن الكريم.
- ٣- الآحاد والمثاني: ابن أبي عاصم، أحمد بن عمرو بن الضحاك (ت ٢٨٧ هـ). تحقيق: د.
   باسم فيصل أحمد الجوابرة. نشر دار الراية الرياض، الطبعة الأولى ١٤١١هـ.
- ٤- الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة: ابن بطة، عبيدالله بن محمد العكبري (ت٣٨٧هـ). دار الراية للنشر السعودية ١٤١٨هـ، الطبعة: الثانيـة، تحقيق: عثمان عبد الله آدم الأثيوبي.
- ه- الأحاديث المختارة:الضياء المقدسي، محمد بن عبدالواحد بن أحمد (ت ٦٤٣ هـ). تحقيق: د. عبدالملك بن عبدالله بن دهيش.دار خضر: بيروت.ط٢١٤٢١هـ.
- ٦- إثبات عذاب القبر: للبيهقي، أحمد بن الحسين ( ت٥٨٠ هـ). نشر دار الفرقان عمان الأردن ٥٠٤، الطبعة: الثانية، تحقيق: د. شرف محمود القضاة.
- ٧- إثبات صفة العلو: لعبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبي محمد، نشر الدار السلفية الكويت ١٤٠٦، الطبعة: الأولى، تحقيق: بدر عبد الله البدر.
- ٨- أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه: لمحمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي أبي عبد الله، دار النشر: دار خضر بيروت ١٤١٤، الطبعة: الثانية، تحقيق: د. عبد الملك عبد الله دهيش.
- ٩- أحبار المكيين من كتاب التاريخ الكبير لابن أبي حيثمة. تأليف: أحمد بن زهير بن حرب،
   نشر دار الوطن الرياض ١٩٩٧، الطبعة: الأولى، تحقيق: إسماعيل حسن حسين.
- ١٠-أحبار أصبهان: لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (المتوفى: ٣٠٠هـــ)، نشر: دار الكتب العلمية ١٩٩٠.
  - ١١-أخبار القضاة: لمحمد بن خلف بن حيان، دار النشر: عالم الكتب بيروت.

- ١٢-الأدب المفرد: الإمام البخاري، محمد بن إسماعيل (ت ٢٥٦ هـ). نشر: دار البشائر الإسلامية بيروت ١٤٠٩ ١٩٨٩، الطبعة: الثالثة، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي.
- ١٣- الأربعين في الجهاد والمجاهدين، لأبي الفرج محمد بن عبد الرحمن المقرئ. دار ابن حزم تحقيق: بدر البدر الطبعة الثانية ١٤١٥هـ.
- ١٤-إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوخ الطبراني، لأبي الطيب نايف صلاح المنصوري،
   دار الكيان الرياض الطبعة الأولى ٢٧٧ هـ.
- ٥١-أساس البلاغة: لأبي القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشري، دار النشر: دار الفكر ١٣٩٩هـ.
- 17-أسد الغابة في معرفة أسماء الصحابة: عز الدين بن الأثير أبي الحسن علي بن محمد الجزري، نشر دار إحياء التراث العربي بيروت/ لبنان ١٤١٧ هـ ١٩٩٦م، الطبعة: الأولى، تحقيق: عادل أحمد الرفاعي.
- ۱۷-الأسماء والصفات: البيهقي، أحمد بن الحسين (ت٥٥٠ هـ). مكتبة السوادي تحقيق: عبد الله محمد الحاشادي. الطبعة الأولى ١٤١٣هـ.
- ١٨-أسباب نزول القرآن، علي بن أحمد الواحدي، تحقيق: ماهر ياسين الفحـــل، طبعـــة: دار الميمان. الأولى ٢٦٦هـــ.
- ١٩- الإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ) نشر دار الجيل بيروت ١٤١٢ ١٩٩٢، الطبعة: الأولى، تحقيق: على محمد البحاوي.
- ٠٠-أصول السنة: ابن أبي زمنين، عبدالله بن محمد بن عبدالله الأندلسي (ت ٣٩٩ هـ). تحقيق: عبدالله بن محمد عبدالرحيم بن حسين البخاري. مكتبة الغرباء الأثرية المدينة النبوية. الطبعة الأولى ١٤١٥هـ.
- ٢١-الأضداد: لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري، تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم، نشر المكتبة العصرية، ١٤٠٧هـ.
- ٢٢-أطراف الغرائب والأفراد للدارقطني: للمقدسي، محمد بن طاهر (ت ٥٠٧ هـ). تحقيق: محمود محمود محمود حسن نصّار، والسيد يوسف. دار الكتب العلمية: بيروت. ط١: ٩ ١٤١٩ هـ.
- ٢٣- الأعلام: خير الدين الزركلي ( ١٣٩٧ هـ). دار العلم للملايسين: بسيروت. ط١٢: ١٢٩ م.

- ٢٤-شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة: لهبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي أبي القاسم، دار النشر: دار طيبة الرياض ١٤٠٢، تحقيق: د. أحمد سعد حمدان.
- ٥٠- الإكمال في ذكر من له رواية في مسند الإمام أحمد من الرجال: الحسيني، محمد بن علي ( ت ٥٠- الإكمال في ذكر من له رواية في مسند الإمام أمين قلعجي. جامعة الدراسات الإسلامية: كراتشي باكستان. ط٠٩٠٤ ١: ١هـ.
- ٢٦-الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكيني والأنساب: ابن ماكولا، الأمير على بن هبة الله (ت ٤٧٥ هـ). دار الكتب العلمية: بيروت. ط١: ١٤١١هـ.
- ٢٧-كتاب الأمالي وهي المعروفة بالأمالي الخميسية. تأليف: المرشد بالله يجيى بن الحسين بــن إسماعيل الحسين الشجري الجرجاني، نشر دار الكتب العلمية بيروت / لبنان ١٤٢٢ هـــ ٢٠٠١م، الطبعة: الأولى، تحقيق: محمد حسن اسماعيل.
- ٢٨-الأمالي، لعبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران تحقيق: عادل العزازي نشــر دار الوطن الطبعة الأولى ١٤١٨هــ.
- ٢٩-الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع: لأحمد بن علي بن محمد بن علي بن حجر العسقلاني، نشر دار الكتب العلمية بيروت لبنان ١٤١٨هـ، الطبعـة الأولى، تحقيـق: أبي عبدالله محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي.
- .٣-أمثال الحديث المروية عن النبي على: لأبي الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي، دار النشر: مؤسسة الكتب الثقافية بيروت ١٤٠٩، الطبعة الأولى، تحقيق: أحمد عبد الفتاح تمام.
- ٣١-الأنساب، تأليف: أبي سعيد عبد الكريم بن محمد ابن منصور التميمي السمعاني، نشر دار الفكر بيروت ١٩٩٨م، الطبعة: الأولى، تحقيق: عبد الله عمر البارودي.
- ٣٢-الأهوال لابن أبي الدنيا ت:د.رضاء الله محمد المبارك فوري ط:الدار السلفية الأولى ١٤١٤هـ.
- ٣٣-الإيمان لابن منده: لمحمد بن إسحاق بن يحيى بن منده، نشر مؤسسة الرسالة بيروت 1٤٠٦، الطبعة: الثانية، تحقيق: د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي.
- ٣٤-بدائع الزهور في وقائع الدهور: ابن إياس، محمد بن أحمد الحنفي (ت ٩٣٠ هـ تقريباً). تحقيق: محمد مصطفى.الهيئة المصرية العامة للكتاب: القاهرة. ط٣: ٤٠٤ هـ.

- ٥٥- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: الشوكاني، محمد بن علي (ت ١٢٥٠ هـ. هـ). وضع حواشيه: خليل المنصور. دار الكتب العلمية: بيروت.ط١٤١٨ هـ.
- ٣٦- البداية والنهاية: لإسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبي الفداء، نشر مكتبة المعارف بيروت.
- ٣٧- بشرى الكئيب بلقاء الحبيب، للحافظ جلال الدين أبي الفضل عبد الرحمن السيوطي، دار النشر: غير معروف، سنة الطباعة: غير معروف.
- ٣٨-البعث والنشور: للبيهقي، أحمد بن الحسين ( ت٥٥٠ هـ ). تحقيق: عامر أحمد حيدر نشر مؤسسة الكتب الثقافية الأولى ٢٠٦هـ.
- ٣٩- بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث: للهيثمي، علي بن أبي بكر (ت ٨٠٧ هـ). تحقيق: د. حسين أحمد صالح الباكري. مركز خدمة السنة بالجامعة الإسلامية: المدينة المنورة. ط١: ١٤١٣هـ.
- .٤- بغية الطلب في تاريخ حلب: كمال الدين عمر بن أحمد بن أبي جرادة المعروف بابن العديم، نشر دار الفكر، تحقيق: د. سهيل زكار.
- 13- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: السيوطي، عبدالرحمن بن أبي بكر (ت ٩١١ هـ). تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم. المكتبة العصرية لبنان، ط٢: ٩٩٩هـ.
- ٤٢- تاج العروس من حواهر القاموس: الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني (ت ١٢٠٥ هـ). تحقيق: مجموعة من المحققين. دار الهداية.
- ٣٠-التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول: القنوجي، صديق حسن خان (ت ١٣٠٧ هـ). تحقيق: عبدالحكيم شرف الدين. المطبعة الهندية العربية: بمباي الهند. ط٢: ١٣٨٣ هـ.
  - ٤٤-تاريخ الأدب العربي: كارل بروكلمان. الهيئة المصرية العامة للكتاب. ٩٩٣-١٩٩٩م.
- ٥٤-تاريخ أسماء الثقات، تأليف: عمر بن أحمد أبي حفص الواعظ، نشر الدار السلفية الكويت ١٤٠٤ ١٩٨٤، الطبعة: الأولى، تحقيق: صبحي السامرائي.
- ٢٤-التاريخ الصغير (الأوسط)، تأليف: محمد بن إبراهيم بن إسماعيل أبي عبدالله البخري الجعفي، دار النشر: دار الوعي ، مكتبة دار التراث حلب ، القاهرة ١٣٩٧ ١٩٧٧ ، الطبعة: الأولى، تحقيق: محمود إبراهيم زايد.
- ٧٤-تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان (ت ٧٤٨ هـ). نشر دار الكتاب العربي لبنان/ بيروت ١٤٠٧هـ الطبعة: الأولى، تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمري.

- ٤٨-تاريخ أصبهان: أبو نعيم، أحمد بن عبدالله بن أحمد الأصبهاني (ت ٤٣٠ هـ). تحقيق:
   سيد كسروي حسن. دار الكتب العلمية: بيروت. ط١: ١٤١٠هـ.
- 9- تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي، أحمد بن علي (ت ٢٦٣ هـ.). تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا. دار الكتب العلمية: بيروت. ط١: ١٤١٧هـ. (وإليه العزو عند الإطلاق)
- وتاريخ بغداد: تحقيق: بشار عواد معروف. دار الغرب الإسلامي. ط. الأولى ١٤٢٤هـ... (العزو إليه مقيد)
- · ٥ تاريج جرجان: السهمي، حمزة بن يوسف (ت٢٧٦ هـ). تحت مراقبة: د. محمد عبدالمعيد خان. عالم الكتب: بيروت. ط٤: ٧٠٧ هـ.
- ٥١- تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس، تأليف: الحافظ أبي الوليد عبد الله بن محمد بن يونس الأزدي، نشر مطبعة المدني القاهرة ١٤٠٨هــ/ ١٩٨٨م، الطبعة: الثانية، تحقيق: عزت العطار الحسين.
- ٥٠-التدوين في أخبار قزوين، تأليف: عبد الكريم بن محمد الرافعي القزوييي، نشر دار الكتب العلمية بيروت ١٩٨٧م، تحقيق: عزيز الله العطاري
- ٥٣-التاريخ الكبير: البخاري، محمد بن إسماعيل (ت ٢٥٦هـ). تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا. دار الكتب العلمية: بيروت. ط1: ٢٢٢هـ.
- ٤٥- تاريخ مدينة دمشق: ابن عساكر، علي بن الحسن بن هبة الله (ت٧١٥ هـ). تحقيق: محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري. دار الفكر: بيروت. ط١: ٩٩٥م.
- ٥٥-تاريخ واسط، تأليف: أسلم بن سهل الرزاز الواسطي المعروف ببحشل، نشر عالم الكتب - بيروت - ١٤٠٦، الطبعة: الأولى، تحقيق: كوركيس عواد.
- ٥٦-التاريخ: يحيى بن معين (ت٢٣٣ هـ) ( رواية عباس الدوري). تحقيق: د. أحمد محمد نور سيف.مركز البحث العلمي وإحياء التراث بجامعة الملك عبدالعزيز: مكة المكرمـة. ط١: ١٣٩٩هـ.
- ٥٥-تأويل مختلف الحديث، تأليف: عبدالله بن مسلم بن قتيبة أبي محمد الدينوري، نشــر دار الجيل بيروت ١٣٩٣ ١٩٧٢، تحقيق: محمد زهري النجار.
- ٨٥-التبصرة: لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي، نشر دار الكتاب المصري دار الكتاب المالي دار الكتاب اللبناني مصر لبنان ١٣٩٠هـ ١٩٧٠م، الطبعة: الأولى، تحقيق: د.مصطفى عبد الواحد.

- 90-تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، تأليف: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، نشر المكتبة العلمية بيروت / لبنان لا يوجد، الطبعة: لا يوجد، تحقيق: علي محمد البجاوي، محمد على النجار.
- ١- التجبير في المعجم الكبير، تأليف: الامام أبي سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني التميمي، نشر رئاسة ديوان الأوقاف بغداد ١٣٩٥هـ ١٩٧٥م، الطبعة: الأولى، تحقيق: منيرة ناجي سالم.
- 71- تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل، تأليف: ولي الدين أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين أبي زرعة العراقي، نشر مكتبة الرشد الرياض ١٩٩٩م، تحقيق: عبد الله نوارة.
- 77- تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب: لإسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبي الفداء، نشر دار حراء مكة المكرمة ٢٠١، الطبعة: الأولى، تحقيق: عبد الغني بن محمود الكبيسي.
- ٦٣-التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة، تأليف: الإمام شمس الدين السخاوي، نشر دار الكتب العلمية بيروت ١٤١٤هـ/ ٩٩٣م، الطبعة: الأولى.
- 37-تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري، تأليف: جمال الدين عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي، نشر دار ابن خزيمة الرياض ١٤١٤هـ، الطبعـة: الأولى، تحقيق: عبد الله بن عبد الرحمن السعد.
- ٥٠-التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار، تأليف: أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رحب الحنبلي، دار النشر: مكتبة دار البيان دمشق ١٣٩٩هـ، الطبعة: الأولى.
- ٦٦-التدوين في أخبار قزوين، تأليف: عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني، نشر دار الكتب العلمية بيروت ١٩٨٧م، تحقيق: عزيز الله العطاري.
- ٦٧-تذكرة الحفاظ، تأليف: أبي عبد الله شمس الدين محمد الذهبي، نشر دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة: الأولى.
- ٦٨-تذكرة الموضوعات، لمحمد طاهر بن علي الهندي الفتني (ت ٩٨٦هــ)، نشر إدارة الطباعة المنيرية، مصر، الطبعة الأولى ١٣٤٣هــ.
- ٦٩-التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي- تحقيق: الصادق محمد إبراهيم − نشــر مكتبة دار المنهاج −الطبعة الأولى ١٤٢٥هــ.
- ٠٠- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، تأليف: أبي الفضل عياض بن موسى اليحصيي الأندلسي، نشر دار الكتب العلمية بيروت / لبنان ١٤١٨هـــ ١٤٩٨م، الطبعة: الاولى، تحقيق: محمد سالم هاشم.

- ٧١-تسمية ما انتهى إلينا من الرواة عن سعيد بن منصور عاليا، تأليف: أحمد بن عبد الله الأصبهاني أبي نعيم، نشر دار العاصمة الرياض ١٤٠٩، الطبعة: الأولى، تحقيق: عبد الله يوسف الجديع.
- ٧٧- تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة: ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني (ت ١٠٥هـ). تحقيق: د. إكرام الله إمداد الحق. دار البشائر الإسلامية: بيروت. ط١: ١٦هـ.
- ٧٧-تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس (طبقات المدلسين): ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني (ت٢٥٠ هـ). نشر: مكتبة المنار عمان ١٤٠٣ ١٩٨٣ ، الطبعة: الأولى ، تحقيق: د. عاصم بن عبدالله القريوتي.
- ٧٤-تعظيم قدر الصلاة: المروزي، محمد بن نصر (ت ٢٩٤هـ). نشر: مكتبة الدار المدينـة المنورة ١٤٠٦ ، الطبعة: الأولى ، تحقيق: د. عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي.
- ٥٧-تغليق التعليق: ابن حجر، أحمد بن علي (ت ٨٥٢ هـ). تحقيق: سعيد عبدالرحمن موسى. المكتب الإسلامي: بيروت.ط١٤٠٥هـ.
- ٧٦- تفسير ابن أبي حاتم، عبدالرحمن بن محمد بن إدريس الرازي (٣٢٧ هـ). تحقيق: أسعد محمد الطيب. مكتبة نزار مصطفى الباز:مكة المكرمة. ط٣: ١٤٢٤هـ.
- ٧٧-تفسير أبي السعود المسمى: بإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، تأليف: أبي السعود محمد بن محمد العمادي ، نشر: دار إحياء التراث العربي بيروت.
- ۷۸-التفسير: الصنعاني، عبدالرزاق بن همام (ت ۲۱۱هـ). تحقيق: د. مصطفى مسلم محمد. مكتبة الرشد- الرياض. ط۱:۱٤۱هـ.
  - تفسير الثعلبي = الكشف والبيان.
  - تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن.
- ٧٩- تفسير القرآن العظيم: ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء (ت ٧٧٤هـ). دار الفكر: بيروت. ١٤٠١هـ.
- .٨-تفسير مجاهد، تأليف: مجاهد بن حبر المخزومي التابعي أبي الحجاج ، نشر: المنشــورات العلمية بيروت ، تحقيق: عبدالرحمن الطاهر محمد السورتي.
- ٨١-تفسير مقاتل بن سليمان: لمقاتل بن سليمان البلخي (ت٠٥٠ هـ). نشر: دار الكتـب العلمية لبنان/ بيروت ١٤٢٤هـ ٢٠٠٣م ، الطبعة: الأولى ، تحقيق: أحمد فريد.
- ٨٦-تقريب التهذيب: ابن حجر،أحمد بن علي العسقلاني(ت ٨٥٢هـ). تحقيق: محمد عوامة. دار الرشيد: سوريا. ط١: ١٤٠٦ هـ.

- ٨- التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد، تأليف: محمد بن عبد الغني البغدادي أبي بكر المعروف بابن نقطة، نشر: دار الكتب العلمية بيروت ١٤٠٨ ، الطبعة: الأولى ، تحقيق: كمال يوسف الحوت.
- ٨٤-تكملة الإكمال: ابن نقطة، محمد بن عبدالغني (ت٦٢٩ هـ). تحقيق: د. عبدالقيوم عبدرب النبي. جامعة أم القرى: مكة المكرمة.ط١: ١٤١٠هـ.
- ٥٨-التكملة لكتاب الصلة، تأليف: أبي عبد الله محمد بن عبد الله القضاعي ، نشر: دار الفكر للطباعة لبنان ١٤١٥هـ ١٩٩٥م، تحقيق: عبد السلام الهراس.
- ٨٦- تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة، تأليف: على بن محمد بن على بن عراق الكناني أبي الحسن ، نشر: دار الكتب العلمية بيروت ١٣٩٩ هـ ، الطبعة: الأولى ، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، عبد الله محمد الصديق الغماري.
- ٨٧- التنكيل . كما في تأنيب الكوثري من الأباطيل، لعبد الرحمن بن يحيى المعلمي (ت ١٣٨٦هـ) - نشر: مكتبة المعارف- تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني- الثانية ٤٠٦هـ.
- ٨٨- تهذيب التهذيب، تأليف: أحمد بن علي بن حجر أبي الفضل العسقلاني الشافعي، نشر دار الفكر بيروت ١٤٠٤ ١٩٨٤، الطبعة: الأولى.
- ٨٩- تهذيب الكمال، تأليف: يوسف بن الزكي عبدالرحمن أبي الحجاج المزي، نشر مؤسسة الرسالة بيروت ١٤٠٠ ١٩٨٠، الطبعة: الأولى، تحقيق: د. بشار عواد معروف.
- .٩- تهذیب اللغة ، تألیف: أبی منصور محمد بن أحمد الأزهري ، نشر دار إحیاء التراث العربی بیروت ٢٠٠١م، الطبعة: الأولى ، تحقیق: محمد عوض مرعب.
- ٩١- التوابين، تأليف: أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، نشر دار الكتب العلمية بيروت ١٤٠٣، تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط.
- ٩٢-توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم، تأليف: ابن ناصر الدين شمس الدين محمد بن عبد الله بن محمد القيسي الدمشقي، نشر مؤسسة الرسالة بيروت ٩٣ م، الطبعة: الأولى، تحقيق: محمد نعيم العرقسوسي.
- ۹۳- هذیب تاریخ دمشق، لعبد القادر بدران، نشر دار إحیاء التراث الطبعة الثالثة الثالث. ١٤٠٧هـ.
- ٩٤-الثقات، تأليف: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي، نشر: دار الفكر ١٣٩٥ ١٣٩٥ الطبعة: الأولى، تحقيق: السيد شرف الدين أحمد.

- ٥٥-الثبات عند الممات، تأليف: عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبي الفرج، نشر مؤسسة الكتب الثقافية بيروت ١٤٠٦، الطبعة: الأولى، تحقيق: عبد الله الليشي الأنصاري.
- ٩٦- ثبت مؤلفات الألباني، جمع عبد الله بن محمد الشمراني، نشر دار ابن الجوزي الـــدمام، الطبعة الأولى ٢٢٢هــ.
  - ٩٧-جامع البيان عن تأويل آي القرآن: لأبي جعفر الطبري، محمد بن جرير(ت٣١٠هـ).
     نشر: دار الفكر بيروت ٤٠٥ هـ. (وإليه العزو عند الإطلاق)
- نشر: مكتبة ابن تيمية القاهرة، تحقيق محمود محمد شاكر وأحمد محمد شاكر. (والعزو إليه مقيداً)
- ٩٨- جامع التحصيل في أحكام المراسيل: العلائي، صلاح الدين بن خليل كيكلدي (٣٦١ ٧٦٠ هـ). تحقيق: حمدي عبدالجيد السلفي. عالم الكتب: بيروت. ط٣: ٢٦٦ هـ.
- ٩٩- الجامع الكبير في أحاديث البشير النذير: السيوطي، حلال الدين بن أبي بكر (ت ٩١١ هـ). دار الكتب العلمية: بيروت.
- ۱۰۰- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: الخطيب البغدادي، أحمد بن علي بن ثابت (ت٣٦٠ هـ)، دار النشر: مكتبة المعارف الرياض ١٤٠٣ ، تحقيق: د. محمود الطحان.
- ۱۰۱- الجامع الصحيح سنن الترمذي، لمحمد بن عيسى أبي عيسى الترمذي السلمي ، دار النشر: دار إحياء التراث العربي بيروت، تحقيق: أحمد محمد شاكر و آحرون.
- - ١٠٣- الجامع لمعمر
- ۱۰۶ االجرح والتعديل: ابن أبي حاتم، عبدالرحمن بن محمد بن إدريس الرازي(ت ٣٢٧هـ...).
   مجلس دائرة المعارف العثمانية الهند. ط١: ١٣٧١هـ..
- ٥٠١- جزء بيني: الهرثمية، بيبي بنت عبدالصمد (ت ٤٧٧هـ). تحقيق: عبدالرحمن عبدالجبار الفريوائي. دار الخلفاء للكتاب الإسلامي: الكويت. ط١: ٩٨٦ م.
- -١٠٦ حزء فيه أحاديث أبي الشيخ، انتقاء أبي بكر بن مردويه، مكتبة الرشد ت: بدر البدر الأولى ١٤١٤هـ.

- ۱۰۷- الجعديات (مسند ابن الجعد)، لعلي بن الجعد بن عبيد أبو الحسن الجوهري البغدادي، جمعه أبو القاسم البغوي، نشر: مؤسسة نادر بيروت ١٤١٠ ١٩٩٠، الطبعة: الأولى، تحقيق: عامر أحمد حيدر.
- ١٠٨ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، تأليف: أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني، نشر دار
   الكتاب العربي بيروت ١٤٠٥، الطبعة: الرابعة.
- ١٠٩- خلق أفعال العباد: الإمام البخاري، محمد بن إسماعيل(ت ٢٥٦ هـ)، نشر: دار المعارف السعودية الرياض ١٣٩٨ ١٩٧٨ ، تحقيق: د. عبدالرحمن عميرة.
- ۱۱۰- الخصائص الكبرى: السيوطي، عبدالرحمن بن أبي بكر (ت ۹۱۱ هـ). نشر: دار الكتب العلمية بيروت ۱۶۰هــ ۱۹۸۵م.
- 111- دليل مخطوطات السيوطي وأماكن وجودها: محمد بن إبراهيم الشيباني، وأحمد سعيد الخازندار.مركز المخطوطات والتراث: الكويت. ط٢: ١٤١٦ هـ.
- ۱۱۲- الدر المنثور، تأليف: عبد الرحمن بن الكمال حلال الدين السيوطي، دار النشر: دار الفكر - بيروت - ١٩٩٣.
- 11٣- دراسة نقدية في المرويات الواردة في شخصية عمر بن الخطاب وسياسته الإدارية الله المؤلف: عبد السلام بن محسن آل عيسى، الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى ٢٠٠٢هـ ٢٠٠٢م.
- 116- الدعاء، لابن فضيل أبي عبد الرحمن محمد بن فضيل بن غزوان الضبي ، دار النشر: مكتبة الرشد الرياض 18 اهـ 19 ۹۹ م ، الطبعة: الأولى ، تحقيق: د عبد العزيز بـن سليمان بن إبراهيم البعيمي.
- ١١٥ الدعاء للطبراني، تأليف: سليمان بن أحمد الطبراني أبي القاسم، نشر دار الكتب العلمية بيروت ١٤١٣، الطبعة: الأولى، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا.
- ۱۱۶- كتاب الدعوات الكبير، تأليف: أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي ، دار النشر: منشورات مركز المخطوطات والتراث والوثائق الكويـــت ١٤١٤هــــ النشر: منشورات مركز المخطوطات والتراث والوثائق الكويــت ١٤١٤هــــ ١٩٩٣م، تحقيق: بدر بن عبد الله البدر.
- ١١٧- دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة: البيهقي،أحمد بن الحسين (ت٥٨٥) هـ). تحقيق: د. عبدالمعطى قلعجى. دار الكتب العلمية:بيروت.ط١: ٥٠٥ هـ.
- ۱۱۸- دلائل النبوة: لأبي نعيم، أحمد بن عبدالله الأصبهاني(ت٤٣٠ هـ). تحقيق: د. محمد رواس قلعة حي، وعبدالبر عباس. دار النفائس: بيروت. ط٣: ١٩١٩هـ.

- 119- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، تأليف: إبراهيم بن علي بن محمد بن المحمد بن علي بن محمد بن المحمد على المالكي ، دار النشر: دار الكتب العلمية بيروت.
- ١٢٠- ذم الهوى، تأليف: أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن الجــوزي ، ١٩٦٢م، تحقيــق: مصطفى عبد الواحد.
- 171- ذكر النار، المؤلف: عبد الغني بن عبد الواحد الجماعيلي المقدسي (المتوفى: ٢٠٠هـ)، تحقيق: أديب محمد الغزاوي، الناشر: دار البشائر الإسلامية، سنة النشر: ١٤١٥ ١٤١٥.
- ١٢٢- ذكر الموت: ابن أبي الدنيا، عبدالله بن محمد بن عبيد البغدادي (ت ٢٨١ هـ). تحقيق:أبي عبيده مشهور بن حسن آل سلمان. مكتبة الفرقان: عجمان. ط١: ١٤٢٣هـ.
- ١٢٣- الرد على الجهمية، تأليف: ابن منده، نشر المكتبة الأثرية باكستان، تحقيق: علي محمد ناصر الفقيهي.
- ۱۲۶- الرد على الجهمية: الدارمي، عثمان بن سعيد (ت ٢٨٠هـ)، دار النشر: دار ابن الأثير الكويت ١٦٤هـ الله البدر.
- ١٢٥ الرقة والبكاء، ابن أبي الدنيا، عبدالله بن محمد بن عبيد البغدادي، نشر: مكتبة العبيكان،
   الطبعة الأولى ١٤١٥هـ، تحقيق: محمد خير رمضان.
- ١٢٦- رياض الجنة بتخريج أصول السنة لابن أبي زمنين تحقيق: عبد الله البخـــاري نشـــر: مكتبة الغرباء الاثرية —الطبعة الأولى ١٤١٥.
- ۱۲۷- ۱ الزهد: الشيباني، أحمد بن محمد بن حنب (ت٢٤١ هـ.). تحقيق: د. محمد الاسكندراني. دار الكتاب العربي: بيروت. ط١: ١٤٢٥ هـ.
- ۱۲۸- الزهد: ابن المبارك، عبدالله بن المبارك المروزي(ت۱۸۱ هـ). تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. دار الكتب العلمية: بيروت. ط١: ١٤١٩هـ.
- ١٢٩- الزهد الكبير: البيهقي، أحمد بن الحسين (ت ٤٥٨ هـ). تحقيق: عامر أحمد حيدر. مؤسسة الكتب الثقافية: بيروت. ط٣: ١٤١٧ هـ.
- ١٣٠- السابق واللاحق، لأبي بكر الخطيب البغدادي، تحقيق: محمد مطر الزهــراني، نشــر: دار الصميعي، الطبعة الثانية ١٤٢١هــ.
- ١٣١- سلسلة الأحاديث الصحيحة: الألباني، محمد ناصر الدين (ت ١٤٢٠ هـ). مكتبة المعارف: الرياض. ج١- ج٥ (ط٢: ١٤١٥ هـ).
- ١٣٢- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: الألباني، محمد ناصرالدين (ت ١٤٢٠ هـــ). مكتبة المعارف: الرياض.

- ١٣٣- السنن: الدارمي، عبدالله بن عبدالرحمن الـــدارمي (ت ٢٥٥ هـــــ)، دار النشــر: دار الكتاب العربي بيروت ١٤٠٧ ، الطبعة: الأولى ، تحقيق: فواز أحمد زمرلي ، خالد السبع العلمي.
- ١٣٤- سنن أبي داود، تأليف: سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي ، دار النشر : دار الفكر، تحقيق : محمد محيى الدين عبد الحميد.
- ١٣٥- السنن: سعيد بن منصور ( ت٢٢٧ هـ). تحقيق: د. سعد بن عبدالله آل حُميِّد. دار الصميعي: الرياض. ط٢:١٤٢هـ.
- ١٣٦- السنن: ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني (ت ٢٧٣ هـ)، دار النشر: دار الفكر بيروت، ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي.
- ۱۳۷- السنن: النسائي، أحمد بن شعيب النسائي (ت ٣٠٣ هـ). المجتبى من السنن تـأليف: أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي، دار النشر: مكتب المطبوعات الإسـلامية حلب ١٤٠٦ ١٩٨٦)، الطبعة: الثانية، تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة.
- ۱۳۸- السنن الكبرى: البيهقي، أحمد بن الحسين (ت ٤٥٨هـ). تحقيق: محمد عبدالقادر عطا. دار الكتب العلمية: بيروت. ط٢: ١٤١٤هـ.
- ۱۳۹- السنن الكبرى، تأليف: أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي ، دار النشر: دار الكتب العلمية بيروت ١٤١١ ١٩٩١ ، الطبعة: الأولى ، تحقيق: د.عبد الغفار سليمان البنداري ، سيد كسروي حسن.
- ١٤٠- السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها، تأليف: أبو عمرو عثمان بن سعيد المقرئ الداني ، دار النشر : دار العاصمة الرياض ١٤١٦ ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : د. ضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري.
- ۱٤١- السنن المأثورة، تأليف: محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله ، دار النشر : دار المعرفة بيروت ١٤٠٦ ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : د. عبد المعطى أمين قلعجي.
- ١٤٢- السنة: الشيباني، عبدالله بن أحمد بن حنبل (ت ٢٩٠ هـ). تحقيق: د. محمد ابن سعيد القحطاني. رمادي للنشر: الدمام. ط٤: ١٤١٦ هـ.
- ١٤٣- سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود السجستاني، تأليف: سليمان بن الأشعث أبي داود السجستاني، نشر الجامعة الإسلامية المدينة المنورة ١٣٩٩ ١٩٧٩، الطبعة: الأولى، تحقيق: محمد على قاسم العمري

- ۱۶۶- الضعفاء وأجوبة الرازي على سؤالات البرذعي، تأليف: عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد الرازي أبو زرعة ، دار النشر : دار الوفاء المنصورة ١٤٠٩ ، الطبعة : الثانية ، تحقيق : د. سعدي الهاشمي.
- ٥٤٠- سؤالات البرقاني للدارقطني، تأليف: على بن عمر أبي الحسن الدارقطني البغدادي، نشر كتب خانه جميلي - باكستان - ١٤٠٤ -، الطبعة: الأولى، تحقيق: د. عبدالرحيم محمد أحمد القشقرى
- ١٤٦ سؤالات الحاكم النيسأبوري للدارقطني. تحقيق: د. موفق بن عبدالله بن عبدالقادر. مكتبة المعارف: الرياض. ط١: ٤٠٤ هـ.ط١: ١٤٠٦ هـ.
- ١٤٧- سؤالات حمزة بن يوسف السهمي، تأليف: علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني، نشر مكتبة المعارف الرياض ١٤٠٤ ١٩٨٤، الطبعة: الأولى، تحقيق: موفق بن عبدالله بن عبدالقادر
- ۱٤٨- الشريعة، تأليف: أبي بكر محمد بن الحسين الآجري ، دار النشر : دار الوطن الرياض / السعودية ١٤٢٠ هـ ١٩٩٩م ، الطبعة : الثانية ، تحقيق : الدكتور عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي.
- 169- شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور، تأليف: حلال الدين عبد الرحمن السيوطي، نشر دار المعرفة لبنان ١٤١٧هـ ١٩٩٦م، الطبعة: الأولى، تحقيق: عبد الجيد طعمة حلبي.
- ١٥٠- شرح النووي على صحيح مسلم، تأليف: أبو زكريا يجيى بن شرف بن مري النـــووي ، دار النشر : دار إحياء التراث العربي بيروت ١٣٩٢ ، الطبعة : الثانية.
- ۱۰۱- شرح مشكل الآثار، تأليف: أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، نشر مؤسسة الرسالة لبنان/ بيروت ١٤٠٨هـ ١٩٨٧م، الطبعة: الأولى، تحقيق: شعيب الأرنؤوط.
- ١٥٢- شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تأليف: عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي، نشر دار بن كثير دمشق ١٤٠٦هـ، الطبعة: ط١، تحقيق: عبد القداد الأرنؤوط، محمود الأرناؤوط.
- ١٥٣- شعب الإيمان، تأليف: أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، نشر: دار الكتب العلمية بيروت ١٤١٠ ، الطبعة: الأولى ، تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول.

- ١٥٤- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، تأليف: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميميي البستي، دار النشر: مؤسسة الرسالة بيروت ١٤١٤ ١٩٩٣، الطبعة: الثانية، تحقيق: شعيب الأرنؤوط.
- ٥٥٠ صفة الجنة، تأليف: أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران المهراني الأصبهاني أبو نعيم، دار النشر: دار المأمون للتراث دمشق / سوريا ١٤٠٦هـ ١٤٠٦م، الطبعة: الأولى، تحقيق: على رضا عبد الله.
- ١٥٦- صفة الصفوة، تأليف: عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج ، دار النشر : دار المعرفة ١٥٦- صفة الصفوة ١٩٧٩ منافية ، تحقيق : محمود فاحوري د.محمد رواس قلعه جي.
- ۱۵۷ صفة النار، تأليف: أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا ، دار النشر: دار ابن حزم لبنان / بيروت ١٤١٧هـ ١٩٩٧م ، الطبعة: الأولى ، تحقيق: محمد خير رمضان يوسف.
- ١٥٨- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: السخاوي، محمد بن عبدالرحمن (ت ٩٠٢هـ). دار الكتاب الإسلامي: القاهرة.
- ١٥٩- الضعفاء الكبير، تأليف: أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيلي ، دار النشر : دار الكتبة العلمية بيروت ١٤٠٤هـ ١٩٨٤م ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : عبد المعطى أمين قلعجي.
- ١٦٠- الضعفاء والمتروكين، تأليف: عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبي الفرج، نشــر دار الكتب العلمية بيروت ١٤٠٦، الطبعة: الأولى، تحقيق: عبد الله القاضي.
- ۱۶۱- الضعفاء والمتروكين، تأليف: أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، نشر دار الوعي حلب ۱۳۹٦هـــ-، الطبعة: الأولى، تحقيق: محمود إبراهيم زايد.
- ١٦٢- الضعفاء الصغير، تأليف: محمد بن إسماعيل أبي عبدالله البخاري الجعفي، نشر دار الوعي حلب ١٣٩٦، الطبعة: الأولى، تحقيق: محمود إبراهيم زايد.
- ١٦٣- طبقات الحفاظ، تأليف: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي أبي الفضل، نشر دار الكتب العلمية بيروت ١٤٠٣، الطبعة: الأولى.
- ١٦٤- الطبقات، تأليف: خليفة بن خياط أبو عمر الليثي العصفري ، دار النشر : دار طيبة الرياض ١٤٠٢ ١٩٨٢ ، الطبعة : الثانية ، تحقيق : د. أكرم ضياء العمري.

- ١٦٥- طبقات الشافعية الكبرى، تأليف: تاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي، نشر هجر للطباعة والنشر والتوزيع ١٤١٣هـ، الطبعة: ط٢، تحقيق: د. محمود محمد الطناحي د.عبد الفتاح محمد الحلو.
- ١٦٦- طبقات الشافعية، تأليف: أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة ، دار النشر : عالم الكتب بيروت ١٤٠٧ ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : د. الحافظ عبد العليم حان.
- ١٦٧- طبقات الفقهاء، تأليف: إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق ، دار النشر: دار القلم بيروت ، تحقيق: خليل الميس.
- ۱٦٨- الطبقات الكبير: الزهري، محمد بن سعد بن منيع ( ت٢٣٠٠ هـــ )، دار النشر : دار صادر بيروت.
- 179- طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها: أبو الشيخ، عبدالله بن محمد بن جعفر بن حيان (ت ٣٦٩ هـ). تحقيق: عبدالغفور عبدالحق حسين البلوشي. مؤسسة الرسالة: بيروت. ط١: ١٤٠٨ هـ.
- ١٧٠ العبر في خبر من غبر، تأليف: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، نشر مطبعة حكومة الكويت الكويت ١٩٨٤، الطبعة: ط٢، تحقيق: د. صلاح الدين المنجد.
- ١٧١- العجاب في بيان الأسباب، تأليف: شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي، دار النشر: دار ابن الجوزي السعودية ١٤١٨هـ ١٩٩٧م، الطبعة: الأولى، تحقيق: عبد الحكيم محمد الأنيس.
- ١٧٢- العجالة في الأحاديث المسلسلة، تأليف: أبي الفيض محمد ياسين بن محمد عيسى الفاداني المكى ، دار النشر: دار البصائر دمشق ١٩٨٥ ، الطبعة : الثانية.
- ۱۷۳- العرش وما روي فيه: ابن أبي شيبة، محمد بن عثمان ( ٣٩٧٠ هـ). تحقيق: محمد بن حمد الحمود. مكتبة المعلا: الكويت. ط١: ١٤٠٦ هـ.
- ١٧٤- العظمة: أبو الشيخ، محمد بن عبدالله بن جعفر الأصبهاني (ت ٣٦٩هـ). تحقيق: رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري. دار العاصمة: الرياض. ط٢: ١٤١٩ هـ.
- ٥٧٥- العقوبات، أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا، دار النشر: دار ابن حزم لبنان / بيروت، تحقيق: محمد خير رمضان يوسف.
- ١٧٦- علل الحديث، تأليف: عبد الرحمن بن محمد بن بن إدريس بن مهران الرازي أبو محمد ، دار النشر: دار المعرفة بيروت ١٤٠٥ ، تحقيق: محب الدين الخطيب.

- ١٧٧- العلل المتناهية في الأحاديث الواهية: ابن الجوزي، عبدالرحمن بن علي (ت ٥٩٧ هـ). تقديم وضبط: خليل الميس. دار الكتب العلمية: بيروت.ط٢: ١٤٢٤ هـ.
- ١٧٨- العلل الواردة في الأحاديث النبوية: الإمام الدارقطني، على بن عمر (ت ٣٨٥هـ). تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله السلفي. دار طيبة: الرياض. ط٣: ١٤٢٤ هـ.
- ١٧٩- العلل ومعرفة الرجال: الإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١ هـ). تحقيق: د. وصي الله ابـن عمد عباس. دار الخاني: الرياض. ط٢: ١٤٢٢ هـ.
- ١٨٠- العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها: الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان (ت ٧٤٨ هـ). مكتبة أضواء السلف: الرياض ١٤١٦ هـ، الطبعة: الأولى، تحقيق : أبو محمد أشرف بن عبد المقصود.
- ۱۸۱- العمدة من الفوائد والآثار الصحاح والغرائب في مشيخة شهدة، تأليف: شهدة بنت أحمد بن الفرج الدينيوري الأبري، دار النشر: مكتبة الخانجي القاهرة ١٤١٥هـ بن الفرج الدينيوري الأولى ، تحقيق: د. رفعت فوزي عبد المطلب.
- ١٨٢- عمل اليوم والليلة سلوك النبي مع ربه عز وحل ومعاشرته مع العباد، تأليف: أحمد بن عمد بن إسحاق الدينوري الشافعي المعروف بابن السني (ت ٣٦٤ هـ)، دار النشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية ومؤسسة علوم القرآن حدة / بيروت، تحقيق: كوثر البرني.
- ١٨٣- العيال، تأليف: أبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد ابن أبي الدنيا القرشي البغدادي، نشر دار ابن القيم السعودية الدمام ١٤١٠هـ ١٩٩٠م، الطبعة: الأولى، تحقيق: د. نجم عبد الرحمن خلف.
- ١٨٤- غاية النهاية في طبقات القراءة، لشمس الدين أبو الخير ابن الجزري، محمد بن محمد بن محمد بن وسف (المتوفى: ٨٣٣هـ)، دار الكتب العلمية، عني بنشره: ج.برحستراسر الطبعـة الثالثة ٢٠١هـ.
- ٥٨٥- غريب الحديث، تأليف: القاسم بن سلام الهروي أبي عبيد ، دار النشــر : دار الكتــاب العربي بيروت ١٣٩٦ ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : د. محمد عبد المعيد خان.
- ١٨٦- غريب الحديث، تأليف: إبراهيم بن إسحاق الحربي أبو إسحاق ، دار النشر : جامعــة أم القرى مكة المكرمة ١٤٠٥ ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : د. سليمان إبراهيم محمــد العابد.
- ۱۸۷- غريب الحديث، تأليف: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبو محمد، دار النشر: مطبعة العابي بغداد ١٣٩٧، الطبعة: الأولى، تحقيق: د. عبد الله الجبوري.

- ۱۸۸- غريب الحديث، تأليف: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن الجــوزي، دار النشر: دار الكتب العلمية بيروت لبنان ١٤٠٥ ١٩٨٥ ، الطبعة: الأولى ، تحقيق: الدكتور عبد المعطى أمين القلعجي.
- ١٨٩- غوامض الأسماء المبهمة الواقعة في متون الأحاديث المسندة، تأليف: حلف بن عبد الملك بن بشكوال أبو القاسم ، دار النشر : عالم الكتب بيروت ١٤٠٧ ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : د. عز الدين على السيد ، محمد كمال الدين عز الدين.
- ١٩٠- هدي الساري مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري، تأليف: أحمد بن علي بن حجر أبي الفضل العسقلاني الشافعي، نشر دار المعرفة بيروت ١٣٧٩ -، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ، محب الدين الخطيب.
- ۱۹۱- فتح الباب في الكنى والألقاب، تأليف: الشيخ الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحق بن منده الأصبهاني، نشر مكتبة الكوثر السعودية الرياض ١٤١٧هـ ١٩٩٦م، الطبعة: الأولى، تحقيق: أبي قتيبة نظر محمد الفاريابي.
- ١٩٢- الفردوس بمأثور الخطاب، تأليف: أبي شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي الهمذاني الملقب إلكيا، نشر دار الكتب العلمية بيروت ١٤٠٦ هــــ ١٩٨٦م، الطبعة: الأولى، تحقيق: السعيد بن بسيوين زغلول.
- ١٩٣- فضائل بيت المقدس، تأليف: ضياء الدين محمد الواحد بن احمد المقدسي الحنبلي، دار النشر: دار الفكر سورية ١٤٠٥، الطبعة: الأولى، تحقيق: محمد مطيع الحافظ.
- ١٩٤- فضائل الصحابة، تأليف: أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني ، دار النشر : مؤسسة الرسالة بيروت ١٤٠٣ ١٩٨٣ ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : د. وصي الله محمد عباس.
- ۱۹۰- الفقيه و المتفقه، تأليف: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي ، دار النشر: دار ابن الجوزي السعودية ۱۲۲۱هـ ، الطبعة: الثانية ، تحقيق: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي.
- ۱۹۶- الفوائد: لسمّويه مجموع فيه عشرة أجزاء حديثية تحقيق: نبيل سعد الدين جرار- نشر: دار البشائر الاسلامية الأولى ١٤٢٢هـ.
- ١٩٧- الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة: الشوكاني، محمد بن علي (ت ١٢٥٥ هـ... تحقيق: عبدالرحمن بن يجيى المعلمي. المكتب الإسلامي: بيروت. ط٣: ١٤٠٧ هـ.
- ۱۹۸- فيض القدير شرح الجامع الصغير: المناوي، محمد بن عبدالرؤوف ( ١٠٣١ هـ). دار الكتب العلمية: بيروت ١٤٢٢ هـ.

- ۱۹۹- القاموس المحيط: الفيروز آبادي، محمد بن يعقوب (ت ۸۱۷ هـ). ضبط وتوثيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي. دار الفكر: بيروت ١٤١٥هـ.
- ٠٠٠- القضاء والقدر، تأليف: أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي، نشر مكتبة العبيكان الرياض / السعودية ٢٠١١هـ ٢٠٠٠م، الطبعة: الأولى، تحقيق: محمد بن عبد الله آل عامر.
- ١٠٠- القول المسدد في الذب عن المسند للإمام أحمد تأليف: أحمد بن على العسقلاني أبو الفضل
   ١ دار النشر: مكتبة ابن تيمية القاهرة ١٤٠١ ، الطبعة: الأولى ، تحقيق: مكتبة ابن
   تيمية.
- ٢٠٢- الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، تأليف: حمد بن أحمد أبي عبدالله الذهبي الدمشقي، نشر دار القبلة للثقافة الإسلامية ، مؤسسة علو حدة ١٤١٣ ١٩٩٢، الطبعة: الأولى، تحقيق: محمد عوامة.
- ٣٠٠- الكامل في ضعفاء الرجال، تأليف: عبدالله بن عدي بن عبدالله بن محمد أبي أحمد الخرجاني، نشر دار الفكر بيروت ١٤٠٩ ١٩٨٨، الطبعة: الثالثة، تحقيق: يحيى مختار غزاوي.
- ٢٠٤ كشف الأستار عن زوائد البزار، للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، تحقيق:
   حبيب الرحمن الأعظمي نشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى ٤٠٤ هـ.
- ٢٠٥ الكنى والأسماء، تأليف: أبي بشر محمد بن أحمد بن حماد الدولابي، نشر دار ابن حــزم بيروت/ لبنان ١٤٢١ هــ ٢٠٠٠م، الطبعة: الأولى، تحقيق: أبي قتيبة نظــر محمـــد الفاريابي.
- 7.٦- الكنى والأسماء، تأليف: مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري أبي الحسين، نشر الجامعة الإسلامية المدينة المنورة ١٤٠٤، الطبعة: الأولى، تحقيق: عبد الرحيم محمد أحمد القشقري.
- ٢٠٧- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، تأليف: علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي ، دار النشر: دار الكتب العلمية بيروت ١٤١٩هـــ-١٩٩٨م ، الطبعــة: الأولى ، تحقيق : محمود عمر الدمياطي.
- 1.7. الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة: الغزي، نجم الدين محمد بن محمد ( تا ١٠٦٠ الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة: الغروت. ط١: تا ١٠٦٠ هـ.

- ٩٠٠- الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات: ابن الكيّال، محمد بن أحمد بن يوسف أبو البركات الذهبي الشافعي ، دار النشر : دار العلم الكويت، تحقيق : حمدي عبد الجيد السلفي.
- ٢١٠ اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: السيوطي، عبدالرحمن بن أبي بكر (ت
   ١٤١٧هـ). تعليق: صلاح بن محمد عويضة .دار الكتب العلمية: بيروت. ط١: ١٤١٧هـ.
   هـ.
- ٢١١- لسان العرب، تأليف: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري (ت ٧١١ هـ)، دار النشر: دار صادر بيروت ، الطبعة: الأولى.
- ٢١٢- لسان الميزان، تأليف: أحمد بن علي بن حجر أبي الفضل العسقلاني الشافعي، نشر مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت ١٤٠٦ ١٩٨٦، الطبعة: الثالثة، تحقيق: دائرة المعرف النظامية الهند.
- ٢١٣- المؤتلف والمختلف ( الأنساب المتفقة في الخط المتماثلة في النقط )، تأليف: محمد بن طاهر بن علي بن القيسراني، نشر دار الكتب العلمية بيروت ١٤١١، الطبعة: الأولى، تحقيق: كمال يوسف الحوت.
- ٢١٤- المتفق والمفترق، لأبي بكر الخطيب البغدادي تحقيق: د.محمد صادق الحامدي نشــر: دار القادري– الطبعة الأولى ١٤١٧.
- -٢١٥ المحالسة وجواهر العلم: الدينوري، أحمد بن مروان المالكي ( ٣٣٣٠ هـ). تحقيق: أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان. جمعية التربية الإسلامية: البحرين. ط١٤١٩ هـ.
- ٢١٦- المحروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، تأليف: الإمام محمد بن حيان بن أحمد بين أبي حاتم التميمي البستي ، نشر: دار الوعي حلب ١٣٩٦هـ. ، الطبعـة : الأولى ، تحقيق : محمود إبراهيم زايد.
- ۲۱۷ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، تأليف: علي بن أبي بكر الهيثمي (ت ۸۰۷هـ)، دار النشر
   دار الريان للتراث/دار الكتاب العربي القاهرة ، بيروت ۱٤۰۷.
- ٢١٨- مجموع فيه عشرة أجزاء حديثية ت: نبيل سعد الدين جرار − نشر: دار البشائر الاسلامية − الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ.
- ۲۱۹ مختار الصحاح، تألیف: محمد بن أبی بکر بن عبدالقادر الرازی ، دار النشر : مکتبة لبنان ناشرون بیروت ۱٤۱٥ ۱۹۹۰ ، طبعة جدیدة ، تحقیق : محمود خاطر.

- ١٢٠- الأحاديث المختارة، تأليف: أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد الحنبلي المقدسي ،
   دار النشر : مكتبة النهضة الحديثة مكة المكرمة ١٤١٠ ، الطبعة : الأولى ، تحقيق :
   عبد الملك بن عبد الله بن دهيش.
- ٢٢١- مختصر تاريخ دمشق، لابن منظور، نشر: دار الفكر الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ، تحقيق:
   رياض عبد الحميد مراد.
- ٢٢٢- المختلطين: العلائي، صلاح الدين (ت٧٦١ هـ). تحقيق: د. رفعت فوزي عبدالمطلب، وعلى عبدالباسط مزيد. مكتبة الخانجي: القاهرة. ط١: ١٤١٧هـ.
- ٣٢٣- مداراة الناس، تأليف: أبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد ابن أبي الدنيا القرشي البغدادي، نشر دار ابن حزم بيروت لبنان ١٤١٨هـــ ١٩٩٨م، الطبعة: الأولى، تحقيــق: محمد حير رمضان يوسف.
- 175- المدخل إلى السنن الكبرى، تأليف: أحمد بن الحسين بن علي البيهقي أبي بكر، نشر دار الخلفاء للكتاب الإسلامي الكويت ١٤٠٤، تحقيق: د. محمد ضياء االرحمن الأعظمي.
- ٢٢٥ المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس، تأليف: الشريف حاتم بن عـــارف العـــوني، نشـــر دار
   الهجرة، الرياض الطبعة الأولى: ١٤١٨هــ.
- ٢٢٦- المستدرك على الصحيحين: الحاكم، محمد بن عبدالله النيسابوري (ت ٤٠٥ هـ). تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا. دار الكتب العلمية: بيروت. ط١: ١١١١هـ.
- ٢٢٧ ذيل تاريخ بغداد، تأليف: محب الدين أبي عبد الله محمد بن محمود بن الحسن المعروف بابن النجار البغدادي، نشر دار الكتب العلمية لبنان / بيروت.
  - ٢٢٨- مسند الإمام أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني.
  - نشر : مؤسسة قرطبة مصر. (والعزو إليه عند الإطلاق)
  - المسند بشرح أحمد شاكر، نشر: مكتبة التراث الإسلامي. (والعزو إليه مقيد)
- ٢٢٩ مسند إسحاق بن راهويه: إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ( ٣٨٦هـ). تحقيق: د.
   عبدالغفور عبدالحق البلوشي. مكتبة الإيمان: المدينة المنورة. ط١: ١٤١٢هـ.
- ٢٣٠ المسند، تأليف: الحميدي، عبدالله بن الزبير (ت ٢١٩ هـ). دار النشر : دار الكتب العلمية ، مكتبة المتنبي بيروت ، القاهرة ، تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي.
- ٢٣١- مسند الشاميين: الطبراني، سليمان بن أحمد (ت ٣٦٠هـ). تحقيق: حمدي عبدالجيد السلفي. مؤسسة الرسالة: بيروت. ط١: ١٤٠٥هـ.

- ٢٣٢ مسند الشهاب: القضاعي، محمد بن سلامة بن جعفر (ت ٤٥٤ هـ). تحقيق: حمدي عبدالجيد السلفي. مؤسسة الرسالة: بيروت. ط٢: ١٤٠٧ هـ.
- ٣٣٣- المسند: لأبي داود الطيالسي، سليمان بن داود بن الجارود (ت ٢٠٤ هـ)، دار النشر: دار المعرفة بيروت.
- ١٣٤- المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله على: الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت ٢٦١ هـ)، دار النشر: دار إحياء التراث العربي بيروت، ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي.
- ٥٣٥- مسند عبد بن حميد، تأليف: عبد بن حميد بن نصر أبو محمد الكسي ، دار النشر: مكتبة السنة القاهرة ١٤٠٨هـ ١٩٨٨ ، الطبعة: الأولى ، تحقيق: صبحي البدري السامرائي ، محمود محمد خليل الصعيدي.
- ٢٣٦- مسند أبي يعلى، تأليف: أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي ، دار النشر: دار المأمون للتراث دمشق ١٤٠٤ ١٩٨٤ ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : حسين سليم أسد.
- مسند البزار ( البحر الزخار )، تأليف: أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار ، دار النشر : مؤسسة علوم القرآن ، مكتبة العلوم والحكم بيروت ، المدينة ١٤٠٩ ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : د. محفوظ الرحمن زين الله.
- ٣٣٨- شرح مشكل الآثار، تأليف: أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، نشر مؤسسة الرسالة لبنان/ بيروت ١٤٠٨هـ ١٩٨٧م، الطبعة: الأولى، تحقيق: شعيب الأرنؤوط.
- ٢٣٩ مشيخة إبراهيم بن طهمان، تحقيق: د. محمد طاهر مالك، نشر: مطبوعات محمـع اللغـة العربية بدمشق ٢٠٩ هـ.
- ٠٤٠- مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، تأليف: أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكناني ، دار النشر : دار العربية بيروت ١٤٠٣ ، الطبعة : الثانيــة ، تحقيـــق : محمـــد المنتقـــى الكشناوي.
- ٢٤١- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، تأليف: أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، دار النشر: المكتبة العلمية بيروت.
- ٢٤٢- مصنف ابن أبي شيبة ( الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار )، تأليف: أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي ، دار النشر : مكتبة الرشد الرياض ١٤٠٩ ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : كمال يوسف الحوت.

- ٢٤٣ المصنف، تأليف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني ، دار النشر: المكتب الإسلامي بيروت ١٤٠٣ ، الطبعة: الثانية ، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي.
- ٢٤٤ المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، تأليف: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، دار النشر: دار العاصمة/ دار الغيث السعودية ١٤١٩هـ ، الطبعة: الأولى ، تحقيق:
   د. سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشتري.
- ٥٤٥- المطر والرعد والبرق والريح، تأليف: أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا (ت ٢٨٥هـ)، تحقيق: طارق محمد العمودي، نشر: دار ابن الجوزي الدمام، الطبعة الأولى ١٤١٨هـ.
- ٢٤٦- معاني الأخبار ( بحر الفوائد )، تأليف: أبو بكر محمد بن أبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي البخاري ، دار النشر : دار الكتب العلمية بيروت / لبنان ١٤٢٠هـ الكلاباذي البخاري ، تحقيق : محمد حسن محمد حسن إسماعيل أحمد فريد المزيدي.
- ٢٤٧- المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي، تأليف: أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الإسماعيلي أبو بكر ، دار النشر : مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة ١٤١٠ ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : د. زياد محمد منصور.
- ١٤٨ معجم شيوخ الطبري، تأليف: أكرم محمد الفالوجي الأثري، نشر: الدر الأثرية دار ابن
   عفان، الطبعة الأولى ٢٢٦ هـ.
- 94- معجم الصحابة: ابن قانع، عبدالباقي بن قانع البغدادي (ت ٣٥١ هـ). تحقيق: خليـــل إبراهيم قوتلاي، وحمدي الدمرداش محمد. مكتبة نزار مصطفى الباز: مكة الرياض. ط١: ١٤١٨ هـــ.
- -٢٥٠ معجم الصحابة، لأبي القاسم عبد الله بن محمد البغوي (ت ٣١٧هـ)، تحقيق: محمد الأمين الجكني، نشر: مكتبة دار البيان الكويت، الطبعة الأولى ٢٢١هـ.
- ٢٥١ المعجم الأوسط، تأليف: أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ، دار النشر : دار الحرمين
   القاهرة ١٤١٥ ، تحقيق : طارق بن عوض الله بن محمد ،عبد المحسن بن إبراهيم
   الحسيني.
- ٢٥٢- المعجم الصغير (الروض الداني)، تأليف: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني ، ١٥٨٥ ١٤٠٥ ، دار النشر: المكتب الإسلامي ، دار عمار بيروت ، عمان ١٤٠٥ ١٩٨٥ ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : محمد شكور محمود الحاج أمرير.

- ٢٥٣- المعجم الكبير: الطبراني، سليمان بن أحمد. نشر: مكتبة الزهراء الموصل، تحقيق: حمدي عبدالجيد السلفي. ط٢: ١٤٠٥ هـ
- ٢٥٤ معجم مؤلفات السيوطي المخطوطة بمكتبات المملكة العربية السعودية: ناصر بن سعود بن عبدالله السلامة. مكتبة الملك فهد الوطنية: الرياض. ١٤١٥ هـ.
  - ٢٥٥- معجم المؤلفين: تأليف: كحالة، عمر رضا. دار إحياء علوم التراث العربي بيروت.
- ٢٥٦- المعجم الوسيط، تأليف: إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار، نشر دار الدعوة، تحقيق: مجمع اللغة العربية.
- ٢٥٧- معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، تأليف: أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي، نشر دار الكتب العلمية بيروت ١٤١١ هـ ١٩٩١م، الطبعة: الأولى.
- ٢٥٨- معجم البلدان، تأليف: ياقوت بن عبد الله الحموي أبي عبد الله، نشر دار الفكر بيروت.
- ٢٥٩- معجم الكتب، تأليف: يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن عبد الهادي الدمشقي، دار النشر: مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع مصر ١٤٠٩هـ/ ١٩٨٩م، تحقيق: يسرى عبد الغني البشري.
- ٢٦٠ معجم ابن المقرئ، تأليف: أبي بكر محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم بن زاذان الأصبهاني الخازن، المشهور بابن المقرئ (المتوفى: ٣٨١هـ)، نشر: دار الكتب العلمية بيروت، تحقيق: محمد حسن إسماعيل مسعد السعدي، الطبعة الأولى ٢٤٢٤هـ.
- ٢٦١- المعجم، لابن الأعرابي، أبي سعيد أحمد بن محمد بن زياد (ت ٣٤١هـ)، تحقيق: د.أحمد البلوشي، نشر: مكتبة الكوثر للنشر، الطبعة الأولى: ١٤١٢هـ.
- 777- معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأحبارهم، تأليف: أبي الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي الكوفي نزيل طرابلس الغرب، نشر مكتبة الدار المدينة المنورة السعودية ١٤٠٥ ١٩٨٥، الطبعة: الأولى، تحقيق: عبد العليم عبد العظيم البستوي.
- ٢٦٣ معرفة الصحابة: أبي نعيم، أحمد بن عبدالله بن أحمد الأصبهاني (ت ٤٣٠ هـ). تحقيق: عادل بن يوسف العزازي. دار الوطن: الرياض. ط١: ١٤١٨هـ.
- ٢٦٤- معرفة الصحابة، لأبي عبد الله محمد بن إسحاق بن مندة الأصبهاني، تحقيق: عامر حسن صبري، نشر: حامعة الإمارات، الطبعة: الأولى ٢٦٦ ه...

- ٢٦٥ معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار، تأليف: محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبد الله ، دار النشر: مؤسسة الرسالة بيروت ١٤٠٤ ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : بشار عواد معروف ، شعيب الأرناؤوط، صالح مهدي عباس.
- ٢٦٦- المعرفة والتاريخ: الفسوي، يعقوب بن سفيان (ت ٢٧٧هـ). تحقيق: د.أكـرم ضـياء العمري. مكتبة الدار: المدينة المنورة. ط١: ١٤١٠هـ.
- ٢٦٧- مغاني الأحيار، تأليف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفى بدر الدين العيني (المتوفى: ٥٥٨هـ)، نشر: دار الكتب العلمية، تحقيق: محمد حسن إسماعيل، الطبعة الأولى ٢٠٠٦م.
- ٢٦٨- المغني في الضعفاء: الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان (ت ٧٤٨ هـ). تحقيق: أبي الزهراء حازم القاضي. دار الكتب العلمية: بيروت.ط ١: ١٤١٨هـ.
- ٢٦٩- المفردات في غريب القرآن تأليف: أبو القاسم الحسين بن محمد ، دار النشر: دار المعرفة ٢٦٩ لبنان ، تحقيق: محمد سيد كيلايي.
- ١٠٧٠ المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة: السخاوي، محمد بـن عبدالرحمن (ت ٩٠٢هـ). تحقيق: محمد عثمان الخشت. دار الكتاب العربي: بيروت .ط ١٠١٤هـ.
- ۲۷۱- المقتنى في سرد الكنى: الذهبي، محمد بن أحمد (ت ٧٤٨ هـ). اعتنى به: أيمــن صــالح شعبان. دار الكتب العلمية: بيروت. ط١: ١٤١٨هــ.
- ٢٧٢ المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد ، تأليف: الإمام برهان الدين إبراهيم بن عمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح، نشر مكتبة الرشد الرياض السعودية محمد بن عبد الله بن محمد بن الطبعة: الأولى، تحقيق: د عبد الرحمن بن سليمان العثيمين.
- ٢٧٣ مكارم الأخلاق ومعاليها لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي ت: د. سعاد سليمان الخندقاوي ط: مطبعة المدنى الاولى ١٤١١هـ.
- ٢٧٤- من كلام أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال، تأليف: يحيى بن معين، نشر دار المامون للتراث دمشق ١٤٠٠، تحقيق: د. أحمد محمد نور سيف
- ٥٧٥- المنار المنيف في الصحيح والضعيف، تأليف: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الحنبلي الدمشقي ، دار النشر : مكتب المطبوعات الإسلامية حلب ١٤٠٣ هـ ، الطبعة : الثانية ، تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة.
- ٢٧٦ المنتخب من العلل للخلال، لابن قدامة المقدسي، موفق الدين عبد الله بــن أحمـــد (ت - ٦٢٠)، تحقيق: طارق عوض الله، نشر: دار الراية – الطبعة الأولى ١٤١٩هــ.

- ٢٧٧- المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور: الفارسي، عبدالغافر بن إسماعيل (ت ٢٩٥ هـ). انتخاب: إبراهيم بن محمد بن الأزهر الصريفيني، دار النشر: دار الفكر للطباعة والنشر التوزيع بيروت ١٤١٤هـ، تحقيق: خالد حيدر.
- ۲۷۸- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: ابن الجوزي، عبدالرحمن بن علي (ت ٥٩٧ هـ). تحقيق: محمد عبدالقادر عطا، ومصطفى عبدالقادر عطا. دار الكتب العلمية: بيروت. ط٥١٤١ هـ.
- ٢٧٩ موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، تأليف: علي بن أبي بكر الهيثمي أبو الحسن، دار
   النشر: دار الكتب العلمية بيروت، تحقيق: محمد عبد الرزاق حمزة.
- ٢٨٠ الموضوعات، تأليف: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي ، دار النشر: دار الكتب العلمية بيروت ١٤١٥ هـ ١٩٩٥م ، الطبعة: الأولى ، تحقيق: توفيق حمدان.
- ٢٨١- تاريخ مولد العلماء ووفياتهم، تأليف: محمد بن عبد الله بن أحمد بن سليمان بن زبر الربعي، نشر دار العاصمة الرياض ١٤١٠، الطبعة: الأولى، تحقيق: د. عبد الله أحمد سليمان الحمد
- ۱۸۲- موضِّح أوهام الجمع والتفريق: الخطيب البغدادي، أحمد بن علي بن ثابت (٢٦٣ هـ.). تحقيق: د. عبدالمعطي أمين قلعجي. دار المعرفة: بيروت. ط١٤٠٧ هـ.
- ١٨٣- ميزان الاعتدال في نقد الرجال: الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان (ت ٧٤٨ هـ). تحقيق: على محمد البحاوي. دار المعرفة: بيروت. ط١: ١٣٨٢هـ.
- ۱۸۶- ناسخ الحدیث ومنسوخه، تألیف: أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن شـــاهین ، دار النشر : مکتبة المنار الزرقاء ۱٤۰۸هــ ۱۹۸۸م ، الطبعة : الأولى ، تحقیق : سمیر بن أمین الزهیری.
- ٢٨٥ نقض الإمام عثمان بن سعيد الدارمي على المريسي الجهمي العنيد، تـ أليف: أبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي، نشر مكتبة الرشد السعودية ١٤١٨هـ ١٩٩٨م، الطبعة: الأولى، تحقيق: رشيد بن حسن الألمعي.
- ۱۸۶- النهاية في غريب الحديث والاثر، لابن الأثير الجزري، أبي السعادات مجدالدين المبارك بــن محمد (ت ٦٠٦هـــ)، دار النشر: المكتبة العلمية بيروت ١٣٩٩هـــ ١٩٧٩م، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى محمود محمد الطناحي.
- ۲۸۷- نوادر الأصول: الحكيم، محمد بن علي بن الحسن الترمذي. تحقيق: د. عبدالرحمن عميرة. دار الجيل بيروت. ط١: ١٤١٢ هـ.

- ٢٨٨- النور السافر عن أحبار القرن العاشر: العيدروسي، عبدالقادر بن شيخ بن عبدالله (ت ١٠٣٨ هـ). تحقيق: د. أحمد خالو، ومحمود الأرناؤوط، وإكرام البوشي. دار صادر: بيروت. ط١: ٢٠٠١ م.
- ٢٨٩ نيل الأوطار شرح منتقى الأحبار: الشوكاني، محمد بن علي الشوكاني (ت ١٢٥٥ هـ). مكتبة دار التراث: القاهرة.
- ٢٩٠ هدي الساري مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري، تأليف: أحمد بن علي بن حجر أبي الفضل العسقلاني الشافعي، نشر دار المعرفة بيروت ١٣٧٩ -، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى ، محب الدين الخطيب
- ۲۹۱- هدية العارفين: البغدادي، إسماعيل باشا (ت ۱۳۳۹ هـ). دار الكتب العلمية: بيروت. ١٤١٣ هـ.
- ۲۹۲- الوافي بالوفيات، تأليف: صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي، نشر دار إحياء التراث بيروت ١٤٢٠هـــ ٢٠٠٠م، تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى.

## الرسائل الجامعية:

- ٢٩٣- الضحاك بن مزاحم الهلالي وتفسيره للقرآن جمعاً ودراسة، لعبد الرحيم بن يجيى الغامدي، رسالة ماجستير مقدمة بجامعة أم القرى بقسم الكتاب والسنة عام ٢٠٦هـ.
- ٢٩٤- الروايات التفسيرية في فتح الباري، المؤلف: عبد المجيد الشيخ عبد الباري، رسالة دكتوراة. الناشر: وقف السلام الخيري، الطبعة الأولى ١٤٢٦ هـ ٢٠٠٦م.

## كشاف الموضوعات

| الموضوع                                     | الصفحة |
|---------------------------------------------|--------|
| المقدمة                                     | ١      |
| خطة البحث                                   | ٣      |
| قسم الدراسة                                 | ٨      |
| الفصل الأول : التعريف بالمؤلف               | ٩      |
| المبحث الأول : اسمه ونسبه ومولده            | 11     |
| المبحث الثاني : نشأته وطلبه للعلم ورحلاته   | 17     |
| المبحث الثالث : شيوخه                       | ١٦     |
| المبحث الرابع: تلاميذه                      | ١٧     |
| المبحث الخامس: مؤلفاته                      | ١٨     |
| المبحث السادس : مكانته العلمية والثناء عليه | ۲۳     |
| المبحث السابع: وفاته                        | 70     |
| الفصل الثاني : التعريف بالكتاب              | ۲٦     |
| المبحث الأول: تسمية الكتاب ونسبته للمصنِّف  | ۲۸     |
| المبحث الثاني : منهج المؤلف في كتابه        | ۲۹     |
| المبحث الثالث : مصادر المؤلف                | ٣٣     |

| الصفحة | الموضوع                                                    |
|--------|------------------------------------------------------------|
| ٤٠     | المبحث الرابع : الكتب المؤلفة في الملائكة                  |
| ٤٢     | المبحث الخامس : دراسة تحليلية لموضوعات الجزء المحقق        |
| ٤٥     | المبحث السادس : وصف نسخ الكتاب الخطية                      |
| ٥.     | منهج التحقيق                                               |
| ٥٦     | نماذج المخطوطات                                            |
| ٧٣     | قسم التحقيق                                                |
| ٧٤     | مقدمة المصنف                                               |
| ٧٥     | ذكر وجوب الإيمان بالملائكة                                 |
| ٧٦     | مبدأ خلق الملائكة، والدلالة على أنهم أجساد خلافاً للفلاسفة |
| ٨١     | كثرة الملائكة جداً                                         |
| ۱۱۸    | رؤوس الملائكة الأربعة الذين يدبرون أمر الدنيا              |
| ١٣١    | ما جاء في جبريل العَلَيْعُانُ                              |
| 198    | ما جاء في ميكائيل العَلِيْكُانِ                            |
| 7 £ 1  | ما جاء في ملك الموت التَلْكِيُّالا                         |
| ٣٢.    | ما جاء في ملك القطر                                        |
| 777    | ما جاء في الملك الموكل بالحجب                              |

| الصفحة     | الموضوع                                             |
|------------|-----------------------------------------------------|
| 777        | ما جاء في حملة العرش                                |
| 771        | ما جاء في الروح العَلَيْثُلَرْ                      |
| <b>TV9</b> | ما جاء في رضوان ومالك حزنة الجنة والنار             |
| <b>797</b> | ما جاء في السجل                                     |
| ٤٠١        | ما جاء في هاروت وماروت                              |
| ٤١٥        | ذكر قصة ملك آخر العَلَيْءُلا                        |
| ٤١٦        | ما جاء في الرعد والبرق عليهما السلام                |
| ٤٢٨        | ما جاء في إسماعيل العَلَيْـُـُالا                   |
| ٤٣٤        | ما جاء في صدلقن العَلِيُّ الْ                       |
| ٤٣٥        | ما جاء في ريافيل                                    |
| ٤٣٩        | ما جاء في ذي القرنين                                |
| ٤٤٠        | ما جاء في ذي النورين                                |
| ٤٤٢        | ما جاء في الديك العَلِيَّالِا                       |
| ٤٦١        | ما جاء في ملك السكينة                               |
| ٤٦٦        | ما جاء في ملك الجبال العَلَيْكُ ﴿                   |
| そて人        | ما جاء في رمائيل خازن أرواح المؤمنين التَلْكِيْكُلْ |

| الموضوع               | الصفحة |
|-----------------------|--------|
| الخاتمة               | ٤٦٩    |
| الكشافات              | ٤٧١    |
| كشاف الآيات           | ٤٧٢    |
| كشاف الأحاديث         | ٤٧٥    |
| كشاف الآثار الموقوفة  | ٤٨.    |
| كشاف الآثار المقطوعة  | ٤٨٢    |
| كشاف الغريب           | ٤٨٦    |
| كشاف الأعلام          | ٤٨٨    |
| كشاف المصادر والمراجع | ٥٢٣    |
| كشاف الموضوعات        | 0 £ 9  |